

# ( إِلَى الْمُعَيِّن مَيْمُون رَبِن مُحُسَمَّلُ الْكَنْسَفِي

# ب في أصول الذين

بتحقیق وتعایق الاستاذ الدکور حسین آتای

Fiyatı: 100.000.-TL.

**№** 3006

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بَ مُنْ فُلْ الْأِذِلَا الْمُؤْلِ الذِينِ فَي أَصُولِ الذِينِ

نشريات رئاسة الشئون الدينية: ٢٩٣ سلسلة كتب المصادر..... ٢٣

جميع الحقوق محفوظة: لرئاسة الشئون الدينية للجمهورية التركية

\_\_\_\_\_

# المن نشريات رئاسة الشئون الدينية للجهورية التركية

بَ مُنْ فَيْ الْأِذْ لِلْقِ فِي أَصُولِ الذِينِ فِي أَصُولِ الذِينِ

تأليف لاَبِي (لَمُعُينُ مَرَّيمُ فُرُن جَنْ مُحُكَمَّ لَالنسَفِي الْمَعُوفِ سِنْهِ ١٠٥٨ - ١١١٥ م

بتحقیق وتعلیق الاستاذ الدکؤر حسین آتای عضوهیئة التدریس بکلیة الالهیات بجامعة آنقرة

الجدزء الأول

انقره \_ ۱۹۹۳

#### إهداء

الى العلماء والمفكرين والمبشّرين بقوله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، أولئك الذين هداهم الله واولئك هم أولوا ألاّلباب،

قد طبع هذا الكتاب بناء على موافقة المجلس الأعلى للشئون الدينية تحت رقم ٧ وبتاريخ ٥/٣/٣/٩م

## رموز النسخ

- ۱ \_ أ \_ احمد الثالث طوبقابی سرای، الرقم: ۱۸۶۹، ۲۲۰ ورق (۲۰ \_ ب \_ ... ۲۵ \_ ... أ. ۲۷ سطر في ابعاد ۲۲ × ۱۳٫۵، المستنسخة في سنة ۲۵۳هـ (۱۲۰۵)
- ب ب بایرید، الرقم: ۳۰۹۳، ۳۲۵ ورق، ۲۰ سطر فی ۲۲ × ۱۷ المستنسخة
   فی سنة ۱۱۲۲ هـ (۱۲۲٤م)
- س \_ ج \_ جار الله، الرقم: ۱۱۲۸، ۳۲۹ ورق، ۲۳ سطر فی ۱۳٫۱ × ۲۲،۰ ۲۲ المستنسخة فی سنة ۷۱ هـ (۱۱۷۰م)
- ع \_ د \_ داماد ابراهیم باشا، الرقم: ۲۷۸، ۳۰۶ ورق، ۲۰ سطر، فی ۱٤،۰ × ۲۰ المستنسخة ۲۷٦ هـ (۱۳٦٤م)
- ص ــ سرز، الرقم: ۱۳۹۰، ۲٤۷ ورق (ناقص من آخره)، ۱۹ سطر، فی ۱۰
   × ۱۱،۰۰ نسخ عربی فی العصر السادس الهجری بالتقریب
- ې \_ ص \_ قیصری، راشد افندی، الرقم: ۲۹۱، ۲۷۲ ورق، ۳۵ سطر، فر ۱۹ × ۸ ، ۲۷ دون تاریخ
- $\gamma$  ف \_ الفاتح، الرقم: ۲۹۰۷، ۲۳۴ ورق، ۲۲ سطر فی ۱۲٫۰  $\gamma$  ۲۲٫۰ المستنسخة فی سنة ۲۰۸ هـ (۱۲۰۹م)
- ۸ ق ــ قلیج علی باشا، الرقم: ٥٠٦م ٢، ٣٠٥ ورق، ٢٣ سطر، فی ١٢ × ١٧ نسخ عربی فی العصر السادس الهجری بالتقریب
- م لـ لالهلى، الرقم: ٢١٦٦، ٣٦٠ ورق، ٢٣ سطر، في ١٣ × ٥, ٢٠ المستنسخة
   في سنة ٢٥٤هـ (١١٥٦م)
- ۱ ن ــ نورى عثمانيه، الرقم: ۲۰۹۷، ۲۲۶ ورق، ۳۹ سطر، المستنفىخة فى سنة
   ۱۱۲۱هـ (۱۷۰۹م)

# تقديم

#### تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى

إن أبا المعين النسفى قد انتهج طريقا حاصا له \_ وهو غير طريق المشائيين ثقافة ومنهجا \_ في علم الكلام في كتابه هذا وفي كتبه الاخرى وهو منهج السمانتكس Semantics أي دعلم دلالات الالفاظ».

وإن الناس يعتقدون ويدعون أن الثقافة المشائية والتفكير المشائي سيطرت وتحكمت على الثقافة الإسلامية والتفكير الإسلامي مع ثقافات أخرى دخيلة بحيث لا يعترفون لفلاسفة الاسلام بأى فضل خلا النقل والتبعية والحقيقة أن المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة المسلمين وغير المسلمين في البلاد الإسلامية قد تأثروا بالثقافة المشائية واستفادوا منها ومن غيرها مع اضافة ابتكارات خاصة لهم وابتداعات، بها امتازوا عمن سبقهم. وهذا طبيعة العلم والفلسفة والثقافة البشرية في التاريخ البشرى يفيد السابق ويستفيد اللاحق.

ولكن هناك مذهب وتفكير خاص بمنهجه وتفكيره بين مذاهب المتكلمين، وهو مذهب الماتريدى النسوب الى محمد بن محمد أبى منصور الماتريدى (ت ٣٣٣هـ ٤٤٩م). إن أبا المعين النسفى يعتبر أكبر ممثل للمذهب الماتريدى حيث لا سلف له ولا خلف فى نظرنا. فإنه قد استعمل فى كتابه الضخم «تبصرة الادلة» فى علم الكلام منهج علم السمانتكس من أوله إلى نهايته بصورة دقيقة.

إن القارئ الكريم عندما يدرس صفة التكوين فى التبصرة بدقة وإمعان نظر يرى ذلك المنهج واضحا وجليا لا تشوبه الثقافة المشائية ولا فلسفتها. ويمكن أن يعتبر منهجه أحد العوائق لانتشاره وهو كما ذكرنا علم السمانتكس الذى أصبح علما خاصا، له ميزاته وجهة وحدته، منذ عصر أو مايقاربه. وقد حاولت بيان ذلك في المقدمة باللغة التركية.

وكنت قد نويت منذ أكثر من عشرين سنة على أن احقق تبصرة الأدلة للوصول إلى تلك الغاية رجاء أن أهيئ إمكانية دراسة علم الكلام على ضوء تبصرة الأدلة للمتكلمين المحدثين لإظهار إبداع ذلك المنهج وطرز ثقافته لدنيا العلم والتفكير. وأرجو من الله تعالى العزيز القدير أن يوفقنا فى إصدار المجلد الثانى من الكتاب . فى وقت قريب، وهو ولى التوفيق، فنعم المولى ونعم النصير

ا. د حسین آتای

# بسيم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سيف الحق قامع الملحدين أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن محمد (مكحول) ابو الفضل النسفى غفر الله له وتجاوز عنه بمنّه وكرمه:

5 أحمد الله تعالى على مننه التى لايحيط بها الحد، ونعمه التى لايبلغها الإحصاء والعدّ، وأستهديه لصواب القول والعمل، وأستعصمه عن موارد الزيغ والخلل، وأستوهبه مواد التأييد، وأرغب اليه / في فوائد (٢أ/س) الإرشاد والتسديد، وأتوكل في الأمور كلها عليه، وأتبرأ من الحول والقوة اليه.

وأسأله أن يصلى على من انقذنا به من مضلات الشرك، وموبقات 10 الهلكة، وظلمات العمى.

محمد سيد البشر وقائد الخير ونبي الرحمة وعلى اله الذين هم مصابيح

١) وبه نستعين: ن، رب يسر وتمم بالخير: أ، رب يسر ولاتعسر وزدني علما: د، رب تمم: ف،
 صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم [+ رب يسر واختم بخيرانك انت العزيز الوهاب:
 ب] ب ص ، ــــ: ج س ق ل.

<sup>(</sup>٢-٤) قال.. وكرمه: ب س ص ن، قال الشيخ الامام الاجل الزاهد الاستاذ سيف الحق ابو المعين ادام الله ايامه: ف، قال الشيخ الامام الاجل الزاهد سيف الحق قامع الملحدين ابو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المكحول النسفي تغمده الله برحمته في الدارين: ق، قال الشيخ الامام رضى الله عنه: ا، د ل (٥) احمد الله: ا ب س ص ف ق ل ن، الحمد لله: د

الظلام، وأصحابه الذين هم قادة الانام، وقدوة اهل الإسلام.

وبعد: فإن أصدقائي طلبوا مني أن أكتب لهم ما جُلَّ من الدلائل في المسائل الاعتقادية، وأبين ماكان يعتمد عليه مَن سلف من مشايخ اهل السنة والجماعة، قدس الله أرواحهم، لنصرة مذاهبهم وإبطال مذاهب خصومهم من المعاني الجلية والنكت القوية، معرضا عن الاشتغال بإيراد 5 (١٦أ/ب) ما دق من الدلائل، ولطف من / المسائل، سالكا طريقة التوسط في العبارة، بين الإطناب والإشارة، لتعم الفائدة، وتتوفر العائدة ولايتعذر على من أراد مطالعة مافيه الوقوف على ماتضمنت الفاظه من معانيه، فحملني على الإقدام على المطلوب ما انا مجبول عليه من إيثار الاسعاف. وان كان يصدني عنه مر الإنصاف لقلة البضاعة بل لخروجي عن اهل 10 الصناعة. والله تعالى كافٍ من استكفاه، ومعين من توكل عليه في أمور دينه ودنياه. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>٥) الجماعة: د س ص ف ق ن ب، الجماعة العالي الى قيام الساعه: ا (١١) مر: د س ف ق، من: ب ص، ــ: ن (١١) الوكيل: أ د س ف، المعين: ب ص ق ن.

# الكلام في تحديد العلم

اختلف اهل الكلام في تحديد العلم:

فزعم أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي أنه: اعتقاد الشيء على ما هو به. ولم يرض به غيره من المعتزلة.

5 وزعموا أنه باطل باعتقاد العاميّ الذي اعتقد حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وصحة الرسالة /. (٢أ/ج)

فإن هذا الاعتقاد اعتقاد الشيء على ما هو به لأن ما اعتقده على ما اعتقد على ما اعتقد ومع ذلك/ ليس هذا الاعتقاد بعلم. لأن العلم المحدث لابد (٢أ/ل) من أن يكون ضروريا / كالعلم الثابت بالحواس الخمس التي (٢ب/س من أن يكون السمع والبصر والشم والذوق واللمس. (٢أ/ق)

والثابت / بالبديهة كالعلم باستحالة وجود جسم واحد في حالة واحدة (٢أ/ف) في مكانين، وكون الشيء أعظم من جزئه.

أو استدلاليا/كالعلم بحدوث العالم وثبوت الصانع. ولا استدلال مع (٣أ/د) هذا العاميّ.. والعلم بهذه الأمور ليس بضروري.

15 / فرام أبوهاشم التخلص عن هذا الإلزام فزاد عليه شريطةً، فقال: (٢أ/ن) العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس اليه. ولاتخلص له بهذا عن الإلزام، لأن العامي ساكن النفس على هذا الاعتقاد مطمئن القلب عليه لا اضطراب له فيه حتى أن انسانا لو رام إزالته عن هذا الاعتقاد لقصد العامي إراقة دمه وإتلاف مهجيه.

وزعم أبوه أبو على الجبَّائي: أنه اعتقاد الشيء على ما هو به/عن ضرورة (٣أ/د) أو دليل.

وهذا ايضا فاسد في التحديد. اذ هو تقسيم العلم المحدَث دون تحديده لأن من شرط صحة التحديد أن يوجَد جميع صفات الحد في كل فرد من أفراد المحدود. إذ من شرطه الاطراد والانعكاس، ليحصل بهما الجمع 5 والمنع. إذ الحد ما يجمع جميع محدوده ويمنع غيرَه عن مشاركته. ولن يحصل هذا إلا باشتال الحد على جميع أفراد المحدود. وفيما قسم لايوجَد

(۱۳ ب/ب) هذا/المعنى.

(٢أ/أ) فان علما ما لايكون/عن الضرورة والاستدلال جميعا. وماكان من العلوم ضروريا لايكون ضروريا... 10 ضروريا لايكون ضروريا... 10 فلو كان اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة علما لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة علما لأنه علما لخروجه على ما هو به عن ضرورة، لخرج الاستدلالي عن كونه علما لخروجه عن ألحد. ولو بقي علما مع خروجه عن الحد لبطل الحد لخروجه عن أن يكون جازما.

(٣أ/س) وكذا الاعتبار في العلم الاستدلالي. والذي يدل/على بطلان الحدود 15 المقسَّمة أن التقسيم وضع لمعرفة الكليات بوساطة الجزئيات. ويُسمى هذا عند اهل المنطق استقراء. والتحديد وضع لمعرفة الجزئيات بوساطة الكليات. ويسمى هذا برهانا. فمن جعل الأمرين بابا واحدا فهو قليل الحظ من العلم بالحقائق.

/ ثم الذي يبطل الحدود الثلاثة انها عُلّقت بالشيء. ولن يستقُيم هذا (٢ب/ل) . إلا بأحد الأمرين.

إما أن يُجعل المعدوم شيئا لكونه معلوما كما هو مذهب المعتزلة.

وإما أن يكون المعدوم غير معلوم. كما هو مذهب هشام بن عمرو. وبقيام

5 الدلالة على بطلان المذهبين جميعا، يبطل هذا التحديد.

ونقيم الدلالة بعد هذا على بطلانهما إن شاء الله تعالى.

/ونُوقِضوا بالعلم باستحالة المحالات. فان ما يستحيل وجوده من الشريك (٦٠/ق) والصاحبة والأولاد لله تعالى، تعلم استحالته وذلك ليس بشيء بالإجماع. لأن اسم الشيء عندهم يقع على معدوم هو جائز الوجود لا على ما

10 يستحيل وجوده.

روكذا في هذه الحدود كلها. جَعْل العلم اعتقادا وهو فاسد من وجوه:  $(7-)^{(1)}$  أحدها أن العلم لو كان اعتقادا لكان العالم معتقدا إذ هو اسم مقدّر من المعنى. هذا كما ان القعود لمّا كان جلوسا كان القاعد جالسا. فبعد هذا نقرر الكلام من وجهين:

15 أحدهما أن الله تعالى لمّا استحال أن يوصف بكونه معتقدا استحال أن يوصف بكونه عالما وهذا محال.

والآخر أنه تعالى لمّا كان عالما بدليل الشرع والعقل/ (٤٠-/د)

<sup>(</sup>۲) الأمرين: m, امرين: ق ن. (۳) معلوما: أ ب س ص ف ق ن، معدوما: c (۷) بالعلم: أ ب c س ص ف ق،...: ن. قان ما: أ ب c س ف ق ن، قانما: c س ف ق ن، قانما: c س ف ق ن، الله تعالى: c س ف ق ن، باستحالته: أ. بشيء: c ب c س ف ق ن، باستحالته: أ. بشيء: c ب c س ف ق ق ن، المعدوم: c ن ن باستحالته: أ. معدوم: c د س ف ق ، المعدوم: c ن ن باستحالته: أ.

كان معتقدا وهو أيضا فاسد وثبت أنه عالم وليس بمعتقد، فدل أن العلم ليس هو الاعتقاد.

والآخر أنهم انما يجعلون العلم اغتقادا ليتمكنوا من دفع علم الله تعالى لاستحالة اتصافه تعالى بالاعتقاد. وحيث ثبت بالدلائل الموجبة ان الله تعالى له علم على مانبين في مسألة الصفات ويستحيل ان يكون ذلك 5 (٢ب/س) العلم اعتقادا، كان ذلك دليلا/على بطلان هذا التحديد.

وبهذين الجوابين يبطل قول النظام أن العلم حركة القلب لوِجدان ما يجد، وقول من يقول في تحديد العلم أنه رؤية القلب المنظور اليه. والآخر أن الاعتقاد هو رَبُط القلب على شيء.

فإن الاعتقاد والعقد لفظان ينبئان عن معنى واحد. يقال عقد واعتقد. 10 والعقد هو تركيب بعض أجزاء جسم على بعض وضم جسم الى جسم. (٢٠٠/ن) وذلك مما لايتحقق في القلب لاستحالة ربط بعض اجزاء القلب على البعض. فهو اذاً لفظ يستعمل/مجازا في هذا.

(٣أ/ل) واستعمال الألفاظ المجازية/في التحديد مُضاد لِما وضع له التحديد. فإنه وضع للإبانة والإعلام. ولاتخلو الالفاظ المجازية عن ضرب لبس 15 لانصراف الأوهام عند سماع الالفاظ الى محالها التي وضعت هي لها حقيقة دون مائقِلت هي اليه بضرب دليل واستعمال ما فيه الالتباس عند ارادة الاعلام.

<sup>(</sup>۱) وثبت: اب س ص ف ق ن، وقد ثبت: د (۳) انما يجعلون: اد س ف ق، نم يجعلوا: ن، لم يجعلون: ب ص (۱) الله ب ب فقط (٦) العلم: اد ص ف ق ن، ب س ب (۱۰) الاعتقاد والعقد: اد س ف ق ل، العقد والاعتقاد: ب ص ن. (۱۱) اجزاء جسم: ب د س ص ف ق ن، اجزاء الجسم: ا (۲۱) هي: اد س ف ق، ب ب ص ن

والعدول عما لا التباسَ فيه من حقائق الألفاظ مُضادٌّ للغرض الذي وضع له التحديد.

والله الموفق.

وذكر القاضي ابوبكر محمد بن الطيب الباقلاني من جملة الأشعرية أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به.

5 وهو أيضا فاسد. لأن العلم لو كان معرفة، لكان العالم عارفا. والله تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف / بأنه عارف. (٣أ/ف)

/ ولا يلتفت الى قول بعض الكرامية أن الله تعالى يوصف بأنه عارف (٢ب/أ) كما يوصف بأنه عالم لاتحاد العلم والمعرفة. لما أن هذا خلاف إجماع المسلمين. ولأن المعرفة اسم للعلم المستحدّث لا لمطلق العلم. يقول عرفت 10 فلانا أي استحدثتُ به علما./كذا ذكره بعض الناس.

وقيل هي الانكشاف عن شيء بعد لبس وتوهم. وقال زهير: شعر: / وقفتُ بها من بعد عشرين حِجّةً. فَلأَياً عرفتُ الدار بَعْدَ تَوهُم. وقال عنترة:

هل غادر الشعراء من متردُّم. أم هل عرفتَ الدار بعد توهم.

15 فعلى هذا نَزلَت المعرفة من العلم / منزلة القصد من الارادة. (٤أ/د)

 <sup>(</sup>٣) والله الموفق: ب د س ص ف ن، اق (١٠) المستحدث: ا ب د س ف ق ل، المتحدث: ا ب د س ف ق ل، المتحدث: ص ن (١١) ذكره: د س ف ل، ذكر: ا ب ص ف ن (١٢) عن شيء: ا د س ف ق، ا ب ص ن. شعر: س فقط (١٤) فلايا: فلانا: ب (١٥) وقال: د ن، قال: أ س ص ف ق. عنترة: اب د س ف ق ن، غيره: ص (١٧) منزلة: ب ق ن، بمنزلة: س

وقال بعض اهل اللغة: بأن العلم اسم شامل على مايتعلق بالمعنى في الجملة وما يتعلق به في التفصيل. والمعرفة اسم لما يتعلق بالمعنى في التفصيل بيانه: أنك تقول أعْلَمُ زيدا كما تقول أعرف زيدا. فيتعلقان بذات زيد منفصلا عن خبر يتعلق به. وتقول علمت زيدا عالما فيتعلق العلم بمعنى الجملة المركبة من المبتدأ والخبر. ولايقال عرفت زيدا قائما. إلا إذا أريد بقولك 5 قائما الحال لا الخبر. فلو تحققت هذه العبارة في الفرق لبطل تحديد أحدهما بالآخر. وعلى هذا ينبغي ان يجوز وصف الله تعالى بأنه عارف لتعلق علمه بالمعلومات على التفصيل إلا أن الامتناع عنه لعدم ورود التوقيف علمه بالمعلومات على التفصيل إلا أن الامتناع عنه لعدم ورود التوقيف

(٣ب/ل) /وذكر أبو بكر بن فورك أن العلم صفة يُتأتّي بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه.

وهذا التحديد لايطرد. فإنا علمنا بالقديم تعالى وبصفاته وبالمحالات. ولا يتأتي بهذا العلم إحكام الفعل وإتقانه. فاذاً لاتاثير لهذا النوع من العلم في إحكمام الفعل وإتقانه.

وبعض الاشعرية قال: إنه درك المعلوم على ما هو به وهو فاسد.

لان لفظة الدرك مشتركة. يقال أدركه اذا أحاط به، وأدركه اذا لحق 15 به وأدركه اذا فهمه. وادركت الثمار اذا نضِجت.

<sup>(</sup>٢) في: اد س س ف ق، من: ب ص ن (٨) ورود: ا ب س ص ف ق ن، ـــ: د. لعدم: بعدم: د (١١) لايطرد: ق ن،ايضا لايطرد: س (١٣) في احكام الفعل: أ ب س ص، احكام الفعل: ق د، ـــ: ن (١٢) فاسد: ب ق ن ف، فاسد ايضا: س د (١٥) مشتركة ايضا: س. اذا... اذا: اي ا: ا فقط (١٦) الثار: ا ب د س ف ق ن، النار: ص

وكذا الله تعالى يُعلم ولايدرك، إذ الإدراك عبارة عن الإحاطة بحدود الشيء ونهاياته على مانبين حقيقة هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى.

/ وبعض مشايخنا، رحمهم الله، قال في حده: إنه تبين المعلوم على ما هو (٤ب/س) به. وقيل هو اختيار أبي اسحق الاسفراييني، رحمه الله، كذا حكى عنه 5 بعضُ أصحابه من اهل ديارنا. وهو فاسد.

لان الله تعالى يقال له عالم ولايقال له متبين ولان التبين مشترك/يقال تبينت (٣٠/ق) الأمرَ اي علمت وتبين لي أي ظهر. ومن خاصية اللفظة المشتركة بقاء الالتباس عند سماعها الي أن يُعيَّن المراد بها بالدليل. وهذا يضاد الغرض من التحديد، وهو الإعلام بحقيقة المحدود على مامر.

10 والمحكى عن الاشعرى أن العلم ما أوجب العالم أي حقق له الوصف بأنه عالم. وبعض أصحابه عبر عن هذا المعنى فقال: العلم صفة يشتق لمن قام به الوصف بانه عالم. وتارة يقولون العلم هو الوصف الذى من قام به كان عالما./وهذه اللفظة هي اختيار أكثر أصحابه وهو لفظ يحيط (٣ب/ف) بجميع المحدود ويمنع ماوراءه عن الدخول/تحته. والخصوم يقولون هذا (٥ب/د) 15 منكم تعريف الشيء بما يُتَعَرَّف هو به فإنكم اذا سئلتم عن العلم عرّفتموه بالعالم، فقلتم ما أوجب العالم أو ذكرتم إحدى العبارتين.

 <sup>(</sup>٣) رحمهم الله: د س، اب ف ق ن (٤) رحمه الله: د س، اب ف ق ن. اهل: د س ف ق ن. اهل: د س ف ق ن. اهل: د س ف ق ن. التبيين: ف ق ن. التبيين: اب د س ل، التبيين: ص ق ن (٠) تبينت: ا د س ف، بينت: ص ق ن. اي علمت (٧) وتبين لي اي ظهر: ا د س ف ل ق، وتبين لي: ب ص ن (٨) يعين: ب س ف د ص ن، يتعين: ق (١٠) العالم: د س ف ق ، ـــ: ن (١١) يشتق: ا د س ف ق، يسبق: ص ن، سيق: ب

الباقيتين وهذا تعريف العلم بالعالم.

ثم اذا سئلتم عن العالِم قلتم العالم من قام به العلم أو من له العلم. فقد عرفتم العلم بالعالم والعالم بالعلم.

والشيء متى عرف بما يعرَّف به بقي كل واحد منهما مجهولا كمن قال جاءني زيد. فقيل له ومن زيد؟ فقال: ابن عمرو. فقيل له ومن عمرو 5 (٤ أ/ل) هذا؟ / فقال: ابو زيد. بقي كل واحد منهما مجهولا ولا تحصل المعرفة بأحدهما.

والخصوم يصولون على الاشعرية بهذا الاعتراض. وما يمكن ان يدفع به (٥أ/س) هذا الإشكال ويُتخلَّص/عن هذه الاستحالة بأن يقال إن هذا الاعنراض صدر عن الجهل بما وضع له الحد. وبالوقوف على ما وضع له التحديد 10 يظهر بطلانه.

وبيان هذا أن العلم بأمر ما قد يكون علما به مطلقا مبهما من غير وقوف مَن علمَه على الحقيقة التي بها يمتاز المعلوم عن غيره مما يناسبه أو يقاربه.

وقد يكون علما حقيقيا وقف مَنْ علمَه على الحقيقة التي بها يمتاز المعلوم عما يناسبه او يقاربه كعلم عامة الخلق أن زيدا آدمي وهو علم ثابت 15

على طريق التيقن لا ارتياب للعالم فيه ولا اضطراب لقلبه ولا اعتراض عليه للشكوك ولا اعتراء للخواطر الموجبة للتردد.

ثم هو مع هذا، عِلم مُبهم مطلق لاوقوف للعامى على الحقيقة التي بها يتاز الادمي عما يناسبه في القوة الحيوانية ويقاربه في اشتراكه إياه في العقل والنطق. وبمثل من عَلِم من حذاق المتكلمين أو الفلاسفة الادمي بحقيقته التي بها يمتاز عن غيره كان علمه به علما حقيقيا. ولست أعنى بهذا أن علم العامي بكون زيد ادميا ليس بعلم حقيقة. بل هو علم حقيقة ينافي/الجهل والظن والشك وجميع أضداد العلم. إنما أعني به أنه مع ٤أ/ق) هذا العلم ليس بواقف على حقيقته التي بها يمتاز عمن ليس بادمي.

10 والمتكلمون يعلمون أنه آدمي. ويعلمون مع هذا تلك الحقيقة التي بها يمتاز عن غير الآدمي. واذا ثبتت هذه المقدمة.

فنقول إن التحديد ما وضع لإثبات العلم المبهم المطلق، بل هو حاصل لمن لاعلم له بالحد بل وضع لاثبات العلم بتلك الحقيقة/التي بها يمتاز (٤أ/ف) عن غيره، ولهذا يحصل به جميع أجزاء المحدود ومنعُ غيره عن مشاركته فيه

<sup>(</sup>۱) طریق التیقن: ا ب س ف ق، التیقن: د، طریق الیقین: ن (۳) لا وقوف: ولاوقوف: س (۳–٤) یمتاز بها: ا ب ص ن، بها یمتاز: د س ف ق (٥) بمثل: د س ف ق ، یمیل: ب ن (۲) بها یمتاز: یمتاز بها: ق. علما: ا ف ن س ب ق، -: د (۷) العامي: د س ف ق، الادمي: ن (۸) انما: ا د س ف ق، وانما: ب ص ن (۹) بها یمتاز: یمتاز بها: ق (۱۳) فنقول: د س، نقول: ا ب ف ق ن ، (۱٤) مشارکته: د س ف ق، مشابکته: ب ن. جمیع: د ق، جمع: ا ب س ف ن. فیه: د س ف آن، مشابکته: ب ن. جمیع: د ق، جمع: ا ب س ف ن. فیه:

واذا كان كذلك كان العلم معلوما عند كل أحد على طريق الإبهام والإطلاق.

وكذا العالم كان معلوما عندهم على طريق الإبهام والإطلاق. فان كل (0,-) عامي يعرف / أن زيدا عالم بصناعة كذا، وأن له بها علما/وكذا كل (3,-) أحد يعلم من نفسه انه عالم بمعلومات كثيرة/وأن له بها علما، وان / كان 5 (0,-) لايعلم حقيقة العلم التي بها يمتاز عن غيره، فوقعت الحاجة الى بيان تلك (0,-) الحقيقة. وكذا في حق العالم فاختلفنا في بيان تلك الحقيقة.

فقلنا نحن: حقيقة العلم أنه يوجب كون من قام به عالما، أو هو الوصف الذي من قام به كان عالما. وهذا لأنا عرفنا العلم والعالم على الاطلاق، غير أنا جهلنا الحققة التي بها يمتاز كل واحد منهما عن اغيارهما. فتأملنا 10 فعلمنا أن العالم ما كان عالما لكونه أسود وقيام ما السواد به لأنا نشاهد السواد في أجسام ليست بعالمة. وكذا في البياض والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والطُول والقِصر. وكذا في الطعوم والروائح كلها.

فظهر أنه ما كان عالما إلا لقيام العلم به فكان هذا حقيقة العالم. وكذا العلم تأملنا فيه فعلمنا أنه لايوجب كون من قام به متحركا ولا ساكنا 15 ولامجتمعا ولامفترقا ولا أسود ولا أبيض فعلمنا أن حقيقته أنه يوجب (٤أ/ص) كون من قام به عالماً إذ لا اثر له الا هذا./

<sup>(</sup>٣) وكذا العالم.. والاطلاق ...: ب. الاطلاق: الاطلاق: س (٤) ١ ... كدا: كذلك: ق (٦) يمتاز: الس د ص ف ق،...: ن (٧) فاختلفنا: ب د س ص ف ق ن، واختلفنا: ١ (٩) العلم والعالم: والعالم العلم: س (١٠) عن: ف ق ن، من: ١ (١٠) ١ ... في: د س ص ف ق ن، من: ١ (١٠) فظهر: د س ف ق، فعلم: ١ ب ص ن (١٠) العلم: ١ د س ف ق، حقيقة العلم: ب ن (١٦) مفترقا: ١ د س ف ق، متفرقا: ب ن (١٦) الا هذا: ب د س ص ف ق ن. بهذا ١.

فظهر بالتأمل في أحوال ما هو معلوم في نفسه/الحقيقة التي بها يمتاز عن (٢ب/ن) غيره. فاذاً عرفنا حقيقة كل واحد منهما بالتأمل في أحواله وأوصافه لا بصاحبه، بعد ما ثبت علمنا بكل واحد منهما على الإطلاق بخلاف ما أوردوا من المثال. فإن زيداً وأباه كل واحد منهما مجهول الذات، فلا تحصل معرفة كل واحد منهما بصاحبه.

والله الموفق.

ومن أصحابنا من قال: إن العلم/صفة ينتفي بها عن الحي الجهلُ والشكُّ (٤ب/ق) والظنّ والسهوُ. وهذا التحديد أخف/مؤونة وأقطع لِشغب الخصوم. (٦أ/س) والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي، رحمه الله ، يشير في أثناء كلأمه الى أن العلم صفة يتجلي بها لمن قامت هي به المذكور. ولم يأت بهذه العبارة على هذا النظم والترتيب. وهو حد صحيح يطرد وينعكس، ولايَرِد عليه شيء من الاعتراضات المُفسِدة. يعرف ذلك بالتأمل. والله الوفق.

<sup>(</sup>١) نفسه: ب د س ف ق ن، نفس: ص. في احوال... نفسه ...: ١ (٠) التي: ١ س ف ق د، والتي: ب ن (٢-٣) منهما (العلم الحقيقة... بالتأمل ...: ١ (٣) منهما على الإطلاق... (المثال: د س ف ق)... (الأمثال: ١)... كل واحد منهما: اد س ف ق، منهما: ص، منا: ن أ ب (٤) منهما ... ... ب (٤) منهما ... ق (٢) والله الموفق: ف س ق ن، ان شاء الله: ١. (١٣) والله الموفق: س ف ق د ن، ان شاء الله: ١

# الكلام في إثبات الحقائق والعلوم

واذا عُرف حد العلم وحقيقته.

(٣ب/أ) نقول، أجمع. العقلاء على ثبوت/العلم والحقائق للأشياء سوى طائفة (٣ب/د) /من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها رتبة تستنكف البهائمُ عنها فزعمت (٤ب/ف) /أن لاحقيقة لشيء ولا علم بشيء / وانما هي ظنون وحسبانات. 5

(هأ/ل) وأجمع العقلاء على أن لامناظرة بيننا وبين من هذا قوله. لأن فائدة المناظرة أن تُثُبُتَ بالدلائل صحة قول وبطلان قول آخر. والعلم الحاصل عن النظر في الدلائل وان كان يبلغ النهاية في القوة فطريقه أخفي من طريق علم الحواس والبدائه.

ومن بلغ في الوقاحة والعناد مبلغا لايبالي من إنكار ما ثبت من العلوم 10 والحقائق بالحواس وبدائه العقول لايرجي منه قبول العلم (٧٠/د) الثابت/بالاستدلال. ولأن المناظرة إنما تكون بين إثنين، اذا كان بينهما أصول مسلمة حكمها الإثبات وأصول أخر مسلمة حكمها النفي. ووجد فرع له شبه بكلا النوعين من الأصول بوجه من الوجوه، فيختلف إثنان أنّ إلحاقه بأي الأصلين أولّي وشبَهُه بأيهما كان بوصف العلة 15 وبأيهما كان بوصف الوجود.

<sup>(</sup>۱) الكلام: اب دس ص ق ن، فصل: ف (۳) نقول: اف س ق ن، فنقول: د، يقول: ب. الجمع: اب دس ص ف ق ن، الحقائق والعلوم: أ الجمع: اب دس ص ف ق ن، الحقائق والعلوم: أ (٥) بشيء: س ف ق، لشيء: ن (٦) وبين من هذا قوله (قفزة الي خمسة سطور ونصف قبل نهاية صحيفة ٦ أ في: د (٩) البدائه: س ق ف د، البداية: ب ن (١١) بدائه: س ق ف، البداية: ب د ن (١١) اثما: ق، ...: اب ص ف ق د ن، اذا كان: د، اذ كان: س، ...: اص ف ق د ن (١٥) شبه: د س ف ق د ن، شبهة: ب

أعني ما وجد اتفاقا من غير أن يكون له علة الحكم الثابت في الأصل فيناظران ليظهر وصف العلة من وصف الوجود الواقع اتفاقا/فيلحق (٢٠٠/س) بالأصل الذي يشاركه في وصف علة الحكم الثابت فيه.

واذا لم يكن لهؤلاء المتجاهلة أصل مُجمَع عليه لايتصور مناظرتهم. ولكن ينبغي ان يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب المبرِّح ومنع الطعام والشراب. فإذا استغاثوا وضَجِروا وطلبوا الطعام والشراب، قيل لهم لا حقيقة للقطع والضرب والجوع والعطش. إنما ذلك كله حسبان وظن منكم، وهو في الحقيقة إيصال الراحة إليكم وإنعام عليكم الى أن تتركوا العناد وتقروا بالحقائق.

- 10 ثم هم بإنكارهم العلوم والحقائق مقرون أن لاحقيقة لقولهم ومذهبهم وأنهم لايعلمون صحة/مذهبهم وبطلان قول خصومهم. ومن أقر ببطلان (٥أ/ق) مذهبه كفي خصمه مؤونة مجادلته ومناظرته معه، وكذا بقاؤه الى هذه المدة دليل أنه يعرف الحقائق. إذ لو لم يكن عالما بأسباب البقاء فاجتلها وبأسباب الهلاك فاجتنبها لما تصور بقاؤه بل تلف بأوحى مدة.
  - 15 فان من لم يتناول الأغذية ولم يلبس الثياب الدافعة لمَعرّبةِ الحر والبرد ولم يتحرز عن اقتحام النيران المضطرمة وإسقاط نفسه من الامكنة المرتفعة

<sup>(</sup>۱) له: سص د، ...: ب ق ن ف (٦) الطعام والشراب: ف ق ن، الشراب والطعام: س (۱۱) خصومهم: ا د س ف ق ن (۱۲) خصومهم: ا د س ف ق ن (۱۲) بعرف: د ف س ق، لايعرف: ب ن (۱۶) تلف بادني: د، تلف باوحي (اسرع): ا س ق ف، يعرف: د ف س ق، لايعرف: ب ن (۱۶) من: ا د س ف ق، ...: ب ص ن. لمعرة: ا د س ف ق ل، لمضرة: ب ن، لمعنى: ص (۱۰) الحر: الحد: ب. البرد: البود: ب. يتحرز: د س ق ف (هامش)، يحترز: : ف ن

ومقاربة الأفاعى الناهشة والعقارب اللادغة لَتَلِفَ من ساعته. فدل بقاؤهم الى هذه المدة على علمهم بحقائق الأشياء.

(٥ب/ل) وكذا قولهم / لاحقيقة اللأشياء تحقيق منهم لنفي الحقائق فكانوا مبطلين مقالتهم بنفس مقالتهم. وشبهتهم أنّ أعلى أسباب العلم عندكم الحواس (٥أ/ف) الخمسُ وهي لاتصلح سببا له / لأن قضاياها متناقضة فإن المَمْرُورَ يجد 5 (٥أ/س) العسل مرّا / وغيرَه يجده حلوا. والأحول يرى الشيء شيئين وغيرُه يراه (٨أ/د) واحدا. وذلك كله عمل / الحس. وماتناقضت قضاياه كل هذا التناقض/ لايصلح دليلا لشيء فضلا عن أن يكون سببا مُثبِتا.

وهذه الشبهة تدل على أنهم يعلمون الحقائق ويثبتونها غير أنهم يعاندون. فإنهم لو لم يعرفوا الحواس انها ما هي وأن قضاياها متناقضة وأن 10 ماتناقضت قضاياه لايصلح دليلا؛ وأن القضية ما هي وأن الدليل ما هو وأن العسل ما هو وأن الممرور من هو وأن المرارة ما هي وانه يجد العسل مرا وان الاحول من هو وان الرؤية ما هي وانه يرى الواحد إثنين وأن الواحد ما هو وأن الإثنين ما هو؟

لو لم يعلموا بحقائق هذه الأشياء لما استعلوا بإيراد هذه الشبهة. فَعَيْنُ ما 15 استدلوا به دليل بطلان قولهم. ثم الخلاف بيننا وبينهم في الحواس في حال سلامتها. وقط لاتتناقض قضاياها عند سلامتها واندفاع الآفات عنها. وإنما يختل إدراكها عند اعتراضات الآفات. ولاكلام في تلك الحالة

<sup>(</sup>١) مقاربة: ١ ف ق ن، مقارنة: د س ب (٠) اللادغة: د س ق ف، اللاذعة: ن، اللاذغة: ب (٥) يجده: يجد: ق (٧) كل ذلك: ١ ب ف ق ن، ذلك كله: د س ق (ماش) (٩) على: ١ ب ن ق ...: د س ف (٠) يعاندون: معاندون: س (١٠) قضاياها: ب د س ف ق ن، قضاياه: ١ (١١) القضية: ١ ب د س ص ف ق، القصة: ن (١٥) استغلوا: ١ د ف ق. اشتغلوا: ب س ن،

وطائفة من هؤلاء المتجاهلة لايثبتون القول بنفي الحقائق بل يقولون / (٤١/أ) لاندري هل للأشياء حقيقة أم لا؟ وهم المتشككة. ويقال لهم هل تدرون أنكم لاتدرون؟ فإن قالوا: نعم. فقد أقروا أنهم يدرون وهو نقض مذهبهم. وإن قالوا لاندري أنا لاندري. سئلوا عن نفي الدراية عن 5 درايتهم. ثم عن الثالث والرابع الى ما لايتناهي. ثم هذا يُبْطِل قولهم / (٥٠/ق) حيث أقروا أنهم لايدرون مذهبهم ثم يعاملون بما بينا من قطع الجوارح

وغیرها / لیظهر عند ضجرهم أنهم یدرون. و کذا بقاؤهم یدل علی أنهم ( $\Lambda$ أ/د) یدرون /الحقائق ویعاندون.

وطائفة أخرى منهم يزعمون أن حقائق الاشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين

10 فيقال لهم إنا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المعتقدين، فهل خرجت الحقائق عن أن تكون تابعة لاعتقادات المعتقدين/تبعا لاعتقادنا. (٦أ/ل) فإن قالوا: نعم فقد أقروا ببطلان مذهبهم. وإن قالوا: لا. فقد أقروا أيضا بأن المعتقد لم يصر تابعا للاعتقاد.

ثم يوءلَمون بالضرب المؤلم وقطع الجوارح فاذا ضجِروا وصاحوا 15 واستغاثوا يقال لهم: اعتقدوا أن ما يفعل بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة إليكم ليصير كذلك تبعا لاعتقادكم فتنهتِكُ حينئذ أستارهم ويتبين عنادهم/ (٥ب/ف) ومكابرتهم وهؤلاء الفرق يُسمَّوْنَ السوفسطائية. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) يثبتون: ب د ن، ييثون: س ف ق (٢) لاندري: ب د ن ق ن، ...: س. هل: د س ف ق، ...: ب ن (٢ ـ ٣) ١ ـ ٢ تدرون: أ س ف ق ن، تدعون: د (٣) يدرون: ا ب س ف ن، يدعون: د . نقض: ا ب د س ف ق ل، بعض: ن. (٤) مذهبهم: د س ف ق ، ...: ن. ثم: ا ب س ق ن، ...: د ف (٧) على: د س ف، ...: ب ق ن (٩) اخرى: ا ف ق ل، ...: ب د ص ن (١١) لاعتقادات: ا ب د س ق، ...: ص ن. (١٤) بالضرب المؤلم وقطع الجوارح: د، بالضرب وقطع الجوارح: س ف ق، بقطع الجوارح والضرب: ن (١٥) الراحة: ا ب ف ق ن، راحة: د س. اليكم: ق، ...: ق

## الكلام في أسباب المعارف

وإذا ثبتت الحقائق والعلوم فنقول: إن أسباب العلم وطرقه ثلاثة.

أحدها الحواس السليمة وهي: حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشمّ وحاسة الذوق وحاسة اللمس. والثاني: خبر الصادق. والثالث: العقل. والسوفسطائية أنكروها كلها.

وقد مر الكلام في الحواسّ. وقد أقر بكون الحواسّ من أسباب المعارف جميعُ العقلاء سوى هؤلاء المتجاهلة. ووافقهم في نفي كون الخبر من (٥ب/د) أسباب المعارف فريقان / من الاوائل أحدهما السمنية. والثاني: البراهمة. ووافقهم في نفي كون العقل من أسباب المعارف السمنية لاغير.

وإلى القول ببطلان النظر وخروج العقل من أن يكون من أسباب المعارف 10 ذهبت الملحدةُ والرافضة وجماعة المشبهة.

فأمًا البراهمة، فإنهم يقرون بكون العقل من أسباب المعارف.

فأما الكلام في الخبر فإنهم يقولون: إنه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا (١٨أ/س) فكان في نفسه/ مختلفا ولايُدرى الصدق من الكذب فلا يثبت به العلم.

فيقال لهم: قولكم: إن الخبر ليس من أسباب المعارف خبر منكم أيضا. 15 وقد اقررتم ببطلان الخبر فكان هذا إقراراً ببطلان مقالتكم.

<sup>(</sup>١) الكلام: ا ب س ص ق ن، القول: د. فصل الكلام: ف ل (٣) احدها: س ف ق، احداها: ن (٥) الكروها: ا ب س ف ق ن، الكروا: د.من: ا ب ف ق ن، انها من: دس (٨) من الاوائل: ا د س ف ق ل، ــ: ب ص ن. (١) الثاني: د، الاخر، : ب س ف ق ن (٩) المعارف: ا د س ص ف ق، ــ: ب ن (١٢) فانهم: ا ب ف ن، فهم: د س ق (٥١) ايضا: ق، ــ: ب د س ف ن.

ويقال للسمنية منهم: بم عرفتم ان ما/وراء الحواس ليس بحجة ولا من (٤ب/ن) أسباب المعارف أبالحس عرفتم أم بغير الحس؟ فإن قالوا / عرفنا بالحس (٢ب/د) قيل لهم: بأي حس عرفتم؟ ويذكر كل حسّ على حِدة ليظهر / بطلان (٦أ/ق) دعواهم.

ويقال: لهم ما بالنا لانعرف ذلك بالحس ونحن أرباب الحواس السليمة؟ ولا يجرى الاختلاف في المحسوسات بين أرباب الحواس السليمة. وإن قالوا: عرفنا ذلك بغير الحس، فقد أقروا أن شيئا سوى الحواس من أسباب المعارف. ثم نفس الكلام منهم دليل أنهم عرفوا بالخبر / شيئا لأنهم تكلموا (٦٠/ل) بلغة من اللغات.

10 ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولابالعقل إذ أوفر خليقة الله عقلا وأذكاهم حِسًا لو سمع لغة لم يتعلمها لايعرف معناها، وإنما يعرف ذلك بإخبار المُلقِّن.

ثم بإنكار الخبر تعطيل السمع واللسان وكفران لنعمة الله تعالى بهما 14 وإلحاق نفسه بالبهائم. اذ بالبيان بان الانسان من الحيوان ولايرضى بهذه الرتبة لنفسه مجنون.

/ولا يقال: إن الخبر إن بطل فسائر أقسام الكلام باق. وهي الاستخبار (٥ب/ص) والأمر والنهي. ولان هذه الأقسام لاتعرف صيغاتها إلا بإخبار الملقن ولأن كل قسم من هذه الأقسام يبطل ببطلان الخبر.

<sup>(</sup>۲) عرفتم: د س ف ق ل،  $_{-}$ : ا  $_{+}$  س ن. ابا لحس: ا  $_{+}$  س ف ق ن، بالحس: د (۰) فان قالوا: ۱  $_{+}$  ص ف ق ن، فان قالوا ام بغیر الحس فان قالوا: د (٦) و  $_{+}$  السلیمة: ۱  $_{+}$  ف ق  $_{+}$  ن (١٤) اذ:  $_{+}$  ف ق ن،  $_{+}$  ف ق ن،  $_{+}$  ف ق ن،  $_{+}$  ف ق ن،  $_{+}$  و لان:  $_{+}$  د  $_{+}$  ف ق ن،  $_{+}$  و لان:  $_{+}$ 

(٤ب/أ) اما الاستخبار. فلأن الخبر إذا لم يوجب العلم خرج الاستخبار. عن حد (A+/m) الفائدة / والتحق بالعبث. / ولا كل استخبار فيه معنى / الخبر. لولا هو لبطل الاستخبار. فإنك إذا قلت هل في الدار زيد. ؟ تقديره أريد  $(\pi^2/m)$  أن تخبرني بكونه في الدار إن كان وبنفى كونه فيها إن لم يكن.

وإذا قلت اسْقِني: تقديره أطلب منك أن تَسقِيني. وكذا فيه إخبار عن 5 حسن المأمور به ولو لم إيكن هذا الإحبار ثابتا لخرج الأمر عن أن يكون صادرا عن حكيم. وإذا قال لاتضربني فكأنه قال أطلب منك ان لاتضربني أو أكره أن تضربني.

وكذا فيه إخبار عن قُبح المنهي عنه. ولولا هو لخرج النهي عن أن يكون صادرا عن حكيم. وإذا قال: يازيد. فكأنه قال: أدعو زيدا. وإذا قال: 10 (٥أ/د) ليت زيدا عندنا! فكأنه قال أتمنى كون زيد عندنا/.

واذا كان كذلك عُلم أن الكلام كله يبطل ببطلان الخبر وتتعطل فائدة السمع واللسان ويلتحق الانسان بالبهائم. وما يقولون ان الخبر يتنوع الى صدق وكذب، نقول ما يحتمل الكذب لايوجب العلم. وانما يوجب العلم ما لايتصور كونه كذبا وهو ما تواتر من الأخبار. اذ كون مثلها 15 كذبا مستحيل.

وكذا ما تأيد بالبرهان المعجزى وهو قول الرسول. وقط لم يتمكن كذب في هذين الخبرين والله الموفق.

<sup>(</sup>٤) بنفي: د س ب ف ن، تنفي: ق (٥) تقديره: ا ب د س ف ق، ...: ن (١) لخرج: د س ف ق ن، يخرج، ب (٧) واذا: ا ب س ف ق ن، فان: د (٧) هذا: س د، هو: ب ف ق ن، عن: س ف / من: ق ن. (١٢) واذا كان كذلك (تفزة الى ص ٥ ب سطر  $\pi$  في: د (١٥) الأخبار: ف ق ن س (هامش)الاخبارات: m (١) مثلها: m ، مثله: ف ق ن. مستحيل: m س ف ن، يستحيل: ق ن m ق ن، فقط: m (١) لم يتمكن كذب (كذبا: ن): د m ق ن، لايتمكن كذب: ف. (١٨) والله الموفق: ا د m ف والله اعلم، m m ن m ق

### الكلام في العقل انه من اسباب المعارف

واما الكلام في العقل انه من اسباب المعارف / فمن انكر ذلك / يتعلق (١/٨أ/ب) بكون قضاياه متناقضة لان كون العقل من اسباب المعارف وكون (٧ب/ق) الاستدلال به والنظر مما يفضيان الى العلم. اما ان يعرف بالعقل واما

5 ان يعرف بغير العقل.

فان قلتم / انه يعرف بالعقل ففيه سئلتم وفي النظر به نوزعتم. وان قلتم (٧أ/ل) عرف ذلك بدليل اخر. قيل لكم ما ذلك الدليل؟ فان قلتم هو الخبر، (٩أ/س) قيل بخبر من عرفتم ذلك / وبم عرفتم ان المخبر صادق فيما قال.

وان قلتم بالحس قيل فبأي حس عرفتم ذلك؟ اشيروا اليه وعينوه ليظهر 10 تعنتكم ومكابرتكم ولانا من ارباب الحواس السليمة ولا يختلف ارباب الحواس السليمة في معرفة المحسوسات.

واهل الحق يقولون كون العقل من اسباب المعارف يعلم بالضرورة. فان العلم الثابت ببديهة العقل علم ضرورى كعلم الحواس. فان العلم بان كل الشيء اعظم من جزئه وان جزءه اصغر من كله ضرورى.

15 فان زيدا بكليته اعظم من يده وحدها اذ في كله يده وزيادة. ويده اصغر من كله. وكذا العلم بان المستويين في زمان اذا اتصف احدهما بالتناهي في الوجود كان الاخر ايضاً تناهيا في الوجود.

<sup>(</sup>٦) انه (بانه: ن) يعرف... الدليل فان قلم: ب د س ص ف ن ق، ــ: ا (٩) فبأي: د س ف ق، تيل باي: ب ن، (١٠) لانا من: ا د س ق، لانا: ف، لا: ب ص ن (١) ولا: د س ف ن، فلا: ق (١٣) الثابت: ا س ق، ــ: ب ص ن (١) علم: س، ــ: ف ق ن الشيء: ف ق س، شيء: ب د ن (١٧) كان الاحر ايضا... في الوجود: ا س د ف ق، ــ: ب ص ن.

- $(7 \sqrt{6})$  كمن علم ان ولادة زيد / وعمرو كانت في ساعة واحدة ثم علم ان احدهما ابن عشرين سنة علم ضرورة ان الاخر ابن عشرين سنة حتى ان شيئا من الشبه والشكوك لايعتريه ولو اراد تشكيك نفسه في ذلك لعجز ( $7 \sqrt{6}$ ) وعرف من نفسه انه مكابر كما / في العلم الحاصل بالحواس.
- (هأ/ن) واذا كان كذلك فمن انكر/على الاطلاق كون العقل من اسباب المعارف 5 فقد انكر العلم الضروري وتجاهل والتحق بالسوفسطائية فيعامل بما يعامل به السوفسطائية. وان أقر به فقد اقر في الجملة بكون العقل من اسباب المعارف فلو انه اقر بذلك وانكر النظر والاستدلال.
- فقيل له: الدليل على ان النظر طريق العلم ان من اشتغل به واستوفي شرائط النظر افضى به الى العلم لامحالة. فعُرف أنه طريق العلم كاثنين 10 (٩ب/س) يختلفان في طريق انه طريق سمرقند / ام ليس بطريق لها. فادني ما يقطع به الخصومة أن يقال له اسلك هذا الطريق فان افضى بك الى سمرقند كان طريقا اليها وان لم يفض بك اليها لم يكن طريقا اليها. فاذا سلك وافضى به اليها علم انه طريق سمرقند.
- (٧أ/ل) ولان كلاً يفزع الى النظر عند اشتباه الامر عليه / ويتأمل في ذلك 15 (١٨ب/ب) (ما) جُبل عليه الخلق / حتى ان العاقل لو اراد الامتناع عنه اذا حزبه (٧أ/ق) امر ونابته نائبة لم تطاوعه نفسه كما يفزع عند اشتباه / شيء من المرئيات الى حاسة البصر.

<sup>(</sup>٥) واذا: د ف ن، فاذا: س ق، وان: ن (٧) به: د س ق، ...: ب ص ن. السوفسطائية: ا ب د ن، اولئك: ف (١٠) فعرف: ب س د ف ق، فعلم: ا ن. انه طريق: أ د س ف ق، ...: ب ص ن (١٦) له: ا د س ف ق، ...: ب ص ن (١٦) (ما) اضافة مناو ليست موجودة في النسخ لدينا (١٧) عنذ اشتباه شيء... يفزع الى: ب د س ص ف ق ن، اصابة اهله هذا عند اشتباه كل انحسوس يفزع الى: ا

وكذا عند اشتباه كل محسوس يفزع الى الحاسة المُعُدَّة لارداك ذلك النوع من المحسوس.

فدل أن العلم بما بان العقل من أسباب / المعارف وأن النظر مما يفضى إلى (٥أ/أ) العلم مما جبل عليه البشر. وكذا العقلاء باسرهم ينظرون في المكاسب و يميزون بين النافعة منها والضارة فيشتغلون بالنافعة منها الرابحة ويجتنبون الضارة الحاسرة. ولو تُؤمل حال هذا الجاحد لوجد مشتغلا به في أكثر حالاته لتسوية أموره الدنيوية لايلتام له أمر معيشته ولاتنتظم له أسباب ترجية عمره الا بذلك.

وكذلك دل بقاؤه الى هذه الحالة على وجود هذا الصنيع منه فدل انه 10 في الانكار معاند يروم بذلك التفصي عن ربقة التكليف والتخلص عن لوازم الامر والنهي. ولان النظر في نفيه اثباته اذ نافي النظر ينفيه به. اذ ليس له دليل سوى النظر. فانه لو ادعي معرفة صحة نفيه بالحواس او بالبدائه لطولب باحالة ذلك الى حاسة معينة فيظهر حينئذ تعنته.

وكذا لو ادعى معرفته بالبدائه ويقال له إنّا ارباب الحواس السليمة / (١٠أ/س)

15 والعقول الوافرة فما بالنا لا نعرف إ فان قال انكم تعرفون ذلك غير انكم

تعاندون لاينفصل بهذا ممن يقلب عليه الامر. ونقول له انك تعرف صحة

قولي وفساد قول نفسك، غير انك تعاند فلم يبق له الا النظر. وبه استدل

حيث قال ان قضاياه متناقضة. فدل ان نافيه مثبت ضرورة،

<sup>(</sup>٩) وكذلك دل: د ش ل، فدل: ا، ودل: ب ص ف ق ن (١٠) التفصي: ا د س ف ق، التقصي: ب ن، التفضي: ص (١١) النظر: د س ف ق ب، للنظر: ن (١٣) بالبدائه: د س ف ق، البداية: ب ن ر ١٦) بهذا: ب ف، ـــ: ا د ص س ق ن (١٨) ا ــ ان: د س ف، ـــ: ن ق

ومثبته يثبته ايضا فكان ثابتا باجماع العقلاء.

وكذا باتفاق الخصم الذي هو من اصدق الشهادات. وكذا كل شيء في نفيه إثباتهُ كان ثابتا ضرورة ويُخَرَّجُ هذا الكلام على طريقة المطالبة.

(٧ب/د) فيقال له: اتنفي النظر بالنظر أم بغير النظر؟ / فأن قال: بالنظر فقد أقر بثبوته وإن قال: بغير النظر طولب بذلك على حسب ما مرّ. 5 يبقي سؤالهم أنكم بم عرفتم ثبوته؟

قلنا: هذا منكم نظر فاشتغالكم به إقرار منكم بثبوته. ثم يقال عرفناه (٨أ/ل) بكونه مفضيا الى العلم اذا سلكناه فأفضي بنا اليه / كما سلكتم انتم فأفضي بكم الى العلم في أكثر أمور ديناكم وأفضى بكم بزعمكم الى العلم بأنه ليس بثابت إذ نفيتموه به.

وعرفنا أيضا بكون الخلائق مجبولين عليه اذا حَزَبَهم أمورٌ يتعذر عليهم الوقوف عليها بالحواس والبدائه.

ويقال: أيضا عرفنا النظر في الجملة بنوع نظر داخل في الجملة وهو مابينا. فإن بما بينا من النظر ثبت أن النظر في الجملة مفض الى العلم. فتثبت (٢ب/ق) صحة هذا النظر / الذي أدانا الى كون النظر في الجملة ثابتا اذ هو من 15 جملة النظر كما لو قال انسان: كل قول محدث عرض، كان هذا القول اخبارا انه بنفسه عرض. لانه اخبار عن أن ،كل قول محدثٍ عرض.

<sup>(</sup>٢) الشهادات: ب د س ص ف ق ن، الشهادة: ا. (٠) وكذا... في نفيه: ا د س ف ق، وكذا في كل شيء،: ب ص ن (٣) طريقة: د س ف ق، طريق: ا ب ن (٨) اذا : ق س ف د، اذ : ن (٩) بانه: د س ف ق، انه: ن (١٢) البدائه: د س ف ق، البداية: ب ن (١٤) مفض: ف ق ن، يفصى: س. (٠) فتثبت: ا ب س ف ن، فثبتت: د (١٥) في الجملة ثابتا: ثابتا في الجملة: ق ن، يفصى: سل ٢٠/ق في نسخة ق)

(۱۰/*ب*/س)

وهذا القول من جملة القول / المحدث.

وكذا لو قال: كل عرض مفتقر الى محل او قال كل عرض مستحيل البقاء كان هذا

اخبارا عن / نفسه فدل ان هذا جائز غير ممتنع فيجب القول به عند (٥٠/ن) 5 قيام الدليل وقد قام الدليل على مامر.

فاما نفى شيء ما باثباته فمحال. وانتم نفيتم النظر بالنظر فكان فيه نفيه باثباته وما قالوا ان قضايا العقل متناقضة والنظر قد يكون فاسدا. قيل لهم قضايا العقل قط لاتكون متناقضة الوقوع في الباطل يكون لتقصير الناظر في النظر والنظر في بعض المقدمات بهواه دون عقله فيقع له نوع

10 ظن فيعتقد ذلك ويظن ظبّه أنه علم.

فأما اذا استوفى شرائط النظر في كل مقدمة وعلم صحتها فلا يقع في ضلال ولايكون نظره فاسدا البتة.

مثاله أن المجوسي نظر في اقسام العالم فوجدها محدثة فاعتقد حدوثها وهو صحيح. ثم وجد في العالم الشرور والقبائح والاقذار والأنتان فاعتقد

15 ثبوتها وهو صحيح. ثم اعتقد حدوثها وهو ايضا صحيح. ثم اعتقد ان المحدث لابدله من محدث وهو صحيح ثم اعتقد ان صانع العالم / حكيم (٧ب/ف) وهو صحيح ثم. اعتقد ان ايجاد الشرور والقبائح والاقذار والانتان

<sup>(</sup>١) المحدث: ف ق ن، المحدث كل قول محدث عرض: س (٢) لو قال: لو د ل: ب (٥) الدليل: ب ف ن، ...: د س ق (٧) ان: د ف س ق ن، اكثر: ب (٨) لتقصير: ا ب ف ق ن، بتقصير: د (١) بهواه: د س ف ق، يهواه: ن (١١) فاما: د س ف ن، واما: ق. اذا: د س ق ن، لو: ف (١٠) فلما: د س ف ن، واما: ق. اذا: د س ق ن، لو: ف (١٠) فلملك: ب (١٣) حدوثها: حدوثه: ب (١٤) الأنتان: ١ ب ف ق ن، الاتقان: ص (١٦) المحدث: ١ ب د س ق ق ن، المحدث: ق. وهو ايضا: ب د س ف ن، ايضا وهو: ق (١٧) الانتان: ١ ب د س ف ق ن، الاتيان: ص.

سفه وهذا خطأ. واعتقد انها لما كانت محدثة ولابد لها من محدث والصانع (۸ب/ل) حكيم لايفعل السفه لم يخلق هذه الاشياء. ولابد لضره رة اقتضاء المحدثات (٨أ/د) محدِثا / أن يكون سوى البارى جل وعلا صانع سفيه يتولى تخليق هذه (١٩ب/ب) الاشياء فوقع / في الباطل لنظره في مقدمة واحدة بهواه دون عقله. ولو تأمل بعقله / لعرف ان ايجاد هذه الاشياء حكمة على ما نبين ان 5 (١١أ/س) شاء الله تعالى / فلم يقع في الباطل.

والنظر يكون مفضيا الى العلم بشريطة حصوله في جميع المقدمات بالعقل دون الهوى. وثبت ان لاتناقض في قضايا العقل ولا خلل في كون النظر مفضيا الى العلم عند وجوده بشرطه.

10

ثم نقول هذا الكلام نظر فيجب ان يكون باطلا.

ثم يقال لهم لو كان فساد مافسد من النظر والاستدلال يوجب فساد (٨أ/ق) كل نظر مع قيام الدليل على صحته وثبوت القانون المميز بين صحيحه(\*) وفاسده لكان ينبغي ان يخرج الخبر والحس من اسباب المعارف لوجود الكذب في الخبر والغلط في الحس عند البعد اذ يُرى كبير الجثة صغيرا عنده وكذا عند الآفة اذ الاحول يرى الشيء شيئين وحيث لم يبطل 15 الحس والخبر لم يبطل العقل والنظر. والله الموفق.

ومما يتعلق الخصوم به ايضا ان حال واحد منا مع البدائه والمحسوسات

<sup>(</sup>۱) هذا: p د p د p ن د عدث: p د p ن الحدث: p ن السفه: p د p د السفة: p ن سفه: p ن بد p ن سفه: p ن بد السفة: p ن سفه: p ن السفة: p

يخالف حاله مع النظريات في التجلي والكشف.

واذا كان للضرويات زيادة كشف وتجلِّ كان بمقابلته للنظريات خفاء والخفاء ينافي العلم.

ويجاب عنه ان دعوى هذه المفارقة في الجلاء والخفاء ممنوعة فان من نظر واستوفى شرائط النظر كانت حاله مع النظريات كحاله مع الضروريات في الجلاء والخفاء.

وانما يقال احدهما اخفى من الاخر في المتعارف لتفاوت طريقيهما في الحفاء والانكشاف لا لتفوتهما في انفسهما غير انهما يفترقان من وجه وهو ان بقاء العلم في الضروريات لايقف على فعل من جهة العالم كان حصوله لايقف على فعل من جهته، بل وجد بتولى الله تعالى اختراعه كان حصوله من غير صنع من قبله.

فكذلك يتولى ابقاءه من غير صنع من العبد والنظر كما لم يحصل الا بصنع وجد / من قبل العالم وهو النظر. والاستدلال لايبقى الا بصنع (١١٠/س) وجد من قبله وهو تذكر الادلة ودفع الشبه المعترضة فاما في اصل العلم والجلاء والحفاء فلا يفترقان والله الموفق. وفي المسألة كلام كثير غير ال كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك. والله الموفق /.

<sup>(</sup>۱) بمقابلته: د ف ق ن، بمقالته: ب (٦) لا لتفاوتهما: ا د س ف ق، لان التفاوت: ن، الالتفات: (1) بكذلك: ب ق ن، فكذا: د س ف. لم (1) فكذلك: ب ق ن، فكذا: د س ف ق، ابقاءه: ابقاه: ب (10) تذكر: ا د س ف ق، تفكر: ن، بفكر: ب. الشبه: د س ف ق، الشبه: ن

/ الكلام في ابطال كون مايقع في القلب حسنه والالهام والتقليد من أسباب / معرفة صحة الاديان

(٩أ/ل) (٨أ/ف)

(٦أ/ن) (٩ب/د) واذا ثبت بما ذكرنا كون الحواس والاخبار/والعقول من اسباب المعارف.

فنقول: ليس وراء هذه الاشياء سبب يعرف به صحة الاديان وفسادها 5 و نال قوم: من وقع في قلبه حسن شيء لزمه التمسك به. وهذا محال لان كثرة الأديان ظاهرة وتضادها امر بين. وكل يدعى وقوع حسن ما يدين به وقبح ما يدين به غيره في قلبه. فيؤدى الى ان يكون كل من يدين بشيء كان دينا صحيحا لوقوع حسنه في قلب المتدين به، فيكون القول بحدث العالم وقدمه وثبوت الصانع وتعطيله وتوحده وتثنيته وثبوت 10 الصفات له ونفها صحيحا وهذا محال.

وكذا ينبغي ان يكون كل دين حقا لوقوع حسنه في قلب من اعتقده، باطلا لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضده وفساد / هذا

(٨ب/ق) مما لايخفي على المجانين. والله الموفق.

وقال قوم بان الالهام سبب معرفة صحة الاديان والمذاهب. وهذا ايضا 15 مثل الاول لان كلا يدعى انه ألهم صحة قول نفسه وفساد مذهب خصمه فيؤدي الى القول بصحة الاديان/(\*) المتناقضة على ماقررنا والى القول بأن كل دين صحيح فاسد.

ويقال لهؤلاء اني الهمت ان القول بان الالهام الة معرفة صحة الأديان فاسدٍّ.

<sup>(</sup>٣) واذا: ١ د س ق ن، فاذا: ف. كون: ١ ب د س ص ف ق، ...: ن (٦) قوم: ١ ب د س ق ن، قوم من الفلاسفة: ف (٧) (وتضادها: د س ف ق، يضادها: ب ن (١-ــ) به: ب د س ف ق ن، ـــ ا:. وقبح ما يدين به: ا ب د س ص ف ق، ـــ: ن (١٠) بحدث: ا ب د س ص ف ق،، بحدوث: ن (۱۸) بان: ب د ف ن، ان: ق (۱۹) فاسد: ب د ف ن، مشطوب عليه في: ق (c) من هنا الى: مقطوع به: في صحيفة ٨٩ سطر ١٤ ناقص في: س.

أصحيح الهامي هذا ام فاسد؟ فان قال هو صحيح فقد اقرَّأن القول بان الالهام الة معرفة صحة الاديان والمذاهب قول فاسد. وان قال ان الهامك فاسد. فقد اقر بكون شيء من الإلهام فاسدا. واذا كان الإلهام بعضه صحيحا وبعضه فاسدا لم يمكن الحكم بصحة كل إلهام على الاطلاق ما لم يقم دليل صحته فصار المرجع حينئذ الى الدليل دون الإلهام. والله الموفق. وبمثل هذا استدل بعض أصحابنا (\*)على المعتزلة في قولهم: كل مجتهد مصيب. فقال: إنى اجتهدت فأدى اجتهادي الى ان المجتهد يخطىء ويصيب. أمصيب انا في هذا الاجتهاد ام مخطىء؟

فان قلت لي انك مخطىء فقد اقررت بفساد شيء من الاجتهاد وبطل قولك كل مجتهد مصيب. وإن قلت إنك مصيب في اجتهادك فقد اقررت بصحة قول من يقول: ان المجتهد يخطىء ويصيب. والله الموفق. (9 - 1) وكذا التقليد ليس مما يعرف به صحة الاديان لانه ان قلد كل متدين (10 - 1) فذلك مستحيل لما مر من التناقض في الاديان وان قلد اهل دين من الاديان سئل عن اختياره ذلك وترجحه على غيره من الاديان. فان لم

15 يُقِم ِ الدليل بطل اختياره وإن اقام الدليل / بطل التقليد. وصار المرجع (٨ب/ف) هو الدليل.

ويقال له هلا أبطلت التقليد تقليدا لمن ابطله فبأيّ شيء اجاب بطل التقليد.

<sup>(</sup>۱) هذا: د ق ل، -: ا ب ص ف ن (۱) هو: ا د ف ق ل، -: ب ن (۳) ا الألحام: ف ق، الحام: ن. بعضه صحيحا وبعضه فاسدا: ف ن، بعضه فاسدا وبعضه صحيحا: ق (۵) فسار: ا د ف ق ل، فيصار: ب ن (۱) والله الموفق -: ق (۱۰) في اجتهادك: ا د ف ق ل، -: ب ص ن (۱) الموفق: ا د ف ق ل، اعلم: ب ص ن (۱) ابو بكر عمد بن الفضل هامش: ف

ولان التقليد ليس فيه الا كثرة الدعوى فانه اذا قيل لم قلت ان دينك صحيح؟ قال لان فلانا كان يعتقده. فيقال له ولم قلت ان دين فلان كان صحيحا وكذا لو ذكر ثالثا ورابعا الى ما لايتناهى فيصير كلما كثر ذكر من قلده كثرت الدعوى. والدعوى تصح بالبرهان لابدعوى اخرى.

وبهذا يبطل قول من يجعل مجرد الطرد دليل كون الوصف وصف العلة 5 لما في كل محل يرى أن الحكم فيه ثبت، وهذا الوصف فيه موجود.

قيل له لم قلت انه ثبت بهذه العلة؟ فكلما كان محال الحكم والوصف اكثر كان الدعوى اكثر الا اذا أقام الدليل ان من قلده كان / دينه (٩أ/ق) صحيحا. فان كان ذلك الدليل موجودا في حقه فقد صح قوله غير أنه لاحاجة به الى بيان أنه اخذ المذهب من فلان كما لو سئل موحد عن 10 صحة دينه فيبين انه اخذ ذلك من استاذه.

فاذا قيل له لم قلت: إن دين استاذك كان حقا: اقام دلائل وحدانية الصانع فيثبت به صحة دين استاذه وتثبت ايضا صحة دينه لوجود ذلك الدليل المران) فيهما جميعا. ولو كان ذلك الدليل غير موجود في حقه / ثبت به صحة دين من قلده ولاتثبت به صحة دينه ما لم يبين أن هذا الدين عين ذلك 15 الدين الذي كان يعتقده من قلده.

<sup>(</sup>٢) له: ... ق (٤) قلده: ب د ص ف ق ن، قدره : ١ (٤) اخرى: ١ ف، اخر: ب د ق ن (٥) الطرد: ١ د ف ق ل، الظن: ب ص ن (٨) اقام: ١ د ف ق ل، الظن: ب ص ن (٨) اقام: ١ د ف ق ، قام: ب ص ن (١٣) فاذا: ب د ص ف ق ن، واذا: ل، فان: ١ (١٣) وتثبت: ١ د ف ق ، ق ل، فثبت: ب ص ن (١٤). صحة: د ف ق ل، ... ١ ب ص ن (١٥) يبين: ١ د ف ق، يبين: ب ن

مثاله ان واحدا من المسلمين لو سئل الدليل على صحة دينه فقال دليل صحته ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعتقد هذا الدين. فاذا قيل له ولم قلت انه كان محقا في دينه.

فقال: لانه ظهرت على صحة رسالته المعجزاتُ وأثبت حصولَ المعجزات له حَكَمَ بصحة دين الرسول محمدٍ صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل. ولكن ذلك الدليل غير موجود في / حق المقلد اذ لم تظهر على يده المعجزة. (١٠١أل) فلو سلم له الخصمُ أن ما يعتقده هذا هو عين ما كان يدين به محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت صحة دين هذا.

ولو انكر الخصم وقال نعم دين محمد صلى الله عليه وسلم كان دينا صحيحا بدليل (٢١أب)

10 قيام المعجزة / ولكن لم قلت ان ما تقوله من القول هو قول / محمد صلى الله (٩٠٠/د)

عليه وسلم فحينئذ يحتاج الى الاثبات بالدليل ان هذا عين ذلك الدين

فلو اقام الدليل ثبتت صحة ما يدينه والا فلا.

والله الموفق.

<sup>(</sup>٦) اذ: ١ د ف ق، اذا: ب ن (٩) محمد: د ل، ــ: ١ ب ف ص ق ن (١١) الى: د ف ق، ــ: ب ن (١٢) والا فلا: ١ ف ق ب ل ص، ــ: ن

الايمان هو التصديق على قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. كذا ذكره في (١٠٠أ/ل) كتاب العالم / والمتعلم وهو اختيار الشيخ ابي منصور الماتريدي رحمه (٩أ/ف) الله تعالى / واليه ذهب الشيخ ابو الحسن الاشعري وجماعة من المتكلمين.

وهو على التحصيل (\*) تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به 5 من عند الله تعالى.

اذ في هذه الجملة تصديق بجميع ما يجب التصديق به لأن فيه الايمان بالله تغالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبجميع ما يجب الايمان به على التفصيل. وكذا في حق كل رسول مع امته.

ثم التصديق ينافي التكذيب والتردد لما في التردد من التوقف. والمتوقف 10 لايكون مصدقا وكذا المكذب. ثم التصديق بحدّه اذا وجد بأنْ كان متعريا عما ينا فيه من التكذيب والتردد كان الذات الذي قام به هذا التصديق مصدقا. والتصديق هو الايمان في اللغة. فمن كان مصدقا كان مؤمنا سواء مصدقا. وجد منه التصديق / عن الدليل او عن غير الدليل وجد في حال الغيب او في حال معاينة الغيب

ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى حيث قيل له: مابال اقوام يقولون يدخل المؤمن النار.

 <sup>(</sup>١) الكلام: ١ د ق ن، الكلام فصل: ف (٢) الايمان: ثم الايمان: د (١) كذا: ١ ف ق ل،...: ن د. (٣) ٢٠.. رحمه الله، ق ن، رحمه الله، ق ن، رحمة الله عليه : ق الشيخ: د ف ق،...: ب ن رحمه الله: ق ن، رحمة الله عليه : ق (١٠) ثم التصديق: ١ د ف ق،...: ص ن. التردد: ١ د ف ق ب، التودد: ن (٤) الدليل: ١ د ف ق، دليل: ص ن. او عن غير الدليل: تكرر في: ن (١٥) حال: ١ د ف ق، حاله: ص ن (١٣) كل: د ن، ...: ف ق

<sup>(</sup>n) التحصيل: اى على التحقيق الشرعى: ف هامش. الأيمان بالله هو بجملته يحصل بتصديق محمد عليه السلام بما جاء به: ف ق هامش

فقال رحمه الله لايدخل النار الا كل مؤمن فقيل له فالكفار فقال هم مؤمنون يومئذ. كذا ذكره في الفقه الاكبر. فقد جعل الكفار في الاخرة مؤمنين لوجود الايمان بركنه اذ حقيقته التصديق / فقد حصل. (٨ب/ص) فعلى هذا كان المقلد مؤمنا لحصول الايمان منه بركنه وحقيقته.

تم من وجد منه الايمان عند البأس او عند معاينة العذاب او في الاخرة لايكون ايمانه نافعا على معنى انه لاينال ثواب الايمان ولايندفع. به عنه عقوبة الكفر وهذا هو المعنى من قول العلماء ان الايمان عند معاينة العذاب لايصح اي لاينفع. فاما هو بحقيقته فموجود. اذ الحقائق لاتتبدل بالاحوال وانما يتبدل الاعتبار والاحكام وما يتعلق به من العلائق.

10 /ثم اختلفوا ان نفع الايمان الحاصل عند الباس ومعاينة العذاب لماذا زال؟ (١٠أل/) قال الشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله في تأويل قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل الاية (\*) ان ذلك الوقت وقت نزول العذاب لايقدر ان يستدل فيه بالشاهد على الغائب ليكون قوله قولا عن معرفة، وعِلْم. فعلى هذا لابد ان يكون

15 التصديق مبنيا على الدليل. فاذا تعرى تصديق المقلد عن الدليل / لايكون (٨أ/ن) نافعا. وهذا لان الثواب يكون بمقابلة ما يتحمله العبد من المشقة ولا مشقة في تحصيل اصل الايمان بل المشقة في الوصول اليه بالاستدلال ودفع الشبه المعترضة بإداب الفكرة وادمان النظر والتأمل للتمييز بين الشبه والحجج.

<sup>(</sup>٣) اذ: ن ق ف د، اي: ا، او: ص (١) فقد: ف ق، وقد: ا د ن (٥) او: ا د ف، ــ: ن (٧) هو المعنى: ا ق ف، معنى: ص ن. من: ا ف ق، ـــ: ص ن العلماء: أ د ف ق علمائنا: ص ن (٨) هو بحقيقته فموجود: ا د ف ق، بحقيقته فهو موجود: ص ن (١١) معاينة العذاب: ص ف ف ن، ـــ: ا (١١) الماتريدي ـــ: ق (٥) الانعام ١٥٨ (١٤) فعلى: ا د ف ص، وعلى: ف، فقال: ن. (١٥) التصديق: ا د ف ق، حالاسندلال: ن

(٩ب/ف) / فاذا صرف ذو البصيرة همته الى التأمل والتفكر وشغل قلبه وفكرته بالبحث والتنقير ونظر بصدق العناية وراعي شرائط النظر اتم الرعاية وتحمل تلك المشقة وتجشم تلك المرارة في ذات الله تعالى وابتغاء مرضاته نال الثواب ووصلت اليه منفعة ايمانه.

واذا جعل همته الوصول الى اللذات الحاضرة وخلي بين نفسه وبين 5 الاستمتاع بالعاجلة ثم آمن بلا تحمل مشقة ولا لحوق مؤونة وكلفة فلا ثواب له ولاينال نفع الايمان كما لاينال من آمن عند معاينة العذاب لانعدام الاستدلال من قِبَله.

ثم لا فرق بين حصول الايمان بعد التأمل والتفكر في أجرام العالم ومعرفة حدثها ومحدثها ومحدثها ووحدانية محدثها ومعرفة صفاته وصحة الرسالة وبين 10 (١٠ألق) حصوله بالتأمل في اعلام / الرسل ومعجزاتهم في تحمل المشقة واتعاب النفس وإداب الفكرة فينال ثواب الايمان الحاصل عقيب التأمل في اعلام الرسل وان لم يتأمل في اجرام العالم واجزائه.

واليه ذهب الشيخ ابو الحسن الرُسْتُغْفَني رحمه الله تعالى واليه يشير احد تأويلي الشيخ ابي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: يوم يأتي 15 بعض آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها الاية (\*). والله الموفق.

وقيل بان زوال ثواب ايمان من آمن عند نزول العذاب ووقوع البأس به واندفاع نفعه عنه انما كان لانه كان ايمان (٧أ/أ) دفع عقاب / لا ايمان حقيقة. فلم يكن معتبرا فيما وراء قصد

<sup>(</sup>١) فكرته: ١ د ن، فكره: ف ق. التنقير: د ص ف ق ل ن، التنقيه: ١ (٧) العذاب: ١ ف ق ن العذاب الاليم: د (١٠) حدثها: د ف ن، حدوثها: ق. (١٠) وحدانية محدثها: ل ن، وحدنيته: ف ق (١٢) الفكرة: د ف ق، الفكر: ن (١٥) بقوله: د ف ق، لقوله: ن (٥) الانعام: ١٥٨ (٢١) د ن ق، العذاب: ن. حقيقة: د ص ف ق ن، حقيقى: أ

دفع العذاب / او لانه كان / محمولا على الايمان عند تعلق العذاب به (٢٢أ/ب) او لان عند تعلق العذاب الدنيوي به / وهو مقدمة لعذاب الاخرة اذ (٩أ/ص) /يموت بعذاب الدنيا فينتقل الى عذاب الاخرة خرجت نفسه من يديه اذ (١٠أ/د) لايقدر بعد ذلك على التصرف في نفسه والاستمتاع بها.

- وشيء من هذه المعاني لم يوجد في حق الملقد اذ ايمانه كان تقربا الى الله تعالى وطلبا لمرضاته لا لدفع عذاب متوجه اليه متشبث به. اذ لا عذاب توجه اليه، او تشبث به وكذلك لم يكن مُلْجَاً الى ايمانه مضطرا لانعدام سبب الاضطرار. وكذلك كانت نفسه في يده لم تخرج منها وقد حصل منه الايمان.
- 10 والله تعالى وعد الثواب على الايمان. والثواب لاينال الا بفضل الله تعالى ووعده. فإذا وعد الثواب على فعل يناله فاعله سواء تحمل المشقة او لم يتحمل. فلا ينعدم ثواب ايمان المقلد وان لم يتحمل مشقة لتناول مطلق الوعد اياه. فاما ايمان من آمن دفعا للعذاب عن نفسه و كان مُلْجًا اليه او بعد ما خرجت نفسه عن يده فقد ورد النص بخروجه عن كونه نافعا / (١٠١أف) / فقلنا بانه لاينفع وفي المقلد اندفع هذا النص وبقي مطلق الوعد على الايمان.
  - 15 والشيخ ابو منصور رحمه الله تعالى بيَّن هذه المعاني الثلاثة لحرمان من آمن عند معاينة العذاب نفع الايمان. فعلى هذا يكون هذا اشارةً الي ان المقلد لايحرم نفعه لانعدام هذه المعاني

عنه. والله الموفق.

<sup>(</sup>٣) يديه: د ص ف ق، بدنه: ن، ربه: ۱ (٧) يكن ملجأ: د ق ف، يلجأ: ب ن (٧) او: د ف ن، و: ق (٨) يده: د ن، يديه: ف ق (١٠) لاينال الا : ف ق ، ينال: ۱ د ن

وهذا المذهب وهو ان المقلد الذي لادليل معه مؤمن وحُكم الإسلام له لازم وهو مطبع لله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته وان كان عاصيا بترك النظر والاستدلال وحكمه حكم غيره من فساق اهل الملة من جواز مغفرته او تعذيبه بقدر ذنبه وعاقبة امره الجنة لامحالة.

هذا القول محكي عن ابي حنفية رحمه الله والثورى ومالك والاوزاعي 5 والشافعي واحمد ابن حنبل واهل الظاهر، رحمهم الله ومن المتكلمين عن

(١٠٠/ق) عبد الله بن سعيد القطان والحارث/ ابن اسد وعبد العزيز بن يحي المكي.

(٧ب/ن) وتلخيص مذهب ابي حنيفة واصحابنا / رحمهم الله على ما نبيِّن. والله الموفق. وذهب اكثر المتكلمين الى انه لابد لثبوت الايمان او لكونه نافعا من دليل

بني عليه اعتقاده غير ان الشيخ ابا الحسن الرُّسْتُعْفَنِي صاحب الامام 10 (٢٢ب/ب) /ابي منصور الماتريدي رحمهما الله، يقول لايشترط ان يبني اعتقاده على الاستدلال العقلي في كل مسألة. بل اذا بني اعتقاده على قول الرسول

الاستدلال العقلي في كل مساله. بن ادا بني اعتقاده على قول الرسول (١١١/د) وعرف أنه / رسول، وأنه ظهرت على يده المعجزات. ثم قبل منه القول في حدث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته من غير أن عرف صحة كل

من ذلك بدليل عقلي كان كافيا.

15

(٩ب/ص) وكذا أبو عبد الله الحليمي من متأخرى / اهل الحديث في ديارنا مال الى هذا. وبعض اهل الحديث اكتفوا بذلك الدليل المقترن بالتصديق ان يكون اجماعا. وفرع على هذا ابو منصور بن ايوب من جملة متكلمي اهل الحديث وقال على قياس هذا ينبغي ان يكون كذلك لو بني اعتقاده على نص او سنة كان كافيا لان كل ذلك دليل.

(۱) وهو: ف ق، ...: ل ن (٥) رحمه الله: ا د ف، ...: ق ن (٦) رحمهم الله: د، ...: ا ف ق ن (٨) نبين: ف ق تصحيح في الهامش، بينت: ن ف ق في الصلب قبل التصحيح (١٣) عرف: ا ص د ف ق. يعرف: ن (١٨) متكلمي: ص ف ق ن د، متكلمين: ا (١٨) كذلك: ا ق، ...: ص ف ن، مشطوب عليه في: د. بني: د ف ق ن، بين: ا، في: ص (١) كل ذلك: د ص ف ق ن، كل دليل: ا

والمشهور من مذهب ابي الحسن الاشعري انه لايكون مؤمنا مالم يعتقد كل مسألة من مسائل الاصول عن دليل عقلي غير ان الشرط ان يعرف ذلك بقلبه ولا يشترط ان يعبر ذلك بلسانه، وان يكون بصيرا بمجادلة الخصوم قادرا على دفع مايورد عليه من الاشكال وابطال ماتوجه عليه من الشبه. قال عبد القاهر البغدادي ان هذا وان لم يكن مؤمنا عند الاشعري على الاطلاق غير انه ليس بكافر عنده لوجود ما يضاد الكفر والشرك / (١٠٠/ف) من هذا الشخص وهو التصديق، وهو عاص بتركه النظر والاستدلال. ولله تعالى فيه المشيئة إن شاء عفا عنه وادخله الجنة وان شاء عذبه بقدر ذنبه وصار عاقبة امره الجنة لا محالة / كسائر عصاة المسلمين. (٧٠/أ)

10 واختلفت المعتزلة في هذا المعتقِد لا عن دليل.

قال: عامتهم انه ليس بمؤمن.

وقال: ابو هاشم منهم انه كافر كذا حكي عنهم عبد القاهر البغدادي. ونسبة القول الى ابي هاشم بانه كافر، دليل ان عند غيره من المعتزله ليس هذا بكافر ولا مؤمن بل هو على المنزلة بين المنزلتين.

15 ثم عند جميع المعتزلة انما يحكم بايمانه اذا عرف مايجب اعتقاده بالدليل على وجه يمكنه مجادلة الخصوم. وحل جميع مايورد عليه من الاشكال حتى إنه لو عجز عن شيء من ذلك لم يحكم باسلامه.

ثم هذا الاختلاف بين المعتزلة ان نشأ عن ان هذا المعتقد لا عن دليل عاص بتركه الاستدلال. وترك الاستدلال / كبيرة والكبيرة الطارئة على (١١أ/ق)

20 الايمان تخرج صاحبها عن الايمان فمُنعت المقارنة عن الدخول فيه.

<sup>(</sup>٣) ذلك: د ص ف ق ن، ا (٨) المشيئة: ا د ف ق، المشيئيه: ن (١٣) الى ابي هاشم بانه كافر: د ف ق، بانه كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله إن د ف ق، الله كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله إن د ف ق، الله كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله إن د ف ق، الله كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله إن د ف ق، الله كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله كافر الله كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله كافر الله كافر الى ابي هاشم هذا: ان (١٨) ١ الله كافر اله كافر الله كافر الله كافر الله كافر الله كافر الله كافر الله كاف

(۱۱ب/د) وعند ابى هاشم توبة الكافر وغيره عن الكفر او معصية / مع بقآئه على معصية اخرى غير صحيحة. وان كان تاب عن الكفر بقي فيه اذا لم يتب عن كبيرة وجدت منه من غصب مال واشباه ذلك. وان كان تاب عن معصية بقي فيها اذا لم يتب عن كبيرة اخرى. ان كان نشأ عن هذا فإذاً الاختلاف في هذه المسألة فرع.

فنتكلم في مسألة صاحب الكبيرة مع عامة المعتزلة. وفي مسألة صحة التوبة بعن كبيرة مع بقائه على كبيرة اخرى مع ابى هاشم.

وان قالوا: ان هذا الاعتقاد ليس بنفسه بايمان او هو ايمان غير انه ليس بنافع مالم يكن مبنيا على الدليل فحينئذ يقع بيننا وبينهم كلام في اصل المسألة

(١٠أ/ص) ثم هؤلاء الذين يشترطون كون الاعتقاد والتصديق / مبنيا على الدليل 10 لكونه نافعا. ان زعموا ان خروجه عن النفع انما يكون لانعدام تحمل المشقة. والثواب يقابل تحمل المشقة ومباشرة المكروه طلبا لمرضاة الله تعالى ولا مشقة في نفس التصديق، بل المشقة في الوصول الى التصديق (٨أ/ن) بحصول العلم بالتامل في الدليل / ولهذا لاينفع التصديق الحاصل عند

الباس وفي الأخرة.

فالكلام لعامة الفقهاء ومتكلمي اهل السنة والجماعة معهم على مامر من (١١أ/ف) نيل الثواب بوعد الله تعالى تفضلا منه / فيكون بمقابلة ماقابله به وجُعل ذلك بمقابلة التصديق فيقابله الا ما تُحصَّ منه كايمان من عاين العذاب او كان مضطرا فيه على مابينا.

 <sup>(</sup>٢) معصية: د ف ق، معصينه: ن (١) المسألة: د ف ق، ــ: ا ن (٨) بايمان: ا ف ق ن، ايمانا:
 د (١٠) كون: د ا ق ف، ـــ: ص ن (١٤) محصول: ا ف ق ن، لحصول: د (١٥) وفي: د ف ن، في: ق (٢١) الجماعة: د ف ق، ـــ: ن

فأما من يقول انما اشترطنا اقتران الدليل بالتصديق ليصير الاعتقاد بكونه مبنيا على الدليل ايمانا فيحتاج الى التكلم معهم.

فنقول بأنهم يقولون ان التصديق اذا لم يقترن به دليل يكون مجرد اعتقاد نشأ لا عن دليل. ومثل هذا الاعتقاد لايكون علما. اذ العلم المحدث لابد له من سبب ضروريا كان أو استدلاليا. ولاسبب لهذا الاعتقاد فلم يكن علما. ولان العلم المحدث نوعان ضرورى واستدلالي. لاثالث لهما. وهذا الاعتقاد لم يثبت عن ضرورة فلم يكن ضروريا ولا عن دليل فلم يكن استدلاليا فلم يكن علما.

ومن المحال ان يكون من لا علم له بحدوث العالم وثبوت الصانع ومن المحال ان يكون من لا علم له بحدوث العالم وثبوت الصانة مؤمنا. وهذا لان التصديق وان وجد الا ان مطلق التصديق ليس بإيمان، بل الايمان هو التصديق المقيد/يكون مبنيا على الدليل. (١٢أ/د) وهذا لان الايمان / في حقيقة اللغة ليس هو التصديق، بل هو ادخال (١١ب/ق) النفس في الامان. يقال آمنه فأمن كما يقال اجلسه فجلس. فكل من اخبر بخبر فتأمل في دليله فعرف بالدليل صدقه فصدقه. يقال آمنه اي صدقه

15 بعد ما ادخل نفسه بالتامل في دلائل صدقه في الامان من ان يكون مكذوبا او مخدوعا او مُلَبَّساً عليه في هذا الخبر. واذا كان الامر على هذا تبين أن التصديق العاري عن الدليل ليس بايمان.

واذا ثبت هذا فبعد ذلك يقول ابو الحسن الاشعرى والمعتزلة: ان الدليل لابد من ان يكون عقليا. اذ لاوجه الى جعل قول الرسول عليه السلام

20 دليل حدوث العالم / وثبوت الصانع. لان قول الرسول لايكون حجة (٨أ/أ) ما لم تثبت رسالته ولا وجه الي القول برسالته الا بعد معرفة مرسله

<sup>(</sup>۱۱) المقيد: ا د ف ق ن، المعتد: ص (۱۶) صدقه: ا ف ق ن، ـــ: د (۱۵) الامان: ا د ف ق، الايمان: ص ن (۱۵) من: ا د ف ق، من غير: ن (۱۷) واذا (فاذا: ا): ا د ف ق، وان: ن

ولن تتهيأ معرفة مرسله الا بعد ثبوت المعرفة بحدث العالم.

واذا كان كذلك لن يُتصور حصول المعرفة بحدث العالم وثبوت الصانع بقول الرسول لان المعرفة بصحة قوله مترتبة على معرفة حدث العالم وثبوت صانعه.

يحققه ان العاقل ما لم يعرف ان صانع العالم حكيم لأيُظهر المعجزة على 5 يدى المتنبي كما يذهب اليه القائلون بان السفه ما خلا عن العاقبة الحميدة، (١١ب/ف) او يعرف ان صانع العالم / تام القدرة يستحيل عليه العجز وظهور المعجزة على يدى المتنبي يعجزه عن اظهار ما يحق من الاديان والتمييز بين الحق منها والباطل وهذا محال.

كما يذهب اليه القائلون ان السفه ما نُهِى عنه. واذا كان الامر هكذا لن 10 يتصور حصول المعرفة بحدوث العالم وثبوت الصانع وكال حكمته وقدرته بقول الرسول لكون المعرفة بكون قوله حجة مترتبة على هذه المعارف. واذا خرج هذا من ان يصلح ان يكون دليلا يقترن بالتصديق.

والمعارف ليست بضرورية فلا بد من القول باقتران دليل عقلي به، غير ان الاشعرى يقول اذا بني اعتقاده على دليل عقلي كان كان 15 لايقدر على دفع الشبه اذا كان لايرتاب في عقيدته عند ورود الشبهة عليه بل يعلم ان وراءها مايبطلها من الحجة.

<sup>(</sup>۱) یدی: ف ق، ید: د ن. (۲) القائلون (: ای اهل السنة والجماعة: ف ق (هامش) (۸) والباطل ا بها: د ن، منها والباطل: ف ق (۱۰) القائلون: (ای الاشعری: ف ق (هامش)، عنه: ص ف ق ن د ا ۱۱) بحدوث: ا د ف ق، بحدث: ص ن. العالم: د ف ق، العلم: ن. (۱۲) الشبهة: د س ف ق، الشبه: ا د س ف ق، الشبه: ا د

فان من العلماء القائمين بنصرة الملة الذابين عنها من يقوم بدفعها. وهذا لان باقتران الدليل باعتقاده صار ذلك علما استدلا ليا / وصار به مدخلا (١٢ اب/د) نفسه في الامان من ان يكون مكذوبا او مخدوعا او ملبسا عليه وكان مؤمنا. فلا معنى لاشتراط قدرته / على دفع الشبه وحل الاشكالات. (٨أ/ن)

أوالمعتزلة يقولون ان الرأي المبني على ماتصور عند الرائي انه دليل ان (١١٦أق) يكون غلما ما لم يقدر على دفع الشبه المعترضة على الدليل، بل يكون ظنا. إذ العلم انما يمتاز من الظن بالقدرة على دفع ما يوجِب ضد هذا الرأي ويعترض على هذا الرأى بالبطلان. فان ثبتت القدرة كان ذلك علما وان لم تثبت كان ظنا.

10 وبهذا تمتاز المسائل الاعتقادية عن المسائل الاجتهادية ويجري التضليل على من خالف في المسائل الاعتقادية دون من خالفنا في المسائل الاجتهادية.

وبهذا يمتاز الحق من الباطل لان الحق ماغلبت حججه واظهر اسباب التمويه في غيره. فأما بدون اظهار اسباب التمويه فيما يقابل هذا الرأى فلا يوصف الرأي بكونه حقا الاعلى غالب الرأى والظن. وهذا هو زبدة

15 كلام المعتزلة.

واما القائلون ان الشرط لصيرورة الايمان نافعا او صيرورة التصديق ايمانا هو اقتران الدليل به، غير ان ذلك الدليل قد يكون كلام الرسول

<sup>(</sup>۱) فان: ف ق، وان: د ن. القائمين: ا ف ق ن، القائلين: د (۱۰) عن المسائل الاجتهادية.. في المسائل الاجتهادية: ا د ف ق ص ب: ن. التصليل: ا ص د ف ق، التعليل: ب، - ن. (۱۰) عن المسائل عن: ا د ف ب ق، على: ص، ــــ: ن، يجري: ا د ف ق ب، كذا: ص، ــــ: ن (۱۱) في المسائل الاعتقادية: د و ن من خالفنا، ـــ: ص (۱۲) حججه: د ص ف ق ن، حجته: ا. اظهر: د ف ق، اظهرت: ص ن (۱۲) القائلون: : (اى اهل الحديث: ف ق) في الهامش

الذى عرف المعتقد قيام المعجزات على يده فيثبت له العلم بخبره بجميع (٢٤ب/ب) ما يجب اعتقاده من حدوث / العالم وثبوت الصانع وغيره، اذ خبر مَنْ (٢٤أ/ف) تأيد بالمعجزة من اسباب العلم فكان الاعتقاد/مبنيا على الدليل الموجب للعلم.

فانهم يقولون ماورد الرسل صلوات الله عليهم اجمعين به من الشرائع المتضمنة لمصالح العاجلة والآجلة فهو على نوعين.

احدهما رما في العقول امكان الوقوف عليه والوصول اليه بالتأمل والتفكر كمعرفة حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن سمات النقص وثبوت النبوات واشباه ذلك

(١١أ/ص) والثاني ماليس في العقول امكان الوقوف عليه ككيفية/العبادات وشروط جوازها واوقات ادائها وتقدير الحدود والكفارات وأشباه ذلك.

وطبقات الناس مع اختلاف اقدارهم ينقسمون الى قسمين: احدهما (٧ب/أ) الموصوفون برجاحة العقول ووفورها الموسومون بجودة / الخواطر وحِدّة (٢ ١ أ/د) الاذهان. والثاني / الموصوفون بغلظ الافهام وبلادة الخواطر. والقسم الابل فرقتان.

احداهما المتفرغة للتأمل والتفكر والبحث عن الحقائق والتنقير، سمت بهم 15 همتهم الى استخراج ودائع العقول وخزائن الافهام والوقوف على مابه الفوز لهم بالسعادة الابدية والوصول الى مرضاة خالق البريّة جلّ وتعالى.

<sup>(</sup>١) تيام: ص ب ف ق ن، على قيام: ١، له قيام: د (٦) التفكر: ١ د ف ق، الفكر: ن ب (٧) بصفات: ف ق، بصفة: ن، تنزيهه: ف ق، تبريه: هامش ق (٩) الثاني: ف ق، الاخر: ١ ب د ن (١٤) الثاني: د، الآخرون: ١ ف ق ن (١٥) التفكر: ١ د ف ق ن، التفكير: ب (١٧) مرضاة: د ف ق، مرضات: ن.

والاخرى من الفرقتين المشتغلة باكتساب أسباب المعاش / المعرضة عن (١٤ الراق) التأمل في المعالم النظرية الراضية لنفسها درجة البهائم لاقتصار همها على استجلاب اللذات الحاضرة ونيل شهواتها الطبيعية المقبلة على تكثير الاموال النفيسة والعُقد الخطيرة بانواع التجارات وصنوف الزراعات. ثم أن الله تعالى ترحم على الناس كافة ببعث الرسل وبيان مايحتاجون اليه في الدارين. فكانت مرحمته تعالى لهم في القسم الذي ليس في قُوى كلهم. ومرحمته وتفضله في حق القسم الذي في العقول امكان الوقوف عليه باثبات طريق الوصول في حق طبقات الناس عليه في حق القسم الذي في العقول امكان الوقوف عليه عليه عن الحقائق بتسهيل سبيل الوصول والتنبيه لكيفية الاستدلال. وفي حق الموصوفين بالبلادة وغلظ الافهام باثبات طريق الوصول. وكذا في حق المعرضين عن طلب الحقائق المشتغلين باكتساب اسباب المعاش. فمن ثبت من هؤلاء في حقه معجزة الرسول بالمشاهدة أو بالنقل المتواتر الذي يضاهي المتصل به الثابت بالمشاهدة كان قول / الرسول (١٩أن) المتواتر الذي يضاهي المتصل به الثابت بالمشاهدة كان قول / الرسول (١٩أن) لم يوحد منه الاستدلال العقلي لما المتال المقال المقال الما المتال المتال المتالي المقال المتال المقل الما المتال الما المنال المقل المتال المتال المقال الما المها المتال المتال الما المتال المتال الما المنال المها المنال المتال المنال المتال المتال المتال المتال المتال المنال المتال المتال المتال المتال المتال المتال المنال المتال المتال المتال المنال المتال المنال المتال المتال المتال المتال المنال المتال المتال المتال المتال المتال المنال المتال المتال

15 في حقه طريق الوصول الى ثبوته عنده وان لم يوجد منه الاستدلال العقلي المعلى الله تعالى / ذلك الطريق في حقه كجعله دلائل العقول سبيل (١٢ب/ف) الوصول في حق غيرهم مرحمة منه على هؤلاء الضعفة وتخفيفاً للمؤونة عنهم وتيسيرا عليهم.

وان كان في الجملة في اصل عقولهم امكان الوقوف على ذلك فمن لم 20 يرض بهذا وشرط الاستدلال العقلي مع هذا فقد عارض الله تعالى فى حكمته وضاده فيما انعم به على الضعفة من عباده من آثار رحمته.

<sup>(</sup>١) الفرقين: ١ د ف ق، الفريقين: ن (٧) في القسم الذي (قسم: د)... الناس: ١ د ف ق، ــ: ب ن (٩) سبيل: ١ ف ق ن، ــ: د (١١) وكذا: د ف ن، فكذا: ق (١٧) مع هذا: ١ د ف ق، ــ: ن. تعالى: ف ق، سبحانه: د

ودليل هذه المقدمة انه جعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء طريق الوصول. وان لم يوجد منهم الاستدلال العقلي صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم وصنيع الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم بعده وصنيع جميع ئمة المسلمين وسلاطينهم الى يومنا هذا.

اما صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه بعث في الأمة الأميَّة الخالية 5 عن صناعة الاستدلال والعلم بشرائطه. كل منهم يعبدون ماينحتون ويعتقدون ان ما يعبده اهل قبيلته وجملة اقاربه وعشيرته من الصنم المنحوت من الصخر والخشب شريك لله تعالى، وكانوا يتعجبون من تجريد التوحيد وخلع الانداد ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ الْها واحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. /(١).

(٢ ا أَ/ق) وكانوا يرون البعث والنشور ممتنعا حتى قالوا: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ / وَهِيَ رَمِيمٌ(٢) وبعْث الله البشر رسولا مستحيلا على ما اخبر الله تعالى عنهم فقال: وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمْ الْهُذَى إِلاَّ اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَسُولاً (٣).

ثم ان واحدا منهم اذ عاين معجزة ناقضة للعادة او سمع القرآن وعرف 15 وجه اعجازه لمعرفته بجواهر الكلام وصنوف البلاغة وضروب النظم ثم رأي القرآن بَايَنَ كُلاً في النظم وفاق جميعها في الفصاحة والبلاغة فاعترف برسالته وأقر لإخباره بوحدانية الله تعالى وخلع الانداد واعرض عما كان يعتقده من الوهية الاوثان والاصنام وآمن بالبعث والنشور لمن في الذر من غير امتداد زمان يتمكن فيه من اجالة الرويّة والرجوع 20

 <sup>(</sup>٧) قبد د فنته: ق (۱۲) عنهم: ف ق، عنه: د، ـــ: ۱ ن (۱۷) فاق: ۱ د ف ق، فارق: ص
 ن. (/ لفصاحة والبلاءة: ۱ د ف ق، البلاعة والفصاحة: ص (۱) ص: د. (۲) يس: ۷۸ (۳) الاسراء. ، ۹ ن

الى قضية العقل بالتأمل بل في اسرع من لمح البصر.

و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعده مؤمنا موقنا ولايشتغل بتعليمه من الدلائل العقلية، في كل مسألة من المسائل الاعتقادية مقدار ما يصير به مستدلا ولا مقدار مايناظر الخصوم ويذب عن حريم الدين والملة ويقدر

على حل مايرد عليه من الأشكال ولا بتعليم كيفية تركيب القياسات / (٩أأ) العقلية وطريق الالزام والالتزام وإذآب النظر والجدل.

وكذا الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم اجمعين فان الصديق رضى الله عنه / قبل ايمان من آمن / من اهل الردة من غير الاشتغال بتعليمه (١٢أف) اياهم من الدلائل ما يصيرون به مستبصرين من طريق العقل.

10 وكذا عمر رضى الله عنه / لما فتح سواد العراق قبل هو وعُمَّاله ايمان (١٤أ/د) من كان بها من الزُّطِّ والانباط مع قلة اذهانهم وبلادة افهامهم وتزجية عمرهم، في الفلاحة وعمارة الاراضي وكَرْي الانهار،

وكذا أيمان غيرهم من اهل القرى والرساتيق من المجوس وغيرهم مع معرفتهم بخلوهم عن صناعة الاستدلال لما انهم رأوهم قد صدقوا رسولهم

15 بعد ما بلغهم بطريق التواتر ظهور المعجزات على يده ولو لم يكن ذلك ايمانا لفقد شرطه، وهو الاستدلال العقلي لاشتغلوا باحد امرين:

اما بالاعراض عن قبول اسلامهم فحكموا ببقائهم على ماكانوا عليه من الكفر وضربوا الجزية على جماجمهم والخراج على اراضيهم وعاملوهم بمعالمة اهل الذمة.

/واما بنصب متكلم حاذق بصير بالادلة عالم بكيفية المحاجة ليعلمهم (٩ب/ن) 20 جميعا صناعة الكلام الى ان يبلغوا في العلم مرتبته. ثم بعد ذلك يحكمون

عليهم بالايمان.

<sup>(</sup>۱۱) تزجمة: ۱ د فى، ترجية: ف، تزحية: ن (۱٦) امرين: د ف ن، الامرين: فى (۱۷) فحكموا: ۱ د ف ق، وحكموا: ن

(١٦١/ص) وعند امتناعهم وامتناع / كل من الائمة في البلاد اجمع الى يومنا هذا (١٦٠/ق) عن ذلك وتركِ جميع العوام يشتغلون بالمكاسب / ولايتعلمون الكلام. ظهر ان ما ذهب اليه الخصوم خلاف صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته وجيمع المسلمين وما هذا سبيله فهو باطل. والله الموفق. يحقق هذا ان هذا الصنيع من الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته وائمة أمته على راى الخصوم داخل في حيز السفه. وبقيت على الرسول صلى الله عليه وسلم عُهدة التكليف بتعليم من بلغ اليهم الرسالة نهاية علم الاصول: فاذا فارق الدنيا ولم يفعل ذلك وحكم بايمانهم كان خطئا في الحكم بأيمانهم مقصرا في اداء ما امر بادائه الى الناس غير مبلغ ما وجب عليه تبليغه كاذبا في دعواه التبليغ مرتكبا المآثم في الامتناع 10 عن التبليغ على وجه يصير من اتبعه مؤمنا خارجا عن الايمان بارتكابه هذه الكبيرة وهي الامتناع عن التبليغ على مذهبهم مستحقا الخلود في النيران. وكل قول هذا عقباه ففساده لايخفي على المجانين فضلا عن العقلاء وما اعتمدوه من الدليل ان قول الرسول لايصلح دليلا لثبوت الصانع وحدوث العالم يُفضى الى هذه المعاني المستحيلة وكل معقول يؤدى الى الى المناء من العالم النه المناء من العالم المناء المناء من العالم الله المناء الما المناء المائي المستحيلة وكل معقول يؤدى الى المناء المناء

(۱۳)ب/ف) فساد فهو فاسد فكذا هذا /.

(۱٤) /ثم نقول ان الرسول متى دعا احدا الى دين يبين له جميع ما يُفترض اعتقاده فيقول ان هذا العالم محدث وله صانع واحد لاشريك له ولاشبيه، موصوف بصفات الكمال متبرئ عن سمات النقص وانه بعثنى رسولا واوجب على عباده كذا. ونهاهم عن كذا ثم جعل هذا الناقض للعادة 20 الخارج عن وسع الخلق دليلا على صدق وشاهد هذا المدعو المعجزة

<sup>(</sup>٣) صنیع: د، اف ق ن (٤) و صحابته: د ف ن، اق (٦) حیز: ن ق، حد: ن (۱۱) یصیر: د ف ق، بصیر: ن (۱۷) احدا: اق ن، و احد: د ف (۱۸) محدث: ا د ف ق، حادث: ن (۲۰) مذا: ا ف ق ن، قوة هذا: د

اودعا بعض ائمة الامة وعرف المدعو ثبوت المعجزة بالتواتر فصدقه هذا المدعو واعتقد جميع مادعاه اليه بناء على خبره وخبر من دلت المعجزة على صدقه سبب لثبوت العلم.

فبنى الرجل اعتقاده في جميع ما دعى اليه على ما هو دليل غير انه لايعرف كيفية دلالة المعجزة على صدق الاتي بها وهو قولنا انه حكيم لايقيم الدلالة على يدى المتنبي وهو كامل القدرة لايتصور عجزه عن اثبات التفرقة بين الحق والباطل.

والجهل بكيفية دلالة الدليل لايوجب خروج اعتقاده عن كونه علما لثبوته على وجه ينافي جميع اضداد العلم وتجلى له المعلوم كعامي رأي 10 بناءاً فاعتقد ان له بانيا كان اعتقاده علما لانه بناه على الدليل اذ البناء دليل الباني. وان كان لايعرف كيفية دلالة الدليل وهي أن البناء لما كان يتصور ان يكون / اعلا من هذا او اسفل واغلظ منه او ادق واوثق (٩ب/أ) منه او أوهى واحسن / منه او اردى. وكان من الجائز / ان يكون على (١٤ألق) هذا. فاختصاصه بهذا الوجه الذي عليه مع جواز ان لايكون عليه بل (١٢١/ص) كون على غيره لن يكون الا بتخصيص مخصص قادر مختار وجهله بكيفية

يحققه ان الخصوم ساعدوا على هذا وقالوا بمثله فان عند الاشعري لو عرف دليلا واحدا في كل مسألة وبني عليه اعتقاده ثم وردت عليه شبهة عجز عن دفعها ولم يتزلزل اعتقاده بل بقي متقررا عليه معتقدا ان تلك شبهة لاحجة. وان وراءها من يدفعها من متكلمي اهل الاسلام بقي مؤمنا.

هذه الدلالة لايخرج عقيدته من ان تكون علما. فكذا هذا.

 <sup>(</sup>٦) يدي: دف ق، يد: بن أو: ف ق، إذ: هامش ف، و: ن (٨) علما: ١ د ف ق، عالما: ن
 (٩) تجلي له: ١ د ف ق، يحكى: ن ب (١١) هى: د ف ق، هو: ان ب (١٥) لن: ١ د ف ق، ان: ن ب (٢٠) شبهة: ١ د ف ن، الشبهة: ص

5

(۱۰ أ/د) وان كان تعارض الادلة لخرج الراى عن حد العلم / الى الظن والشك والوقف. ولكن لما كان هذا الرجل بقي بانيا اعتقاده على دليل موجب (۱۰ أ/ن) للعلم واعتقد ان تلك / الشبهة باطلة. كان اعتقاده علما لكونه مبينا على دليل موجب للعلم. وان كان لايهتدى الى جهة بطلان الشبهة وكيفية دلالة دليله على بطلان الشبهة فكذا هذا.

(۱٤) أَرُف) وكذا عند المعتزلة من وجد شرط صحة ايمانه / وحكم له بالايمان ثم اعترضت عليه بعد ذلك شبهة و لم يكن عنده من الجواب مايوجب دفعها لانعدام مرور هذه الشبهة على خاطره فيما مضى من الأزمنة ويحتاج الى التأمل فيها ليقف على وجه دفعها لم يبطل ايمانه في هذه المدة وان تعارضت الادلة و لم يهتد الى كيفية وجه الدفع، ولكن لما اعتقد صحة 10 دينه بانيا اعتقاده على دليل واعتقد بطلانها عن دليل يوجب بطلانها كان اعتقاده علما ينافي جميع اضداده ويتجلي له به المعلوم. فكذا هذا.

يحققه ان الجهل بتحديد العلم لاينافي ثبوت العلم عند وجود سببه كما في حق العامى. فكذا الجهل بكيفية دلالة الدليل لاينافي العلم عند تحقق دليله وسببه. وخبر الصادق سبب العلم وقد وقع له العلم به فجهله بوجه 15 الدلالة لايخرجه من ان يكون علما يحققه ان المنظور اليه حال من يقع له العلم.

فإن رجلين لو سمع كل واحد منهما خبرا من عشرة او عشرين او اكثر جاءوا من اماكن متفرقة، في ازمنة مختلفة، فسكن قلب احدهما الى هذا الخبر ووقع عنده ان لاتواطؤ يتوهم من هؤلاء واضطرب قلب الاخر

<sup>(</sup>۱) الادلة: ۱ د ف ق ، الرأى: ن (۲) بانيا: د ص ف ق، ثابتا: ن (۱۱) كان: ۱ د ف ق، فان: ن (۱۵) له العلم: العلم له: ف (۱۸) قلب: ۱ د ف ق، قول: ن

ووقع عنده انهم ربما سبق منهم التواطؤ كان الاول عالما والثاني لم يكن عالما فكذا فيما نحن فيه يعتبر حال هذا الذى ثبتت عنده المعجزة فان خطر بباله ان موجده ربما يكون سفيها يقيم الدليل على يدى الكذاب/ (١٤٠/ق) او غير تام القدرة، يجوز في حقه العجز عن التفرقة بين المحق والمبطل لم يكن هذا عالما بثبوت الرسالة. وكون خبره دليلا للعلم قبل التأمل في جواز السفه والعجز على من اوجد الدلالة المعجزة.

فأما من لم يخطر بباله هذا ولم يتردد قلبه واعتقد صدقه / فقد اعتقد (١٥٠/د) عن دليل فكان عالما. وخروج الاول عن كونه عالما لايوجب خروج هذا اذا سكن اليه واطمأن قلبه على صدق الاتي بها. وهذا لان الدليل على عن كا واحد منهما الا ان من اعترضت له الشبهة فوقع له الشك وهو مناف للعلم ولا يثبت العلم.

ومن لم يثبت له الشك المنافي للعلم كان العلم ثابتا. وكذا هذا في حق من اعتمد الدليل أنه ان لم يخطر بباله الشبهة المولدة للشك او اعترضت و لم يلتفت اليها فلم يحصل له الشك المنافي للعلم حصل له العلم. ولو خطرت بباله الشبهة المولّدة للشك ووقع له الشك انتفى العلم عنه لوجود ما يضادّه.

على ان هذا / من الجبَّائي مناقضة ظاهرة. فانه قال في تحديد العلم انه (١٤ب/ف) اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة او دليل

<sup>(</sup>۱) انهم: ا د ف ق، انه: من (۲) فان خطر... سفيها (سفها: ص)... حقه العحز: ا د ص ق ف ب، ب... ن. (٥) المحق: ا د ف ق، المحقق: ن (٧) فاما: د ص ف ق ن، واما: ا (١٠) فوقع: د ص ف ق ن، اوقع: ا ولا: د ف ق، فلا: ا ن (١٣) اعتمد: د ص ف ق ن، اعتقد: ا (١٣) المولدة: ا د ف ق، المؤكدة: ن (١٧) على ان: ا د ص ف ق، المؤكدة: ن (١٧) على ان: ا د ص ف ق، فان: ن

وهذا اعتقاد الشيء عن دليل لان خبر المؤيد بالمعجزة دليل يوجب العلم. (١٠١أ/أ) ومع ذلك لم يجعل هو هذا الاعتقاد علما. والله الموفق /٠

واما عامة اهل السنة والجماعة من الفقهاء والمتكلمين فانهم يقولون ان هذا الرجل مامور بالايمان وقد آمن. اذ الايمان هو التصديق وقد وجد منه التصديق فينال الثواب الموعود. اذ الثواب يُنال بفضل الله فيناله من 5 وعد له به سواء لَحِقته المشقة او لم تلحقه.

وقولهم ان هذا التصديق ليس بايمان. لان ادخال النفس في الامان من ان يكون مكذوبا او بخدوعا او ملبسا عليه لم يوجد. هذا باطل.

لان الايمان في اللغة عبارة عن التصديق من غير ان يكون ماخوذا من الامان يقال آمن به وآمن له اي صدّقه فان واحدا من عرض (\*) الناس 10 لو اخبر بخبر محتمل في العقل لا وجوب له فيه ولا امتناع فصدقه من لاعهد له بالمخبر فيما مضى من الازمنة لم يمتنع احد من اهل اللغة ان يقول أمن له وان لم يعرف دليل صحته و لم يدخل نفسه في الامان بل يطلقون ذلك لوجود / نفس التصديق منه اياه يدل عليه.

انك تقول آمنت لفلان او آمنت به. ولو كان هذا ادخال النفس في الامان 15 لكان لاتعلق لهذا الفعل بالمخبر بل تعلقه بنفس السامع. لانه ادخل نفسه (١٦ أ/د) في الامان لاالمخبر فينبغي أن يقول آمنت نفسي، لاان يقول / آمنت / بفلان.

(٥ / أ/ق) فاذا قيل آمنت به دل انه عبارة عن التصديق. فانه المتعلق بالمُخبر

<sup>(</sup>٥) الثواب: ف ق، الثواب الموعود: ن. بفضل: ١ د ن، ق هامش: ف بوعد: ف هامش ق (٨) يكون مكذوبا: د ق ب ف ن، يكون: ١، يكذوبا: ص (١٣) يقول: ١ د ف ق، يقولوا: ص ن (١٧) لا المخبر: ق ف د، لان الخبر: ب ن. فينبغي: د ف ق، ينبغي: ن

<sup>(</sup>د) عُرْض الناس ای احد الناس

إلا أنه يتعدى الى المفعول بدون حرف الصلة يقال صدقه. ولفظة الايمان تتعدى الى المفعول بالصلة وكم من فعل تُعديه العرب بالصّلات وان كان يجوز في الاصل التعدية بدون الحرف. يقال شكرت لفلان ونصحت له واذا كان الامر كذلك بطل هذا الكلام.

ولا والذى يدل على بطلانه على اصل الاشعرى ان عنده يخرج به عن الكفر ولا واسطة بين الكفر والايمان فلو لم يكن الايمان موجودا لما اندفع به الكفر. ثم هذا من الاشعري مناقضة ظاهرة / حيث اخرجه بهذا من الكفر (١٣ب/ص) وما ادخله في الايمان. وهذا منه اثبات المنزلة بين المنزلتين كما فعلت المعتزلة وهو يابي ذلك. ثم العجب منه انه يجعله بمنزلة فساق اهل الملة حيث

10 قال يعذب بقدر ذنبه وهو تركه الاستدلال ثم عاقبة امره الجنة ولو عفى عنه وادخل الجنة ابتداء جاز. وهذا هو حكم الفُسَّاق.

عبه وارتحل المجلة المعالم بحور والمحافظ الماذا لم يحكم باسلامه / والكبيرة عندنا (٥ أأف) لاتنافي الاسلام. وان لم يكن فعله ايمانا لماذا لم يبق على الكفر وهو لاينتفى الا بوجود الايمان. فاثبات المنزلة بين المنزلتين من اين؟

15 ثم كما ان المعتزلة اخطئوا حيث اثبتوا الخلود في النيران لمن ليس بكافر. وكذا الاشعرى اخطأ حيث ادخل الجنة من ليس بمؤمن. يحققه ان الثواب يُعرف بوعد الله تعالى والله تعالى ما وعد الجنة الالمؤمنين. فبأى دليل يقول بدخول من ليس بمؤمن الجنة. ولو قال انا لا اقول بأنه مؤمن واقول انه كافر وهو يخلّد في النار. فيقال له كيف كون كافرا وقد تبدل منه التكذيب بالتصديق. وانت تقول ان الايمان هو التصديق والكفر هو التكذيب.

 <sup>(</sup>١) يقال صدقه: د، ــ: ١ ف ق ن (٩) يابي: ١ د ف ق ن، ثاني: ص (١٣) ينتغي: ١ د ف ق،
 ينتفع: ص ن (٢٠) تبدل: ١ د ف ق، يبدل: ن

فان لم تجعل تصديقه إيمانا لأنه لم يدخل نفسه في الأمان فلماذا جعلت تصديقه الثابت في الحقيقة تكذيبا؟ وهل هذا الا كجعل السكون حركة والسواد بياضا. وكل ذلك مستحيل متناقض. والله الموفق. وهذا الكلام على اصول المعتزلة باطل ايضا. لان صاحب الكبيرة وجد (١٦١ب/د) منه التصديق على وجه ادخل نفسه / في الامان وتحقق بحده وشرطه وهو 5 مع هذا ليس بمؤمن. ومن توجهت عليه شبهة لم يتمكن من دفعها بعد. وهو في طلب وجه الدفع فلا امان له من انعدام الظفر بما يتمكن به من دفعها. ومالم يتمكن من ذلك لايظهر أن ما ذهب اليه من العقيدة صحيح. اذا لحق ما غلبت حُججُه واظهر اسباب التمويه في غيره واذا لم يظهر ذلك لم يعرف انه لم يكن مكذوبا فيما اخبر بصحة عقيدته 10 (١٥٠٠/ق) / ومع هذا، اذا / كان في طلب دفعها ولم يضطرب في اعتقاده بقى (١٠٠٠/أ) مؤمنا. دل أن هذا الكلام فاسد. ولا استمرارا لمذهبهم، بل هي مذاهب متناقضة ينقض البعض البعض. والحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه المستقيم. وما قالوا ان التصديق ينبغي ان يكون عن علم. قلنا ومع هذا عند الاشعري بهذا التصديق يخرج عن الكفر ويستحق 15 الثواب الموعود للمؤمنين ونحن لانروم الا هذا. اذ غرضنا من هذا إثبات احكام الاسلام لااطلاق العبارة اذ لانفع باطلاق

التسمية مع انعدام الاحكام. ولاضرر بزوال التسمية مع بقاء احكام الاسلام. ثم نقول له كل عذر لك في اثبات الاحكام فهو / عذرنا في

(١١أ/ن) اطلاق الاسم.

(٤) هذا: ف ق ن، هو: د (٧) وهو: ا ف ق ن، فهو : د (٩) حججه: د ص ف ق ن،
 حجته: ا. واذا: ا ف ق ن، ادا: د (١٢) لذاهبهم: ف ق، لذهبهم: ن (١٣) ١ ــ البعض: ا ف ق ن، بعصه: د (١٧) العبارة: ا د ف ق، العبادة: ص ن (١) نفع: د ف ق، يقع: ا ن

20

يحققه ان الاستدلال وتحصيل العلم كانا / ليتوصل بهما الى التصديق الذى (١٤ أأص) هو المقصود والمأمور به. فاذا وصل الى المقصود به واتى بما أمر به على وجهه كان معتبرا ولا عبرة لانعدام / ماثبت ذريعة له عند حصول (١٥٠ب/ف) المقصود بدونه. وكذا بهذا عند المعتزلة يخرج عن الكفر.

5 يحققه ان حالة طلب ما يتمكن به من دفع الشبهة كان مؤمنا وان انعدم العلم لثبوت المعارضة للحال لما ذكرنا. فكذا هذا.

وكل ما يعتمدون عليه هم هناك فهو معتمدنا هنا. فان كابروا او قالوا لما اعترضت الشبهة ولم يتمكن للحال من دفعها يكفر. وأن كان في طلب دفعها. فقيل لهم قد اقررتم على انفسكم أوَّلا ثم على كل رئيس من 10 رؤسائكم ثانيا ثم على كل امام كان في الامة ثالثا بالكفر وبطلان الاعمال مرارا. اذ لا يخلو احد من ذلك في عمره في الاحايين.

ثم نقول لهم ما من رئيس من رؤسائكم الا وقد اعترضت له شبهة لم يتمكن من دفعها وارتكب لا جلها محالا اكفره به جميع اهل نحلته فضلا عمن خالفهم فيكون كلهم كفارا.

15 ثم نقول لهم ليس من ضرورة انعدام العلم انعدام التصديق. فانا آمنا بالملائكة كلهم وكذا بالكتب والرسل ولانعرفهم بابدانهم. والمعاندون يعرفون ولا يصدقون على ما قال الله تعالى في علماء اهل الكتاب:

...يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمْ (١).

<sup>(</sup>۲) المأمور: د ف ق، والمأمور: ن. ۱ به: د ق، بن ف ن. الى المقصود: ف ق ن، بن د (۳) وجهه: ا ف ق ن، وجه: د (۷) عليه هم: د ف ق ن، هم عليه: ا. هنا: د ف ص ق ن، ههنا: ا (۱۲) لهم: د ف ق، بن (۱۲) فيكون: د، فيكونون: ا ف ق ن (۱۷) الله: د ف ق، بن ان (۱) البقرة  $1 \times 1$ 

فدل ذلك على جواز انفكاك التصديق عن العلم من الجانبين جميعا ولهذا أبينا جعل الإيمان معرفة كما جعله جهم بن صفوان والتلفيق بين كلامي عبد القاهر البغدادي من جملة متكلمي اهل الحديث يدل على انه كان يرى هذا الرأى ان المقلد مؤمن وليس بعالم فانه مال الى جعله مؤمنا ثم ابطل على الكعبي تحديده للعلم انه اعتقاد الشيء على ما هو قراراً أن به باعتقاد العامى حدوث العالم وثبوت الصانع انه اعتقاد الشيء / على ما هو به وليس بعلم. فكان مجموع هذين الكلامين دليلا انه كان يجعل المقلد مؤمنا وان لم يكن له علم بما اعتقده وبمن آمن به. والله الموفق. ومنهم من قال: هو عالم لانه وان لم يكن عالما بدليل لكن لاشك ان الانسان لايترك دينه الذي هو اعز عنده من نفسه وماله واهله وولده 10 الانسان لايترك دينه الذي هو اعز عنده من نفسه وماله واهله وولده 10 الانسان حديل يبدو له.

اما من جهة هذا الذى دعاه الى الدين انه لايكذب او من جهة الدين لما يرى من محاسنه فيبنى اعتقاده عليه وهو يصلح في الجملة دليلا. وان كان خبر الواحد محتملا ولكنه لما بني اعتقاده عليه ولم يخطر بباله جواز كونه كاذبا وكان المعتقد كما اعتقد فأنزل عالما.

ثم هذه المسألة في حق من كان نشأ في قطر من الاقطار او شاهق جبل من الجبال لم تبلغه الدعوة ولا علم بثبوت هذه الملة فشاهده مسلم فدعاه الى الدين وبين له ما يجب اعتقاده واخبر ان رسولا لنا بلغ هذا الدين

<sup>(</sup>۲) ابینا: ا د ف ق، ببنا: ن (۳) کلامی (وکلاماه: وهو قوله: ان المقلد مؤمن ولیس بعالم. والثانی ابطال تحدید الکعبی للعلم: ف ق (هامش) ،کلام: ا (ه) الشیء: ا د ف ق، للشیء: ن (۲) وان لم باعتقاد العامی... هو به: ا د ف ق، ن (۷) دلیلا: ا د ف ق، دلیلا علی : ن (۸) وان لم یکن... عالم لانه: ا د ف ق ، ن (۱۰) کاذبا: ا د ف ق، کذبا: ن (۱۰) فانزل: د ق ن ، انزل: ا ف (۱۸) رسولا لنا: د ف ق، رسولنا: ا ن

عن الله تعالى ودعانا اليه/وقد ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادة (١٦أف) فصدّقه هذا الانسان في جميع ذلك واعتقد الدين من غير/سابقة تأمل (١٤ب/ص) وتفكر. هذا هو الذي اختلفوا فيه.

فاما اهل دار الاسلام عوامهم وخواصهم نسوانهم وصبيانهم العاقلون اهل الامصار والرساتيق والقرى وسكان الصحارى والبرارى فكلهم مؤمنون مسلمون / عارفون بالله تعالى ووحدانيته وغير ذلك لن يخلو احد منهم (١١أأ) عن ضرب استدلال.

وان كان لايهتدى الى العبارة عن دليله ولايقدر على دفع الشبه المعترضة، حتى أن واحدا منهم متى عاين هولاً من الاهوال كرعد هايل وهبوب 10 ريح عاصفة او ظلمة راكدة يسبح الله للحال ويصف الله تعالى بكمال القدرة ونفاذ المشيئة وتمام العلم والحكمة علما منه ان لا تعلق لهذه الافزاع الا بقدرته التامة ومشيئته النافذة وهو الذى خلق السموات بغير عمد ممدودة واطناب مشدودة وجعل فيها الا فلاك الدايرة/ والنجوم السائرة. (١١-/ن) وخلق الارض وجعل فيها الجبال الراسية وشق فيها الانهار الجارية. على وخلق الاسواق والنواحى والقرى والرساتيق والنسوان والعقلاء

والقرى والرساتيق والنسواق والنواحي والقرى والرساتيق والنسوان والعقلاء من الصبيان فلم يكن في هؤلاء بين مشايخنا خلاف ولا بيننا وبين الاشعزي. وانما الخلاف فيهم بيننا وبين المعتزلة على ما مز والحمد لله على التوفيق والهداية.

<sup>(</sup>۱) العاقلون: ۱ د ف ق، الغافلون: ن (۸) الشبه: ۱ ف ق ن، الشبهة: د (۱۰) ۱ ـــ الله: ن، ـــ: ف ق علما: ۱ د ف ق، وعلما: ن (۱۲) وخلق: ۱ د ق ن، خلق: د (۱۸) والهداية: د ص ف ق ن.ــ: ۱

## الكلام في حدث العالم

ثم بعد الوقوف على ثبوت الحقائق وتمييز ما هو من اسباب المعارف مما اليس من اسباب المعارف يجب ان نصرف العناية / الى الابانة عن حدوث العالم باقسامه من اعراضه واجسامه. ولايمكن الوقوف على ذلك الا بعد 5 معرفة ما ينطلق عليه اسم العالم ومعرفة اقسامه ومائية (\*) كل قسم منه ومعرفة معنى الحدوث والقدم. فنقدم بيان ذلك كله لتسهل الابانة عما هو الغرض من الباب وهو معرفة حدث العالم فنقول وبالله التوفيق. اما المراد من لفظة العالم عند المتكلمين فهو جميع ماسوى الله تعالى من الموجودات من الاعيان والاعراض سمى عالما لكونه علما على ثبوت صانع له حى سميع بصير عليم قدير خارج عن حكمه متعال عما فيه من سمات

الحدث وامارات النقصان غير مشابه لشيء من اقسامه ولا مماثل لجزء من اجزائه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ (١)،

10

واما اقسامه، فعامة المتكلمين يزعمون انها اقسام ثلاثة: جواهر واجسام واعراض.

والشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى لم يرض بهذه القسمة لما 15 (١٩ب/د) فيها من عيب التداخل. فان الاجسام / هي الجواهر لانها مركبة منها. (١٥أ/ص) فاختار بان قال: العالم قسمان اعراض واعيان / نعنى بالاعراض

<sup>(</sup>۲) تمبيز ما: ۱ د ف ق، تمبيز ها: ن (۰) مما ليس من اسباب المعارف: ۱ د ف ق ... ن (۲) القدم: ۱ د ف، العدم: ن (۹) سمي: د ص ف ق ل، ويسمى: ۱ (۱۰) حكمه متعال: د ص ف ق ن، متشابه: ا ق ن، حكمه يعين عن حكم العالم لان العالم ينعدم فنعالى: ۱ (۱۱) مشابه: د ص ف ق ن، متشابه: ا (۱۳) الجواهر: د ق ، حواهر: ف ن (۱۷) قال: ۱ د ف ق، ...: صن (۱) الشورى: ۱۱. (.) مائبة الشيء هستيته: ف ق رفى الهامش (۱۷) نعنى: ف ق، يعنى: ن

ما يستحيل قيامه بنفسه. وبالأعيان ما يقوم بنفسه ونعنى بقولنا ما يقوم بنفسه أنه يصح وجوده من غير محل يقوم به.  $(11-)(\dot{b})$ 

لا ماسبق اليه وهم الاشعري ان القائم بنفسه ما يستغنى في وجوده عن غيره. ولهذا انكر كون الجواهر قائمة بنفسها. وقال لا قائم بالنفس الا الله تعالى. واذا كان مرادنا من هذه اللفظة ما ذكرنا. فلا معنى لانكاره لان كل جوهر متركبا كان او غير متركب، يصح وجوده في غير محل يقوم به. ولهذا قام جميع العالم لا في محل.

خلافا لما يقوله محمد بن عيسى الملقب بالبرغوث ان ذلك لايجوز. ولهذا زعم أن ليس يجوز ان يخلق الله تعالى أقل من جزءين ليكون احدهما 10 مكانا للاخر وهذا مع ما فيه من تعجيزه الله فاسد.

اذ لو كان احدهما مكانا للاخر و لم يكن الآخر مكانا له فهذا الذى هو المكان موجود لا في مكان. وهذا عين ما اباه. ولو كان كل واحد منهما مكانا للاخر لكان كل واحد منهما متمكنا فيما هو متمكن فيه ومكانا لما هو مكانه وهو محال. والله الموفق.

15 واذا عرف ما هو المراد بهذه اللفظة ظهرت صحته حجة وعُلم به امتياز العرض من العين. اذ العين ما يصح وجوده V في V على. والعرض (١١ب/أ) يستحيل وجوده V في محل اذ يعرف ببديهة العقل استحالة وجود حركة V محرك غير قائمة به. وكذا في السواد والبياض وكل V عرض. (١٧أ/ق)

<sup>(</sup>۷) محمد بن: اد ف ق، ...: ص ن. بالبرغوث: ف ق، ببرغوث: د ن (۸) زعم ان: د ف ق، زعم انه: ن (۹) من: ا د ف ق، ...: ص ن. (۹) تعجیز: ا د ن، تعجیزه: ف ق. (۱۰) له: ا د ف ق، ...: د ف ق، ...: ن (۹) للاخر: د ص ف ق ن، لاخر: ا (۱) کان: د ف ق، ...: ن و کانا: د ف ق، مکان: ن (۱۳) حجة: ف ق، ...: د ن (۱۰) ۱ - لا في: ا د ص ف ق، الا في: ن (۱۳) وجوده: د ف ن، ...: ق

وكثير من المعتزلة وابن الروندى اضطروا الى ركوب هذا المحال وتجويز عرض حادث لا في محل أداهم اليه اصولهم الفاسدة. وما ادى الى المحال محال. نبين. ذلك عند انتهائنا الى تلك المسائل ان شاء الله تعالى.

ثم بعد ثبوت هذه القسمة الاولية نقول تنقسم الاعيان الى غير المتركبة وهى المسماة فى عرف المتكلمين جواهر، والمتركبة وهى المسماة فى عرف المتكلمين جواهر، والمتركبة وهى المسماة فى عرفهم اجساما. وبهذا تعرف ان كل جسم جوهر واذا عرف هذا التقسيم الجامع "لجميع اجزاء المقسوم نشتغل ببيان تحديد كل قسم من هذه (۱۲ أ/ن) الاقسام. اما الجوهر فهو فى اللغة / عبارة عن الاصل يقال لفلان جوهر (۱۸ ب/د) شريف اي اصل شريف وهذا ثوب جوهرى اي جيد الاصل. / واما

حده فهو انه القائم بالذات القابل للمتضادات هذا هو حده المتد اول بين 10 المتكلمين والمنطقيين. ومعنى قولهم القابل للمتضادات انه يصح قبوله المتضادات على البدل. فانه اذا كان السواد قائما به وكان قابلا له للحال صح قبوله لضده على البدل من السواد. وكذا هذا في جميع المتضادات.

وابو الحسن الاشعرى ذكر هذا التحديد بهذه العبارة وهذا منه نقض (١٥٠٠) لاصله من وجهين: احدهما انه كان يقول لاقائم بالذات / الا الله تعالى 15 وقد وصف الجوهر بانِه القائم بالذات.

والاخر ان من اصله ان الحد ينبغي ان يكون مستقلا بصفة واحدة وهو (١٧أ/ف) يابي تركيب الحد من الوصفين فصاعدا / ويزعم ان الحد هو الابانة عن حقيقة المحدود. والشيء الواحد لن تكون له الا حقيقة واحدة

 <sup>(</sup>١) الروندي: ١ ص د ف ق، الراوندي: ن (٧) نشتغل: ١ د ف ق، يستعمل: ص، يستغل: ن
 (٨) الاصل يقال لفلان جوهر: د ص ف ق ن، ... ١ (٩) وهذا: تكرر في: ن (١٠) حده: ١ د

<sup>(</sup>۸) ادصل یمان تعادن جوهر. د ص ف ق ق..... ۱ (۱۰) وهمد. معرو ی. ف (۱۰) محمد. ف ق. الحد: ن (۱۱) قبوله: د ف ق، قبول: ن (۱۸) لن: ا د ف ق ن، ان: ص

وغيره من المتكلمين والفلاسفة لايبالون من تركيب الحد من الوصفين فصاعدا. ويقولون الغرض منه التمييز بين المحدود بجميع اجزائه وبين غيره مما ليس هو ولاجزاً منه من غيره. فلا يبالى بعد حصول الغرض من كونه متركبا من وصفين وزيادة.

5 ثم هو مع هذا الاصل ذكر الحد المتركب. ولو اكتفى بقوله القابل للمتضادات لكان كافيا ولم ينتقض شيء من اصوله وظهرت صحته بالامتحان بالطرد والعكس. ولعله قال هذا على طريق المساهلة.

وقد قيل في حده انه الجزء الذي لايقبل التجزئة فعلا ولا وهما.

10 وقيل هو ما يقبل من كل جنس من الاعراض عرضا واحدا.

وقيل هو ما يشغل الحيز. وقيل هو حادث يستغنى عن محل. واكثر هذه الحدود لاتستمر على اصول اهل البدع لو اشتغلنا بالابانة عن ذلك لطال الكتاب وخرج عن الغرض المقصود به.

واما الجسم فعند هشام بن الحكم / هو الموجود. اذ لا موجود عنده (١٧ب/ق) في الشاهد والغايب الا الجسم. وروى عنه انه قال إن الجسم هو القائم الذات. ولهذا زعم أن الله تعالى جسم لما انه موجود على الحد الاول. ولما انه قائم بالذات على الحد الثائي

وتبعته الكرامية في الحد الثاني وزعمت ان الله تعالى جسم لانه قائم بالذات وربما يقولون ان الجسم ما امكن منه الفعل. والله تعالى امكن منه الفعل فكان جسما: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

<sup>(</sup>۱۱) الحدود: د ص ف ق ن، الاصول: ۱ (۱۵) لما: ۱ د ف ق، أما: ص ن ولما: أ ف ق، وأما: ص ن. (۱۹) عن ذلك... كبيراً ف ق، عما يقول الظالمون علواً كبيراً ن.

(19 أرد) ونبين بطلان هذا كله إذا انتهينا الى الكلام في ابطال قول المجسمة ان شاء الله تعالى/، واما الجسم فعلى راى الحسّاب هو ماله الابعاد الثلاثة ويعنون بالابعاد الثلاثة الطول والعرض والعُمْق وهم يسمُّون الجوهر الواحد الذى لايتجزأ فعلا نقطة ويقولون انه اذا تركب باخر مثله حدث هناك طول ويسمونه خطّا. ويقولون في تحديده الخط هو المجتمع طولا فقط. ثم اذا تركب من الجانب الاخر يسمى سطحا. ويقولون السطح ماله طول وعرض. ثم اذا قيل تركيبا اخر من الجانب الاسفل او من الجانب الاعلى فحصل له عمق وسمك الآن يسمى جسماً.

(١٢ أَ/أ) ويقولون لا يحصل الجسم باقل من ثمانية اجزاء كل جزء / نقطة. وساعدهم اوائل اصحابنا والمعتزلة بأسرهم على هذا وقالوا الجسم ماله 10 طول وعرض وعمق.

(۱۷أ/ص) والشيخ ابو منصور / الماتريدي رحمه الله تعالى / ذكر هذا الحد لا (۱۷ب/ق) كالمتشبث به بل كالمساهل الملقى زمام كلامه الى خصمه ليقوده الى مرامه ثقة منه لضعفه وعجزه عن مقاومته في محل النزاع او الجدال.

وقال ان كان الجسم في الشاهد اسم ذى الجهات او اسم محتمل النهايات 15 (٢٠١٠) او اسم / ذى الابعاد الثلاثة فغير جائز القول به في الله سبحانه وتعالى. وربما يشير في اثناء كلامه الى معنى التاليف وذلك لان من دأبه انه لايشتغل بتعريف حقيقة شيء ما اذا لم يكن به الى ذلك حاجة في امر دينه.

<sup>(</sup>٤) يقولون: ا د ف ق، يقول: ص ن. تركب: ا د ف ق، ركب: ن (٥) تحديد : ا د ن، تحديده : ف ق (٥) فقط ثم: ا ف ق د، فقد ثم : ص ن (٨) الآن: ا د ف ق،  $\mathbb{K}$ ن: ص ن (١٠) الماتريدى :  $\mathbb{K}$  ن (١٢)  $\mathbb{K}$ : ا د ف ق ن،  $\mathbb{K}$ : ص ن (١٣) لضعفه: ا ف ق، بضعفه: د ص ن (١٤) مقاومته: ا ف ق ن، معارضته: د (١٧)  $\mathbb{K}$  لان من: ا د ص ف ق،  $\mathbb{K}$  من : ن.  $\mathbb{K}$  بتعريف: د ف (هامش) ن،  $\mathbb{K}$  بتعرف: ف ق

وهذا من هذا القبيل.

فان الجسم لابد انه اسم لما له تركب فبعد ذلك لافرق في استحالته على الله تعالى بين ان يكون اسما لمطلق التركب ام لتركب مخصوص يحصل به الابعاد الثلاثة.

5 فاما الاشعري فانه اشتغل بالبحث عن ذلك فزعم انه لايصلح ان يكون اسما لما له التركب من الاوجه الثلاثه التي يحصل بها الطول والعرض والعمق لا محالة.

وهذا لانه لو كان اسما لمجموع الاوجه الثلاثة من التركب لكان الوصف منا بالتفضيل لاحد الجسمين على الاخر بقولنا / هذا أجسم من ذلك (١٨أ/ق) واقعا على زيادة اجزاء هذا في الطول والعرض والعمق جميعا على ذلك. 10

ولن يجوز اطلاق هذا التفضيل على ذلك عند وجود مادة تركب من جهة بعد من الابعاد الثلاثة. اذ التفضيل يوجب زيادة من الجنس الذى يدل عليه مطلق اللفظ بدون صيغة التفضيل. واذا لم يكن كذلك بل استعمل اهل اللغة لفظة التفضيل عند وجود زيادة في أحد هذه الابعاد

15 الثلاثة / دون الباقيين منها دل ان اللفظ ما وضع اسما الا لما له مطلق (١٩-اب/د) التركب ولا حاجة الى ثبوت التركب من الاوجه الثلاثة كلها الاستحقاق اطلاق هذا الاسم عليه.

ثم بعد ثبوت هذا المعنى زعم بعض اصحابه ان الجسم اسم للمؤلَّف

<sup>(</sup>۲) انه: ف ق ن،  $\dots$ : د.  $\pi$ رکب: ا ف ق ن، الترکیب: د (۳) بین: د ف ن، من: ق (۳) الترکب. لترکب: ا د ف ق، الترکیب .. لترکیب: ص ن (٥) فزعم: ا ف ق ن، وزعم: د (۹) بالتفضیل: ا د ف ق، بالتفصیل: ص ن (۱۱) ذلك: د ف ن، ذلك: ق، واقعا: د ق، واقفا: ف ن (۱۲) التفضیل: د ف ق، التفصیل: ص ن (۱۵) الباقیین: د ف ق، الباقین: ن. منها: ف ق، منهما: د ن (۱۳) الترکب. الترکب: ص ن

ولم يرض المحققون بهذه العبارة فانها بصيغتها موضوعة في اللغة على وجه يدل على ان له مؤلفا يقال الفه فهو مؤلف وذلك مؤلف وليس في لفظة الجسم ما يدل على انه له مجسما بل الدلالة على ان له مجسّما عقلية لا لغوية. والدلالة على ان للمؤلّف مؤلّفا لغوية فلم يصلح تحديد الجسم بانه مؤلف او مرکب او مجموع.

5

فحدده الاشعرى بانه المجتمع. وربما قيل المؤتلف او المتركب لان هذه (١٨/أ/ف) الالفاظ لاتدل بصيغتها من حيث اللغة على ان للمسمى به جامعا او مؤلفًا او مركبا / كما ان لفظة الجسم لا تدل من حيث اللغة على ان له مجسما. فأورد على اصحابه ان الجوهر اذا تركب بجوهر قام بكل واحد منها تركب واجتماع واثتلاف على حدة. لان العرض الواحد لايقوم بمحلين. 10

ومن جوز ذلك من متاخرى المعتزلة فقد ارتكب محالا على ما نبين (١٦١ب/ص) بعد هذا / ان شاء الله تعالى.

واذا كان قام بكل جوهر اِئْتلاف كان كل جوهر في نفسه مؤتلفا وهما جوهران فكانا مؤتلفين فينبغي ان يكونا جسمين ويكون كل جوهر على حياله جسما فاذن جوهر واحد كان جسما وانتم تَأْبُوْنَ هذا. 15 فتفرق اصحابه في ذلك: فمنهم من التزم هذا وقال نعم كل جوهر جسم ولكن بشريطة قيام التألف به اذ هو اسم للمتألف وليس من شرطه كثرة الاجزاء اذ هو ليس باسم للمتكثر. وعند الانفكاك عن صاحبه لايسمي، جسما لا لانفراده بل لتعريه عن صفة الائتلاف القائمة به.

<sup>(</sup>٤) فلم يصلح: افق ، فلا يصلح: د، فلم يصح: ن (٥) مركب: اف ق ن، متركب: د (٥) او: ا د ف ق، ـــ ن (٩) فأورد: ا د ص ف ق، فلورد: ن (١٥) فاذن: ا د ف ق، فاذ: ص ن (١٧) التألف: ف ق، التأليف: د ن (١٧) باسم: ا ف ق ن، ...: د (١٩) لا لانفراده: د ف ق، لا لانفراد: ص ن، لانفراده: ١

ومنهم من قال ان كل جوهر وان قام به الائتلاف لايسمى جسما بل المؤتلفان بمجموعهما جسم واحد ولم يرض في تحديد الجسم القول بانه المؤتلف بل قال الجسم هو المؤتلفان فصاعداً. واذا عرف هذا عرف ان المتركبة من اجزاء العالم ما هو جسم لما فيه من الجواهر المتركبة بحيث

5 لاتحصى كثرة. والله الموفق.

واما العرض فهو في موضوع / اللغة اسم لما لادوام له ولا ثبات / يقال (١٢ب/أ) عرض لفلان مُهِم، وفلان في عارض شغل او مرض ولهذا سمي السحاب (١٨٠ب/ق) عارضا على ما قال الله تعالى خبرا عن قوم عاد قالوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا(١) (٢٠أ/د) وهو في عرف / المتكلمين اسم للصفات الثابتة للمحدثات زائدة (١١أرن)

10 على ذواتها كالالوان والا كوان والطعوم والروائح / واشباه ذلك.

واختلفت عبارات المتكلمين في تحديده.

فقال بعضهم العرض ما يستحيل بقاؤه.

وقيل ما يوجد بالجوهر.

وقيل ما يقوم بالجوهر.

15 وقيل ما لايبقي زمانين.

وقيل هو ما يستحيل وجوده الا ببن عدمين.

وذكر الاشعري في بعض كتبه انه ما يعترض على غيره ويبطل من غير بطلان محله وهو حد صحيح غير انه ناقض اصله حيث جعله مركبا من وصفين.

<sup>(</sup>٢) المؤتلفان. بمجموعهما: ا د ف ق، المؤتلفات بمجموعها: ن (٣) المؤتلفان: ا د ف ق، المؤتلفات: ن (٣) المؤتلفان: ا د ف ق، ـــ: ن. المتركبة: د ف،ـــ: ا ق ن (٨) قالوا: ا،ـــ: د ص ف ق ن (٩) زائدة: ا ف ق ن، الزائدة: د (١١) واختلفت: ا د ف ق، فاختلفت: ص ن، (١٧) انه: ا د ف ق، ـــ: ن. يعترض: د ف ق ن، يعرض: ا (١) الاحقاف، ٢٤

وقيل انه ما لايستغنى في وجوده عن محل غير انه ان اراد بالوجود الحدوث فهو صحيح. وان اراد به مطلق الوجود فهو منتقض بصفات الله تعالى فلا يستقيم إلا على أصول المعتزلة لانكارهم صفات الله تعالى. ثم في هذه الاقسام التي بيناها اختلاف بين المتكلمين.

(۱۸ ب/ف) فانكر هشام بن الحكم والنظام / وكثير من الاوائل والحسّاب وجود ما 5 سميناه جوهرا وهو الجزء الذى لايتجزأ. وزعموا ان الجزء وان قلّ فهو يتجزأ آلى ما لانهاية له وهذا يؤدى الى ان الخردلة لاتكون اصغر من الجبل ولايكون الجبل اكبر منها اذ ما لانهاية لأجزائه لايكون اكبر مما لانهاية لأجزائه لايكون اكبر مما لانهاية لأجزائه لايكون اكبر مما

اذ الكبر في الاجسام يراد به كثرة الأجزاء وزياد اجزاء احدهما على الاخر وما لانهاية له لايكون ازيد مما لانهاية له. والقول بان الجبل ليس 10 (١٧ أرص) باعظم من الخردلة انكار المشاهدة/. فان قالوا إن معلومات الله تعالى اكثر من مقدوراته لما أن ذاته معلوم له وليس بمقدور له وان كان لانهاية لمعلوماته ولا لمقدوراته فثبت بهذا جواز كون ما لانهاية له اكثر مما لانهاية له. قلنا هذا محال لما بينا والمحال لايصحّح بالنظائر.

ثم قيل لهم ما وجد من معلومات الله تعالى ومقدوراته محصورة ومعلوماته 15 اكثر. فاماما لم يوجد من معلوماته ومقدوراته فلا نهاية لهما. ولايقال فيهما ان احداهما اكثر من الاخرى. فما اثبتنا فيه التزايد والكثرة فهو محصور متناه. وما لاتناهى له لم تثبت فيه الكثرة فبطلت المعارضة.

<sup>(</sup>۲) 1 فهو: ص ن ق ف د. وهو: ۱ (۳) اصول: ا ف ق ن، اصل: د (۱۰) به: د ف ن، بها: ق (۱۰) وما: ا ف ق ن، فما: د (۱۳) وان: ا ف ق ن، و: د (۱۳) جواز: د ص ق ف ن 1 ... د. له: د ق ف ص ن،...: ا (۱۳) لهم: ف ق، له: د ن (۱۸) وما: د ص ف ن ق، واما: (۱۹) فيطلت: ا د ف ق، فيطلب فيه: ن ص ب

ويقال لهم من الذي خلق الاجتماع في اجزاء هذا الجسم المعين فلابد من ان يقولوا: الله تعالى. فيقال لهم وهل يقدر على رفع الاجتماع وتخليق الافتراق بدلا عن الاجتماع؟ فان قالوا لا. فقد عجزوا الله عن اعدام (١٩أ/ق) ماخلقه من الاعراض / وتخليق ضده بدله وان قالوا: نعم/. قلنا اذا (٢٠أ/د) ارتفع الاجتماع عن الاجزاء لم يبق جزء قابل للتجزئ اذ القابل للتجزئ ما كان مجتمعا في نفسه وما ليس بمجتمع فليس بقابل للتجزئ واذا بقى كل جزء غير قابل للتجزئ كانت اجزاء لاتتجزأ وهي المعنية بقولنا

وهَذَهُ مَسْئِلَةً عَظَيْمَةً فَيَهَا حَجْجَ كَثَيْرَةً وَشُبُّهُ جُمَّةً صِنْفُ الْمُتَكَلِّمُونَ فَيْهَا 10 تضانیف من الجانبین ولا حاجة بنا الى ایراد ذلك على ان كتابنا هذا لايسع للكلام في مثل تلك المسائل فاعرضنا عن ذلك ايثارا للتخفيف.

و بالله التوفيق.

وكذا ضرار بن عمرو البصري رئيس الضرارية والحسين بن محمد النجار البصري رئيس النجارية انكرا وجود ما وراء الاعراض في العالم. فانهما

15 زعما ان العالم اجسام واعراض. وان الاجسام اعراض مجتمعة اجتمعت فاحتملت اعراضا سواها. ثم الجسم عندهم يتركب من الاعراض التي لايخلو الجسم منها ومن اضدادها / كاللون والطعم والرايحة والحياة والموت (١٩أ/ف)

والطبايع الأربع.

فأما مايخلو الجسم منها في الجملة كالعلم والقدرة والكلام وغير ذلك فليس من ابعاض الجسم ثم عندهم ان الجسم الذي يقبل التجزئ كل جزءمنه جسم, فإذا بلغ في التجزئ نهاية لاتحتمل التجزئ بعدهالابالفعل

<sup>(</sup>١) ويقال: ١ ف ق ن، فيقال: د (٣) لا: ١ د ص ف ق، ـــ: ن (٥) قابل: ١ ف ق قابلا: د ن .هامش ق، (٧) واذا: ًا د ق ن، فاذا: ف (٧) هي: ا د ف ق، هذه: ن. المعنية: ا ف قن، المعنى: د (٨) شبه: د ف ق ب، سيئة: ن (١٠) للكلام: ف ق، الكلام: ن (١١) بالله التوفيق: ف ق، الله الموفق: ن (١٦) والملوث: ف ق، او الموت: ن

(١٢أ/أ) ولا بالوهم، فذلك عندهم جسم. وهو الذي بينا انه هو الجوهر / عند. عامة المتكلمين القائلين بعدم تجزِّئ الجزء وإنما سَمُّوه جسما لانه وان لم يكن متركبا في نفسه من الاجزاء القائمة بذاتها فهو متركب من (١٢٠ب/ن) الاعراض التي مر ذكر ها فاذاً هؤلاء ساعدوا القائلين / بعدم تجزى الجزء غير انهم قالوا بأنه متركب من الاعراض واحالوا وجود ابعاض 5 الجسم متفرقة وسَمُّوا مالايتجزأ من الاجزاء جسما لتركبه من اعراض (١٧٧ب/ص) شتى. وبالوقوف / على استحالة تركب الاعراض وقبولها اعراضا اخر واستحالة بقائها بأنفسها يعرف بطلان هذا المذهب والشيخ الامام ابو منصور رحمه الله وان ركن الى هذا القول قليل ركون لما يزعم ارباب هذا القول أنَّ اثبات شيء قائم بالذات في الشاهد ليس 10 بمتركب من هذه الاعراض التي بيناها، خروج عن ألحس اذ لاادراك لشيء بالحواس سوى هذه الاعراض التي بيناها فقضي لهذا الرأى بضرب رججان الا انه مع هذا لم يرض به لنفسه مذهبا. فانه نص في كتاب (٢١أ/د) المقالات وقال في الكلام في هذه الاقاويل / هو أمر، الكف عنه اسلم لما لم نعرف فيه فرضا في الجهل به تضييعه. 15 وهذا لان المشهور من مذاهب اصحابنا رحمهم الله تعالى انهم لايشتغلون (١٩١٠/ق) بالبحث عن حقائق الأشياء / التي لاحاجة بهم الى معرفتها في نصحيح اصول الدين. وهذا من هذا القبيل اذ الحاجة في الباب إلى اثبات الأعراض واستحالة انفكاك ما قام بالذات من اجزاء العالم عنها والاستدلال بذلك على حدوث الكل. 20

<sup>(</sup>۱) بالوهم: اد ف ق، في الوهم: ن (۳) متركب: ا د ف ق، مركب: ن (٥) بانه: ا د ف ق ن، انه: د. متركب: د ف ق، ايتركب: ن. ابعاض: ا ف ق ن، اعراض: د (٧) وبالوقوف: د ص ف ق ن، فبالوقوف: ا. متفرقة: مفترقة: ف (٨) بانفسها: د ق، في انفسها: ف، في نفسها: ن (١٤) في الكلام: د ص ف ق ن، الله: ا (١٥) نعرف: د ف ق، يعرف: ن

فأما معرفة كون ماقام بالذات من ذلك شيئا ورآء هذه الاعراض او راجعا الى هذه الاعراض التى لاينفك عنها الجسم فلا حاجة بنا الى معرفته. والله ولى التوفيق. هذا هو الكلام في الجواهر والاجسام.

واما الكلام في الاعراض. فنقول ان الاعراض ثابتة عند اكثر العقلاء وهو الالوان والاكوان والطعوم والروائح والعلوم والقُدر والارادات والاعتقادات والشكوك والرطوبات واليبوسات وغيرها. وهي عند التحصيل / قريبة من ثلاثين نوعا في اكثرها نزاع بين مثبتيها ونفاتها أصلا (١٩٠٠/أ) طوائف الدهرية والثنوية، وابوبكر الاصم من جملة المعتزلة. ويجب صرف العناية الى اقامة الدليل على ثبوتها معانى غير الجواهر اذ بثبوتها نتوصل الى اثبات حدث العالم. فنقول الدليل على ثبوتها انا نرى جسما اسود

فنقول اما ان كان اسود لذاته واما ان كان اسود لمعنى غير الذات. فان كان اسود لذاته لن يتصور ان لايبقي اسود وذاته الذى هو علة اتصافه بكونه اسود قائم. ولا جائز ايضا ان يصير ابيض وذاته الذي هو علة 15 كونه اسود موجود.

ثم رايناه ابيض وعين ذلك الجسم باق.

وكذا اذا صار ابيض إما إن صار ابيض لذاته، وإما إن صار ابيض لمعنى غير ذاته. ولا جائز ان صار ابيض لذاته لما ان هذا الذات كان موجودا ولم يكن متصفا بكونه ابيض. وحيث صار ابيض مع بقاء الذات الذى كان اسود دل انه ما صار ابيض لذاته ولا كان قبل هذا اسود لذاته، على كان اسود لمعنى انعدم. والذات باق وصار ابيض لمعنى حدث والذات غير حادث في هذه الحالة.

<sup>(</sup>۱) من ذلك: ١ د ف ق، ــ: ن (٢) او: ١ ف ن، ام د ق (٤) واما : ف، ظاما: د ق، اما: ن (٧) نفاتها: د ق، نفيها: ا ف، منفيها: ن (١٠) عين: ا ف ق ن، غير: د (١٨) وحيث: د ف ق، حيث: ن (٠) بقاء: د ص ف ق ن، بقاء ذلك: ١ (٢٠) انعدم: ١ د ف ق ن، العدم: ص

فكان هذا دليلا على ثبوت الاعراض.

- (۱۸أ/ص) ولايقال إنه كان اسود لا لذاته / ولا لمعنى. لان هذا نفى والنفى لايكون كونه اسود لايدوجب الاختصاص باحد الوصفين فيقتضى هذا ان لايكون كونه اسود حال كونه اسود اولى من كونه ابيض. وهذا محال.
- (۲۱ب/د) ولايقال بانه يكون اسود لعينه ولمعنى لانك اذا قلت لعينه / يوجب 5 ان لايكون لمعنى. واذا قلت لمعنى يوجب ان لايكون لعينه. اذ الحكم العقلى لايثبت الا بعلة واحدة فيصير في التقدير: كانك قلت كان اسود لا لعينه ولا لمعنى. وقد بينا فساده مع ما ان في هذا اعترافا منك بثبوت معنى والى هذا ندعوك.
- (۲۰ أ/ق) ولايقال كان اسود، بجعل جاعل / لان جعل الجاعل لايخلو / إما أن (۲۰ أ/ق) يكون لاجل جعله ذاته مقتضيا لكونه اسود او لاجل جعله معنى مقتضيا 10 لذلك. فَآل الامر الى ماقلنا من كونه اسود لذاته او لمعنى.
  - (٤ اأ/ن) ولايقال / كان اسود لكونه على حال لان تلك الحال اما ان تكون عائدةً الى الذات او الي ما ليس بعين الذات. ولا واسطة بينهما فآل الامر الى مابينا.
- (٢٠أ/ف) فان قالوا السواد اذا وجد في محل هل كان من الجائز بان كان وجد / 15 في محل اخر على ألبدل. فان قلتم لا فقد تركتم اصلكم لان من قولكم جواز ذلك.

وان قلتم كان ذلك جائزا، قلنا اختصاصه بهذا المحل مع جواز اختصاصه بمحل اخر كان لذاته ام لمعنى؟

 <sup>(</sup>٤) حال: د ص ف ق ن، في حال: ١ (٧-٩) كان اسود... ولايقال: د ص ف ق ن، ــ: ١ (٩) اسود: د ص ف ق ن، عين جعله: د . (١٠) ذاته: اسود: د ص ف ق ن، عين جعله: ١ (١٠) ذاته: ١ د ف ، لذاته: ص ن، معنى: تكرر في: ص (١٥) بأن: د ص ف ق ن، فان: ١

فان قلتم لذاته فقد ناقضتم. لانكم قلتم بجواز وجود عين هذا الذات في غير هذا المحل.

وان قلتم لمعنى فقد اثبتم للسواد معنى قائما به ووقعتم في المحال لان قيام العرض بالعرض غير جائز عند القائلين بثبوت الاعراض.

5 وان قلتم اختص بهذا المحل مع جواز ان لایکون مختصا به لا لذاته ولا لمعنی فقد هدمتم دلیلکم وابطلتم حجتکم.

اجبنا عن ذلك بان كثيرا من المتكلمين قالوا ان السواد اختص بهذا المحل لعينه ولا يتصور وجوده الا مختصا بهذا المحل حتى قال هؤلاء ان الله تعالى لو اعاد هذا السواد بعد العدم لاعاده في عين هذا المحل لا في غيره لاقتضاء عين السواد ذلك فسقط هذا السؤال على هذا الاصل.

وظهر الفرق لان الاسود وجد بعد ذلك ابيض على ما قررنا. وهذا يخالفه. ومن المتكلمين من قال ان السواد يقتضى لذاته محلا ما. وكذا كل عرض.

فاما العرض فلا يقتضى ان محله زيد ام عمرو لانه اضافة وهي لاتعلل.

15 انما الحكم هو الذي يعلل.

الا ترى انا اذا قلنا الاسود اسود بسواد لزم ان لايوجد اسود الا بسواد ولا يجوز ان يقال هو اسود بهذا السواد. فانه يوجب ان لايصير اسود بسواد اخر. وهذا محال.

<sup>(</sup>٢) غير هذا المحل: دص ف ق ن، غير هذا الذات: ١ (٣) وان: دص ف ق ن، فان: ١. فقد: دص ف ق ن، فان: ١. فقد: دص ف ق ن، السواد: د، السواد في هذا: ١ (٤) بببوت: ١ ف ق ن، بحدوث: د (١٠) فسقط: ١ د ف ق ن، فيسقط: ص. على: ١ ف ق ن، عن: د (١١) ابيض على ماقررنا: ١ د ف ق ن، انقض على ماقدرنا: ص (١٦) بسواد: ١ د ف ق، لسواد: ص ن ب (١٧) اسود بهذا السواد : ١ د ف ق، لسواد: ص ن ب

فظهر بهذا ان مطلق الحكم يعلل لا الاضافة. واذا كان كذلك كان الحكم المطلق للسواد انه يقتضى محلا مطلقا. وذلك من موجبات ذات السواد (۱۸ب/ص) فلا يوجد السواد الا وجد اقتضاؤه ذلك من غير اعتبار المحل / المخصوص لان ذلك من باب الاضافة وعرض ما لايقتضيه على ما قررنا. وفيما نحن فيه ابطلنا ان يكون كونه اسود من مقتضيات ذاته فلا بد من أن 5 يكون من مقتضيات المعنى. والله الموفق.

وعلى هذا اسئلة من تأمل عرف جوابها فاعرضنا عن ذكرها مخافة الاطالة. وهذا الالزام ثابت في جميع الاعراض التي تتعاقب هي واضدادها على محل واحد ويقال للأصم اليس ان من آمن كان مطيعا وينال الثواب؟ ومن كفر (٢٠٠/ق) كان عاصيا ويستحق العقاب. وكذا في كل / طاعة ومعصية افيتعلق كل (٢٠٠/ف) ذلك / بوجود ذاته ام بوجود معنى ورآءذاته. فان قال بذاته بان بهته وظهرت مكابرته. وان قال بمعنى ورآءذاته. فقد ترك مذهبه وانقاد للحق. ويقال له المامور بالايمان وغيره من الطاعات أمأمور بتحصيل نفسه ام بتحصيل معني غير نفسه؟ فان قال بالاول ظهر عناده. وان قال بالثاني ققد ترك مذهبه وكذا شتم غيره يسخطه ومدحه يرضيه. والرضى والسخط لايتعلقان بذات المادح والشاتم. ولارضاه ولاسخطه يرجعان الى ذاته. وعرف بهذا ان انكار الاعراض من قبيل جحد الضروريات وانكار المشاهدات. وكذا يقال له ماحد المفتري؟ فلابد من ان يقول قائمة و لابد من ان يعرف ان المائة 20

ازيد من الثمانين بعشرين. وليس الضارب بمتعدد ولا المضروب ولا

<sup>(7)</sup> ذات: اف ق ن، ذلك: د (٥) من: د ف ق،  $\dots$ : ن (٦) المعنى: اف ق ن، معنى: د (١٦) بَهْتُه: د ص ف ق ن، تعنته: ا (١٦) يسخطه: د ف ق، بسخطه: ن (١٧) رضاه: د ص ف ق ن، برضاه: ا. لاسخطه: ق، سخطه: د ف ن، (١٨) من: د ص ف ق ن،  $\dots$ : ا (١٩)  $\dots$  من: ا د ف ق ن،  $\dots$ : ص، 1 من: ا د ف ق ن،  $\dots$ : ص، 1 من: ا د ف ق ن،  $\dots$ : ص، 1 من: ا د ف ق، لعشرين: ف

السوط / الذي هو آلة الضرب. فلو لم يكن للضرب الذي هو عرض (١٩أأ) وجود لكان لاشيء اكثر من لاشيء بعشرين. هذا مما لايخفي بطلانه على المجانين، فضلا عن العقلاء. وكذا هذا في اعداد ركعات الصلوات. والله الموفق. واذا عرف ان العالم بأسره / ما ذكرنا من الاعراض والاعيان. والاعيان (١٤ب/ن) متركبة وغير متركبة لايوجد للعالم قسم الا وهو داخل تحت ما ذكرنا سفليا كان او علويا جمادا كان او ناميا. نباتا كان او حيوانا، عجماء كان او ناطقا، اذ لا واسطة بين ما يقوم بنفسه وبين ما لايقوم بنفسه. فبعد ذلك نحتاج الى معرفة حد القديم وحد المحدث.

فنقول القديم ما لا اول لوجوده / وهذا تحديد الاشعري وهو المختار عند (٢٢ب/د) 10 المعتزلة ايضا لما انه تعالى موصوف به وعندهم لايوصف هو بما هو معنى وراء الذات.

وقال عبد الله بن سعيد القطان القديم من له قدم وينشأ عن اختلاف التحديد بين عبد الله بن سعيد وبين الاشعرى خلاف في ان صفات الله تعالى هل توصف بانها قديمة. فالاشعرى يصفها بذلك لما انه لا اول

15 لوجودها وعبد الله بن سعيد مع قدمآء اصحابنا يمتنعون عن ذلك لاستحالة قيام القدم وهو صفة بما وراءها من الصفات. اذ الصفة لاتقوم بها صفة وان كانوا / قالوا لا ابتدآء لوجودها فكان هذا اختلافا في (١٩أص) العبارة. واما المحدث فهو ما لوجوده ابتداء ويقال ما لوجوده اول./وقيل (٢١أف) هؤ المبتدأ في الوجود / •

20 وقيل هو ما تاخر بوجوده عن الازلى. وهذه العبارات كلها تنبىء عن معنى واحد. ثم / قد يطلق اسم القديم على ما لوجوده ابتداء. (٢١ألق)

 <sup>(</sup>١) للضرب: د ف ق، الضرب: ن (٤) والاعيان: د ف ق، ...: ن ب (٥) ذكرنا ف ق ، ذكر
 ن (٨) نحتاج: د ف ق، يحتاج: ن (١) حد : ا د ص ف ق،، حدث: ن ب (٢٠) تنبىء: ا د
 ف ق، ...: ن

فيقال هذا بناء قديم وشيخ قديم يراد به التقدم في الوجود على غيره بشرط المبالغة. وهذا النوع ليس بمراد في التكلم في العالم انه قديم ام محدث. والله الموفق.

واذا عرف انحصار جميع اجزاء العالم على ما بينا من الاقسام وعُرف القديم والمحدث.

فنقول افترق الناس في امر العالم على اقسام ثلاثة. قال بعضهم وهم 5 اهل الحق نصرهم الله انه بجميع اقسامه واجزائه محدث كائن بعد ان لم يكن فكان حديث الطينة والصنعة.

وقال بعض الناس هو قديم الطينة والصنعة لا ابتداء لشيء منه البتة عرضا كان او جوهرا بل هو بجميع اقسامه لم يزل ولا يزال وهؤلاء يسمون لم يزلية. وقال بعضهم العالم قديم الطينة حديث الصنعة. ثم افترق 10 القائلون بقدم الطينة والصنعة جميعا.

فقالت. طائفة منهم هو قديم لم يزل على مانشاهد ولايزال ابدا كذلك ولا مُحْدِثَ. له ولا مُكَوِّنَ لاستغناء القديم عما يتعلق وجوده به اذ هو المستغنى بوجوده عن غيره.

وشبهتهم انهم قالوا لو كان العالم محدثا لصار موجودا بايجاد غيره اياه. 15 ولو كان كذلك لكان الايجاد إما ذات الموجد القديم وإما ذات الموجد القديم المحدث. واما معنى هو غيرهما. ولا جائز ان تكون ذات الموجد القديم لانه يقتضى وجوده فى الازل لوجود ما هو ايجاده. ووجود الحادث في الازل محال

<sup>(</sup>۱) بشرط: ا د ف ق، لشرط: ن (٤) جميع: ا د ص ف ق، بجميع: ن (٥) اقسام ثلاثة: ا ف ق ن، ثلاثة اقسام: د. نصرهم الله: د، ــ: ا ف ق ن (٨) لا ابتداء لشيء منه البتة: ا د ف ق، لا بتداء الشيء منه: ن (٨ـــ٩ـــ١١) الطينة: ا د ف ق ن، الطبقة: ص (٩) بل هو: ا د ف ق، بل: ن (١٠) افترق: ا د ف ق، سـ: ن (١٢) نشاهد: ا ف ق، نشاهده: د، يشاهد: ن (١٦) -ــ الموجد: ا د ق ، الموجود: ص ن (١٧) معنى هو: ا د ف ق، معنى: ص ن.

وكذا تعلق وجود ما هو موجود في الازل بالايجاد محال. وان كان الايجاد . ذاته والايجاد هو الموجَد والاحداث / هو المحدث. فاذاً لاتعلق لوجود (٢٣أ/د) العالم بغيره فكان قديما.

وان كان الايجاد معنى ورآء الموجِد والعالَم فهو اما ان يكون قائما بنفسه

واما ان يكون قائما بغيره. ومحال قيامه بنفسه، لكونه صفة في نفسه. وقيامه بغيره متنوع الى قيامه بالموجد او الموجد وقيامه بالموجد الحادث محال، لما فيه من اخراج القديم من ان يكون موجدا اياه. وقيامه بالموجد متنوع الى كون الايجاد قديما وكونه حديثا.

فان كان حديثًا، فالقديم ليس بمحل الحوادث. وان كان قديما، فقدمه

10 يقتضى قدم الموجَد الحادث والقديم يستحيل تعلق وجوده / بغيره (١٤ب/أ) واذا كان / كونه محدثاً ينقسم الى هذه الاقسام وهى باطلة، دل ان القول (٢١ب/ف) محدوث العالم / او حدوث شيء من اجزآئه باطل.

وكذا لو جاز عدم العالم اما ان كان اعدام القديم اياه معنى غيره من اجل وجوده ينعدم واما / ان كان اعدام العالم هو هو. فأن / كان غيره (١٩ب/ص)

15 فان كان الاعدام قديما فيقتضى انعدامه من الاصل ولايتصور وجوده. (٢١ب/ق) وحين رايناه موجودا كان الحس والعيان مبطلا كون الاعدام قديما وان كان الاعدام حديثا.

اما ان كان هو عين العالم واما ان كان غيره، فان كان غيره فاذن فسد ان يعدُم جميع العالم حتى لايبقى حادث. اذ هذا الذي به عدم العالم

20 حادث وكل حادث فهو من اجزاء العالم. ولو اراذ اعدام هذا لابد من حادث اخر. هكذا لا الى نهاية.

 <sup>(</sup>٢) ذاته: د ص ف ق ن، ذات الموجد: ١ (٢) الموجد: د ف ق، الموجود: ١ ن (٥) و عال: ١ ف ق ن، وهذا عال: د (٠) لكونه صفة في نفسه: د ص ف ق ن، ١٠٠ ا (٢) او: ١ ف ق ن، و: د (١٠) يستحيل: ١ ف ق ن، مستحيل: د (١٤) فان كان غيره: ١ ف ق ن، ١٠٠ فهو: ١ ف ق، هو: د ص ن

وان كان اعدام العالم هو غير العالم. فالعالم اذا معدوم لوجود اعدامه موجود لحصوله وثبوته في الحس فهو اذا معدوم موجود، ويكون معنى قولنا وُجد العالم اي عُدم.

وكذا أيجاد العالم اذا كان هو العالم عند اكثركم على ماذهبت اليه النجارية والاشعرية واكثر المعتزلة كان ايجاد العالم هو هو. واعدامه هو هو فاذا 5 ايجاده اعدامه واعدامه ايجاده. فمتى اوجده الموجد فقد اعدمه ومتى اعدمه فقدأوجده. فكان موجودا عند اعدامه معدوما عند ايجاده وهذا نُحلْف من القول بل هو دخول في السوفسطائية.

ولهذا جعل الجاحظ القول بعدم الاجسام مستحيلا واخرج اعدامها عن مقدور الله تعالى. واذا كان كذلك فقد ثبت قدم العالم بجميع اجزآئه 10 وتحقق استحالة عدمه بجميع اجزآئه ايضا. هذا هو شبهة هذه الطائفة على الخصوص.

وقالت طائفة / اخرى منهم بان العالم مصنوع. وله صانع لقيام دلالة كونه بغيره لابنفسه. غير انه قديم لقدم صانعه لان صانعه علة لكونه والمعلول لايفارق العلة ولا يتاخر عنه.

15

(٤٣) (١٤)

وبعضهم قالوا سبب وجود العالم جود البارى تعالى وجوده ازلى لاستحالة البخل عليه في الازل فيقتضى قدم جوده قدم ما تعلق وجوده بجوده.

وهؤلاء يقولون في تسبيحهم لله تعالى يامن جوده سبب وجود كل موجود.

(۲) لحصوله: ف ق، محصوله: ن (۳) ای عدم: د ص ف ق ن، اذ عدم: ا (۹) اخرج: ا د ف ق، اخراج: ص ن (۱۱) هذه: د ف ن، ان ا د ف، بل: ص ق ن (۱۱) لقدم: ا د ف ق، اخراج: ص ن (۱۱) هذه: د ف ن، ان وقال بعضهم: د . جود: د ص ف ق ن، وقال بعضهم: د . جود: د ص ف ق ن، وجود: ا (۱۷) قدم جوده: ص ف ق ن، قدم وجوده: ا د ماتعلق: د ف ق، تعلق ما: ا، تعلق: ن (۱۹) هؤلاء: د ص ف ق ن، هم: ا

وبعضهم يقولون، كان البارئ جل وعلا في الازل عالما بالعالم موجودا لان علمه قديم لاستحالة الجهل عليه. وقدم علمه يقتضى قدم معلومه. ومنهم من قال القديم كان لم يزل حكيما. فاقتضى ذلك وجود حكمته وهو العالم في الازل.

وقال بعضهم انه تعالى كان في الازل قادرا على الفعل ولا مانع له عن الفعل فلا معنى/لتاخر فعله. هذا هو مقالة القائلين بكون العالم بجميع (٢٢أ/ف) اجزآئه قديما.

وقال جماعة منهم العالم حادث لكنه من اصل قديم له. واختلف هؤلاء في الاصل القديم.

10 منهم من قال هو الهيولى ويصفون الهيولى بما يصف اهل التوحيد الله تعالى انه موجود ليس له كمية ولا كيفية ولم يقترن به شيء / من سمات (٢٢أ/ق) الحدث والنقص.

ثم يقولون حلت به الصنعة واعترضت فيه الاعراض فحدث منه العالم. ثم / من اصحاب الهيولي من يزعم ان حدوث الاعراض لم يكن بصانع (٢٠أص) 15 اذ لا صانع ولا قديم غير الهيولي.

وسهم من زعم ان صانع العالم هو الذي احدث منه العالم باحداث الصنعه والاعراض فيه.

ومنهم مر زعم ان اصل العالم هو الطبائع الاربع البسيطة اعنى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فتركب العالم من هذه الاربعة القديّة.

20 ونسب بعض الناس هذا القول الى جالينوس وانكر كثير من الناس

<sup>(</sup>۱) بالعالم ورجودا: ا ف ق ن، بان العالم مرجود: د (۱۰) مهم: ا د ف ق، ـــ: ن (۱۲) به: د ص ف ق ن، فيها: ا (۱۳) فيه: د ص ف ق ن، فيها: ا (۱۳) احدث: ا ف ق ن، حدرً. : د

(١٥أ/أ) نسبة هذا القول اليه. وقالوا انه كان يقول بحدوث / العالم وثبوت الصانع (١٥٠٠/ن) القديم. والمذهب المشهور عن جالينوس / التوقف في القول بحدوث العالم وقدمه وثبوت الصانع وعدمه وفي ثبوت المعاد ونفيه.

ومنهم من زعم ان اصل العالم الطبائع المركبة: وهي النار والماء والارض والهؤاء ويسمونها العناصر وقد يسمونها الاسطقسات.

وشبهة هؤلاء كلهم ان وجود الشيء لا من شيء محال. وكل صانع يصنع في محل لا ان يوجد المحل اصلا. هذا هو عمدة اقاويل هؤلاء. ولهم اقاويل مختلفة جارية مجرى الفروع / لهذه.

فاعرضنا عن ذكرها لخروجها عما هو شرط كتابنا هذا ونبين فساد هذه الاقاويل بعد اقامتنا الدلالة على كون العالَم بجميع اقسامه محدثا 10 ان شاء الله تعالى.

### فصل

## [في حدوث الاعراض]

وبعد وقوفنا على جميع اجزاء العالم وعلى اقاويل القائلين بقدم العالم أوقدم شيء من اجزائه فنقول يجب ان نصرف العناية الى اثبات حدوث العالم بجميع اجزائه.

فنقول انا اثبتنا بالدليل ان من اجزاء العالم ما هو عرض. ومنه ما هو عين. ليس وراء هذين القسمين شيء اخر من اجزاء العالم فيجب ان نبحث عن كل واحد من القسمين أقديم هو ام محدث. فبدأنا بالاعراض فتأملنا فيها فرأيناها محدثة.

وذلك لانا رأينا ساكنا تحرك بعد سكونه. وقد اقمنا الدلالة على كون 20 (٢٢ب/ف) الحركة والسكون عرضين. وكان السكون قائما / بالجسم،

(٥) قد : ا د ص ف ق،  $_{-}$ :  $\dot{}$ :  $\dot{}$ ( ،) الاسطقسات:  $\dot{}$  د  $\dot{}$ ق، الاستقصات: ا، الاستطقسات:  $\dot{}$ :  $\dot{}$ ( ) هذا هو: ا  $\dot{}$ :  $\dot$ 

حين كان ساكنا وقد حدثت فيه الحركة بعد ماصار متحركا. والحركة لم تكن موجودة حال كون الجسم ساكنا فحدثت الآن. فعلمنا حدوثها بالحس والمشاهدة. والسكون كان موجودا وقد انعدم حين حدثت الحركة فعلم انه كان محدثا حيث قبل العدم لان القديم مما يستحيل عليه العدم.

وهذا لان القديم ينبغى ان يكون واجب الوجود لذاته لانه لو لم يكن واجب الوجود اذ لاقسمة لما يخطر واجب الوجود اذ لاقسمة لما يخطر بالبال ثبوته وراء هذه الاقسام. اعنى انه اما ان يكون واجب الوجود واما ان يكون جائز الوجود. واما ان يكون ممتنع الوجود. وبطل كون القديم ممتنع الوجود ما هو (٢٢ب/ق)

10 ممتنع الوجود لما فيه من اجتماع الجواز والامتناع.

وليس بجائز / ايضاً ان يقال انه جائز الوجود لآنه لو كان جائز الوجود (٢٠٠/ص) لكان جائز العدم لاستحالة القول بكون ما يمتنع عدمه جائز الوجود بل هو واجب الوجود ضرورة.

فلو كان جائز الوجود لكان جائز العدم. وإذا كان الوجود والعدم كل الوجود والعدم كل واحد منهما في حيز الجواز لم يختص احدهما بالتحقق الا بتخصيص مخصص. وما كان وجوده بتخصيص مخصص كان محدثا. اذ المحدث هو الذي يتعلق وجوده بايجاد غيره.

فاما القديم فمستغنى في وجوده عن غيره. واذا ثبت انه ليس بجائز الوجود وعلِم ايضا انه ليس بجائز العدم، علم انه واجب الوجود. واذا كان واجب 20 الوجود كان ممتنع العدم. واذا قبل السكون العدم دل انه ما كان ممتنع

<sup>(</sup>٤) ثما: افن، ما: دق (٥) لذاته: د،...: افق ن (٦) لما: دفق، لنا: ان (١٠) الجواز: ا د ص ف ق، لنا: ان (١٠) الجواز ا د ص ف ق، الوجود: ن (١٣) هو: ا د ف ق،...: ص ن (١٤) العدم: دق ف، القدم: ن (١٥) بالتحقق: د ص ف ق ن، بالتحقيق: ا (٢٠) ماكان: دف، كان: ان. ٢... العدم: دفق ن، القدم: ا

العدم واذا ثبت هذا ثبت انه كان جائز الوجود، لا واجب الوجود. واذا ثبت انه كان جائز الوجوده تعلق بغيره واذا تعلق وجوده بغيره دل انه ليس بقديم.

واذا عرِف هذا على كون السكون محدثا بهذا الاستدلال. وعلم حدوث الحركة بالحس والمشاهدة. وكذا هذا في جميع الاعراض المتعاقبة.

فان قيل هذا الكلام انما يستقيم أنْ لو ثبت ان القديم واجب الوجود لذاته. فلم قلتم ذلك وما انكرتم انه واجب الوجود لمعنى. ثم يبطل ذلك المعنى ٥١ب/أ) فيخرج من ان يكون واجب الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم /،

(۱۶ أ/ن) قيل له /: لايجوز ان يكون واجب الوجود لمعنى لانه لو كان كذلك لكان ذلك المعنى منقسما الى واجب الوجود وجائز الوجود. فان كان واجب الوجود لكان لايخلو اما ان كان واجب الوجود لذاته واما ان كان واجب الوجود لمعنى.

(۲۳أ/ف) ثم ان كان كذلك لمعنى / فالكلام في المعنى كذلك يؤدي الى ان يتسلسل الى غير نهاية. وذا باطل. وان كان ذلك المعنى واجب الوجود لذاته، فكان جعلُ الذات واجب الوجود لذاته أولى.

ولو كان ذلك المعنى جائز الوجود لكان جائز العدم وكان محدثا وكان القديم قبل حدوثه اما جائز الوجود واما واجب الوجود. ومحال ان يكون جائز الوجود فكان واجب الوجود ويجب ان يكون واجب الوجود لذاته لا لمعنى لما مر في المعنى الاول. والله الموفق.

 <sup>(</sup>٢) كان: ١ د ف ق ن، ــ: ص (٤) السكون: ١ د ف، للسكون : ن (٩) له: د ف ق، ــ: ١ ن (١١) لايخلو: د ف ق، ــ: ١ (١١) ان كان : د ف ق، ان : ن (١٣) بؤدى: ١، ــ: د ف ق ن ض (٤١) وان: ١ د ف ق، اذا: ن . المعنى: د ف ق، لمعنى: ن (١٩) والله الموفق. ن، وبالله التوفيق: د ق ف (١) ــ العدم: د ف ق ن، القدم: ١

ووراء هذا دلائل تدل على استحالة العدم على القديم تركنا ذكرها مخافة التطويل.
فان قيل هذا انما يستقيم ان لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة وهذا ممنوع.
قلنا لو لم ينعدم السكون وقد وجدت الحركة لكان الجسم ساكنا متحركا. وكذلك لو كانت الحركة موجودة قبل هذا لكان الجسم ساكنا و متحركا وهو محال / وكذا اجتماع السكون والحركة محال في محل واحد. (١٣٣أرق) وكذا الجسم كان قبل هذا ساكنا وكون ما قامت به الحركة ساكنا محال. وبعد ما صار متحركا، لو كان السكون موجودا فيه لما صار متحركا لان كون ما قام به السكون متحركا محال. واذا كان كذلك علم ان السكون قد انعدم وان الحركة قد حدثت.

10 فان قيل ما انكرتم ان السكون لم ينعدم / بل انتقل / الى محل آخر. (٢١أص) وان الحركة لم تحدث بل انتقلت الى هذا الجسم عن محل آخر. ٥٧أ/د) قلنا هذا محال. لان الانتقال من محل الى محل السكون يكون حركة وقيام الحركة بالحركة بالحركة بالحركة بالحركة بالحركة بالحركة بالحركة وانتقال الحركة ولا انتقال السكون من محل الى محل آخر على انكم وان تركتم الحركة هذا المحال وخرجتم عن المعقول لم ينفعكم هذا.

لانا نقول لكم اذا انتقلت الحركة من محل الى محل فصارت متحركة. وكذا السكون اذا انتقل وصار متحركا أكانت هذه الحركة موجودة في

<sup>(</sup>٥) وقد: د ص ف ق، قد: ١ (٧) كذا: د ف ن، كذلك: ق (٨) به: ١ ف ق ن، فيه: أد (١٣) آخر: ف، ...: ق ن (١٨) فصارت: د . وصارت: ١ ف ق ن (١٨) أكانت: ١ د ف ق، كانت: ص ن

الحركة والسكون وقت كونهما في المكان الاول أم حدثت! فان قلتم: كانت مرجودة. وتند ادعيتم محالا، حيث جعلتم الحركة قائمة بالجسم الاول مع وجود انتقالها عنه الى غيره. والقول بجعل الشيء ثابتا في محل مع انتقاله عنه محال.

وان قلتم حدثت تلك الحركة فقد اقررتم بحدوث شيء من الاعراض. 5 فان قبل ما انكرتم ان السكون كان ظاهرا في الجسم فكمن فيه والحركة (٢٣٠٠)ق) كانت كامنة فظهرت فكان الجسم ساكنا غير متحرك لكون السكون/ظاهرا وكون الحركة كامنة ولما انقلب الامر صار متحركا ولم يبق ساكنا.

قيل له ان كان الكمون والظهور بالانتقال من بعض اجزاء الجسم الى بعض الاجزاء الجسم الى بعض الاجزاء لزمكم جميع ما الزمناكم في السؤال الاول. وان لم يكن 10 بالانتقال فاذا محل السكون والحركة واحد، فيكون فيه جمع بين الضدين. وفيه كون ماقام به السكون متحركا وكون ما قامت به الحركة ساكنا. وهذا كله محال ممتنع.

ثم نقول لهم ما كان ظاهرا فكمن فقد انعدم فيه الظهور وحدث فيه الكمون. وكذا ما كان كامنا فظهر فقد انعدم فيه الكمون وحدث فيه 15 الظهور. وفيه ما اردنا من اثبات الاعراض. ولم ينفعكم ركوب هذه المحالات. وكذا لزمكم قيام الكمون والظهور بالحركة والسكون وقيام العرض بالعرض محال. لانه لو جاز قيام الثاني بالاول لجاز قيام الثاني.

<sup>(</sup>١) ام: ١ د ص ف ق، او: ن (٢) حيث: د ص ف ق ن، وحيث: ١ (٧) كانت: ١ د ف ق، ... ص ن (١٠) له: د ف ق، ...: د ص ف ق ن، ظاهرا: د ق، ظاهر: ن (١٠) له: د ف ق، ...: د ف ق، ...: ا ق ن (١٥) فيه الطهور: د ق، الظهور، ا ف ن (١٦) و لم: ١ د ف ق، لن: ن ق هامش (١٧) والظهور: د ص ف ق ن، في الظهور: ١ (١٧) بالعرض: د ص ف ق ن، في الظهور: ١ (١٧) بالعرض: د ص ف ق ن، ... ا. لجاز: ١ د ف ق، كان: ن

وكذا قيام الرابع بالثالث فيتسلسل الى غير نهاية. وكذا ما لا / يستقل (١٦ب/ن) بذاته ولا يتصور قيامه بنفسه مستغنيا عن محل يحله يستحيل حمله / لغيره. (١٦أأ)

ولو قلتم ان الظهور والكمون ليسا بمعنيين زائدين على ذات الحركة.

والسكون ادعيتم ما هو محال / لان السكون ان كان ظاهرا لذاته فلا (٢٥ب/د) 5 يتصور صيرورته كامنا مع الذات الذي هو علة كونه ظاهرا.

وكذا لو كان كامنا لذاته، حين صار / كامنا لذاته، لكان هذا الذات (٢٣ب/د) قبل ذلك موجودا. فكان ينبغى ان يكون حينئذ كامنا ولأن فيه جعل شيء واحد كامنا لذاته ظاهرا لذاته وهو محال.

وكذا هذا الالزام في جانب الحركة. وكل دليل اقمنا على اثبات الاعراض فل خلك الدليل يدل على كون الكمون والظهور معنيين زائدين على الذات وفي ثبوتهما معنيين زائدين على الذات فساد كون الحركة والسكون كامنين وفي فساد ذلك ثبوت حدوث الحركة / بالحس وثبوت حدوث (٢١ب/ص) السكون بالاستدلال. والله الموفق.

ولان جميع اجناس الاعراض مستحيلة البقاء ودعوى قدم ما لايتصور 15 بقاؤه محال. ونقيم الدلالة على استحالة بقائها اذا انتهينا الى مسألة الاستطاعة ان شاء الله تعالى

<sup>(</sup>۱) قيام: ١ ف ق ن، ـــ: د (٣) الظهور والكمون: ١ د ف ق، الكمون والظهور: ن (٦) حين صار كامنا (+ لذاته: ف): د ف ق ن،ـــ: ١ (٧) ولأن فيه: ف ق، فكان فيه: ن (٩) الالزام: ١ ف ق ن، الالتزام: د (١٠) الكمون والظهور: د ف ن، الظهور والكمون: ق

### (فى تضامن حدوث الجواهر والاعراض)

ثم اذا ثبت حدوث الاعراض وتقرر فتاملنا بعد ذلك في حال الاعيان فوجدناها غير متعرية عن الاعراض التي ثبت حدوثها بما لاشبهة فيه من الدليل ثم تأملنا فوجدنا تعريها عن الاعراض وخلوها عنها ممتنعا مستحيلا. 5 ٤ ٢أ/ف) وذلكُ لانا راينا الاجتماع والافتراق معنيين وراء المفترق/والمجتمع. وكذا الحركة والسكون على مابينا في فصل اثبات الاعراض ثم راينا ان الاجتماع تماس الجوهرين حتى لايكون بينهما مكان والافتراق تباين الجوهرين حتى ىكون لثالث سنهما مكان.

وقيل الاجتماع كون جوهر بجنب جوهر بحيث ليس بينهما حيز. والافتراق 10 كون جوهر لابجنب جوهر. والحركة هي الانتقال من مكان الي مكان والسكون هو القرار في مكان في زمانين فصاعدا.

ثم راينا ان وجود جوهرين لايخلو من أن يكون بينهما حيز أولا يكون، ومن ان يكون كل واحد منهما بجنب صاحبه او يكون لابجنب صاحبه. ولا يتصور بين هاتين الحالتين واسطة. فكان اذا خلو الجوهرين عن 15 الاجتماع والافتراق محالا.

وكذا عن الحركة والسكون. لان المتمكن في مكان اما ان ينتقل عنه فيكون متحركا. واما ان يستقر فيه فيكون ساكنا. ولا واسطة بينهما. فاذاً كان خلو الجوهر عنهما جميعا محالاً.

فان قيل اليس أن الجوهر عندكم في اول احوال وجوده يكون خاليا عن 20 الحركة والسكون جميعا اذ هو عندكم في حال حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن. فما انكرتم ان يكون في الأزل خاليا عنهمًا.

قيل عرف ببديهة العقل معرفة لايعارضها شك ان الجوهر في حالة البقاء لا يخلو عن الحركة والسكون لانه أما ان يكون في الزمان الثاني

(٤) الدليل اف ق ن، الدلائل: د (٧) تماس: ادف ق. عامى: ص ن (١٠) ليس: ادف ق الجوهر: ١ ف ف، الجواهر: د، الجوهرين: ن. (١٩) محالاً. ق د ف، محال: ن (١٤) جميعا: ١ د ف ق، ــ: د (٢١) انكرتم ان يكون في الازل: د ف ق. انكرت انه في الازل يكون: ن

قيل عرف ببديهة العقل معرفة لايعارضها شك ان الجوهر في حالة البقاء لايخلو عن الحركة والسكون لانه اما ان يكون في الزمان الثانى في المكان الذى كان فيه في الزمان الاول. واما ان يكون في غيره. فان كان في المكان الاول فهذا سكون. وان كان في المكان الثاني فهذا حركة ولا يتصور خلوه عن ذلك.

ولا يصبور معود من معلى الله واحدة لم يتصل بها حالة اخرى ٢٤ ألق) المكون فيها في المكان الاول فيكون ساكنا او في مكان اخر فيكون متحركا وفي حالة البقاء الحكم بخلافه يوضحه أن الحركة هي كونان في مكانين والسكون كونان في مكان واحد. وفي الحالة الاولى لم يتصور

10 الا كون واحد. وهو ليس بحركة ولا سكون. فأما في حالة البقاء فيوجد كونان فلا بد من ان يكونا حركة او سكونا.

فان سلمتم للجوهر حالة الحدوث فقد اقررتم بحدوث الجواهر فوقعت

لنا الغنية عن اثباته / بالدليل.

وان لم تسلموا ذلك فلن يتصور عندكم خلو / الجواهر عن الحركة (77أص) 15 أوالسكون على ان عندنا في اول احوال الوجود لن يخلو الجوهر عن الكون / وهو عرض ان كان خلا عن الحركة والسكون لما ان كل واحد (77ب(ف) منهما عرضان وهما كونان ويستحيل وجود كونين / في حالة واحدة (77ب(أ) ووجود كون واحد كافي لاستحالة خلوه عن العرض.

(۱۱/ن)

فان قيل لو اوجد الله تعالى اول ما اوجد جوهرا واحدا لكان خاليا عن 20 الحركة والسكون لانعدام المكان وكذا عن الاجتماع والافتراق لانعدام ما يكون بجنبه او لابجنبه.

<sup>(</sup>١) العقل: د ف ق ن، ...: ١ (٢) ان: د ف ن، لا ان: ١ (٤) فهذا: ١ د ف ق، فهو: ن (٢) احوال: د ق، احواله : ن (٩) لم: ١ د ف ق، لن ن (١٢) فان: ق د ف، وان: ن. الحبدوت: د ص ف ق ن، الحدث: ١ (٠) فوقعت: د ن، ووقعت: ف ق (١٥) عندكم: د ص ف ق ن، عنكم: ١ (١٢) احوال: ١ ف ق ن، ...: د (١٥ - ١٦٠١) على ان عندنا... والسكون: د ف ق ن، ص: ١ (٢١) او: ١ د ف ق ن، و: ص

قلنا هذا الا لزام منا على من انكر حدوث الاجسام وادعى قدم جميع أجرام العالم.

فقلنا ان وجود الجوهرين لايخلو من الاجتماع والافتراق. وكذا وجود المكان والمتمكن زمانين لايخلو عن الحركة او السكون لِنُلزم الدهريِّ استحالة خلو اجرام العالم واجسامه عن الاعراض.

فاما اذا سلم لنا حدوثها كلها فلم يبق بنا حاجة الى اثبات ذلك بواسطة اثبات استحالة تعرى الجوهرين اثبات استحالة تعرى الاعراض على انا ندعى استحالة تعرى الجوهرين عن الاجتماع والافتراق واستحالة تعرى المتمكن في المكان في حالة البقاء (٢٦ب/د) عن الحركة والسكون / ليظهر أن اعيان العالم على مانشاهد يمتنع خلوها عن

الاعراض، فيستحيل قدمها اذ قدم ما لايسبق الحادث محال وذلك كما ادعينا. 10 فاما نحن فنسلم ان الله تعالى لو خلق جوهرا واحدا لكان خاليا عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. فاما خلو جوهرين لو خلقهما الله تعالى عن الاجتماع والافتراق وخلو المكان والمتمكن في حالة البقاء عن الحركة والسكون فمحال. والكلام وقع في هذا.

ثم نقول لهم لو كانت هذه الاجسام خالية عن الاجتماع والافتراق. ثم 15 حدثا فيها.أَقُ العرضين عينوا حدثا فيها.أَقُ العرضين اسبق اليها الاجتماع ام الافتراق فباى العرضين عينوا فقد ادعوا محالا. لان اجتماع ما كان موجودا و لم يكن مفترقا. او افتراق ما كان وجودا و لم يكن مجتمعا محال

وبهذا يبطل قول اصحاب الهيولى انها في الازل شيء واحد غير موصوف

<sup>(</sup>۱) اجرام: ف ق ن، اجزاء: د (٤) او: ف ق. و: د ن (٦) فاما اذا: ا ف ق ن، فاذا: د (١١) فاما: د ن، واما: ف ق ، عنوا: ن (١٧) فاما: د ن، واما: ف ق ، كان: د ف ق، فكان: ن (١٦) عينوا: ا د ف ق، عنوا: ن (١٧) الـــ و لم: د ص ف ق، اصحابنا: ن

/ بالاجتماع والافتراق. فانا نقول لهم اى العرضين اسبق الى الهيولى (٢٤ب/ق) الاجتماع ام الافتراق؟ فبأى الجوابين اجابوا كان محالا. والله الموفق. والدليل عليه ان مايخلو عن عرض من الاعراض اما ان كان خاليا عنه لذاته كالحركة تخلو عن السواد والسواد عن الحركة. وكذا كل عرض. قول عرض عرضا اخر يقوم به فكان متعريا عنه لذاته.

واما ان كان يخلو عنه لا لذاته، بل لقيام معنى مناف / لذلك العرض (٢٥أف) في هذا المحل كما يخلو الجسم عن السواد لقيام البياض به. وكذا على القلب.

> وكذا في الحركة والسكون. وكل عرضين متضادين قام احدهما في محل. فخلو الجواهر عن الاعراض في الازل من اى قبيل كان؟ اكانت الجواهر

10 خالية عن الاعراض لذاتها. ام كانت / متعرية خالية عنها لمعنى؟ فإن كانت (٢٢٠/ص) خالية لذاتها فما بالها قبلت الاعراض من بعد.

والذات الموجب للتعرى قائم. ولو جاز أن تقبل ذات عرضا مع قيام ما يوجب تعريه عنه لجاز ان يقبل الجسم البياض مع قيام السواد به اذ لافرق بينهما في ان الموجب للتعرى قائم. الا ان هناك الموجب هو الذات وهاهنا الموجب هو معنى ورآء الذات. وهذا محال. فكذا الاول.

وان كانت الجواهر متعرية خالية عن الاعراض لمعنى ينافي الاعراض فلايخلو الامر اذا حدثت فيها الاعراض من ارتفاع ذلك المعنى او بقائه على ماكان. ومحال حدوث الاعراض فيها مع وجود المعنى الموجب لتعرية عنها. ولو جاز ذالجاز اجتماع السود والبياض/وكل متضادين في محل. وان ارتفع ذلك المعنى عُلم انه كان محدثا لما مر ان العدم (٢٧أ/د)

<sup>(</sup>٥) اذ: ص ف ق د ن، ـــ: ۱ (٦) معنى: د ف ق، ـــ: ۱ ن (٧) به: ۱ د ف ق، ــ: ص ن (١٠) ام: د ف ق ، اما: ن (١٤) ههنا: ۱ ف ق ن، هما:د

على القديم محال. واذا كان محدثا كان عرضا. والجوهر لايخلو عنه او عن (١٧٠/ن) الاعراض وهو / في نفسه عرض. فاذاً لم تخل الجواهر عن الاعراض ويستحيل خلوها عنها. والله الموفق.

ولان استحالة ارتفاع العرضين المتعاقبين اللذين لا واسطة بينهما الله كالاجتماع / والافتراق عن الجوهرين، والحركة والسكون مع وجود 5 المكان والمتمكن عن المحل متقررة في بدائه العقول وشهادات المعارف. ولا تفرقة فيه بين الريض والمُرتاض. والعقل الحالي عن صناعة الكلام والحاذق الماهر فيه كاستحالة اجتماع المتضادين في محل واحد. فلو جاز ذا لجاز هذا. واذا استحال هذا وامتنع وخرج القول به عن قضية العقول استحال ذلك وامتنع ايضا. والله الموفق.

فان قبل ان استحال خلو الجواهر عن الاعراض الآن فلم قلتم انه يستحيل في الازل؟ (٢٥) قلنا لان ما يستحيل / لا يتبدل بحال وحال. اليس ان من قال ان الجمع بين المتضادين يستحيل للحال. وكان غير مستحيل في الازل. وكانت الاجسام في الازل مجتمعة مفترقة متحركة ساكنة سوداء بيضاء، كان قوله

(٢٥٠/ف) مردودا فاسدا في قضية العقول فكذا هذا. والله الموفق./

#### فصل (في استحالة قدم الجوهر)

15

واذا ثبتت استحالة خلو الجواهر عن الاعراض ثبتت استحالة تقدمها على الاعراض لما أن في تقدمها على الاعراض خلوها عنها. وقد بينا استحالته واذا ثبت ان الجواهر لاتسبق الاعراض واقمنا الدلالة على كون الاعراض 20

<sup>(</sup>٣) المكان و: ا د ف ق، المكان: ن (٧) لا: ا ف ق ن، ولا: د . بدائه: د ف ق، بداية: ن (٩) العقول: ا د ف ق، العقل: ن (١١) استحال... ايضا: ا ف ق (ــ ايضا: ف). استحال أيضا وامتنع الوجود: د (١٣) وحال: ا د ف ق، وحاله: ن، وحالة: ص (١٥) سوداء بيضا: ا د ، سودا بيضا: ف ق، اسود ابيض: ص ن. (١٦) مردودا فاسدا: د ف ق ن، فاسدا مردودا: ا. مردود فاسد: ص. في: ا ف ق ن، الى : ص

حادثة. فاذا لم تسبقها الجواهر كانت حادثة. لان مالم يسبق الحادث حادث. لان الحادث ما لوجوده ابتداء او مالم يكن ثم كان. وما لم يسبق ما لوجوده ابتداء كان لوجوده ابتداء اذ لو لم يكن لوجوده ابتداء لسبق ما لوجوده ابتداء واذا كان لوجوده ابتداء كان محدثا. وهذا لان لسبق ما لوجوده ابتداء واذا كان لوجوده المحدث كان مساويا اياه في حد الحدوث كان مساويا اياه في

الحدوث. وبهذا يبطل اعتراض الدهرية ان الجوهر لما لم يكن عرضا لانه لم يسبق العرض. كذا لايكون حادثا وان لم يسبق الحادث / لان الجوهر وان (٢٣أ/ص) لم يسبق العرض لم يشاركه فيما كان لاجله عرضا. فانه بعدم سبقه اياه لم يسبق الما لم يشاركه

م يسبق العرض م يسارك عيد على وجوده الى محل فلما لم يشاركه فيما له كان العرض عرضا لم يشاركه في كونه عرضا. وها هنا لما شاركه لعدم سبقه اياه فيما لاجله كان العرض حادثا شاركه في كونه حادثا. وهذا لان التساوى في الاحكام يكون عند التساوى في العلل لاعند التساوى في غير العلل. والجواهر لعدم السبق شاركت الاعراض في علة التساوى في غير العلل. والجواهر لعدم السبق شاركت الاعراض في علة كونها عرضاً.

مثاله أنا لو علمنا ان ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عمرو ثم ثبت ان زيدا ابن عشرين سنة اوجب ذلك ان يكون عمرو ابن عشرين سنة

<sup>(1)</sup> فاذا: c ن، واذا: e ق (7) 1 ما: e د e ق، لما: e (3) لسبق: e د e ق، یسبق: e (0 - 7) ساواه فی حد (حق: e): e د e ق، سواه فی حد: e د e ن (۷) لانه: e د e ت e را (۱) له کان: e د e ق e کان له: e (۱۲) لعدم: e د e معلم: e معل

ولم يوجب ان يكون زيد هو عمراً. ولا ان ولادة زيد ولادة عمرو. فان قيل ثبوت حدوث الاعراض واستحالة خلو الجواهر عنها لايدل على حدوث الجواهر. فان كل عرض وان كان حادثا فقبله عرض اخر هكذا الى مالايتناهي.

هذا كما انكم تقولون ان في الاخرة تبقى الاجسام لا الى نهاية. وان كانت 5 الاجسام لاتخلو عما لا يبقى من الاعراض واستحالة بقاء الاعراض واستحالة خلو الاجسام عنها لم يوجب استحالة بقاء الاجسام لا الى نهاية. لما انه لاعرض الا وبعده عرض لا الى نهاية. فكذا هذا في القدم.

(٣٦/ف) وربما يقررون هذا السؤال من وجه آخر /.

(٢٥٠) فيقولون لما كانت استحالة / خلو الجواهر عما لا / يبقى لم يوجب 10 (١٨أ/ن) استحالة بقائها فاستحالة خلوها عما ليس بقديم لم يوجب استحالة قدمها. قلنا قد بينا استحالة قدم ما لم يسبق الحادث لمشاركته الحوادث فيما كانت لأجله حادثة. والمستحيل لايمكن تصحيحه بما يظن انه نظيره من (٢٣أ/د) الممكنات بل اذا ثبت استحالة هذا بدليل/\* مقطوع به وثبت امكان ذلك عرف بطريق الضرورة ان بينهما مفارقة وان جهلها الخصم لان 15

الجهل عليه جائز ممكن والخطأ على الدليل المقطوع به ممتنع. وكذا التسوية بين الممتنع والممكن ممتنعة فكان الحكم بجهله بالتفاوت (١٧)أ / بين الامرين مع ان الجهل عليه جائز او لى من الحكم ببطلان ما علم

<sup>(</sup>٥) هذا: ف ق، هكذا: ن (٨) الا و: ا د ف ق، والا: ن وكذا: ف ق، فكذا: ن (١٠) يوجب: د ف ق، يوجد : ن (١٥) مفارقة: د ف ق، يوجد : ن (١٥) مفارقة: ا د س ف ق ن، مقارنة: ص. جهلها: ا د س ف ق، جهلهما: ص ن (١٧) فكان: ا د س ف ق، خهلهما: ص ن (١٧) فكان: ا د س ف ق، فكذا: ن. (١٨) الجهل عليه: ف ق، جهله: د س ن (٥) من صحيفة ٣٤ سطر ١٤ الى هنا ناقص في: س

بالدليل الضروري. ثم نقول: اليس ان ما لا يتقدم على حادث واحد متعين يستحيل ان يكون قديما لمساواته اياه في المعنى الموجب للحدوث. فكذلك / ما لم يسبق جميع الحوادث وما لايتعرى عن شيء واحد متعيَّن (٢٨أ/د) يستحيل بقاؤه لايوجب ان يستحيل بقاؤه. فكذلك مالايتعرى عن جميع ما يستحيل بقاؤه لايوجب استحالة بقائه.

وقد ظهر لكم الفرق بين الامرين عند الاعتبار بواحد معين من كل واحد من الجنسين اعنى ما ليس بقديم بل هو حادث وما ليس بباق. ثم نقول مايزعمون ان لا حادث الا وقبله حادث يوجب محالا لانه يوجب وجود المحدث في القدم لان الجوهر / لما كان قديما وفي قدمه (٢٣ب/ص)

10 لأيخلو عن الجوادث لزم هذا. والقول بقدم المحدث ممتنع محال لأنه قول بان لوجوده ابتداء وليس لوجوده ابتداء وامتناع اجتماع السلب والايجاب في محل واحد مما لايخفى على المجانين.

فاما ما قلنا انه لاعرض الا وبعده عرض فلا استحالة فيه واثبات المستحيل بثبوت ماليس بمستحيل جهل فاحش. ولان القول ان لا عرض الا وقبله بثبوت ماليس بمستحيل جهل فاحش. فانا راينا عرضا ما موجودا ثم قلنا لا عرض مما يعرف بطلانه بالحس. فانا راينا عرضا ما موجود له الا وقبله وجود لهذا الا وقبله عرض. ثم كذا ذلك العرض لا وجود له الا وقبله عرض اخر. هكذا الى ما لايتناهى. وما لاتناهى له لايتحقق ثبوته. فاذا لايتحقق ثبوت هذا العرض وهو قد تحقق فثبت ان وجوده لم يتعلق / بما (٢٦ب/ف)

 <sup>(</sup>١) حادث: ا د س ف ق، الحادث: ن (٤) لايوجب ان يستحيل بقاؤه: ا د س ف ق، ـــ: ن. فكذلك: ا ف ق ن، فكذا: د س (٦) وقد: فقد: ف ق (١٠) ممتنع: ا س ف ق ن، ــــــ. د (١٦) واحد: ا د س ف ق، ــــ: ص ن (١٦) لهذا: ف ق ن، واحد: ا د س ف ق، ــــ: ص ن (١٦) لهذا: ف ق ن، لهذا العرض: د س (١٦) العرض: ا د س ف ق، الغرض: ن. تحقق له: ا س ف ق ن هامش د، تحقيق: د

لا تحقق له.

(۲۳ب/س) وبمثله لو قيل لا عرض / الا وبعده عرض لم يمتنع ثبوت هذا العرض بل وجوده يقتضي وجودا اخر بعده ووجود الثاني وجود الثالث كذا لا الى نهاية. نظيره امر تضاعف الحساب انه اذا لم يجعل له ابتداء منه يبدأ لايجوز وجود شيء منه البتة. واذا حصلت البداية يجوز ان يبقى 5 فيه فيزيد ثم يزيد دائما.

وكذا من قال لغيره لا تأكل لقمة الا وتأكل قبلها لقمة اخرى لايتمكن (٢٦أ/ق) من الدخول في الاكل. فان كل لقمة / تريد ان تأكلها كان من شرط اكلها ان تأكل قبلها اخرى فتبقى ابداً غير آكل.

وبمثله لو قال له: لا تأكل لقمة الا وتأكل بعدها لقمة اخرى تتمكن 10 من الدخول في الاكل. ثم تبقى ابد الدهر آكلا فكذا هذا.

والعجز عن دفع هذا السؤال وتعذر التفرقة بين الماضي والمستأنف الجأ أبا الهذيل العلاف رئيس المعتزلة الى القول بتناهي مقدورات الله تعالى (٢٨ب/د) وانقطاع ثواب المؤمنين وعذاب الكفرة في الاخرة / فانه لما عجز عن

باد) والعطاع لواب الموسين وعداب العلوه في الدخرة رفاله لما كالسبق 15 التفرقة سوى بينهما في الاستحالة. وقال كما يستحيل قدم ما لايسبق 15 الحوادث يستحيل بقاء ما لاينفك عما يستحيل بقاوه الى ما لايتناهى. وجعل كل واحد منهما متناهيا فأداه جهله بالتفرقة بين الامرين وعجزه عن ذلك الى انكار نصوص كتاب الله تعالى والى تعجيز الله تعالى مع بقاء ذاته مع انه يقول: الله تعالى يقدر بقدرة هى ذاته.

<sup>(</sup>٢) وحود آخر: س ف ق، وجودا آخر: ن الثاني: ا د س ف ق، الثاني و: ن (٤) ببدأ : ا د س ف ق، ـــ: ص ن (٥) واذا: فاذا: د (٧) وتأكل: ـــ: ا فقط. اخرى: د ف س ق،ـــ: ان (١١) من الد ول: ا د س ف ق، من الدخول في الدخول: ص ن أبداً: ف ق، ـــ: س ن (١٣) المستأنف: ا د س ن، المستقبل: ف ق

فاذا كانت قدرته ذاته وقد تناهب القدرة التي هي ذاته لما ان تناهي المقدورات بتناهي القدرة فكان هذا تناهي ذاته لا محالة. وهذا كله كفر صريح عصمنا الله تعالى عن ذلك بفضله.

واذا ثبت بما بينا حدوث الأعراض والجواهر كلها ثبت حدوث الطبائع والهيولي وجميع ماتسميّه الدهرية والطبيعيون عناصر واسطقسات وحدوث الافلاك بما فيها من البروج والكواكب والشمس والقمر وحدوث الزمان والخلاء / ، اذ ذلك كله داخل تحت ما اقمنا الدلالة (٢٤أ/س) على حدوثه. والله الموفق.

والعبارة عن جملة ما ذكرنا ان العالم قسمان: اعراض / واعيان لاثالث (٢٤أص) لهما لما مر. وقد اقمنا الدّلالة على حدوث كل واحد منهما. فعرف بذلك حدوث كلية العالم. وهذا هو طريقة الاستقراء فانها / وضعت لتعريف (١٨أأ) الكليات بوساطة الجزئيات. وهي مضاهية لطريقة البرهان في افادة اليقين واظهار بطلان ما يقابله من الراي. وقد حصل ذلك بحمد الله. جئنا الى حل شهات الدهرية.

15 فاما القائلون منهم / بانه قديم لان الباري علة وجوده او جوده او علمه (٢٧أف) أو قدرته أو حكمته على نحو ما مر من بيان اقاويلهم فهو في غاية الفساد لانابينا دلالة الحدوث وثبتنا ذلك، بما يوجب العلم به قطعا يقينا. وفي ثبوت ذلك ظهور بطلان القول بقدمه.

الا ترى انا بينا حدوث بعض الاعراض للحال على وجه يعرف ذلك

<sup>(</sup>٣) تعالى... بفضله: د س ص ف ق ن، .... : ١ (٥) تسميه: س ص ف ن، سمته: ١، سماه: د (٧) الدلالة: د س ق ف ن، ان : ١. ذلك: س ف ق ذلك : ن. (١) الدلالة: د س ف ق، من الدلالة: ن (٩) اعراض واعيان: د س ص ف ق ن، اعيان واعراض: ١ (١٠) لهما ١ د س ص ف ق، ... ن (١٢) بوساطة: س ف ق، بواسطة: ن (١٤) شبهات: د س ف ن، الشبهات: ق (١٦) او فدرته : ١ د س ص ف ق، وقدرته: ن (١٧) تبتنا: د س ف ق، اثبتنا: ا، بينا: ن. يقينا: ويقينا: د س ف ن، ثبتنا: ق. حدوث: ١ س ف ق ن، ثبتنا: و. حدوث: ١ س ف ق ن، ثبتنا: د ...

بالحس ولم يقتض قدم ذات صانعه ولا قدم جوده او علمه او قدرته او حكمته قدم تلك الاعراض فظهر بهذا ان قدم ما به يتعلق وجود العالم لم يوجب قدمه.

يحقق ذلك ان هؤلاء كلهم اقروا بكون العالم مصنوعا. ثم ادعوا قدمه (٢٦ب/ق) لكون ماتعلق وجوده به قديما. والقديم / يمتنع / تعلق ذاته باخر يوجده. (٢٩أ/د)

ارد) وكيف يتصور ذلك. وقط لم يكن ذاته غير موجود. فالقول بقدم ما تعلق وجوده عن تعلق وجوده عن غيره والمحدث ما يتعلق وجوده بغيره.

فهم اذاً قالوا: هو قديم وقالوا مع ذلك ان وجوده تعلق بغيره صاروا قائلين: بانه قديم محدث، وهو متناقض لانه يصير كأنهم قالوا العالم لا 10 ابتداء لوجوده ومع هذا، لوجوده ابتداء وعرف بما سبق ذكره بطلان (٢٤ب/س) قول القائلين / ان العالم قديم الطينة حديث الصنعة.

فانا بينا استحالة القول باصل للعالم متعر عن الحوادث.

فاما القائلون منهم بانه قديم ولا صانع له وتعلقهم انه لو كان محدثا اما أن كان باحداث اولا باحداث. والاحداث اما قديم واما حادث. وكل 15 الاقسام باطل. فنقول لهم، والله الموفق:

ان حدوث العالم بجميع اقسامه قد ثبت بدليل لاشبهة فيه. فبعد ذلك ما تعلقتم به من الكلام فيه بيان جهلكم بكيفية طريق الحدوث. والجهل بكيفية طريق شيء ما لايوجب انتفاءه عند قيام الدليل على ثبوته.

<sup>(</sup>۲) قدم جوده: د س ف، قدم وجوده: ا، عدم جوده: ن (۰) فظهر: ا د ، وظهر: س ف ق ن (۲) قدم جوده: ا س ف ق ن، فكيف: د (۸) غيره: ا د س ف ق، غير: ص ن (۱۰) بانه: ف ق ، انه: ا د س ن (۱۲) الصنعة: ا د س ف ق، الصنع: ن (۱۳) للعالم: ا س ف ق، العالم: د ص ن (۱۶) فاما: د س ف ق ن، واما: ا (۵۰) كان: س ن ق، كان له: ن. ١ باحداث: د س ف ق، عدنا باحداث: ن (۱۹) عند: ا د س ف ق، عدم: ن

الا ترى ان من كان على شط نهر عظيم هائل تقرر في ظنه انه لاتصوّر للعبور عنه بوجه من الوجوه. وقد رأى انسانا وراء النهر ثم رأى ذلك الرجل بعد ذلك في هذا الجانب من النهر لم يبق للرائي شك في انه عبر النهر لامحالة. وان كان لايعرف كيفية طريق عبوره، ولو انكر عبوره مع معاينته اياه في هذا الجانب من النهر لمكان انه لايعرف كيفية طريق عبوره، لعبّر مكابرا معاندا فكذا هذا.

ثم نقول وجود العالم يتعلق بايجاد الله تعالى اياه والايجاد صفة الله تعالى وراء ذاته / ازلية قائمة بذات البارىء جل وعلا، على مانبين في مسألة (٢٤ب/ص) التكوين والمكوّن. / وقدمه لايقتضى قدم العالم لما مر من استحالة قدم (١٩١/ن)

10 ماتعلق وجوده بغيره ولان الايجاد ما كان / ليوجد المكوَّن للحال بل كان (٢٥٠/س) ليوجد وقت وجوده على ما نبين في تلك المسألة ان شاء الله تعالى.

وهكذا الجواب عن قولهم ان وجود الشيء لا من شيء غير معقول. فانا نقول اثبتنا ذلك بالدليل العقلي والمعقول ما يعرف ثبوته بالدليل العقلي. وقد ثبت ذلك بحمد الله تعالى. فكان معقولا غير انه ليس بموهوم. لان

15 الوهم من نتائج الحس. اذ هو انطباع صورة المحسوس في الفكرة بعد زواله عن الحس فما لم يُحَسَّ لابتصور في الوهم / وطريق معرفة الغائبات (٢٥ أ/س) هو العقل لا الحس.

<sup>(</sup>١) تقرر: د س ف ق، يقدر: ص ن، يقرب: ١ (٣) عبر: ١ د س ف ق، عين: ن، غير: ص. يعرف: يعلم: س ق (٦) لمكان: د س ف ن، لكان: ق (٨) وراء ذاته ازلية قائمة: د س ص ف ق ن، وراء ذاته ازلي قائم: ١ (٩) قدمه: قدم الايجاد: ق (١٤) فكان: د ص س ق ن، وكان: ١ ف (١٦) الحس: ١ د س ف ق، الحكم: ص ن. لان: د س ص ف ق ن، ولان: ١. صورة: س ف ق، صور: ف ق

فمن اراد ان يعرف ما غاب عن الحس بما هو من نتائج الحس وهو الوهم. فصار فقد اراد معرفة الشيء / بغير ما وضع لمعرفته من اسباب المعارف. فصار كمن اراد ان يميز بين الالوان بسمعه وبين الاصوات ببصره. ويعرف طعوم الاجسام بيده وهذا جهل مفرط. وهذا لانه لم ير ايجاد الاجسام ممن له قدرة ايجادها. ومن رأى من الفاعلين لم يكن لهم قدرة ايجادها 5 فلم يتصور ذلك في وهمه لبعده عن حسه. فظن ان ما ليس بموهوم ليس بمعقول جهلا منه بالفرق بين المحسوس والمعقول على انه رأى حدوث الصنعة في المادة لا عن اصل، اذ الصنعة توجد في الحل.

اما الصنعة فلا تحدث عن صنعة اخرى تكون مادة للاولى. وكذا الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. فاذن عرف هو وجود شيء لا من شيء 10 فبطل كلامه. والله الهادي للعباد الى سبيل الرشاد.

والمعتزلة لاعتادهم في اكثر مذاهبهم على الوهم واخراجهم ما ليس بموهوم عن كونه معقولا جهلا منهم بما بينا من التفرقة بين الامرين، مالوا الى القول باستحالة وجود الشيء لا من شيء، وصوبوا الدهرية في ذلك وادعوا القول بقدم الاشياء وخافوا معرة السيف او قصدوا تغرير من 15 لاخبرة له بمعرفة الحقائق فموهوا وقالوا: انا نقول بان العالم كان معدوما الا انه كان شيئا والبارئي جل وعلا اوجده عن العدم لا ان جعل ما ليس بشيء شيئا اذ هو محال. ثم اقتصر الكعبي على هذا القدر.

<sup>(</sup>۱) فمن اردا ان يعرف ما غاب عن الحس: تكرر في: ن (٥) ومن رأى... ايجادها: د س ف ق ن، حن الله الله عن الحسن ن، حن الر (١٣) التفرقة: س ف ق، التفرق: ن. مالوا: د س ص ف ق ن، قالوا: ا (١٥) او قصدوا تغرير من لا: د س ص ف ق ن، او مصدقوا تقرير من الا: ا (١٦) والباري: د س ف ق ، وان الباري: ن

وزاد الجبائ وجماعة من البصريين فزعموا ان ما كان في حالة الوجود عرضا يكون في حالة العدم ايضا عرضا. وكذا ما كان لونا او طعما او حركة او سكونا او جوهرا فهو في حالة العدم كذلك فكانت الجواهر والاعراض والالوان والاكوان والطعوم كذلك في الازل.

5 وزاد ابو الحسين الخياط احد رؤساء البغداديين من المعتزلة وهو استاذ الكعبي فزعم ان ما كان في حالة الوجود جسما يكون في حالة العدم ايضا / جسما. وأصَّلَ لنفسه اصْلا فزعم ان ما لايستحيل / ان يكون (٣٠أ/د) الموجود موصوفا به في اول احوال وجوده لايستحيل اتصافه به في حالة (٢٥أص) العدم والعرض في اول احوال وجوده يوصف بأنه عرض وكذا كل نوع (٢٨أف) منه كالحركة توصف بكونها حركة في تلك الحال وكذا السكون واللون والطعم والجوهر والجسم.

فاما الموجود فيستحيل اتصافه في اول احوال وجوده بانه متحرك او ساكن او ماش او قاعد أو قائم أو آكل او شارب فيستحيل ايضا اتصافه بها / (٣٠١/د) في حالة العدم / ثم من زعمهم ان الاحداث ليس بصفة للبارئي عز وجل (٥٢أ/ص) بل هو عين المحدث فيقال ما معنى قولكم ان العالم محدث اكان محدثا باحداث / هو صفة الله تعالى قائبمة به او باحداث هو عين المحدث او (٢٧ب/ق) باحداث هو غير المحدث وليس بصفة لله تعالى قائمة به. فان قالوا حدث باحداث هو غير المحدث وليس بصفة لله تعالى قائمة به. فان قالوا حدث

باحداث هو صفة لله تعالى قيل هذا ترك منكم مذهبكم.

<sup>(</sup>٥) الخياط: د س ص ف ق ن، ــ: ١ (٨) اتصافه: ١ + به: د س ف ق، ايضا قدمه: ص ن (٩) الحياط: د س ق، احواله: ن وكذا: ١ د س ف ق، وكذلك: ف (١٣) بها: د س ن، بهدا: ف ق. زعمهم: ١ د س ف ق، زعم منهم: ن (١٥) هو: د س ف ق،: ن. ان: د س ف ق، اك ن (١٥) عين: ١ د س ف ق، غير: ن (١٦) باحداث هو غير المحدث: ـــ: د (١٧) لله: د س ق ن، علم: ن . منكم: ١ د س ف ق، ح. ص ب ٢٠٠٠

وان زعموا انه حدث باحداث هو غير الله تعالى.

قيل: أقديم هو ام محدث؟ فان قالوا هو قديم فقد تركوا مذهبهم. وان قالوا هو محدث.

قيل احدث ايضا باحداث آخر ام لا باحداث؟ فان قالوا لاباحداث. فقد احالوا وعطلوا الصانع حيث جوزوا حدوث حادث لا باحداث. وان قالوا حدث باحداث آخر. سئلوا عن الاحداث الثاني والثالث فيتسلسل الى غير نهاية. وفيه تعليق حدوث العالم بما يستحيل ثبوته. وان قالوا حدث باحداث هو ذأته. فقد جعلوا ذات العالم في العدم احداثا وهو في الازل كان ذاتا. وكان جواهر واعراضا واجساما. فكانت محدثة في الازل. والموجود في الازل لن يكون محدثا بل يكون قديما فاذا كان 10 العالم قديما موجودا في الازل فاعترضوا على هذا.

وزعموا ان معنى قولنا ان العالم حدث اي حصل على حالة لم يكن عليها. قيل أهذه الحالة معنى راجع الى ذات العالم ام هى معنى وراء ذات العالم فباى الجواب اجابوا فقد ابطلناه وتبين انه حصل بهذا الاعتراض لاغيا هاذيا.

ثم يقال لهم اذا كان الموجود موجودا لذاته لا لمعنى وكذا الشيء

<sup>(</sup>۱) زعموا: ا د س ن، قالوا: ف ق (زعموا: هامش ف ق) (٥) احالو: ا د س ف ق، حالوا: 0 ن، حانوا: ص (٦) سئلوا: ف ق، فیسئلوا: د، فسئلوا: س، سئل: 0 (٩) جواهر: ا د س ف ق، جواهرا: 0 (١٠) الله في الأزل: س د ف ق، 0 : 0 (١٢) وزعموا: د س ن، فزعموا: ف ق. عليها قبل أ: ا د س ف ق، قبل: 0 : حدث: د س ف ق، محدث: 0 (١٣) العالم: ا د س ص ف ق، العلم: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :

شيء لذاته لا لمعنى. لكان / المعدوم ذاتا. فان قالوا: لا. قيل (١٩أأ) لم كان شيئا والشيء شيء لذاته وكذا العرض والجوهر  $/. ( \cdot 7 \cdot - \cdot / \cdot )$  وان قالوا كان المعدوم ذاتا. قيل لم لم يكن موجودا والذات الذي لاجله يتصف بالوجود قائم. وظهر بهذا ان قولهم نتيجة قول الدهرية بل هو عين ذلك بل هو شر من قول اصحاب الهيولي بدرجات.

فان اولئك ما اثبتوا في الازل الا الهيولي وهي شيء متحد الذات / عندهم (٢٨ب/ف) لاكمية له ولا كيفية وليس بجوهر ولا عرض. وهؤلاء اثبتوا جميع اجزاء العالم في الازل.

ثم من قال منهم: ان المعدوم / جسم في حالة العدم وجوهر ايضا. قيل (٢٦أ/س) 10 له الجسم هو المتركب والجوهر ماقام به الاعراض اكان التركب قائما بالجسم في الازل والعرض بالجوهر.

فان قال نعم فقد جعل العرض قائما بالمعدوم وهو محال. وان قال لا. فقد اثبت جسما لاتركب له وجوهرا لم يقم به العرض. وفيه ابطال كون الجسم متركبا والجوهر حاملا للاعراض وفيه تصحيح قول المجسمة

15 والنصاري.

ولقد صدق من قال ان المعتزلة مخانيث الدهرية ووراء هذا للمعتزلة اصول (٢٨أ/ق) فاسدة / ابطلوا بها على انفسهم اثبات حدث العالم.

وكذا الكرامية وغيرهم من اهل البدع الا انا تركنا ذكرها مخافة التطويل.

ونشير الى بعض ذلك اذا انتهينا الى الكلام معهم في ابطال مذاهبهم. 20 ولاهل الحق طرق كثيرة في اثبات حدث العالم. اعرضنا عن ذكرها تحرزا

<sup>(</sup>٤) شر من: د س ف ق، شهير: ب، (فراغ): ن (٦) هي: ا د س ن، هو: ف ق (٧) عرض: د س ف ق ن، تركيب: ص ن (١٥) النصارى : د س ف ق، تركيب: ص ن (١٥) النصارى : د س ف ق، النصارى لعنهم الله تعالى: ن

عن التطويل وعلما منا بكفاية هذه الطريقة وبالوقوف على هذه الجملة عرف بطلان قول كل من يدعى قدم شيء ما سوى الصانع جل وعلا وصفاته مادة كان ذلك ام خلاء ام زمانا ام نفسا ناطتة كا يدعي قدمها جماعة من صابئة حرّان وابن زكريا الرازي المتطبب. وكذا بطلان قول من يدعى قدم الافلاك وما فيها من الكواكب او 5 قدم الطبائع فلم نشتغل بالكلام مع كل فريق واثبات حدث كل شيء من هذه الاشياء لاشتال ما اقمنا من الدليل على ذلك كله. وبالله المعونة والتوفيق.

 <sup>(</sup>٢) الصانع جل (حلاله: ١ د ) وعلا: ١ د س ف ق، الله تعالى : ص ن (٥) بطلاد . . . ف ق، ـــ ن (٦) الدليل: ١ د س د الدلائل: ق، ـــ ن (٦) الدليل: ١ د س د الدلائل: ف ق ن، ــ ن (٨) وبالله العونة والتوفيق: د س ص ف ق ن، ــ ن ١

# الكلام في أن العالم له محدث

وإذا اثبتنا بالدليل ان العالم محدث وان المحدث جائز الوجود لا واجب الوجود. اذ لو كان واجب الوجود لكان مستحيل العدم. وكان قديما وقد ثبت حدوثه وانه قبل / الحدوث كان معدوما. ولما دل انه ليس (٣١أد) 5 بمستحيل العدم ولا بواجب الوجود / بل كان جائز الوجود جائز العدم. (٢٠ أ/ن) وما يجوز عليه الحالتان لايختص بإحداهما الا بتخصيص مخصص كالجسم لما جاز ان یکون متحرکا وان یکون ساکنا لم یختص باحدی الحالتین الا بمعنى يوجب اختصاصه بها وهو الحركة /أ والسكون. (۲۶ب/س) فكذا هذا بل كان العدم اولى به من الوجود لولا معنى بدلت به الحالة 10 لانه كان عدما في القدم وبدلت الحالة بالوجود. فلابد من وجود معنى اوجب تبدله ولان العدم نفي فلا يقتضي تعليلا ولا مخصصا بخلاف (۲۹ آ/ف) الوجود واعتبر بعدم البناء ووجوده في مكان / مخصوص. ولان العالم يتصور ان يكون على غير هذه الهيئة والقدر ويتوهم ان يكون

اكبر وازين من هذا ويتصوران يكون ادون منه فكانت هذه الحالة مع 15 ما يخالفانه في الجودة والرداءة والصغر والكبر في حيز الامكان.

فاختصاصه بهذه الحالة لن يكون الا بتخصيص مخصص وبهذه الدلالة يستدل على وجود الباني لكل بناء يشاهد في الدنيا. وتقررت هذه الدلالة في العقول حتى ان من اجاز وجود ذلك جزافا من غير صانع له عد متجاهلا في نفسه ولايتوهم انه احدث نفسه بنفسه لأنه إن أحدث

<sup>(</sup>٤) ولما دل: ج، دل: اس ص ف قن، دل عليه: د، (١) الوجود: اس ف ق، الوحودو: د ص ن (٥) المالتان: ف ق، الحالان: س ن بتخصيص مخصص: د ف، بمخصص: ا س ق ن (١٢) وجوده: د س ف ق، وجود: ن (۱۲) منه: ا ف ق ن، من هذا: د س (۱۵) الجودة: اد ج ـــ ف ق، الحود: ص ن (١٩) انه احدث: ١ د س ف ق، احدث : جه، ایضا انه احدث: ن

نفسه بعد ما صار موجودا فهو محال من وجهين.

(٢٨ب/ق) احدهما وجوده قبل احداث / نفسه لا باحداث محدث، وتخصيص مخصص اياه بالحدوث وهو باطل. والاخر ايجاده نفسه بعدما صار (١٩٠٠) موجودا. وايجاد الموجود / مستحيل ولايتوهم ايضا انه احدث نفسه في 5 حالة العدم. لما ان وجود الفعل من المعدوم محال.

يحققه أن الآدمي مع انه ليس بعرض بل هو جوهر وليس بجماد بل هو نام لينس بنبات بل هو حيوان وليس بعجماء بل هو ناطق. وهذه الحالة هي النهاية في القوة والتدبير للحيوانات الارضية. ولهذا يغلب بحيله اللطيفة وتدابيره الصائبة جميع الحيوانات الارضية فيستسخر الفيلة العظام 10 والأسود الضارية والحيات الناهشة فيستعملها في حوائجه كيف شاء واراد ويستخرج ما في قعور البحار من الحيوانات المائية ويستذل من الحيوانات المائية ويستذل من الحيوانات المائية ويستذل من

ثم هو في حال كال عقله وعلمه بالامور وتمام قوته وبصارته بوجوه الحيل التدابير يعجز / عن تغيير صفة له ذميمة الى ما يستحليه ويَهْوَاه من 15 (٢٧أ/س) مضاد تلك الصفة كالدمامة والحسن وقصر القامة / وطولها وسواد بشرته وبياضها فلأن لايتأتى ولايتصور ايجاد اصل العالم مما هو معدوم اولى يحققه أن كل عين من اعيان العالم اجتمعت فيه الطبائع المتضادة التى من شانه التباين. ومن طبعها التنافر. ولو تُركت هي وطباعها لتباينت وتنافرت فدل وجودها على خلاف ما يقتضى شأنها.

 <sup>(</sup>۱) بنفسه لانه ان احدث نفسه: اجد س ف ق ص ، ...: ن (٥) حالة: د س ن، حال: ف ق
 (۷) لیس بنبات: ۱ د س ج ف ق، لا بنیان: ص ن (۱۱) کیف: ۱ س ف ق ن، کیف ما: د
 (۱۵) یستحلیه: د س ف ق، یستحیله: ن

ان ذلك ليس من قبل ذواتها بل بقادر لا يغالب وعزيز لايمانع. وبالله المعونة. وكذا اختلاف المتجانسات في الوقت وتباين المتاثلات بالمحل واجتماع المختلفات في الجوهر يقتضي مقدما قدَّم ومؤخرا أخَّر وجامعا جمع ومفرقا فرق. اذ لو كان الامر على مقتضى ذات كل واحد منها / لما اختلفت (٢٩ب/ف) المتجانسات في الوقت ولا تباينت المتاثلاث بالمحل لاستواء كل من ذلك فيما يقتضيه الذات ولا اجتمعت المختلفات في الجوهر ليفرِّق ما يقتضيه ذات كل واحد منها. وحيث كان الامر على هذا ووجد اختلاف فيما توجب الذوات التسوية واستواء فيما توجب الذوات التفرقة كان ذلك دليلا على وجود صانع لها كامل القدرة نافذ المشيئة يفعل ما يشاء على دليلا على وجود صانع لها كامل القدرة نافذ المشيئة يفعل ما يشاء على

وثمامة بن الاشرس احد رؤساء المعتزلة ابطل على نفسه دلالة اثبات الصانع فانه / زعم ان المتولدات افعال لا فاعل لها. ولاشك انها حادثة كائنة (٢٠ب/ن) بعد ان لم تكن. فلما جاز حدوث كائن ما لابصانع احدثه جاز في جميع العالم.

15 وكذا ابو الهذيل / العلاف وبشر بن المعتمر وابن الروندي والكرامية (٢٩أ/ق) يزعمون ان التكوين حادث حدث لا باحداث احد. فانهم اتفقوا على هذا. وان اختلفوا في محل التكوين على ما نبين ذلك في تلك المسألة

<sup>(</sup>۱) وعزیز: د س، عزیز: ق ن (۵) واحد: س ف ق. ن ن س. منها: ا د ف ق، منهما : س ص ن (۷) لیفرق.. منها (منهما: ج س ص ن (۷) لیفرق.. منها (منهما: ج س ص ): ا د ج س ف ق، لیفرق ما یقتضیه الذات ولا اجتمعت الختلفات لیفرق ما یقتضیه ذات کل واحد منهما: ن (فیه تکرار) (۱۳) فانه زعم: د س ف ق، فزعم: ن (۱۸) المسألة: د س ص ف ق ن، المسألة ان شاء الله تعالى: ا

(٢٦ب/ص) /ولو جاز ذا في التكوين لجاز في جميع اجزاء العالم. (٢٧ب/س) وكذا الجبّائي وابنه / يزعمان ان ارادة الله تعالى حادثة لا في محل لا باحداث احد وايجاده.

فهؤلاء كايم عجزوا انفسهم عن اثبات الصانع على اصولهم الفاسدة. والله المحمود على ما عصمنا معاشر اهل الحق عن الوقوع فيما يهدم قواعد الدين والتمسك بما يفضي بنا قياده الى مذاهب الملحدين. والله اعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) ذا: ذاك: بر ۲) بزعمان: دس ف ق، بزعمود. ا، زعما: ص ن ب (٥) بنا: دف ق س، سه: ان ب. دارا به: د س ق ق س، سه: ان بد س ق ن بر مذهب: ق (٦) والله اعام بالصواب: ف، سه: د س ق ن

## الكلام في توحيد الصانع

/ واذا ثبت بما مر من الدلائل ان العالم لابد له من صانع لاستحالة (٣٦أ/د) اختصاص ما يجوز عليه العدم بالوجود، وتبدل الحالة من العدم الى الوجود بعد ان كان معدوما بلا مخصص خصصه به على مامر بيانه فبعد ذلك. تقول: إما أن كان صانع العالم واحدا او كان اكثر من واحد ولا جائز ان يكون اكثر من واحد. لانه لو كان للعالم صانعان وهما علما معدوما لو وجد لكان في حالة الوجود عرضا او جوهرا. لكان الامر لايخلو اما ان كان كل واحد منهما قادرا على ايجاده، واما أن لم يكن كل واحد منهما قادرا على ايجاده واما أن لم يكن كل واحد منهما قادرا على ايجاده مع انه مقدور في نفسه. فاذا كل واحد منهما كان عاجزا لزوال قدرته عما هو المقدور في نفسه ولن يكون ذلك الا عن عجز، كما ان زوال العلم عما يصح تعلقه به لن يكون / الا عن عجز، كما ان زوال العلم عما يصح تعلقه به الله عن عجز، الله عن المهاد الله عن ال

والعاجز لا يكون إلهاً فاذن بطلت الوهيتهما.

15 ولو كان احدهما قادرا على ايجاده و لم يكن الاخر قادرا. فهذا الثاني لايكون إلّها.

ولو كانا جميعا قادرَيْن أما ان قدر كل واحد منهما على ايجاده على الانفراد والاستبداد واما أنْ قدرا على ذلك على طريق التعاون. فان قدرا على طريق التعاون دون الانفراد كان كل واحد منهما عاجزا لزوال قدرته عما هو 20 مقدور في نفسه. ولو قدر كل واحد منهما على الانفراد ثم اوجده احدهما.

(٨) كل: ١ د س ف ق، ...: ص ن (٩) كل: د س ف ق، ...: ن (١١) في نفسه: د س ف ق، ...: ن (١١) فاذ تدرا على طريق التعاوذ:
 ق، ...: ن (١) فاذا ...: ١ (١٣) عجز: د ف ق ن، عجزه: س (١٨) فاذ تدرا على طريق التعاوذ:
 ١ د س ص ف ق، ...: ن (١٩) منهما: ١ د س ص ف ق، ...: ن

إما ان زالت عن ايجاده قدرة الاخر، وإما أن لم تزل. فان لم تزل قدرة الاخر فهذا محال. لان ايجاد المؤجود محال. والمحال لايدخل تحت القدرة وان زالت قدرة الاخر عن ايجاده بعد ما كان ذلك مقدورا بسبب ايجاد صاحبه فقد عجزه صاحبه، اذ ازال قدرته عما هو مقدور له.

ومن نفذ سلطان غيره عليه بالتعجيز فهو مقهور له داخل تحت تصرفه 5 (٢٨أ/س) وهذا مما بيستحيل على الله تعالى / فبطل اذاً أن يكون للعالم صانعان. ولا يقال ان الواحد لما اوجده فقد زالت قدرته ايضا عن الايجاد لاستحالة ايجاد الموجود لما ان ايجاد ما هو قادر على ايجاده تنفيذ القدرة. وكيف يكون تنفيذ القدرة تعجيزا وازالة لها.

(٢٦أ/ص) فاما الصانعان / فكل واحد منهما قادر وله قدرة / على حدة فكان القول 10 (٢٦/ص) بنفاذ اجداهما، ازالةً للاخرى ضرورة فكان تعجيزا.

ونقرر هذه الدلالة ايضا من وجه اخر.

فنقول: انا نعيّن / جسما من الاجسام فنقول هل يقدر كل واحد منهما على ان يخلق فيه في وقت ما فيما يستقبل من الاوقات حركة او سكونا.

فان قالوا لا. فقد عُجَّزُوهما. وان قالوا نعم. قلنا لو خلق احدهما في ذلك 15 الوقت بعينه فيه حركة هل يقدر الاخر على ان يخلق فيه في عين ذلك الوقت سكونا. فان قالوا نعم. فقد ارتكبوا محالا حيث جوزوا

(٣) ايجاده: ١ س ف ق ن، ايجاد: د (٦) مقهور: ١ د س ف ق، مقدور: ص ن (٩) وكيف: ١ ف ق ن، فكيف: د س (١٣) نقرر: د س ف ق، تقدر: ن (١٤) فيقال: د س ن ف (هامش)، فنقول: ص ف ق، (١٥) فيما: د س ف ق، مما: ن (١٦) لا: ١ د س ص ف ق، المحال: ١ د س ص ف ق ن، المحال: ١ د س ص ف ق ن، المحال: ١

اجتماع الحركة والسكون في وقت واحد / في محل واحد. (٢١أ/ن)

وان قالوا لا. فقد جعلوه عاجزا عما كان عليه قادرا، وقدرته زائلة عما كانت عليه ثابتة. وهذا هو التعجيز وهو محال على الصانع. والقول بثبوت صانعين يؤدي الى هذا. وما افضى الى المحال، فهو محال.

ولا يقال ان الواحد اذا اثبت فيه حركة زالت قدرته عن تخليق السكون فيه و لم يكن ذلك محالاً. فكذا في الاثنين لانا نقول ان من زالت قدرته عن اثبات شيء في محل باثبات غيره ضد ذلك الشيء كان عاجزا بتعجيز غيره اياه عن اثبات ماكانت قدرته ثابتة

10 عليه باثبات ذلك الغير ضده. لان هذا منه تصرف في المحل ليمنع صاحبه (٣٠٠/ف) وتعجيز غيره تارة يكون بمنعه عن تنفيذ قدرته بتصرفه في ذاته بابطال

قدرته وتارة يكون بفعل في محل تصرفه باثبات ضد مايريد صاحبه اثباته فيه، واخراجه من أن يكون قابلاً لتصرفه باثبات ضد تصرفه فيه.

فأما من اثبت تصرفات في محل مع قدرته على اثبات ضده فيه على طريق البدل لن يعدّ عاجزا عن التصرف فيه، وان زالت قدرته لاستحالة الجمع بين الضدين / اذا كان هو الذي اثبت هذا الضدفيه باختياره مع قدرته (٢٨ب/س) على اثبات ضده على البدل بل هو آية كال القدرة وعلامة نفاذ المشيئة. فاما في الإثنين فذلك علامة العجز والقهر على ماقررنا. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) جعلوا: د س ص ف ق ن، جعلوه: ١ (٥) و لم يكن: ١ س ف ق، فلم يكن: د ن. ذلك: د س ف ق، ــــ ن (١١) ضد: ١ د س ف ق، ـــ ن ر (١١) ضد: ١ د س ف ق، ـــ ن ر (١٢) لتصرفه: ١ د س ف ق، للتصرف: ن (١٤) فيه: د س ف ق ن، وفيه: ١ (١٥) هو الذي: ١ د س ف ق، الذي هو: ص ن (١٦) آية: ١ د س ف ق، انه: ن

وهذان الوجهان من الدلالة لايستقيمان على اصول المعتزلة. فان حركة مايوجدها الحيوان باختياره كان الله قبل وجودها عالما بها قادرا على ايجادها. فاذا اوجدها الحيوان على اصولهم واستبدّ بايجاده زالت قدرة الله تعالى عنه. وكذا كان الله تعالى قادرا على ايجاد حركة في عضو من اعضاء الحيوان. فاذا أوجد الحيوان السكون فيه زالت قدرة الله تعالى عن ايجاد الحركة 5 فاذا أوجد الحيوان السكون فيه زالت قدرة الله تعالى عن ايجاد الحركة 5 فيه. ومع ذلك / لم تزل الوهيته تعالى بتعجيز غيره اياه.

(٣٠٠ أَ/ق) فكذا اذا كانا اثنين وعجّز أحدهما / صاحبه عن شيء ما لم تزل ربوبيته والوهيته. وانما يستقيم ذلك على اصولنا والله الهادي الي الصواب.

وربما عدّى اهل الحق هذه الدلالة عن القدرة الى الارادة وقالوا نقدر في الاوهام وقوع الاختلاف بين الصانعين لو كانا للعالم في الارادة فيريد 10 احدهما ايجاد الحياة / في شخص والاخر ايجاد الموت فيه. وكذا هذا في الحركة والسكون، والسواد والبياض وجميع انواع المتضادات. فبعد ذلك. لا يخلو اما ان يحصل مرادهما جميعا فيصير الشخص الواحد في حالة واحدة حيًا ميتا ساكنا متحركا اسود ابيض، وهذا محال. واما ان لا يحصل مرادهما فيبقى الشخص لا حيا ولا ميتا لا ساكنا ولا متحركا. وهذا محال. 15 ويثبت عجز كل واحد منهما لتعطّلِ ارادته وامتناع اثبات ما يريد اثباته ويثبت عاده اياه. اذ لولا ارادة صاحبه ضد مراده لحصل مراده ونفذت مشيئته وفيه بطلان ربوبيتهما جميعا واما ان ينفذ مراد احدهما دون الآخر وفيه اثبات الوهية من نفذت ارادته وبطلان الوهية الآخر. وهذه الدلالة تسمّى دلالة التمانع.

<sup>(</sup>۷) شيء: اص ف ق ن، ـــ: د (۹) وقالوا: ا س ف ق ن، قالوا: د (۱۰) لا ساكنا: د س ص ف ق ن، ولاساكنا: ا (۱٦) يثبت : ا س ف ق ن، ثبت : د

واخذها التكلمون من كتاب الله تعالى قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. (١) وقال عز وجل: ولعلا بعضهم على بعض. (٢) وقال الله تعالى: في ابطال الوهية من اعتقد عبدة الاصنام الوهيته: وان يَمْسَسْكَ الله بضر فلاكاشف له الا هو وان يَمْسَسْكَ بخير فهو على كل شيء قدير (٣) أي ان يَمْسَسْكَ الله بضر فلاكاشف له الا هو. الا انه اكتفى بذكره في الاوّل عن الاعادة في الثاني ايثارا لملاختصار / ، كما قال عز وجل في آية اخرى. والحافظين (٢٩ أس) فروجهم والحافظات (٤) فكان فيه اثبات الوهيته لنفاذ مشيئته والاستدلال/ (١٣١أف) على كال قدرته / بذلك على ما قال: فهو على كل شيء قدير (٥). (١٢ بان) وابطال ربوبية غيره بعجزه عن كشف ما اثبته الله تعالى وقال في آية اخرى:

10 وَانَ يَمْسَسُكُ الله بَضْرَ فَلَا كَاشَفُ لَهُ الا هُو. وَانَ يَرِدُكُ بَخِيرَ فَلَا رَادَ لَفَضِله (٦). وقال في آية اخرى: قل أفَرَأَيْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ اِنْ اللهِ اِنْ اَرَادَنِي اللّهُ بِضُرِّ هُلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرَّهِ أَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَّ هُنَّ مُسْكِاتُ رَحْمَتهِ رِلا) ووجّه الاستدلال على ما مر وقال عز وجل في آية اخرى: قُلْ اَرَايَتْمُ اَنْ اَخَذَ اللّهُ / سَمْعَكُم وَابَصْارَكُم وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبَكِمٌ مَنْ اِلله عَيْرُ (٣٣ب/د)

15 اللهِ يَأْتَوِكُمْ بِهِ (٨)

استدل بانعدام القدرة لغيره على الاتيان بهذه الاشياء عند اخذه اياها على وحدانيته واستحالة الوهية من لاقدرة له على ذلك.

١- الانبياء ٢٢، ٢- المؤمنون ٩١، ٣- الانعام ٤،١٧ الاحزاب ٣٥ (٣) الوهيته: د ق ف س، \_: ن (٥) دافع: ا س د ف ق، واقع: ص ن (٦) و كما: ف، كما: س ق، فكان: س ق، كان: ف (٥) \_ الانعام ١٧ (٦) يونس ١٠٧ (١٣) افرأيتم: د س ص ف ق، ارأيتم: إن (٧) الزمر ٨٦ (٨) الانعام (٤٦)

وهذه الدلالة لا تستقيم على اصول المعتزلة فانهم يقولون ان الله تعالى اراد من كل كافر الايمان واراد الكافر من نفسه الكفر فنفذت ارادة الكافر (٣٠٠) وتعطلت ارادة / الله تعالى و لم تبطل مع هذا ربوبيته. و لم يزل اوائل المعتزلة كانوا يرومون التخلص عن هذا الا لزام بحيل ضعيفة فلم يتمكنوا منه والتزموا العجز عن اثبات الوحدانية بهذه الطرق التي علم الله تعالى 5 امينه على وحيه المبعوث لاظهار الحق عند دروس اثاره وطموس اعلامه ومناره. وتمسكوا بطرق ضعيفة لاطائل تحتها ولا امكان للتعويل عليها.

(۲۸ أ/ص) منها انهم قالوا لو كان للعالم / صانعان لكان كل واحد منهما قادرا لنفسه، ويكون مقدور كل واحد منهما مقدور الاخر فيقتضى هذا ان يصح ان (۲۱ أ/أ) يفعل احدهما ويتركه الاخر فيكون مفعولا / متروكا موجودا معدوما 10 وهذا وهذا محال. واثبات صانعين يؤدي الى هذا. والمؤدى الى المحال محال. وهذا الاستدلال فاسد.

(۲۹ب/س) لان احدهما لو اوجده لصار موجودا ولا يكون معدوما بترك الاخر او الامتناع عن الفعل. لانه كان معدوما. و لم يتعلق عدمه به.

الا ترى ان رجلين لو كانا قادرين على نقل خشبة من مكان الى مكان 15 فنقلها احدهما وترك الاخر نقلها صارت منقولة بنقل الناقل و لم يبق فى المكان الاول لترك الاخر نقله فكذا هذا.

<sup>(</sup>٤) كانوا : ا د س ف ق، ـــ: ص ن (٦) ابنه على وحبه: ا س ف ق ن، وامينه على وجهه: د (٩) فيقتضي: ا د س ص ف ق، فيفضي: ن. الاخر + لعالم مقدورا لكل واحد منهما فيقتضي: د (١٤) او: و: س (١٧) الاول: ا د س ف ق، ـــ: ن ص. لترك: ا ف ق ن، بترك: د س . هذا: ا د س ص ف ق، هنا: ن

ومنها انهم قالوا لو صح اثبات إلَّهين لصح اثبات آلهة لا نهاية لهم في العدد. اذ لاعدد اولي من عدد. ولو جاز اثبات الهة لايتناهون لجاز أن يفعل كل واحد منهم فعلا فيوجد من الافعال ما لانهاية له في العدد وهذا محال. فيقال لهم ان الواحد من القدماء لانهاية لمقدوره ومع ذلك لايجوز أن يوجد بقدرته الا ما يحصره العدد. فكذا في القدماء. ولان ما ذكرت من الاستحالة ثابت في القدماء بلا نهاية. فاما في العدد المتنا هي فلا تثبت تلك الاستحالة فينبغى ان يجوز ذلك وابطال ما لا يثبت المحال بثبوته (۳۱*ب/ف)* لابطال ما يثبت المحال بثبوته جهل فاحش.

فلما انتهت نوبة رئاسة المعتزلة الى أبي هاشم ورأى تعذر اثبات الوحدانية 10 / بالدلائل العقلية على اصولهم الفاسدة وتحير سلفه في ذلك فزعم ان (٣٤أ/د) لادلالة في العقل على وحدانية الصانع. وانا عرفنا ان الصانع واحد بدلالة السمع دون العقل. ولو خُلِّينًا وعقولَنا لجوزنا انْ يكون للعالم صانعان واكثر. واشتغل بالاعتراض على دلالة التمانع التي هي اشهر دلالات اهل التوحيد. فزعم ان قدرتهما او قدرة احدهما على ما اوردتموه يخرجهما 15 او احدهما عن الربوبية فدخل هذا في جملة المستحيلات التي لأيوصف احدهما بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه كما منعتموه انتم في الواحد من الوصف بالقدرة على الظلم والكذب وسائر الاوصاف التي لاتليق بالبارئي (۳۱ ألق) عز وجل. ومن الوصف بالعجز / عنها للاستحالة.

فكذا يعتذرون في الاثنين قال ويوضحه على قول من يقول بتعميم الارادة

<sup>(</sup>٣) منهم: دس ، منهما: ١، ا. ص ف ق ن (٧) مالا: دس ف ق، ما: ن (٩) رئاسة: د س ف ق، رسایة: ن (۱۰) بالدلائل: ۱ س ف ق ن، بالدلالة: د (۱۰) سلفه: د س ص ف ق ن، شغله: ١ (١٢) لجوزنا: د س ص ف ق ن، فجوزنا: ١ (١٩) فكذا: د س ف ق، فلذا: ن. قال: ا د س ف ق ــ : ن. قول: د س ف ق، ــ : ن

(۲۲أ/ن) في الكائنات ان الارادة لاتخالف عندهم / المعلوم. والمعلوم لايخالف الكائن فكيف يتوهم من احدهما ارادة خلاف صاحبه وفي ارادة خلاف صاحبه خلاف معلومه.

قيل له ان اول مايلزمك باعتراضك هذا تخطئة الله تعالى في تعليمه رسوله (٢٠أ/س) /المبعوث صلى الله عليه وسلم لدعوة من اعتقد مع الله الها اخر ودان 5 باثبات الشريك له دلائل الوحدانية واستحالة الوهية من سواه من الاصنام والاوثان.

(٢٨ب/ص) اذ ما علم من الدليل فاسد ومعترض لادلالة / فيه على ما أستدل به عليه اذ هو دليل عقلي ولا دلالة في العقل عليه وليس في ثبوت العجز دلالة بطلان الالوهية.

فكان ما اثبته الله تعالى في القرآن وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم من 10 دلائل التوحيد وابطال الوهية من سؤاه ليحاج به من اعرض عنه وعانده فاسدا معترضًا.

ومن جوز على الله هذا فقد نسيه الى الجهل أوالسفه لانه تعالى ان لم يعلم بفساده ومع ذلك علمه يعلم بفساده ومع ذلك علمه رسوله صلى الله عليه وسلم ليحاج به من خالفه في التوحيد وتمسلك 15 بالشرك فهذا منه سفه.

ومن وصف الله تعالى بالجهل اوالسفه فقد كفر به من ساعته ثم ابطل على نفسه الدلالة السمعية على ابطال القول بالتثنية والشرك. وذلك لأنه لمّا جاز عليه الجهل والسفه وجاز ايضا عليه العجز عما هو مقدور في نفسه، وزوال قدرته عما تعلقت به قدرة غيره على ما قررنا، في تعذر 20

<sup>(</sup>۱) لاتخالف عندهم: ۱ د س ف ق، عندهم لاتخالف: ن (٦) ومعترض: د س، معترض: ف ق ن، اذ: و اذ: د فقط. الدليل: د س ف ص ق ن، الدلائل: ۱ (۹) فكان: د س ص ف ق ن، وكان: ۱. اثبته: د س ف ق، اثبت: ن (۱۲) تعالى: ۱ د س ف ق، يقبل: ن (۱۳) به: س ف ق، ...: د ن (۱۵) زوال: د س ف ق، زال: ن

اثبات الوحدانية على أصلهم بما ذكرنا من الدليلين قبل دلالة التمانع/ (٢١ب/أ) اثبات الوحدانية على أصلهم بما ذكرنا من الدلائل.  $(37-)^{(1)}$ 

ولما لم يخرج بذلك عن الالوهية واستحقاق العبادة لا يخرج عن ذلك بهذا ايضا ولعله اقام جميع المعجزات / على ايدى الكذابين وفيه ابطال (٣٦أ/ف) الدليل السمعي اصلا. ولا دلالة في العقل على اثبات الوحدانية عنده. فاذاً لادليل عليه لا من حيث العقل ولا من حيث السمع، ولعل مراد هذا الملحد ابطال الوحدانية وافساد القول بالرسالة ورفع الشرائع باسرها وهدم قواعد الدين عن اصلها. ولولا هذا لكان اذا بان له فساد مذاهب القدرية لافضائها الى ابطال القول بالوحدانية لتركها واخذ بمذاهب اهل الحق.

10 ولما صار الى تقوية القول بالتثنية وابطال دلائل التوحيد وحيث لم ينقد للحق و لم يقر ببطلان ما كان عليه من المذاهب / دل أن مراده ما بينا. (٣٠ب/ص) ثم العجب انه مع هذه العقيدة يلقّب نفسه باهل العدل / والتوحيد وهذا (٢١ب/ق) هوآية الوقاحة وقلة الحياء والدين.

واعجب من هذا كله أنه لم يَعْدَم من يتبعه على هذا الرأي البادى عواره الظاهر فساده الهادم لقواعد الدين المؤيد لاقاويل الملحدين ويرضى به اماما يعتمد عليه ويُلقى مقاليد امور دينه اليه والله تعالى يعصمنا عن قول يفضى الى الالحاد ويصوننا عن الزيغ عن سبيل الرشاد ثم يقال له اليس أن الله تعالى قال، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا (١).

<sup>(</sup>٣) بذلك: ق د س ن، بالعجز: ف (٤) الكذابين: ١ ف ق س، الكاذبين: د ص ن (٥) في: د س ص ف ق ن، ـــ: ١ (١١) بينا: ١ د س ف ق ، ذكرنا: ن د س ص ف ق ن، ـــ: ١ (١١) بينا: ١ د س ف ق ، ذكرنا: ن (١٦) باهل: ١ ف ق ن، اهل: د س. هذا: ١ د س ف ق، ـــ: ن. العدل والتوحيد: د س ن، التوحيد والعدل: ف ق ن، الدين: ١ س ف ق ن، في الدين: د (١) الانبياء: ٢٢

وقال عز وجل: وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ (٢). وما ذكر من الايات التي مر ذكرها. ولا شك ان علو البعض على البعض وفساد السموات والارض غير متصور مع الاتفاق في الارادة.

فلو كان الاختلاف فيها غير متصور لكان الله تعالى معلما رسوله صلى (٢٩أ/ص) الله عليه وسلم أن يُحَاجَّ المشركين بما لايصلح ان يكون دليلا / وكذا 5 بتعليمه اياه مُحاجَّة الكفرة بالدليل العقلي مع انه لادلالة فيه على ذلك كان سفيها جاهلا. ومن نسب الله تعالى الى شيء من ذلك كان ممن (٢٢ب/ن) لايخفى كفره على احد / ولوجب على اقرب الناس اليه ابانة رأسه عن جسده وقطع مادة شره عن ضعفاء المسلمين.

ثم نقول له آما حل الشبهة الاولي ان ما ذكرتم من الدلالة يخرجهما او 10 احدهما عن الربوبية وذلك محال. كما قلتم في الواحد انه لايوصف بالقدرة (٣٥أ/د) على الكذب فهو ان هذا تمويه. فان المستحيل / هو ابطال ربوبية من ثبت ربوبية اثنين ليكون مايوجب بطلان دلك مستحيلا. بل علم ثبوت صانع للعالم بدلالة المحدثات.

ثم اخطرنا بالبال ان صانعا اخر جائز الوجود او ممتنع الوجود. فتأملنا 15 (۳۲ب/ف) فعلمنا انه ممتنع الوجود / لما مر انه لو كان مع الله اله اخر لكانا حميعا عاجزين او كان احدهما عاجزا والعاجز لايصلح ان يكون الها فكان دلك دليلا ان لاتصور لثبوت صانعين. فلم يكن هذا دليلا يوجب بطلان ربوبية من ثبتت ربوبيته. بل كان دليل استحالة ثبوت صانعين بخلاف صانع واحد. لانه ثبتت ربوبيته بالدليل الموجب وبطلان ربوبية 20

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٩١. وما كان معه من اله اذاـــ: ١ (٧) الى: د س ص ف ق ن، على: ١ (١٤) ، ١٠ م. د س ن، العالم: ف ق، (١٦) اله: د ف ق (مصحح)، الها: س ن. جميعا: ١ د س ن،ـــ: ف ت كان: ١ د س ق ن،ـــ: ف

من ثبتت ربوبيته محال لكون ربوبيته واجب الوجود، مستحيل العدم. فمن لم يعرف / الفرق بين ابطال ما هو مستحيل البطلان وبين امتناع (٣١أ/س) ثبوت ما وُجد دليل امتناعه فهو قليل الحظ من العلم بالحقائق. والذي يدل على بطلان كلامه وبُعْدِ استشهاده أنه شبه هذا باستحالة ثبوت القدرة على ظلمه او كذبه وهذا غاية الجهالة فانا صورنا ثبوت قدرة كل واحدمنهما / على ما لايستحيل ثبوت القدرة عليه لولا مَنْعُ (٣٢أ/ق) صاحبه اياه.

فان احدهما اذا اراد اثبات السواد في محل او اثبات الحركة او الحياة فيه فقد اراد اثبات ما هو مقدور في نفسه اذ السواد والحركة والحياة داخلة 10 تحت القدرة. لولا تحصيل صاحبه اضدادها فحيث لم يقدر على اثباتها، فانما لم يقدر لمنع صاحبه اياه عن تنفيذ مراده. فكان هذا من صاحبه تعجيزا له. وكذا على القلب.

فاما وجود الكذب من الباري عز وجل ففي حيز / المستحيلات لما ان (٢٦أأ) صدقه تعالى ازلى ممتنع العدم ولا وجه لوجود كذبه مع وجود صدقه لاستحالة اجتماعهما ولا وجه الى القول بانعدام الصدق ليثبت الكذب لاستحالة العدم على الازلي لكونه واجب الوجود وانتفاء القدرة عما يستحيل دخوله تحت القدرة لا يكون عن عجز، بل لخروج المحل عن ان يكون قابلا للقدرة. فلا يوجب ثبوت العجز الذي هو نقيصة منافية للقدم.

فاما انتفاء القدرة عما هو مقدور في نفسه فلن يكون لامتناع المحل قبولَه فكان لثبوت مايضادها وهو العجز الذي هو من امارات الحدث. فمن (٣٥٠/د) قاس خروج الحركة او الحياة / او السواد مع انه ليس في انفسها مما يمتنع عن قبول القدرة بخروج الكذب مع انه في نفسه ما يوجب امتناعه (٢٩٠/ص) عن قبول القدرة فهو جاهل بشرائط القياس/غير بصير بالفرق بين المحال والمكن. وكذا صيرورة الظلم صفة لله تعالى محال لما أن فعله الازلي عدل وافضال عندنا ويمتنع قيام الظلم به مع قيام وجود ذلك. ويستحيل على ذلك العدم على ما ينا.

وعند الاشعري فالقدرة على الظلم محال لما ان الظلم هو التعدي في الفعل 10 (٢٢أ/ف) عما / جُعل له وارتكاب المنهي ولا نهي لاحد على الله تعالى. فالقدرة على الظلم تستحيل لانها قدرة على اثبات ولاية الامر والنهي لغير الله تعالى عليه وادخاله تحت قهر غيره. وهذا كله محال ممتنع.

فاماما الزمنا فليس بممتنع في نفسه. فكان انتفاء القدرة عن عجز فيه وقهر لصاحبه عليه حيث منعه عن اثبات مقدوره. والعجز من امارات الحدث 15 وهو مناف للربوبية وفيما ألزم هو الامر بخلافه على ماقررنا.

<sup>(</sup>١) فلن يكون: س ف ق، فلم يكن: ن (٣) انفسها: ا ق د ف س، انفسهما: ص ن. مما : ف ق، ما: د س ن (٧) الازلى: ا س ق ن، الازل: ص ن (٨) فاما: د س ف ق، فاماما: ن (١٠) على الظلم: ا د س ف ق، فاما: ا (١٦) والعجز من: المحز عن: س (١٧) قررنا: ا د س ص ف ق، قدرنا: ن

فاما / الشبهة الثانية وهي ان الاختلاف في الارادة غير متصور على قول (٢٣أ/ن) من يقول بعموم الارادة في الكائنات لان الارادة عندهم لاتخالف العلم. فنقول: لو لم يكن ذلك متصورا لما ابطل الله تعالى قول الثنوية ولا اثبت وحدانيته بما تلونا من الآيات.

5 ثم نقول لهم ان ايراد هذه الشبهة صدر عن جهلكم بمذاهب خصومكم. وذلك / لأن القائلين بعموم الارادة في الكائنات لم يقولوا بعمومها لعموم (٣٢ب/ق) العلم وموافقة الارادة العلم لان عندهم يتعلق علم الله تعالى بذاته وصفاته ولاتتعلق ارادته بذلك. فان الله تعالى يعلم ذاته وصفاته. ولا يقال يريد ذاته وصفاته لتعلق الارادة بالحوادث دون ما هو أزلي.

10 فاذا الارادة عندهم موافقة للفعل اذ بها يخرج الفعل عن حد الاضطرار الى حد الاختيار. والله تعالى يفعل باختياره. فكان جميع ما فعله الله تعالى فعله بارادته. فكان القول بعموم الارادة في الكائنات عندهم لعموم الفعل عندهم في الكائنات.

لان من مذهبهم أن الحوادث كلها حدثت باحداث الله تعالى وتخليقه. 15 اذ ليس لغيره قدرة التخليق فكان القول بذلك قولا بعموم الارادة لاستحالة امتياز ارادته عن فعله لامتناع كونه مضطرا في افعاله.

ولهذا قال الشيخ الإمام ابو منصور الماتريدي رحمة الله عليه ان القول بارادة المعاصي تابع للقول بخلق الافعال. فاذا ثبت انها مخلوقة. والله تعالى ليس بمضطر في تخليقه كان ما هو مخلوقه مرادا له.

 <sup>(</sup>١) فاما: دس ف ق ن ص، واما: ١ (٣) لو: دس ف ق، ...: ن (٥) جهلكم: ١ دس ف ق،
 جهل: ن. لان: دس ف ق، ان : ان (٧) يتعلق علم الله: ١ دس ف ق، علم الله يتعلق : ن
 (١٠) موافقة: ١ دس ف ق، الموافقة: ن (١٨) والله: ١ دس ف ق، لله: ص ن

وقولهم ان الارادة توافق العلم دون الامر خرج على طريق المساهلة تيسيرا (٣٢أ/س) / على المتعلمين. فأما حقيقة المذهب فعلى ما قررنا.

واذا كان الامر كذلك فلو كان مع الله خالق آخر وكان ما يخلقه ذلك غير متعلق بفعله لم يكن متعلقا بارادته فيتصور الاختلاف بينهما في الارادة كما يتصور الاختلاف عندكم بين الله تعالى وبين العبد في الادارة 5 (٣٠أ/ص) لكون افعال العباد / خارجة عن فعله فكان خروجها عن ارادته جائزا. (٣٣ب/ف) لو سلكت هذه الطريقة لبطل كلامه واضمحل اعتراضه /.

والشيخ الامام ابو الحسن الرُّ سُتُغْفَنِي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه المسمى بالارشاد ان الالزام من حيث القدرة لا من حيث الارادة فكانه التزم ان الالزام من حيث الارادة غير ممكن لما فيه من امتناع الاختلاف بينهما في الارادة. 10 وكذا ابو اسحق الاسفراييني ذكر بعد ما ذكر كلام ابي هاشم فقال وليس هذا وجه الاستدلال به لكنه ما قدمنا من تحقيق القدرة ونفى النقيصة ثم نرتقى منه الى الارادة فهذا منه ايضا تسليم أن حقيقة الالزام في اثبات القدرة دون الارادة. فيبقى الاشكال أن الله تعالى اثبت الاختلاف في الادارة ولو لم يكن متصورا لَمَا اثبت ذلك على ما مر ذكره.

فنقول وبالله التوفيق: ان من المعلوم الذي لاريب فيه ان الاستدلال بقوله تعالى ''لَفَسَدَتًا''. وبقوله تعالى ''وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ'' هو (٣٣أَ/ق) الاستدلال بنفاذ قدرة كل منهم لما ان / كلا منهم يفعل غير ما يفعل من وارءه من الالحة ويُنَفَّذُ قدرته فيما يوجب عُلوَّ أمرِه وظهور ملكه وسلطانه.

<sup>(</sup>١) طريق: ١ د س ف ق، ...: ص ن (٢) فأما: واما: ف ق (٣) وكان: د س ف ن، كان: ق (٧) واضمحل: او السحمل: ق (١٣) النقيصة: (٧) واضمحل: او السحمل: ق (١٣) لو: ١ د س ف ق، ...: ن (١٩) ينفذ: ١ د س ف ق، يتقدر: ن

وكذا بقوله تعالى: ''قل أرايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم''.. الاية.(١) وكذا بقوله تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. (٢) فاما الاستدلال بقوله: وان يردك بخير، وكذا بقوله تعالى: ان ارادني الله بضر، وقوله: ان ارادني برحمة، فالمراد من ذلك هو الفعل لا الارادة. والا ترى انه قال: هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته(٣) / (٣٢٠/ب) وانما يحتاج الى الكشف والامساك بعد الفعل لا بعد الارادة فاذاً كان التعلق بالقدرة واثبات العجز غير أنَّ تنفيذ / القدرة لن يكون بدون (٣٦٠/د)

التعلق بالقدرة واثبات العجز غير أنَّ تنفيذ / القدرة لن يكون بدون (٣٦ب/د) الارادة فكانت هي ثابتة ضرورة ثبوت القدرة على ما هو الحكم في المتلازمين وقد اقمنا الدلالة على ان خروج المقدور عن القدرة يكون عن

10 عجْزٍ. وذلك مناف للربوبية.

فكان من ضرورة وقوع التعارض في القدرة لو كانا اثنين وقوع التعارض في الارادة اذ هي لاتمتاز عن القدرة وكل ما يمتاز عن القدرة فليس بارادة بل هو تَمَنُّ والقديم غير موصوف به لانه من امارات العجز.

ولهذا قال ابو اسحق الاسفراييني والله اعلم، بعد ما حكى اعتراض ابى 15 هاشم على الارادة. وليس هذا وجه الاستدلال به لكنه ما قدمنا من تحقيق القدرة ونفى النقيصة ثم نرتقى منه الى الارادة اي لما ثبت التعارض في القدرة وتعطلت قدرتهما او قدرة احدهما ثبت ذلك في الارادة ضرورة استحالة امتيازهما. اذ ما امتازت عنه الارادة اضطرار ليس بقدرة.

والله الموفق.

 <sup>(</sup>٢) التعلق: ١ د س ف ق، التعليق: ن (٧) لن: ١ س ف ق ن، ان: د (١١-٢١) لوكانا ...
 عن القدرة: ١ د س ف ق. -: ن (١٢) ٢ عن: ١ د س ف ق، -: ن (١٤) ابو اسحق: د س ف ق، ابو الحق: ن (١٤) اذ: د س ف ق، اذا: ١، او: ص ن. عه: د س ص ف ق ن، عند: ١ (١٩) والله الموفق: الهادي الى الرشاد: ف (١) الانعام: ٤٦ (٢) يونس: ١٠٧ (٣) الزمر: ٣٨

## الكلام في ابطال قول المجوس

ثم اذا ثبت بما بينا ان الصانع القديم واحد، بطل قول المجوس ان للعالم صانعين احدهما خيرٌ خلق ما كان من اجزاء العالم حسنا ويسمى عندهم يَزْدَانَ والاخر شِرِّيرٌ. كل شر وفساد في العالم منه وهو الذي خلق الاجسام الضارة والسموم القاتلة والاجساد المستقذرة المُنْتِنَة ويسمى 5 عندهم أهْرَمَنْ.

واتفقوا على القول بقدم يزدان. واختلفوا في اهرمن. زعم بعضهم انه قديم. وزعم بعضهم انه محدَث من فكرة رديئة حصلت مِنْ يزدان. فانه تفكر في نفسه هل يخرج عليه من يضاده في ملكه فتولد من هذه الفكرة عفونة في بعضه وتولد من تلك العفونة اهرمن.

وقالت فرقة منهم يسمون المَسْخِيَّة أن يزدان كان نورا محضا ثم انمسخ 10 بعضه فصار ظلمة فكان اهرمن من تلك الظلمة.

(٣٣ب/ق) وقوم منهم يقال لهم الزَّرْوَانِيَّة / يزعمون ان زَرْوَان وهو النور القديم عندهم. شك في صلاته شكةً فحدث الشيطان وهو اهرمن من تلك الشكة. وانما كان يصلي طلبا ان يكون له ولد.

وبعضهم قالوا لا بل زَمْزَمَ زَرْوَان في صلاته سبعة آلاف سنة وتسعمائة 15 (٣٣أ/س) وتسعا وتسعين سنة ليكون له إبْنٌ ثم اهتم وقال لعل هذا / لايكون فكان هُرْمُزْ من العلم الاول وابليس وهو آهْرَمَنْ عندهم من هذا الهمِّ: ثم هم

<sup>(</sup>۲،۱) المجوس: ١ د س ف ق، المجوس لعنهم الله: ب ص ن (٣) خلق: ١ س ف ق ن، خالق: د (٥) المستقدره: ١ د س ف ق ب، المتقدرة: ص ن. (٥) المستقدره: ١ د س ف ق ن، المنتة: د اهرمن : د س ص ف ق ن، ...: ١ (٦) واتفقوا... في اهرمن : ١ ف ق ن، ...: د س (٧) محدث: ف ق، ...: د س ن (٩) المسخية: ١ د س ف ق، المسخبة لعنهم الله: ص ن (١٦) وهو: س ف ق، هو: ن (١٧) هرمز: ١ د س ف ق، اهر من: ن ب

(۳۷اً/د)

مع اختلافهم / .

زعموا ان اهرمن حارب يزدان ودامت المحاربة بينهما ثلاثة الاف سنة ثم وقعت بينهما هُدْنَة فهما على تلك الهدنة الى ان تنقضي مدة الهدنة ولهم في بدء الخلق / خرافات كثيرة لايُطْلِق العقل اخطارَها على القلب (٣٦أ/أ) لركاكتها في نفسها.

وشبهتهم ان في اجزاء العالم ما هو ضار شرِّير قبيح مستقذر. وايجاد هذه الاشياء لما الاشياء لما يجوز منه ايجاد هذه الاشياء لما انه يستحيل عليه السفه ولاشك أنها محدثة. فلابد لها من محدث. فعلمنا ان لها محدثا سفها وهو اهرمن.

10 وكذا موجد الشر شرير. والبارئي جلّ وعلا منزه عن هذا الوصف. فدل ان وجود الشر كان بايجاد غيره لا بايجاده.

الا انا نقول ان ما اقمنا من الدلالة موجب بطلان ان يكون مع الله قديم اخر فبطل القول بقدم اثنين. ولان القول بقدم السفيه مع ان السفيه ناقص، محال. إذ من شرط القدم الكمال / لان ذاتا ما لايوجب نقصه (٢٤أ/ن) لا في ذاته ولا في صفته اذ ذلك اقتضاء عدمه وذات ما لايقتضي عدمه اذ لو اقتضاه لما تصور وجوده فاذا كل نقص يمكن في ذات ما فذاك باثبات غيره ليعرف بنقصان / هذا كال مثبته.

ولو كان اهرمن محدثا على قول القائلين انه محدث فلا ينبغي ان تكون له قدرة الايجاد لما فيه من اثبات التمانع وقد بينا فساد ذلك.

<sup>(</sup>٢) مدة: مدة تلك: س (٣) يطلق: ١ د س ف ق، لايطيق: ن . اخطارها: ١ د س ف ق، احضارها: ن ، احصارها: ص (٤) شرير : د س ف ق، شر: ن، شيء: ١. مستقذر: متقذر: ن (٥) كما: ١ د س من ف ق، فلما: ن (١٤) ان ما : ١ ق ف، ما : د س ، ان: ص ن (١٤) صفته: د س ص ق ن، صفاته: ١ د س ف ق، ذلاك: ص ن (١٤) الانجاد: ١ د س ف ق، بالانجاد: ن

(٣١أ/ص) وما زعموا من استحالة وجود الشر / بفعل الحكيم وخروج هذه الاجسام المستقبحة المستقذرة عن الحكمة ويستحيل على الله تعالى السفه.

قلنا لهم لما جاز الجهل على النور القديم عندكم وجاز عليه الشك والهم (٣٣ب/س) والحاجة الى طلب الولد، وجاز عليه العجز / عن قهر عدوه حتى صالحه وهادنه جاز عليه الشر وأى شر فوق هذه الشرور.

ثم يقال لهم تلك الشكة والفكرة التي حدث منها اهرمن حدثت منه باختياره ام لا باختياره. فان حدثت منه باختياره فمنه اصل الشرور. فاذا جاز منه إيجاد اصل الشرور فلماذا لايجوز ايجاد ما هو دونه من فاذا جاز منه إيجاد اصل الشرور فلماذا لايجوز ايجاد ما هو دونه من الشرور / وان حدثت لا باختياره قيل حدثت بفعله الاضطراري ام بنفسها لابفعل احد. فان حدثت بفعله الاضطراري فهو اذا مضطر عاجز 10 اذ المضطر من يوجد غيره فيه فعلا.

وكل من هو عاجز ومحل لمقدور غيره، فهو محدَث. فالقول اذاً بقدم يزدان محال. وإن حدثت الفكرة بنفسها لابفعل النور باختياره او اضطراره فهو محال. لما مر من استحالة حدوث حادث لا باحداث احد. ولو جاز ذا لجاز حدوث جميع العالم بنفسه وبطلت الدلالة على الصانع. ثم لو 15 حدثت الفكرة او الشكة بنفسها هل كان القديم عالما بحدوثها ام لا؟

فان قالوا لا. فقد جهّلوه والجهل لايليق بالصانع القديم. وان قالوا نعم. قيل هل كان قادرا على منعها عن الحدوث؟ فان قالوا لا فقد عجّزوه وهو ايضا مناف للقدم. وان قالوا نعم. قيل لهم فلم لم يمنعها عن الحدوث لئلا يتولد منها ما هو اصل الشرور. فاذن صار وجود الشر مضافا الى اختياره وارادته.

ويقال للمسخية منهم أن ما تزعمون من إنمساخ بعضه محال من وجوه: احدها اثبات التبعض والتجزي وهو على القديم محال على ما نبين في ابطال قول المجسمة اذا انتهينا اليه ان شاء الله تعالى.

والثاني ان القول بتغير القديم محال. على ما نبين ايضا بعد هذا ان شاء 10 الله تعالى.

ثم نقول لهم لما جاز الا نمساخ على بعضه جاز على كله لثبوت الموافقة من جميع / الوجوه بين جميع اجزائه فما جاز على البعض جاز على الكل. (٣٤أ/س) فلا امان لكم من ان ينقلب جميع اجزاء القديم شياطين وأبالسة. وهذا ظاهر الفساد. اذ لو جاز هذا لجاز انقلاب جميع الشياطين والاجسام 15 القبيحة آلهة قديمة. وكل ذلك خارج عن قضية العقول.

وما قالوا من استحالة ايجاد الحكيم الشرور والقبائح لكون ذلك كله سفها فهو ممنوع. فيقال لهم لم قلتم هذا ومن أين قلتم؟ أبدليل سمعي قلتم ام بدليل عقلي. فان ادعوا / الدليل السمعي طلب منهم الدليل على كون (٢٣ب/أ)

<sup>(</sup>٦) للمسخية: ١ د س ف ق، للمسيخية: ص ن. انمساخ: ١ د س ص ف ق، انمساح: ن (٩) والثاني ان .. (\_ الصانع: د) القديم .. (ايضا: س ف ق، \_ : ١ د) تعالى (تعالى: \_ : ١): ١ د س ف ف ق، \_ : ن (١١) لهم: \_ : ن فقط (١٣) ابالسه: اباليسة: ١ ف (١٥) القبيحة: د س ص ف ق ن، القبيح: ١

(٣٥أ/ف) قول من اسندوا القول اليه حجة / وان ادعوا الدليل العقلي طولبوا بايراده. ثم نقول لهم: أعرفتم بعقولكم ان ايجاد هذه الاشياء سفه ام حكمتم بكونه سفها لجهلكم بوجه الحكمة في ايجاد هذه الاشياء.

(٣١ب/ص) فان زعموا انهم عرفوا بعقولهم كونه سفها، قيل أ ببديهة العقل / عرفتم ذلك ام بالاستدلال؟ فان قالوا عرفنا بالبديهة ظهرت مكابرتهم لان ارباب 5 العقول السليمة لايختلفون في معرفة البديهيات.

(٣٤أ/ق) ونحن وجميعُ / من ساعدنا في وحدانية الصانع لانعرف / هذا. فان قالوا (٢٤ب/ن) إنكم تعرفون ذلك وتجحدون. قيل لهم وبم تنفصلون ممن قال لكم انكم (٣٨أ/د) تعرفون فساد قولكم وصحة قول خصومكم/بالبديهة غير انكم تعاندون.

فان قالوا عرفنا ذلك بالاستدلال. طولبوا باقامة الدليل. فان قالوا في 10 الشاهد كل من اوجد شرا فهو شيرٌيرٌ. ومن اوجد قبيحا فهو سفيه. قلنا و لم اذا كان في الشاهد هكذا يكون في الغائب كذلك، وبأي معنى تجمعون بين الشاهد والغائب على ان هذا ممنوع ان في الشاهد يكون على ما تزعمون. فان في الشاهد من كان فعله شرا قبيحا فهو شرير سفيه. فاما من كان مفعوله كذلك فلا نسلم انه شرير سفيه. وفي المتنازع فيه 15 فاما من كان مفعوله كذلك فلا نسلم انه شرير سفيه. وفي المتنازع فيه 15 فاما من كان مفعول الله تعالى. لافعله وايجاده.

ثم في الشاهد انما يكون الفعل سفها قبيحا شرا اذا لم تكن له عاقبة حميدة. فاما ماله عاقبة حميدة فليس بشر ولاسفه ولا قبيح.

<sup>(</sup>۱) بایراده: بابرازه: س ق (۲) ام: س ق ف، او: ن (٦) البدیهات: د س ف ق، البدیهات: ان (۱۰) فان: د ف ن، وان: س ق (۰) ۲ $_{-}$  فان: د س ف ق، وان: ان (۱۲) و  $_{+}$  ف ق ن (۱۸) فلیس بشر: د س ق ف، فلا شر: ن فلم: س د (۱۵) فیه: د س، $_{-}$ : ا ف ق ن (۱۸) فلیس بشر: د س ق ف، فلا شر: ن

فلم قلتم ان ايجاد الله تعالى هذه الاشياء ليست له عاقبة حميدة.

فان قالوا حكمنا بكون ايجاد هذه الاشياء سفها. لانا لانعرف فيه حكمة ولم ينقف على جهة الحكمة فيه.

قيل لهم: أكل ما لاتعرفون لايكون؟ فان قالوا نعم. ظهرت مُكَابرتهم وبان عنادهم. وان قالوا قد يكون ما لانعرف. قيل لهم ما انكرتم ان لله تعالى في ايجاد ذلك حكمة لاتبلغها افهامكم لانكم تعجزون عن الوقوف على جميع الحكم البشرية فكيف تدّعون الوقوف على جميع الحكم الربوبية.

ثم نقول لهم في ايجاد هذه الاشياء حكمة من وجوه:

10 احدها أن الله تعالى لما خلق الخلق وامرهم ونهاهم ووعد لهم واوعد. والوعد والترغيب بما لايعلم للّته والايعاد بما لايعلم ألمه غير مفيد. فخلق الضار والنافع ليصح الوعد والايعاد والترغيب والترهيب. والله الموفق. والثاني : انه خلق العالم مختلف الاجزاء متفاوت الابعاض متباين الافعال والاثار من نافع وضار مستحسن ومستقبح وحار وبارد وتحشين ولين وغير ولك ليستدل بذلك على كال قدرته ونفاذ مشيئته وسلطانه.

إذ من فعله على جهة واحدة فهو كالمطبوع المسخر / على ذلك كالنار (٣٥ب/ف) على التسخين الثلج على التبريد فيكون في خلقه المختلفات اقامة دلالة كمال القدرة ونفاذ المشيئة وهذه عاقبة حميدة فكان خلْقُ الكلّ حكمة.

 <sup>(</sup>۲) ایجاد: د س ف ق، ...: ن (٤) لهم: س ف ق، ... ن (۱۰) لذته: د س ص ف ق ن، لذاته:
 ۱ (۱۷) الثلج: ۱ د س ف ق ص، البلح: ن (۱٦) المختلفات: ۱ د س ف ق، المختلفان: ص ن

وكذا لما اجتمعت هذه الاجسام المختلفة على الدلالة على أن لها صانعا حكيما لايسفه، عالما لايجهل، قادرا لايعجز، كانت هي مع اختلافها (٣٨ب/د) جنسا واحدا في الدلالة على صانعها فكان في ذلك دليل / كال القدرة (٣٥أرق) وتمام التدبير ونفاذ المشيئة / حيث جعل / المتضادات / او المختلفات (٣٧أرص) بالجوهر متجانسا في حق الشهادة على ربوبيته وحكمته وكال قدرته. 5 (١٣٥أ/س) والثالث أنه خلق الاجسام الضارة والاوجاع والآلام ليذلل بها الجبابرة والملوك، ليعلموا بذلك ضعفهم فلا يغتروا بكثرة العُدّة والعتاد واجتماع الجنود والعساكر والأتباع والحواشي فيصير ذلك مبعثة لهم على المسارعة الى طاعته ومزجرة عن الانهماك في معاصيه، وداعيا الى افاضة العدل فيمن تحت ايديهم من الرعايا وصاداً لهم عن الجور والظلم على من في مما ليكهم 10 من راصناف البرايا.

والرابع انه خلق هذه الاشياء الضارة المستقذرة ليعرف من رآها تعالى (٢٤) منشىء العالم عن أن ينتفع بشىء أو يحتاج الى شيء/. إذ مَنْ ذلك وصفه لايخرج فعله عما ينتفع به ويندفع به حاجته فكان في تخليق هذه الاشياء (٢٥أ/ن) اظهار غناه وتعاليه عن الحاجة. ووراء هذه المعاني التي / بيناها معان 15 كثيرة ذكرها الشيخ ابو منصور الماتريدى، رحمه الله في مسائل التعديل والتجوير من كتاب التوحيد. اعرضنا عن ذكرها واكتفينا بهذا القدر لئلا نؤدي الى التطويل مع حصول البُغية والمقصود بهذا القدر مع انا غير عتاجين الى بيان هذه الاشياء.

<sup>(</sup>٤) او: د ف ق ن، و: س (٧) العتاد: ۱ د س ف ق، العباد: ن، العناد : ص (١٠) مما ليكهم: س ف ق، ممالكهم: ن (١٢) تعالى: ۱ د س ف ق، انه تعالى : ن (١٦) الماتريدى: س ف ق، ــــ: ن (١٧-١٨ لفلا نؤدي.. بهذا القدر: ۱ د س ف ق، ـــ: ص ن

فانا اذا اقمنا الدلالة على وحدانية الصانع وامتناع القول بالصانعين وعلى كون العالم بجميع اجزائه محدثا ودلالته على منشئه وعلى كون منشئه حكيما لايجهل ولا يسفه ثبت كون تخليق هذه الاشياء حكمة لضرورة هذه المقدمات. فبقي بعد ذلك جهل الخصوم بوجه الحكمة وذا لايوجب خروجه عن الحكمة على ماقررنا. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) وعلى: ا د س ف ق، على: صِ ن (٣) لا يجهل: ولايسفه : ا د س ف ق، لايسفه ولا يجهل: ص ن (٣) لضرورة: د س ف، بضرورة: ا ق ن

## الكلام في ابطال قول الثنوية

ثم إن طائفة تلقنوا من الدهرية استحالة حدوث شيء لا من شيء. ومن (هُ٣٠/س) المجوس / خروج احداث الافزاع والاهوال والآلام والأوجاع والشرور (١٣٦/ف) والاجسام / الضارة والاجساد المستقذرة المستخبثة من الحكمة.

فاثبتوا للعالم أصلين قديمين كانا لم يزل متباينين فامتزجا فحصل العالم 5 من امتزاجهما وهما النور والظلمة. واضافوا جميع ما في العالم من الخيرات والمسرات الى النور وجميع ما فيه من الشرور والهموم والاحزان والالام / والافزاع الى الظلمة. وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق.

احداها المَانوية. والثانية الديصانية. والثالثة المرقيونية.

فاما المانوية فهم المنسوبون الى ماني ويقال لهم المنانية وهي نسبة على غير 10 (٣٥ب/ق) قياس كما يقال / لاصحاب عاني من اليهود عَنَانِيَّة. ومذهبه ان العالم تركب من اصلين قديمين. احدهما النور والاخر الظلمة. وهما جميعا حيان سميعان بصيران. وكل واحد منهما خمسة اجناس اربعة من ذلك ابدان (٣٢ب/ص) وواحد روح /٠

فاما ابدان النور فهي النور والنار والريح والماء وروحه النسيم المتحرك في 15 الابدان الاربعة. وابدان الظلمة الحريق والظلمة والسموم والضباب وروحه الدخان. فامتزجت ابدان هذا بابدان ذلك. وكذا روحاهما فحصل العالم من الامتزاج.

<sup>(</sup>٣) الافزاع: ف، الافراع: د س ق ن (٤) المستقدرة: ا د س ص ف ق، المتقدرة: ن (٥) لم يزل: ا د س ف ق، لم يزلا: ن (٦) واضافوا: ف ق، اضافوا: د س ن (٧) فيه: د س ص ف ق ن، في: ا (١٠) المنانية: س ص ف ق ن، المانية: ا د (١٣) وكل: ا د س ف ق، وان كل: ن (١٦) الضباب: د س ف ق، الضبات: ا، الطبات: ص ن. فامتزجت: س ف ق، وامتزجت: ن

واختلف هؤلاء في علة الامتزاج. فزعم بعضهم ان سبب الامتزاج كان من النور كان من الظلمة وزعم بعضهم ان سبب الامتزاج كان من النور فامتزج بعض اجزائه ببعض اجزائها فحدث من الامتزاج العالم. وبقي فوق العالم النور الخالص فهو ابدا يسعى في تخليص ما احتبس من اجزائها في الظلمة، فيستخلص شيئاً فشيئاً الى ان لايبقى منها في وَثاق الظلمة شيء فيعود الامر على ماكان / قبل الامتزاج فتمتع اجزاء النور (٣٦أ/س) المستخلصة باتصالها بعالم النور الصرّف وتنال ما فيه من اللذات والمسرات فتستمتع بذلك وتساتريج عما كان ينال من الآلام والشرور في وَثاق الظلمة. وتتاذى اجزاء الظلمة التي كانت مختلطة بالنور بالتحاقها وهذا هو تفسير البعث والنشور وصورة الثواب والعقاب عندهم.

وهذا هو تفسير البعث والنشور وصورة الثواب والعقاب عندهم. ولهم في بدء الخلق ومائية السموات والارضين والجبال والبحار هذّيانات كثيرة لامعنى لاطالة الكتاب بذكرها اوردها ارباب المقالات في كتبهم.

والفرقة الثانية الديصانية منهم وقولهم مثل قول المانوية في اصلين قديمين 15 للعالم / وهما النور والظلمة. والخيرات كلها من النور والشرور والآفات (٣٦ب/ف) من الظلمة. الا انهم يقولون النور كله جنس واحد. وكذلك الظلمة. والمانوية يجعلون كل واحد منهما خمسة اجناس على ما بينا.

وكذا عند الديصانية النور / حي يفعل ما يفعل باختياره والظلمة ( $27^{1}$ أ) / مَوَاتِّ عاجزة تفعل ما تفعل / من الشرور بطباعها. ( $27^{1}$ ) ( $27^{1}$ )

<sup>(</sup>١٠) الراحة: الراحة والرائحة : د (١٢) لهم: د س ف ق، ـــ: ن. الارضين: د س ص ف ق ن، الارض: ١ (١٥) الآفات: ١ س ف ق ن، الافات كلها: د (١٩) ١ ــ تفعل: ١ د س ف ق، تشاء: ن

والمانوية يزعمون ان كل واحد منهما حي مختار يفعل ما يفعل باختياره. وزعم هؤلاء أن سبب الامتزاج كان من النور فانه كان يتاذى بمجاورة الظلمة ومماستها وخشونتها. فاراد دفعها فارتبك فيها ويزعمون ان النور (٣٦أ/ق) مادام في وثاق الظلمة / يفعل القبيح مضطرا وبعد الخلاص لايفعل ذلك.

والفرقة الثالثة المَرْقُيُونِيَّة منهم وهم يقولون باصلين قديمين.

احدهما النور والاخر الظلمة. وتفردوا باثبات ثالث سليم ليس بخير كالنور ولاشرير كالظلمة, وهو متوسط بين النور والظلمة اسفل من النور واعلى من الظلمة.

(٣٦ب/س) اذ من مذهبهم جميعا أن النور كان في جهة العلو والظلمة / كانت في 10 جهة السفل وكل واحد منهما غير متناه من خمس جهات، متناه من الجهة التى يُلاقى بها صاحبه. فالنور متناه من جهة السُّفل والظلمة متناهية من جهة العلو.

(٣٣أ/ص) إلا أن عند المانوية والديصانية لم يكن بينهما / حائل في الأزل وكان كل واحد منهما يلاقي صاحبه بجهة.

وقالت المرقيونية بل كان بينهما ثالث متوسط، لم يكن خَيِّرا ولا شُرِّيرا 15 ويسمونه المعدل. وقالوا فتعدت الظلمة على هذا المتوسط فمازجته ثم بُنِي العالم من ذلك المزاج لتطيب بذلك وتتلذذ به.

فلما رأى النور ذلك بعث روحا الى هذا العالم وهو روح الله

<sup>(</sup>۱) يفعل: د س ف ق، يشاء: ن (۳) ويزعمون: د س ن، فيزعمون: ف ق (٦) تفردوا: د س ف ق، يفردوا: ن (٩) 1- في: د ف ، من: س 3- ن (١) 1- في: د ف ق ن، من: س (١١) فالنور: س ف ق، والنور: ن (١٣) ان: د ص ف ن3- ا س ق (١٦) وقالوا (قالوا: ف).. الظلمة: د س ق ف.، فتعدت (فنقدت: ا، فبعدت: ص) الظلمة قالوا: ا ن ص، بني: ا س ق ن، ينى: د

وابنه عيسى فمن تبعه ولم يقرب النساء ولا الزهومات أَفْلَتَ من حبائل الظلمة. واكثرهم ينكرون أن يكون التباين معنى وراء المتباين والامتزاج معنى وراء الممتزج فلم ينعدم عند الامتزاج معنى هو التباين ولاحدث معنى هو الامتزاج.

وما اقمنا من الدلالة على ثبوت الأعراض فهو دليل على كون التباين والامتزاج معنيين ورآء ذاتيهما. وقد حدث الامتزاج في الحس وعرف حدوث التباين بقبوله العدم. فكانا معنيين حادثين. والنور والظلمة لايخلوان عنهما ولا يسبقانهما. وقد مرأن ما لايسبق الحادث فهو حادث.

وكل دليل عرف به حدوث سائر الاجسام فذلك الدليل / موجود في (٣٧أ/ف)

10 حق هذين الجسمين. وقد سبق من الكلام ما يدل على جواز وجود الشيء لا من شيء وعلى جواز ايجاد القبيح / وكونه حكمةً عند تعلق (٤٠أد) العاقبة الحميدة به على ما مر في ابطال كلام المجوس. ثم أنهم ناقضوا في القول بالامتزاج من وجوه:

احدها ان الامتزاج بعد البينونة تغير وهو مستحيل على القديم لما هو من

15 امارات الحدث وثبوت امارات الحدث في القديم محال. وإثباته تناقض لما فيه من القول بالقدم والحدوث معا.

والثاني أن فيه ايجاد شيء لا من شيء وهو الامتزاج اذ هو معنى وراء الممتزج لكون الذات عندهم وقت التباين ولا امتزاج ثم هو حدث لا من اصل / اذ لا اصل للامتزاج حدث منه. وهم ينكرون حدوث الشيّ (٣٦ب/ق)

20 لا من شيء وقد قالوا به فناقضوا.

والثالث أن الأصلين لَمَّا كانا متباينين ثم امتزجا فقد وجد من كل واحد (٢) المتباين: د س ف ق، التباين: د س ف ق، الدليل: ا د س ف ق، الدليل: ص ن (٧) بقبوله: ا د س ق ن، لقبوله: ف (١٥) في القديم... والحدوث (الحدث: ١): ا د س ف ق، ...: ص ن (١٦) معا: جميعا: ١ (٢٠) فناقضوا: ١ ف ق، وناقضوا: د س. فتناقضوا: ص ن

(٣٧أ/س) من الاصلين فعلان متضادان وهما التباين / والامتزاج وهم يقولون باستحالة المتضادين من جوهر واحد لهذا أبوا وجود الخير والشر بفعل واحد. والرابع انهم الحقوا العجز بالنور حيث زعموا انه لايقدر على قهر عدوه واستنقاذ اجزائه من وثاقه وكذا الاجزاء المحتبسة في وثاق الظلمة عاجزة عن التخلص عن قهر عدوها وقبل الآسر كانت عاجزة عن دفع قهر والظلمة عن انفسها جاهلة باسباب الدفع والتخلص، والعجز والجهل شرق واثبتوا للظلمة قدرة على النور وأسر أجزائه والقدرة خير. وهذا هَذْمُ اصلهم وابطال قواعد مذهبهم.

(٢٦أ/ن) والخامس انهم / يقولون ان حركة النور علوية وحركة الظلام / سفلية (٢٦أ/ن) ثم قالوا بالامتزاج مع أنهم زعموا أن النور كان اعلى والظلمة اسفل. وعند 10 (٣٣ب/ص) تحرك الاعلى حركة علوية والاسفل حركة / سفلية يزدادان بُعْداً فيما بينهما لا ان يمتزجا. فاذاً لا امتزاج الا بتسفل العلوي او تعلى السفلى. وكل ذلك عندهم محال. فاذا اثبتوا الامتزاج مع هذا فقد ناقضوا. والسادس أنهم جعلوا الاصلين متضادين لان التضاد عندهم في الجواهر دون الأعراض فانهم لايقرون بثبوت الاعراض ويقولون أن من شأن 15 المتضادين التنافر والتباعد. ثم اثبتوا الامتزاج الذي هو الائتلاف والتقارب من غير اثبات قهر قاهر عليهما بل بانفسهما وطباعهما. وهذا تناقض ظاهر والحمد لله على التوفيق.

ثم يقال لهم من خالفكم في النّب النّب واعتقد دينا غير دينكم أَمُحِتَّل هو أَمْ مبطل؟ فان قالوا محق فقد اقروا بصحة مذهب خصمهم 20

<sup>(</sup>٦) والجهل: د ف ق ن ـــ: س (١٢) ان يمتزجا : ا، ان يوجد الامتزاج: د س ق، امتزاج: ن، الامتزاج: ف (١٠) تعلى: د س ف ق، بتعلى: ن (١٥) فانهم: د س ص ف ق ن، ثم انه: ا

وبطلان مذهب انفسهم/وان قالوا هو مبطل قلنا اشر دينه الباطل ام خير (٣٧/ف فان قالوا هو خير فقد بان عنادهم. وان قالوا هو شر. قيل من المعتقد لذلك جوهر النور ام جوهر الظلمة. فان قالوا جوهر النور، فقد ناقضوا وتركوا مذهبهم وان قالوا جوهر الظلمة قيل أيتصور منه أن يعتقد الدين الحق. فان / قالوا نعم، فقد ناقضوا وان قالوا لا. قيل لهم فلم تناظرون (٣٧٠/س) خصمكم و لم تدعونه الى دينكم وذلك غير متصور منه. فاذا هذا منكم تكليف ماليس في وسع المكلف ولا تصور لوجوده / البتة. وهذا منكم سفه. فوجد منكم على زعمكم اعتقاد الحق وهو خير وتكليف ما لاتصور لوجوده وهو شير وتكليف ما لاتصور لوجوده وهو شر فجاء منكم الخير والشر.

10 أفين جوهر النور انتم ام من جوهر الظلمة؟ فباى شيء اجابوا فقد ناقضوا وتركوا مذهبهم. ويقال لهم هل رأيتم من انتقل من مذهبكم الى غير مذهبكم وعلى القلب. فان قالوا لا. فقد كابروا، وانكروا المحسوس. وان قالوا نعم فقد جوّزوا من جوهر واحد اعتقاد الحق والباطل. والحق خير والباطل شر. وهذا منهم ترك لمذهبهم.

15 والله الموفق.

ويقال لهم هل رأيتم من أذَى اخرا بشتيمة او ضرب ثم جاء واعتذر. وقال شتمتك وضربتك وانا تائب اليك من ذلك مقر بجنايتي عليك بما فعلت بك.

<sup>(</sup>١) وان: ١ د س ف. ق، فان: ن. قيل: س ن، قلنا: ف ق (٥) لهم: د س ، ...: ف ق ن (٥) تناظرون: ١ د س ف ق، تدعوه: ص ن (٨) فوجد: تناظرون: ١ د س ف ق، تدعوه: ص ن (٨) فوجد: د س ف ق ص ن، وجدا: ١ (١٠) افمن: ١ س ف ق ن، فمن: د (١١) من مذهبكم الى: ١ د س ف ق، ...: ن (١٤) منهم... والله الموفق: د س ف ق، ...: ن (١٤) منهم... والله الموفق: د ف ق ن، منكم (منهم هامش س) ترك لمذهبكم: س (١٧) مقر: س ف ق، ومقر: ن. بما: د ف ق ن، لما: س

فان قالوا لا فقد عاندوا وكابروا. وان قالوا نعم. قيل لهم من الجوهر الذى وجدت منه تلك الجناية أجوهر النور أم جوهر الظلمة. فان قالوا جوهر النور فقد اجازوا منه الظلم والجناية والايلام والايجاع. وهذا خلاف اصولهم. وان قالوا هو جوهر الظلمة.

قيل من الذي قال ظلمت عليك وتُبت اليك أجوهر النور هو أم جوهر 5 الظلمة. فان قالوا هو جوهر النور فقد كذب. لانه لم يظلم و لم يجن غليه. فان قال ظلمت وجنيت عليك فقد كذب. وان قالوا جوهر الظلمة فقد صدق لانه اخبر انه ظلمه وجنى عليه وكان الامر على ما اخبر (٤ أأرد) والصدق خير فقد وُجد من جوهر الظلمة الخير / وهذا الفصل يسمى

فصل الاعتذار.

وفيه هدم اصولهم وابطال قواعد دينهم والله الموفق.

وعلى هؤلاء اسئلة كثيرة ومطالبات لاهل الحق جمة وقد اطنب في الرد عليهم شيخنا ابو منصور الماتريدى رحمة الله عليه الا انا اكتفينا بهذا القدر جريا منا على مقتضى شرطنا الايجاز فيه والتجانب عما فيه التعمق او التطويل وبالله المعونة والتوفيق

التطويل وبالله المعونة والتوفيق (٣٨أ/سن) /ثم نقول للمرقيونية ماطبع الثالثِ المعدِّلِ بين النور والظلمة فان قالوا (٣٨أ/ف) هو خير كله. فقد جعلوه من جنس النور فلا معنى لاخراجه / من جملة

النور. وان قالوا هو شركله فقد جعلوه من جنس الظلمة فلا معنى لاخراجه من جملة الظلمة وان قالوا. هو /يفعل الخير والشر جميعا

(٥) عليك: ١ د س ف ق ، اليك: ن. هو: س ف ق، ـــ: د ن (٦) فان: د س، فاذا: ١ ن، واذا: ف ق، (٨) ظلمه: ١ د س ص ف ق، ظلمة: ن (١١) دينهم: د س ص ف ق ن، مذاهبهم : ١ (١٢) هؤلاء: د س ف ق ن، هذا: ١ (٠) جمة: د س ف ق، ـــ: ن (١٤) او: ١ ق ف، و: د ص ن، للمرقبونية: د س ف ق، المرقبونية: ن. (١٦) نقبول: ١ د س ن، يقال: ف ق

فقد ابطلوا اصلهم وقد وقعت لهم الغنية عن اثبات اصلين قديمين (٢٦٠/ن) متضادين حيث جاز / الخير والشر من واحد.

ثم يقال لهم الثالث المعدِّل أ هو من جنس النور والظلمة جميعا او هو من جنس احدهما او مخالف لهما جميعا. فان قالوا هو من جنسهما فقد

5 جعلوه نورا وظلمة معا / وهو محال وان قالوا هو من جنس احدهما قيل (٣٧٠/ق) فكيف صار معدلا بينهما وهو ضد لذلك الاحر. ولو جاز ذا لجاز ان يكون الذي المعدل من جنسه معدلا.

وان قالوا هو مخالف لهما قيل احتاج هو اذاً الى معدل بينه وبينهما لمخالفته اياهما وتضاده لهما بل الى معدلين ليكون احدهما بينه وبين النور والاخر 10 بينه وبين الظلمة. ثم الكلام في المعدلين الاخرين على هذا الترتيب وهذا واضح بحمد الله تعالى

ومن العجب أن هؤلاء الضُلاَّل مع قولهم إن اجزاء النور محبوسة في وثاق الظلمة الظالمة وأن النور يسعى بكل ما في مقدوره لتخليص تلك الاجزاء فلا يقدر على ذلك الا على القليل. فالقليل على التدريج. وان افضل ما يتقرب به الانسان الى النور الاعظم هو السعى في تخليص شيء من الاجزاء المحبوسة في الظلمة.

ثم يزعمون أن الارواح كلها في الحيوانات الارضية من اجزاء النور صارت محبوسة في القوالب والابدان التي هي من اجزاء الظلمة.

<sup>(</sup>۱) اصلهم: س ف ق، اصولهم ن، الغنية: ا د س ف ق، الفتنة: ص ن. (۲) عن: ا د س ف ق، من: ص ن (۲) عن: ا د س ف ق، من: ص ن (۲) لذلك: د س ص ف ق ن، بذلك: ا (۱۱) بحمد: د س ص ف ق ن، والحمد: ا . تعالى: د ف فقط (۱۲) إن: ا د س ف ق، انه: ص ن (۱۶) فالقليل: د ق ن، والقليل: س ق ق، انه: ص ن (۱۶) صارت: ا د س ف ق، : ص ن

5

(٤ ١ ب/د) / ثم هم مع هذه المقالة اشد خليقةِ الله تعالى نفارا عن القتل وإراقة الدماء. (٣٨ب/س) وينسبون كل من ورد باباحة قتل شيء من الحيوانات / او ايجاب التقرب بالقرابين من الانبياء صلوات الله عليهم كموسى ورسولنا المصطفى محمد عليهما الصلاة والسلام الى انه مبعوث الشياطين لا مبعوث النور. وهذه منهم مناقضة ظاهرة وجهالة فاحشة.

فان اولى الناس بالقول باباحة القتل والتقرب بذبح البهائم هم لما فيه من تخليص اجزاء النور عن وثاق الظلمة وازاحتها عما يلحقها من أذَى نَتْنِ رايحة الظلمة وخشونة مسها اياها بل قياد مذهبهم يوجب ان لايتقرب احد الى النور / الصافي بقربة هي اعظم من اراقة دم نفسه لما فيه من تخليص روحه عن القالب الظلماني والحاقها بما يجانسها من العالم النوراني 10 مع ما فيه من الاحسان الى نفسه من التخلص عن المحن والمصائب واصناف الهموم والنوائب التى تنوبه في هذا العالم.

(٣٨ب/ف) وهذا نما لايخفى فساده على ذى لب. ثم مع انا نري/ان الحيَّاتِ والعقاربَ وجميع ذوات السُّموم وجميع فسادها وشرها في العالم من قِبَلِ ارواحها دون اجسادها. اذ هى بعد زوال ارواحها عنها تندفع معرتها وتنقطع مادة 15 شرها ولا قدرة لاجسادها على الانسياب الى الحيوانات ومساورتها اياها والدبيب اليها والنهش واللدغ لها وانما كان ذلك بما فيها من الارواح

 <sup>(</sup>٣) ورسولنا مصطفى محمد ــ ف س (٦) باباحة: د ف ق ن، باحة: س (٧) ازاحتها: د س ف ق ف ق، اراحتها: ن. اذى نتن: ا د س ف، آدني نتن: ن، اذى بين: ص (٨) اياها: ا د س ف ق ، اياه: ن. قياد : ا د س ف ق ن، عناد: ص (٩) دم نفسه: ا د س ف ق، نفسه: ن (١١) والمصائب: ا د س ف ق، ـــ: ن (١٤) السموم و: ا، السموم: د س ق ف ن (١٥) اذ هى: ا س ف ق ن، وهي: د (١٥) معرتها: ا د س ف ق ، معونتها: ن

التى هى من اجزاء النور، لابما لها من الابدان التى هى من اجزاء الظلمة مع هذا كله يزعمون ان الارواح من اجزاء النور الخير والقوالب من اجزاء الظلمة الشريرة وهذا هو غاية الغباوة ونهاية الحماقة.

وشبهتهم التي يتسلقون بها على ارباب الديانات في اباحة الذبح والتقرب 5 بالقرابين يندفع بهذا.

ثم نقول لهم أتزعمون أن القتل قبيح لعينه ام لمعنى فيه؟ فان قالوا هو قبيح لعينه قيل هذا ممنوع. وان قالوا تنفر عنه العقول السليمة.

قلنا ليس كذلك بل تنفر عنه الطبائع السخيفة / والقلوب الضعيفة لما (٣٩أ/س) يقدّر حلولهًا في نفسه فتنفر عنه طبيعته ولهذا يسهل ذلك على طبيعة من

10 اتخذ ذلك عادة والطبيعة هي التي يسهل عليها بالاعتياد /. حتى يصير (٢٧أ/ن) متألفا بما كان ينفر عنه قبل الاعتياد فاما ما استقبحه العقل لذاته فلا يحسن ذلك فيه البتة. اذ هو يرى الاشياء بحقائقها لا الطبيعة.

ثم نقول أرأيتم لو ان ثعبانا عظيما دخل بلدة فيها خلق كثير، أو إسدا ضاريا اقتحم مدينة من المدائن وجعل يقتل الناس يمينا / وشمالا وكان (٢٦أ/أ) عال لو لم يقتل لاتي على جميع اهل تلك البلدة اكان قتل الثعبان او الاسد قبل إفنائه الخلق مستحسنا ام لا؟

<sup>(</sup>۱) اللدغ: د س ف، اللذغ: ق، اللذع: ن. كان: كل: س (۱-1) من الارواح.. بما لها (بها: د).. الظلمة (الظلم: أ)... الارواخ: ا د س ف ق، يستقلون: ا د س ف ق، يستقلون: ا د س ف ق، يستقلون: ا د س ف ق، الطباع: ص ن (۹) طبيعة: ا د س ف، طبيعته: ق، سـ: ن. الطباع: س (۱۰ س الطباع: ص د (۹) طبيعة: البيعة: س (۱۰ س الماله: ق، سـ: ن، الطباع: س (۱۰ س الطباع: تكرر في: ن (۱۱) متألفا: د س ص ف ق ن، مبالغا: ا (۱۳) نقول: د س ف ق ، يقول: ن، ثعبانا: د س ص ف ق ن، جانا: ا دخلت: س ف ق، دخل: ن (۱۱) افنائه: د س ف ق، افتانه: ن

فان قالوا لا. فقد ظهرت مكابرتهم وان قالوا نعم. عُرف ان القتل ليس بقبيح لعينه إذ حسن مع وجود عينه.

وكذا هذه المطالبة في قتل اللصوص وقطاع الطريق الذين قُتْلهم سبب لصلاح العالم وسكون لدهماء الناس وأمن عن اثارة الفتنة.

ثم اذا ظهر أن عينه ليس بقبيح، فلو قبح انما قبح لما أن القاتل لا ولاية 5 له على المقتول أو لاملك له فيه أو منعه من له الخلق والامر عن قتله والله تعالى له الملك في الاشياء باجمعها يتصرف فيها كيف يشاء يحظر اتلافها تارة ويبيح ذلك أخرى على قدر ما يعلم فيه من الحكمة. لادافع لقضائه ولا معارض لمشيئته.

ثم بعد ماثبت أن القتل ليس بقبيح لذاته بل لو قبح لقبح بانضمام قرينة 10 اليه وما هذا سبيله يحسن بانضمام قرينة مستحسنة اليه ايضا على ماقررنا في قتل الثعبان والاسد.

ثم يقال لهم ما انكرتم أن قتل هذه الحيوانات لايكون مستقبحا في بعض الاحوال فتجوز اباحته. ويصير مستحسنا لانضمام قرينة اليه فيجوز (٣٩أ/ف) ايجابه. فان قالوا لو انضمت اليه القرينة / لعرفناها.

قلنا لهم: أفكل ما لاتعرفون ليس بموجود. فان قالوا نعم. ظهرت مكابرتهم (٣٩ب/س) / وان قالوا لا. بطلت شبهتهم وبالله التوفيق والعصمة (٣٩ب/ق) /.ثم يقال لهم ان الجنس الذي جعل غذاء للبشر من جملة الحيوانات هو الغنم. ومن المعلوم الذي لاريب فيه أن هذا الجنس لو خلا عن قيام الادمى بدفاع اسباب الهلاك عنه وأيصال مافيه منفعته ومصلحته اليه 20

<sup>(</sup>١) فقد ــ ق ف، (٤) لصلاح: د س ن، اصلاح: ف ق (الاصلاح هامش) (٢) عن: على : ق (٨) قدر: س ق ن، ما قدر: ف (١١) ايضا: د س ف ق،ـــ: ن (١٣) ثم: د س ف ق،ـــ: ن (١٣) ثم: د س ف ق، ن (١٣) بعض (الاوقات: ١) الاحوال: ا د س ف ق، الاحوال : ص ن (٢٠) بدفاع: ا د س ف ق، بدفم: ن

لتلف الكل وتفاني الجنس باجمعه لتسلط الذئاب والاسُود وجميع انواع السباع عليه ولا امتناع له لا بالقوائم ولا بالجَناح وليس معه الة الدفاع/ (٤٢ب/د) والحِراب فتمزقه السباع في اوحى مدة واسرع وقت.

وكذا من طبع هذا الجنس أن راعيها لو بعد عنها في المغاور والصحارى 5 لبقيت رؤسها رافعة الى السماء متخوفة عن كل صوت نافرة عن كل ركْز لاتتناول علفا ولاترد مآء الى ان تتلف جوعا وعطشا.

واذا كان الامر كذلك فلو لم يبح للادمى الانتفاع بها وتناول لحومها لَمَا قام بالدفع عنها والحفظ لها فيتلف الكل وينقطع الجنس فكان في اباحة التناول إبقاء الجنس وفي الحظر اهلاكه فمن لم يبح اتلاف البعض ليصير 10 ذلك طريقا الى فناء الكل. فلا علاج لجهله وحُمقه.

ثم التقرب بالقرابين كان ذلك بطريق الفداء عن نفسه. اذ لله تعالى على كل احد من خلقه نعمة الايجاد فشكره يكون باعدام نفسه طلبا لمرضاته كما كان شكر نعمة المال ازالة بعضه عن نفسه وشكر نعمة المَنْكَح والمشرب والمأكل، الامتناع عنها بالصوم. الا ان كل واحد منهم لو أتلف نفسه شكرا لنعمة الوجود لانقطع نسل البشر وتفانى الخلق وارتفع الجنس

نفسه شكرا لنعمة الوجود لانقطع نسل البشر وتفانى الخلق وارتفع الجنس المقصود من الخلائق فاكتفى الصانع بكمال حكمته بفدية يفديها عن نفسه كما في حق الذبيح عليه السلام.

ثم هذا كله منا تبرع اذ لاحاجة بنا الى بيان شيء من هذا.

<sup>(</sup>١) اللذئاب: ١ د س ف ق، اللهاب: ص ن ٢ ــ لا: د س ف ق، الا: ١، ـــ: ص ن (٢) الحراب: س ق، الجراب: ١ ف ن، الحراب : ص. (٣) اوحى: ١ س ص ف ق ن، ادنى : د (٥) رافعة: ١ د س ف ق، متحوية: ن (٦) ركز: د س ف ق، بكر: ن (٧) الانتفاع: د س ص ف ق ن، في الانتفاع : ١ (١٤) والمأكل: ١ د س ص ف ق، ١٠ ن (٧) الامتناع: كذا في : د س ف ق ن، (١٨) ثم: ١ د س ص ف ق، ــ: ن

(١٤٠/س) /فانا اذا بينا بالدليل حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وحكمته (٢٧ب/ن) وثبوت الرسالة وعصمة الرسول ثبت بهذه المقدمات الصادقة / ان جميع ما بينه الرسول حق صدق وفيه حكمة بليغة وان قصرت عقولنا وعجزت افهامنا عن الوقوف على جهة الحكمة. فمن تكلم مع المجوس أو الثنوية ينبغي ان يتكلم على هذا الوجه فانه اقطع لشغب الحصوم.

## الكلام في أن البارئي جلّ وعلا قديم

(ه٣٠/ص) / وآذا ثبت حدوث العالم وثبوت الصانع علمنا أنه قديم. اذ لو لم يكن (٣٠٠/ص) قديما لكان محدثا / لما مرّ ان لا واسطة بينهما.

(٣٩أ/ق) ولو كان محدثا لافتقر الى محدث. وكذا الثاني والثالث / الى ما لايتناهي 10 وصار حدوث العالم ووجوده متعلقاً بما لايتناهي وما لايتناهي لايتصور (٣٩٠/ف) ثبوته فاذا لايتصور ثبوت العالم / وحدوثه. ونحن نشاهده ثابتا ونعرف كونه حادثا بالدليل دل أن وجوده وثبوته لم يتعلق بما لايتصور ثبوته (٣٩١/د) فدل ان موجده لإيوافقه في صفة الحدوث فيكون قديما / ضرورة

والله الموفق.

 <sup>(</sup>٦) والله المحمود على التوفيق: د س ن، والله الموفق: ق، والله: ف (١٢) ثبوته: د س ص ف ق ن، ثبوتهم: ا

### الكلام في نفي كون اللاري عرضا

واذا ثبت أن العالم له صانع وثبت انه واحد، وانه قديم فبعد ذلك ينبغي أن نبحث ونتأمل ان ذاته هل هو عرض ام ليس بعرض. فبحثنا وتأملنا في العرض فوجدناه استحق اسم العرض لاستحالة بقآئه اذ العارض في اللغة هو ما لايدوم.

ويقال عرض لفلان امر اي معنى لاقرار له. ويقال هذه الحالة ليست باصلية في كذا بل هي عارضة له اي هي امر لا دوام له. ولهذا سمي السحاب عارضا على مابينا.

ثم رأينا اشياء لابقاء لها فسميناها اعراضا. فاذا العرض ما يستحيل بقاؤه ثم رأينا اشياء لابقاء لها فسميناها اعراضا. فاذا العرض ما يستحيل بقاؤه 10 في عرف المتكلمين. وهذا الاسم له ماخوذ من الدلالة اللغوية / ثم وجدنا (٤٠٠/س) كل عرض له وصف لازم لايزايله ويستحيل وجوده غير موصوف به وهو كونه مما يستحيل قيامه بذاته ويفتقر الى قائم بذات يقوم به. ثم هو ما كان عرضا لكونه غير قائم بذاته. اذ ليس فيه ما ينبىء عن معنى كونه عرضا في اللغة بل كان عرضا لاستحالة بقائه.

15 وظنت المعتزلة والكرامية حيث رأوا كل عرض غير قائم بذاته في الشاهد انه كان عرضا لهذا الوصف ثم تفرع لهما عن هذا الاتفاق المبنى على الخيال مذهبان باطلان اذ الباطل لاينتج الا الباطل.

فاما المعتزلة فانهم زعموا أن الله تعالى لو كانت له صفات ازلية كالحياة والعلم والقدرة لكانت اعراضا لاستحالة قيام هذه الصفات بانفسها وقيام والعرض بذات الله تعالى محال.

<sup>(</sup>٤) اسم: ا د س ف ق، ـــ: ن (٦) ويقال: د س ف ق، يقال : ن (٩) فاذا : فاذ : س (١٣) اذ ليس ما ... (معنى ـــ : ١) عرضا: ا د س ف ق، حيث رأوا كل عرض غير قائم. بذاته في اذ ليس ما ... (معنى ـــ : ١) عرضا: ا د س ف ق، حيث رأوا كل عرض غير قائم. بذاته في الشاهد انه كان: ص ن (١٨) كالحياة والعلم والقدرة: ف ق، كالعلم والقدرة والحياة: س ن

وكذا وجود الاعراض في الازل ممتنع. فاذا لاصفة لله تعالى اذ لو كانت لكانت عرضا.

واما الكرامية فانهم لما عرفوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى بالدليل الضروري وعلموا انها لاتقوم بذواتها بل تقوم بذاته تعالى سمتها اعراضا لوجود ما كان العرض لاجله عرضا في الشاهد وكلا المذهبين فاسد. 5 فان العرض في الشاهد كان عرضا لاستحالة بقائه لانه هو المعنى الذى

(٣٦أ/ص) ينبيء عن المعنى اللغوي لا لاستحالة قيامه بذاته. اذ لا دلالة في اللغة/

تدل على ان ما لاقيام له بذاته يسمى عرضا. واذا ثبت ان الامر على (٣٩ب/ق) ما بينا، لم تكن صفات الله تعالى اعراضا و لم يلزمنا باثبات الصفات لله (٢٨أ/ن) تعالى اثبات الاعراض في الازل / ولا / القول بقيام الاعراض بذات الله تعالى. 10

(١٤٠) واذا تقرر هذا ثم تأملنا فعلمنا ان المعنى / الذي لأجله كان العرض عرضا وهو استحالة البقاء مستحيل على البارئي عز وجل. اذ القول بقدم ما لابقاء له محال بل هو كما يوجد ينعدم في الثاني من حال وجوده. وعلمنا ان ما هو من لوازم العرض وهو استحالة قيامه بذاته وافتقاره الى محل يقوم به محال ثبوته فيمن تولى انشاء العالم. اذ قيام الفعل بما لاقيام له \$1 داته محال.

(٤١/س) /وكذا الفعل المحكم المُتْقَن لايُتأتى الا من حي قادر عالم. واتصاف ما لاقيام له بذاته بكونه عالما قادرا حيا محال.

وكذا افتقار القديم الى المحل محال اذ شرط القدم الاستغناء في الوجود عن غيره. وكذا القول بقدم المكان محال، لقيام دليل حدوث ما سوى الله تعالي ووجود العرض بلا محل يقوم به محال. فاذن علمنا بالوقوف على هذه المقدمات الصادقة أن البارئي جل وعلا ليس بعرض ويستحيل وصفه به.

والله الموفق.

<sup>(</sup>٤) المقدمات: د س ف ق، المقامات: ص ن ــ: ا

#### الكلام في ابطال قول من يقول ان الباري عز وجل جوهر

واذا ثبت استحالة كون الباري عرضا فبعد ذلك تأملنا فوجدنا الموجود في الشاهد ينقسم الى ما يستحيل بقاؤه ويمتنع قيامه بذاته وهو العرض، والى ما لايستحيل بقاؤه ولايمتنع قيامه بذاته وهو العين واستحال كونه 5 عرضا لما م".

فعُلِمنا,ضرورة استحالة اتصافه بكونه عرضا أنه باق غيرُ مفتقر الى مكان. ثم رأينا ان ماوراء العرض في الشاهد هو العين.

وهو ينقسم الي غير متركب وهو المسمي عند المتكلمين جوهرا والي متركب وهو المسمي جسما. فتأملنا أنه هل يوصف بكونه جوهرا ام 10 لا؟ فوجدنا اتصافه بكونه جوهرا محالا ممتنعا. وزعمت النصاري انه تعالى جوهر. ولم يساعدهم احد من اهل قبلتنا الا ابن كرام.

فان الاسفراييني ذكر في باب فضايح الكرامية من كتابه المسمي بتعجيز المعتزلة أن ابن كرام ذكر في كتابه الملقب بعذاب القبر في وصف الله تعالى أنه احدى الذات احدى الجوهر. وهذا من ابن كرام خروج عن 15 اجماع المسلمين والْتِحاق بالنصاري.

وشبهة النصاري في ذلك ان الجوهر في الشاهد كان جوهرا لانه قائم بالذات وهذا حد صحيح. لاطراده وانعكاسه لان كل جوهر في الشاهد (٤١) قائم بالذات / وكل قائم بالذات في الشاهد جوهر. واذا كان كذلك (٤٤أ/د) /ثبت تعلق كونه جوهرا بكونه قائما بالذات تعلقا لا انفكاك بينهما. 20

<sup>(</sup>٤) ويمتنع قيامه... لا يستحيل بقاؤه: د صس ف ق،  $\dots$ : 1 ن (٥) استحال: د  $\dots$  ف ق، استحالة: 0 ن (٩) عند المتكلمين ... وهو المسمى: 0 د 0 ف ق، 0 ن (٩) لاذ كل: 0 د 0 ف ق، 0 لاكل: 0 الشاهد: 0 د 0 ف ق ن، 0 الشاهد كان جوهرا لانه: 0 تعلقا لاانفكاك بينهما: 0 د 0 ف ق ن، 0 ا

فثبت ان الجوهر جوهر لكونه قائما بالذات فكان كونه قائما / بالذات (٤٠ أَرَّق) علة لاتصافه بكونه جوهرا. اذ بهذا يمتاز وصف العلة عن وصف الوجود/ (٣٨باص) اعنى ان ما يقبل من الاوصاف الانفكاك بينه وبين الموصوف لايكون حدا ولا علة لكونه متصفا به. وما لايقبل الانفكاك يكون حدا وعلة

5 لكونه متصفا به.

الا تري أن كونه جسما/ لما انفك عن كونه فاعلا لاستحالة كون (٤٠/ف) الاجسام الجمادية فاعلة لم يكن كونه فاعلا علة لكونه جسما. فلم يكن من ضرورة ثبوت كون الذات فاعلا ان يكون جسما، وكون الجسم متحركا لما كان لاينفك عن قيام الحركة به فانه يستحيل متحرك لم تقم 10 به الحركة.

وقيام حركة بما ليس بمتحرك بها كان قيام الحركة به علة لكونه متحركا. وكذلك انفكاك الحد عن المحدود والمحدود عن الحد محال.

واذا ثبتت هذه القاعدة، فبعد ذلك كان من ضرورة ثبوت احدهما ثبوت الاخر في الشاهد والغائب جميعا كالحركة مع المتحرك. فان قيام حركة الاخر في الشاهد بما ليس بمتحرك لما كان محالا. وكذا ثبوت متحرك لم تقم به الحركة كان من ضرورة ثبوت متحرك في الشاهد والغائب جميعا قيام الحركة به. ومن ضرورة ثبوت قيام الحركة بذات ان يكون متحركا. فكذا فيما نحن فيه لما ثبت تعلق كونه / جوهرا بكونه قائما بالذات، (۲۸ب/ن)

<sup>(</sup>۱) لكونه قائما: دس ف ق، لكونه: ن (۱-۲) فثبت ان.. بالذات ... وصف العلة: دس ف ق، بالذات علة لاتصافه بكونه جوهرا. اذ بهذا يمتاز وصف العلة التي: ا (۲) اذ: و: ص ن (۳) بينه و: ا دس ف ق، --: ن (۹) لا: ا د ف ق، --: ن (۹) لا: ا د ف ق، --: ن (۹) لا: ا د ف ق، --: ن (۹) كذلك في، كذا: ن (۱۳) واذا: دس ف ق، فاذا: -: ن (۱۶) كالحركة: ا د س ف ق، كلتحرك: ص ن (۱۵) لما كان محالا: ا د س ف ق، - ف ق، كالتحرك: ص ن (۱۵) لما كان محالا: ا د س ف ق، - ف ق، كان محالا: ا د س م حركة: ا ف ق ن

وكونه قائما بالذات بكونه جوهرا تعلقا بلا انفكاك عُرفِ أن تعلق ما بينهما تعلق العلة بالمعلول. وكونه قائما بالذات حد للجوهر فيستحيل ثبوت احدهما بدون الاخر في الشاهد والغائب جميعا.

(٤٢أ/س) واذا ثبت ان الغائب قائم بالذات ثبت ضرورة انه جوهر. هذا كما. انكم/ تثبتون للبارئي علما ضرورة اتصافه بكونه عالما. وكذا في جميع الصفات 5 بهذا الطريق فكذا هذا.

ومما يتعلقون به أن الله تعالى موجود والموجود إما ان يكون عرضا وإما ان يكون جوهرا اذ لو لم يكن ان يكون جوهرا اذ لو لم يكن جوهرا مع انه ليس بعرض لما كان موجودا لأن الموجود ينقسم الى قسمين. وما انقسم الى قسمين فما خرج عن قِسمَيْه جميعا لا يكون 10 من جملته. فلو خرج البارئي جل وعلا عن القسمين جميعا لما كان موجودا.

(٤٤ب/د) ويقولون ايضا انه تعالى فاعل وما يجوز منه الفعل في الشاهد فهو جوهر/وما يستحيل منه الفعل فهو عرض. وقد تحقق من الله تعالى الفعل فكان جوهرا. وحجتنا أن الجوهر في اللغة عبارة عن الاصل. يقال لمن اشتهر بالاحسان

(٢٧ب/أ) من ابناء الشرف والسيادة فُلان يجري في الاحسان على / شاكلة جوهره 15 الشريف ومقتضى حَسَبهِ العالي المنيف.

(٤٠٠/ق) ويقال / للثوب اذا كان محكم الصنعة جيد الاصل انه ثوب جوهري. فعلى هذا سَّمُوا ما لايتجزأ من اجزاء الجسم جوهرا لكون البسائط

(١) بكونه جوهرا: د ف ق، بالجوهر: س ن، تعلقا: د س ص ف ق ن، تعلقا ما: ا. بلا انفكاك: د س ف ق، لانفكاك: ا، لا انفكاك: ن (٢) للجوهر: ا د س ف ق، الجوهر: ص ن (٣) فيستحيل: ا س ف ق ن، يستحيل: د (٤) الغائب: د س ص ف ق، العالم: ا (١٧) الشريف: د س ص ف ق، العالم: ا

التي تتركب منها المتركبات جارية مجرى الاصول لها، لا يعنون به انه اصله القديم كما يذهب اليه اهل الدهر. بل يريدون أن كل متركب يقدر في الوهم انه من الافراد تركب فتكون الافراد اصولا واركانا في المركبات لتصور الافراد بدون التركب واستحالة المتركبات بدون الافراد التي تركبت هي منها.

والله سبحانه وتعالى / يستحيل تركبه الى غيره ليصيرا جسماً فلم يكن (٢٧أ/ص) اصلا يتركب منه الجسم فلم يكن جوهرا / . وما ادّعوا ان الجوهر اسم (٤١أف) للقائم بالذات فكان كونه قائما بالذات حدا له دعوى ممنوعة. فأما ما ادّعوا من صحة الاطراد والانعكاس في الشاهد.

10 / فقلنا لهم كما تدور الجوهرية مع القيام بالذات طردا وعكسا ووجودا (٤٢/س) وعدماً فكذا يدور مع كونه اصلا يتركب منه الاجسام. فلِم كان جعُلكم القامم بالذات حدا له اولى من جعل خصومكم كونه اصلا حدا له. وانتم المدعون حيث تريدون تعدية الاسم الى الغائب بتعدى الوصف. بانه القامم بالذات وخصومكم يمنعونكم عن ذلك.

15 ثم يقال لهم اليس أن في الشاهد كلَّ جوهر قابل للعرض. وكلَّ ما هو قابل للعرض جوهرٌ فلا بد من ان يقولوا بلي:

<sup>(</sup>١) المتركباب ق ن، المركبات ف (٢) انه: د س ف ق، ...: ن (٣) تركب : د س ص ف ق ن، تركب فتكون الافراد تركب: ١ (٥) هي: د س ف ق، ...: ن (٨) فكان: د س ص ف ق ن، تركب فتكون الافراد: ا د س ف ق ن، الاضطراد: ص (١٠) فقلنا: ا د س ف ق، قلنا: ص ن، الجوهرية: د س ق، الجوهر به: ا ف ن. القيام: د س ص ف ق ن، قيام: ١ (١١) فلم (ولم: ق) كان: ا د س ف ق، فلم يكن: ص ن (١٤) يمنعونكم: د س ص ف ق ن، يمنعون: ١ (١٥) ان: د س ف ق، تلى: ن، بلى: ا،...: ص

قيل: اتجعلون كونه قابلا للعرض حدا له لدورانه معه وجودا وعدماً، وطردا وعكسا.

فان قالوا نعم تركوا اصلهم فانهم يقولون بانه تعالى ليس بقابل للاعراض. وان قالوا لا. ابطلوا دليلهم.

ثم يقال لهم ما تنكرون على من يقول إن الله تعالى ليس بجوهر لان حد 5 الجوهر أنه قابل للاعراض ويستدل على صحة حده بالطرد والعكس والدوران وجودا وعدما.

فإن قبلوا ذلك تركوا مذهبهم. وان لم يقبلوا ابطلوا دليلهم. ويقال لهم الدوه فإن بلا كانت الجوهرية / تدور مع القيام بالذات وجودا وعدما. وكذا كونه اصلا للاجسام. ثم ليس في لفظ الجوهر ماينبيء عن القيام بالذات وفيه ما ينبيء عن كونه اصلا أن جعله جوهرا لكونه اصلا أولى من جعله جوهرا لكونه الكونه قائما بالذات. اذ اطلاق اسم معنوى على محل وُجد فيه جوهرا لكونه للاذلك المعنى لن يكون إلا لذلك المعنى. ومن / ادعى اطلاقه عليه لا لذلك المعنى بل لأمر اخر كان مخطئا في دعواه كمن ادعى أن ماقامت به الحركة المعنى بل لأمر اخر كان مخطئا في دعواه كمن ادعى أن ماقامت به الحركة خطئا في دعواه.

وكذا في الاسود والابيض والمجتمع والمفترق وغير ذلك من الصفة. فكذا هذا وجاء من هذا أن كل معنى تعلق بشيء تعلقا لا انفكاك بينهما (٤٣أ/س) ويدور معه / وجوداً وعدماً لايوجب تعلقه به تعلق العلة بالمعلول. ولا

<sup>(</sup>٥) لهم د س ف ق، ـ : ن (٨) وان: ا س ف ق ن، فان: د (١٠) لفظ: د ن، لفظة: ق ف (٢٠) اذ: ا د س ف ق، بذلك: ا (١٥) به: د س ص ف ق ن، ـ ذا د س ف ق، بذلك: ا (١٥) به: د س ص ف ق ن، ـ ا (١٧) لوجوده: د س ف ق ص ن، لوجوه: ا (١٧) المفترق: د س ف ق، المتفرق: ن (١٠) فكذا: د س ف ق، وكذا: ن (١٨) لا انفكاك: ا د س ف ق، لانفكاك: ص ن. لايوجب: د س ف ق، ما لايوجب: ن (١٩) ولا: فلا: ن

يوجب تعدى احدهما الى الغائب تعدية الاخر على الاطلاق بل شريطة استحالة اضافته الى معنى آخر فلم يعلم استحالة اضافته الى معنى آخر فلم يعلم ان تعلق احدهما بالاخر تعلق العلة بالمعلول.

ولهذا لم نجعل قولنا القابل للاعراض حدا للجوهر على ماقررنا. وإن وجد الدوران لانه يمكن ان يضاف كونه جوهرا الى معنى اخر وراء كونه قابلا للاعراض ونجعل تعلق قيام الحركة بمحل باتصاف المحل بكونه متحركاتعلق العلة بالمعلول لِما أن اضافة كونه متحركا يستحيل الى معنى اخر / سوى قيام الحركة به.

وفيما نحن فيه لا يستحيل / اضافة كونه جوهرا الى معنى سوى القيام (٣٧٠/ص)

10 بالذات وهو. كونه اصلا بل وجبت الاضافة اليه لما مر من الدلالة اللغوية

على ذلك. فلم تجز اضافته إلى كونه قائما بالذات.

وهذا الجواب مما لايمكن التعويل عليه على اصول المعتزلة لانهم يجعلون حد العرض ما يستحيل قيامه بنفسه وان لم يكن في لفظ العرض ما يدل عليه و لم يجعلوا حده / ما يستحيل الدوام عليه وان كانت لفظة العرض (٢٨أأ) من حيث اللغة منبئة عنه.

فكذا النصارى يجعلون هكذا في حد الجوهر. والله الموفق. وقولهم: إن الموجود في الشاهد اما ان يكون عرضا واما ان يكون جوهرا والله تعالى موجود وليس بعرض فيكون جوهرا / كلام فاسد. (٤٥-/د)

<sup>(</sup>٤) القابل: ا د ص س ف ق، العامل: ن (١) وجد الدوران: ا د س ص ف ق، وجد الاوزان: ن (٥) بمحل: ف ق ن، به محل: ا، بمحل علة: د. بكونه: ف ق، ــ: ن س د (٧) كما : ا ف ن س (هامش)، كما: د س (١٤) العرض: العرض اعتاد: س . عليه: ا د س ص ف ق، ـــ: ن (١٥) من حيث اللغة منبئا (منبئة: س) عنه: د س ص ف ق، منبئا عنه من حيث اللغة: ا (١٦) فكذا: ا د س ف ق، وكذا: ص ن

لان الجوهر في الشاهد ما كان جوهرا لانه ليس بعرض، بل كان جوهرا لانه ليس لانه اصل يتركب منه الجسم. ولهذا لم يكن العرض جوهرا لانه ليس باصل يتركب منه الجسم.

والله تعالى يستحيل عليه كونه اصلا يتركب منه الجسم فلم يكن جوهرا. وليس من ضرورة كونه موجودا كونه جوهرا لان العرض موجود وليس 5 (٤٣/س) بجوهر. وكذا العرض لم يكن عرضا لانه موجود،/ لان الجوهر موجود وليس بعرض، بل كان عرضا لاستحالة دوامه.

والله تعالى لايستحيل عليه الدوام بل هو واجب البقاء فلم يكن عرضا. ولهذا لم يكن الجوهر عرضا. لا ليس بمستحيل البقاء وتحديد الموجود بأنه جوهر اوعرض فاسد. لانه تحديد مقسم وهو فاسد. لان جمع 10 الوصفين جميعا في محل واحد محال. اذ يستحيل موجود هو جوهر، (۱٤ب/ق) وعرض. واثبات كل وصف في محل على حدة ليس / بجامع. ومن شرط صحة الحد ان يكون جامعا على ما مر في افساد كلام الجبائى في تحديده العلم انه اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة او دليل. وهذا الجواب مما لايستمر الا على اصول اهل الحق.

فاما المعتزلة المجوزون التحديد المقسم فلا يمكنهم الخروج على الزام النصارى. والله الموفق.

وقولهم ان الله تعالى فاعل وكل فاعل في الشاهد جوهر.

<sup>(</sup>۷) ولیس بعرض: س ف ق ن، ولیس بعرض بل کان عرضا لانه موجود لان الجوهر موجود ولیس بعرض: د (فیه تکرار) (۸) فلم یکن عرضا... بمستحیل البقاء: ا د س ف ق، ...: ص ن (۸) هو: ا د س ف ق، هذا: ص ن. واحد: د س ف ق، ...: ن (۱۱) یستحیل: د س ص ف ق ن، لیس یستحیل: ا (۱٤) اعتقاد: ا د س ف ق، اثبات: ص ن (۱۵) بما لایستمر: ف ق ن، (۸۱) د، هو الذي: س (لایستمر: ت س، نما لا یستقیم: هامش س ) (۱۸) جوهر: ...: ا

قلنا وكل فاعل في الشاهد ايضاً جسم فانا ما عَايَنًا جوهراً غير متركب يفعل فعلا. فان التزموا جعلوا الله جسما. وهو خلاف مذهبهم. وان لم يلتزموا ابطلوا دليلهم.

وكذا كل فاعل في الشاهد لحم ودم. وكل فاعل محدود متناه. فان اثبتوا للهم ذلك في الغائب لكونه فاعلا تركوا مذهبهم وان لم يثبتوا ابطلوا دليلهم ثم نقول لهم لم يكن / الجوهر في الشاهد جوهرا لانه فاعل بدليل ان (٢٩ب/ن) الجماد والموات جوهر وليس بفاعل بل كان جوهرا لكونه اصلا تتركب منه الاجسام وهذا المعنى لايتعدى الى الغائب فلم يكن جوهرا.

وبالله التوفيق.

10 ثم ان هؤلاء الجهال يزعمون ان الله تعالى / جوهر واحد ثلاثة اقانيم. (٤٦ ألف) والاقنوم الصفة عندهم. فيكون معناه أنه جوهر واحد ثلاث صفات ويفسرون ذلك أنه ذات وعلم وحياة. ويسمون الذات ابا / والعلم ابنا (٤٤ ألس) والحياة روحا. ويقولون بلسانهم / السورية أفا أفنا روحاً قُدْشا: يعنون (٢٨ ألص) به الاب والابن وروح القدس وهذه جهالة متفاحشة حيث يجعلون 15 الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا.

وكذا يجعلون الذات صفة ويعدونه في الصفات. وكذا يجعلون الذات

<sup>(</sup>١) ايضا: د، ...: ف ق ن. قلنا ... الشاهد ...: ا فقط (٢) الله: د س ف ق، لله: ١ ن (٥) مذهبهم: د ص ف ق ن، مذاهبهم: ا س (١) بطلوا: ابطل: س (٦) لهم: د س ق، ...: ف ن (٧ ــ ٨) لكونه : ... جوهرا ...: د فقط (١٣) السورية: (اصل هذه الكلمات بالعبرية كتابة: ابا، ابن: ولكن التلفظ بالباء يختلف اذا كان ساكنا. ويلفظونه مثل حرف ٧ في اللغة الانكلزية كما يلفظون ابن سينا مثل أفيسنا افاوافنا روحا قدشا: س، والسين يلفظونها كالشين وترجمتها صحيحة حرف (ف) بثلاث نقط فوقها افاوافنا روحا قدشا: ا د ، قدشا: ف ق، افاوافا روحا قدسا: ن افاوافا روحا قدسا: ص

اباً والصفة ابناً له وكذا يجعلون الاب والابن قديمين: ولابد من تقدم الاب على الابن، وتأخره عنه.

ولو جاز هذا مع ارتفاع التقدم والتأخر جاز القلب. فيجعل الذات ابناً والعلم اباً. وكذا يقتصرون على هاتين الصفتين مع الذات وهو جهل. اذ لابد من اثبات صفة البقاء والسمع والبصر والقدرة والارادة. اذ البقاء 5 معنى وراء الذات. والسمع والبصر معنيان وراء العلم. والقدرة والارادة معنيان وراء الحياة. وقولهم القدرة من جملة الحياة فاسد. لوجود الحياة بلا قدرة. ولتزايد القدرة وامتناع ذلك على الحياة.

وكذا قولهم إن السمع والبصر من جملة العلم خطأ لانهما معنيان وراء العلم على مانقرر ذلك في مسألة الرؤية. ان شاء الله تعالى.

(٤٢ أَ/ق) فعلى هذا ينبغي ان يقولوا انه ثمانية أقانيم و لم يقتصروا على الثلاثة /، (٤٢ ب/أ) ثم نقول / لهم أتزعمون أن الحياة والعلم معنيان وراء الذات أم تزعمون انهما راجعان الى الذات.

فان قالوا هما راجعان الى الذات فهو اذاً جوهر واحد أقنوم واحد. وان قالوا هما معنيان وراء الذات.

قيل لهم قولوا إنه جوهر واحد وله أقنومان ولاتقولوا ثلاثة اقانيم.

ثم قيل لهم اذا كان الجوهر الذي هو الذات من جملة الاقانيم وهي الصفات فمَن الموصوف به؟ فإن قالوا شيء وراء الذات فقد جعلوا الذات صفة لموصوف

فاذاً الله تعالى هو الموصوف لا هذا الجوهر الذي هو صفة لغيره. وإن قالوا هو الذات بعينه فقد جعلوا الذات صفة لنفسه موصوفا له / فاذاً (٤٤ب/ص) هو صفة صفته وموصوف موصوفه.

وان قالوا هو صفة ولا موصوف له، فقد اثبتوا صفة لا لموصوف وهو 5 باطل خارج عن قضية العقول.

وقد اطنب له ائمة اهل الاسلام في ايضاح مقالاتهم وابطال ذلك كله على وجه يتيقن المنصف بالوقوف عليها على التحاق القوم باهل التجاهل. ولا وجه الى ذكر ذلك في كتابنا المبنى على الايجاز. فاكتفينا بهذا القدر. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) تعالى هو الموصوف: ا د. س.ف ق، موصوف: ص ن (۱) هو: د س ف ق،  $\dots$ : ن. (۲) بعينه: ا د س ف ق، ب لهينه: ن (۱) جعلوا: د س ف ق، جعل: ا ن (٤) هو: ا س ف ق، $\dots$ : د ن. له: د س ص ف ق ن، به: ا. لا لموصوف: د س ص ف ن، بلا موصوف: ا، بلا لموصوف: ق (۱) وهو: س ف ق ن فهو: د، وهذا: ن (۲) له: ا،  $\dots$ : د ق ص ف ن، ائمة: د س ف ق،  $\dots$ : ن. مقالاتهم: د س ف ق، مقالتهم: ن يتيقن: س ن مش ق، يتين: ف ق، الصلب يتقين: ف ها مش (۸) ولا: ف ق ن، فلا: س د.

#### الكلام في ابطال قول المجسمة

(٤٢ب/ف) واذا ثبت بما مر ذكره أن صانع العلم ليس بعرض / ولا بجوهر فيجب بعد ذلك ان نصرف العناية الى أن نعرف أنه هل يوصف بأنه جسم فصرفنا العناية وتأملنا في ذلك فعرفنا إستحالة اتصافه تعالى بكونه جسما. وذلك لأن المؤتلف او ماله الابعاد الثلاثة على ما تقدم ذكره هو الجسم. وكل ذلك مستحيل على الله تعالى.

(٣٨ب/ص) وخالفنا في ذلك طوائف كثيرة من اليهود وغلاة الروافض والمشبهة / والكرامية. وحاصل الاختلاف واقع بيننا وبين طائفتين.

طائفة يخالفوننا في الاسم والمعنى. ويزعمون انه تعالى متركب متبعض متجزىء وهم اكثر اصناف اليهود. فانهم يزعمون انه تعالى جسم متركب على صورة الادمي. وهو على صورة شيخ ابيض الرأس واللحية. وكثير (٣٠أ/ن) من الروافض كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجوالقي / وداود الجواربي. فان بعض هؤلاء كانوا يقولون انه على صورة الادمي حتى قال بعضهم إن له شعراً اسود من نور اسود وبعضهم قالوا هو على صورة غلام امرد له شعر جعد قطط.

فاما هشام بن الحكم فالمحكى عنه انه قال انه كالسَّبيكِة الصافية يتلألأ (٥٤أ/س) وروى عنه انه قال هو سبعة اشبار بشبر نفسه / وحكى انه قيل له أهو (٤٤ب/ق) اكبر أم هذا / الجبل واشير الى جبل كان بقربه. فقال لا بل. الجبل اعظم منه.

 <sup>(</sup>٢) بجوهر؛ د س ن، جوهر؛ ف ق. (٩) متبعض؛ ا د س ف ق، مبعض؛ ن (١١) شيخ؛ ا س ف ق ن، الشيخ؛ د (١٤) هو؛ ا د س ف ق، .... ن (١٠) قطط؛ ا د س ف ق، ... ن (١٧) انه : د س ف ق، ... : ان (١٧) هو؛ ا س ف ق ن ن ... : د (١٨) لا : ا س ف ق ، ... : د ن

وحكى الجاحظ عنه في كتاب الرد على المشبهة أنه انتقل في سنة واحدة في الله تعالى الى خمسة اقوال. وذهب الى مثل مذهب هؤلاء في التجسيم والتشبيه مقاتل بن سليمان صاحب التفسير. هؤلاء كلهم يخالفوننا في اللفظ والمعنى.

5 والطائفة الثانية هم الكرامية وهم يخالفوننا في الاسم فيقولون: انه جسم ويساعدوننا في الظاهر في المعنى فيقولون لانعنى بقولنا: إنه جسم أنه متبعض متجزىء ومتركب بل نريد أنه القائم بالذات.

وحكى عن هشام بن الحكم انه كان يقول الجسم عبارة عن الموجود فكان الخلاف بيننا وبين هؤلاء في العبارة.

10 وظني ان المتأخرين من الكرامية هم الذين يتبرؤون عن اثبات التركب لما ظهر لهم من فساد ذلك.

فاما اوائلهم فقد كانوا يثبتون ذلك لان الرواية عنهم ظاهرة أنه مُمَاسّ للعرش. ولاشك أن العرش جسم متركب متبعض متجزىء لايماسّ جميع صفحته العليا / الا الجسم المتركب يلاقي كل جزء منه جزئاً منه ونتكلم (٤٧أ/د) 15 مع كل واحد من الفريقين بما يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

<sup>(</sup>٣) والتشبيه: ا د س ف ق، ....: ص ن. مذهب: د س ص ف ق ن، مايذهب: ا (٤) في اللفظ والمعنى: د س ف ق، في المعنى واللفظ: ن (٥) فيقولون: د س ف ق، ويقولون: ن ساعدوا: ص ف ن ق (يساعدوننا هامش ق)، يساعدون: ا، ساعدونا: د، يساعدونا: س (٧) متجزىء: ا د س ف ق، متحرك: ن (٨) الجسم: في الجسم: ن فقط (٩) بين هؤلاء: د س ن، بينهم: ا ف ق (١٠) وظني: ا ف ق ن، قال رضى الله عنه وظني: د س (١٠) التركب: د س ف ق، التركيب: ن (١٣) جميع: ا د س ف ق، منهم: د

# [في الاختلاف بين الاسم والمعني]

أما المخالفون لنا في الاسم والمعنى فانهم يتعلقون بظواهر الايات والاحاديث من نحو قوله عز وجل: خَلَقْتُ بِيُدَيُّ (١) وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَينْي (٤٣ أَرُف) (٢) وَالسَّمْوَاتُ مَطُويًّا فِي بِيَمِينِهِ (٣) /يَاحَسَّرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ 5 اللهِ (٤) اَللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (٥) والمروي انه حلق ادم على صورته (٦) وان الجبار يضع قدمه في النار (٧) وانه يضحك الى اوليائه (٣٥٠/س) حتى تبدو نواجذه (٨) وأن الصدقة تقع في كف الرحمن / فيربيها كما يربى احدكم فَلُوَّهُ (٩). في امثال لهذا كثيرة.

10

و يتعلقون ايضا بما تراثلي لهم أنه دليل معقول: من ذلك: أنه حي سميع بصير فاعل. وكل حي سميع بصير فاعل في الشاهد جسم. ويستحيل اتصاف ماليس بجسم بهذه الأوصاف. وما يستحيل في الشاهد يستحيل

ألا ترى انه كما يستحيل في الشاهد ان يكون ما ليس بحي عالما قادرا 15 (٣٩أ/ص) فاعلا / يستحيل مثله في الغائب.

فكذا هاهنا كما يستحيل ثبوت هذه الاوصاف لما ليس بجسم في الشاهد يستحيل في الغائب على انه تقرر في بدائه عقول العوام استحالة اتصاف ما ليس بجسم بهذه الصفات حتى إنّ مُخبراً لو اخبر أنه رأى حيا سميعا بصيرا لم يشك احد آنه كان جسما ولا يشتغل بالسؤال انه كان جسما 20 (٤٣ أَرَى) او غير جسم استغناء / منه بما علم ببديهة عقله بكونه جسما. وما هذا

(١) ص ٧٥ (٢) طه ٣٩ (٣) الزمر ٦٧ (٤) الزمر ٥٦ (٥) النور ٣٥ (٦) البخاري ١٦٢/٨ (٧) البخاري ١٦٧/٨ (٨) (٩) كتاب الزكاة الرقم ٦٣\_٦٤ مسلم ٧٠٢/٢ (١) بظواهر: د س ف ق ن، بقولهم: ا (٧) تبدو: د س ص ف ق ن، تظهر: ا (٨) فيربيها: ا د س ن، فيربيهاما: ف ق. (١٠) في امثال لهذا (لهذه: ن): ا س ف ق ن، وامثال هذا: د (١٣) اتصاف: ا د س ف ق، ایضا: ن (۱۷) ههنا: ۱ د س ن (هامش: ق)، هنا: ف ق (۱۸) بدائه: د س ف ق، بدایة: ن (۱۹) لو: ا د س ف ن، ـــ ق. (۲۰) احد: ا د س ف ق، ــ ن

سبيله ليس اثبات مثله ممكنا لا في الشاهد ولا في الغائب. ولانه تعالى ليس بعرض ولا جوهر لما مر. فلو لم يكن جسما لألتحقق بالعدم لانحصار الموجودات على هذه الاقسام الثلاثة. اعنى أنها اعراض وجواهر واجسام. ولا يعقل موجود خارج عن هذه الاقسام فلو خرج عن كونه حسما مع خروجه عن كونه عرضا وجوهرا لم يبق الى اثباته طريق وكان القول باخراجه عن هذه الاقسام قولا بعدمه.

واما اهل الحق فانهم يقولون بان القول بان الله تعالى جسم مؤتلف متبعض متجزئ يؤدى الى القول بقدم العالم او القول بحدوث البارئي

جل وعلا، والقول بعدم الصانع للعالم.

10 ويؤدي ايضاً الى ابطال دليل / التوحيد. وكل ذلك باطل فكان (٤٧/د) / القول بالتجسيم باطلا.

اما الاول وهو انه يؤدي / الى القول بقدم العالم او حدوث الصانع (٤٦ أاس) فتقريره من وجهين.

احدهما انه تعالى لو كان جسما مؤتلفا له أبعاض وأجزاء اما ان كان 15 متناهيا وإما أن لم يكن متناهيا. ولاوجه الي القول بعدم التناهي. لان كل جزء منه متناهي الذات. وخروج ما اجتمع من الاجزاء المتناهية عن التناهي في الذات محال. ولو جاز ذا إلجاز كون العالم غير متناه من جميع الجهات. كما يزعم اهل الدهر وذلك باطل. لانه لابد من القول بالتناهي.

إذ أوجد العالَم لا في ذاته / فبقي هو بذاته من العالم بجهة من الجهات (٤٣/ف) 20 ضرورة استحالة كون البارئي جل وعلا مداخلا جميع أجزاء العالم.

<sup>(</sup>١) اثبات: د س ف ق، بادبات: ۱ ن (٢) لا: ۱ د ش ص ف ق، ــ: ن (٧) واما: ۱ ف ق ن، فاما: د (٨) بقدم: ۱ د ف ق س، بعدم: ص ن (٩) بعدم: س ف ق ن، بقدم: اد ص (١٥) تعالى: ۱ د س ص ف ق، يقال: ن (١٩) اوجد: د س ف ق، وجد: ۱ ن

واذا ثبت تناهيه ثبت كونه على قدر مخصوص مع كون غيره من الاقدار مساوياً له في الجواز واختصاص احد الجائزين لن يثبت الا بمخصص اذ لا مزية له بذاته على مايساويه في الجواز.

والتقرير الثاني: ان ما كان متبعضا متجزئا لابد من أن يكون طويلا أو عريضا أو طويلا عريضا عميقا وهو 5 المُسكطَّح أو طويلا عريضا عميقا وهو 5 المكعب. ثم اذا كان كذلك لابد من أن يكون مدورا أو مثلثا او مربعا او مخمسا او مسدسا او مسبعا او مثمنا او غير ذلك ثما يطول ذكره. فبعد ذلك إما أن يكون على هذه الاشكال أجمع فيكون مدورا مثلثا مربعا الى اخر ذلك. واما أن يكون على شكل من هذه الاشكال. ولا جائز أن يكون على الاشكال كلها لما فيها من التناهي والتضاد. ولو جاز ذا 10 أن يكون على الاشكال كلها لما فيها من التناهي والتضاد. ولو جاز ذا 10 (٣٩ب/ص) في الغائب اجتماع / هذه، بطل الاول لاستوائهما في الاستحالة في الشاهد.

فلم يبق إلا أنه على شكل من هذه الاشكال وهيئة من هذه الهيئات. ولامزية لما اختُصَّ به على غيره مما يساويه في الاشكال في الجواز. فبعد 15 (٤٦ب/س) ذلك / إما أن يقال ان ما اختُص بالثبوت من الاشكال الأخر، اختص لا بتخصيص مخصص. ولو جاز ذا، لجاز في العالم. ولم يثبت دليل حدوثه وافتقاره الى صانع اوجده، وقد اقمنا الدلالة على ابطاله.

وإما ان يقال بأنه اختص بذلك بتخصيص مخصص. ولو كان كذلك لكان (٢٩ب/أ) لكان محدثًا محلاً لقبول قدرة الغير. وهو محال اذ لو كان / محدثًا / لكان (٢٩ب/أ) له محدث. وكذا الكلام في الثاني والثالث الى ما لايتناهى. والقول (٤٨أ/د) ببطلان ذلك قد مر. فثبت أن القول بكونه جسما يؤدي الى القول بقدم العالم وتعطيل الصانع او الى القول بحدوث الصانع وذلك محال. وكل

قول يؤدي الى المحال فهو محال. ولا يقال إن عندكم اختص بكونه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا. ولا يقال

اختصاصه كان بتخصيص مخصص. فكذا هذا. لانا نقول اختصاصه باحد الجائزين لن يكون الا بتخصيص مخصص.

10 وهذه الصفات واجبة الوجود لاجائزة الوجود واضدادها ممتنعة الوجود للجائزة الوجود للخائزة الوجود للخائزة النقص على القديم. (٤٤أ/ف)

ونحن ندعى استحالة اختصاص احد الجائزين او احد الوجوه الجائزة المحتملة مع مساواة غيره اياه في الجواز وانعدام دليل المزية. وما ألزموه ليس من هذا القبيل. فاما ما اثبتوه فهو من هذا القبيل. لانه ليس في

15 شكل من هذه الاشكال كما لايساويه غيره فيه. ولا نقيصة لايساويه فيها غيره من الاشكال، فثبت الاستواء في ذلك وفيما الزموا الامر بخلافه. حتى إن في الشاهد لما كانت النقائص جائزة على كل محدث لم / تثبت (٣١أ/ن)

صفة من هذه الصفات التي هي صفات الكمال الا بتخصيص مخصص فكذا.

(٤٧أ/س) /والذى يحقق استواء هذه الاشكال في الجواز أن من عين واحدا منها لم ينفصل ممن عين أخر. ولا دليل له على صحة ما ادعاه، وابطال ما ادعى خصده. يحققه أن ليس في بعضها من المدح او من النقيصة ما ليس فيما وراءه وفي صفات الكمال الامر بخلافه. وبالله التوفيق. واما الثاني وهو أن القول بما قالوا يؤدي الى ابطال دلالة التوحيد، فهو 5 (٤٤أ/ق) انه تعالى لو كان مؤتلفا متبعضا متجزئا / لكان كل جزء منه قائما بنفسه اذ الائتلاف على ما لاقيام له بذاته محال.

ولأن كل جزء لو لم يكن له قيام بذاته لاستحال ان يكون للكل قيام بذاته. فاذاً كل ذاته لاقيام له بذاته. ووجود تخليق العالم ممن لاقيام له بذاته محال. ولو كان كل جزء منه قائما بذاته،

10

(١٤٠/ص) فاما ان كان كل جزء منه موصوفا بصفات الكمال كالحياة والعلم/ والقدرة والسمع والبصر، والارداة. واما إن لم يكن موصوفا بها بل كان (٤٨ب/د) الموصوف بها جزئاً واحدا منه او بعض الاجزاء / دون البعض فلو لم يكن كل جزء منها موصوفا بصفات الكمال لكان موصوفا باضدادها من صفات النقص كالموت والجهل والعجز والصَّمم والعمى والاضطرار 15 اذ كل ما كان قائما بذاته لايستحيل عليه قبول صفات الكمال باعتبار ذاته.

اذ كل قامم بالذات يجوز قبوله للصفات وما لايقوم به انما لا يقوم لقيام ضد به.

<sup>(</sup>١) منها: س ن هامش ف ق، بينهما: ف ق في الصلب (٢) له : د س ف ق، ــ: ن (٣) أن: س ف، انه: ن او من: د س ف ق، او: ن، وفي: د س ص ف ق ن، في: ا (٩) كل ذاته: ف س ص ق ن، كل ذات: ا د (١١) ولو: د س ف ق، وذا: ن (١١ ـــ ٢١) والقدرة والسمع والبصر \_\_ : ص فقط (١٣) منه او: ا د س ص ف ق، و: ن. فلو: ا د س، فان: ص ف ق ن، (١٦) كل: ا ق س، ن: د ص ف ق ن (١٦) باعتبار: فاذا باعتبار: س

ولو كان موصوفا بصفات النقص لكان نحدثا. فاذاً ما لايوصف من أجزائه بكونه حيا قادرا عالما سميعا بصيرا فهو محدث لقيام دليل الحدوث به وكون أجزاء القديم محدثة محال. وان كان كل جزء منه موصوفا بصفات الكمال، فكان كل جزء حيا قادرا عالما سميعا بصيرا لكان كل

حزء منه / موصوفا بصفات الربوبية فيكون القول به قولا بآلهة كثيرة. (٤٧/س) ويلزَمون بعد ذلك ما مر من دلائل التوحيد. فان كانت تلك الدلائل /صحيحة كان القول بالتجسيم باطلا. وان كانت تلك الدلائل فاسدة (٤٤ب/ف) كان القول بوحدانية الصانع باطلا. وقد ثبتت وحدانية الصانع بالدلائل الموجبة للعلم الثابت على طريق التيقن وكان القول بالتجسيم باطلا. وجاء

10 من هذا أن من قال بان الصانع جسم فقد ابطل التوحيد في الذات. ولا يقال: إن حياة الباريء وقدرته وعلمه أزلية ولم تثبت فيها صفات الكمال ولم يدل على حدوثها لانا بينا ان القائم بالذات لا يستحيل قبوله الصفات فكان امتناع قبول كل جزء منه صفات الكمال لقيام اضدادها من النقائص.

15 فاما الصفات فيستحيل قبولها للصفات لذاتها لا لقيام صفات النقص بها فلم يلزم بامتناع قبولها صفات الكمال أن تكون موصوفة بصفات النقص التي هي أماراتُ الحدث وفيما نحن فيه / الامر بخلافه. (٣٠أأ) والله الموفق.

<sup>(</sup>٣) به: د س ق ف، ــ: ن (٣) وان: د س ص ف ق ن، فلو: ا. فكان: د س ض ف ق ن، فلو: ا. فكان: د س ض ف ق ن، وكان: ا (٦) دلائل: ا س ص ف ق ن، الدلائل: د (١١) في الذات: د س ف ق، بل تثبت: ا (١١) قدرته وعلمه: د س ن، علمه وقدرته: ف ق. لم تثبت: د س ص ف ق ن، بل تثبت: ا (١٢) القائم: ا د س ف ق، العالم: ص ن (١٥) فيستحيل: ا س ص ف ق ن، يستحيل: د. صفات: ا د س ف ق، صفة: ص ن (١٦) التي هي: الذي هو: د (١٦) فيه: د س ف ق، أ

جئنا الى دفع ما تمسكوا به من الشبهات.

(٤٤ب/ق) فأما العقلية منها ففاسدة لحصولها / على دعوى متعرية عن البرهان. أما الشبهة الأولى، وهي انه تعالى حي قادر عالم. ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم بهذه الصفات، في مجرد دعوى وتعلقه بالشاهد فاسد. فان في الشاهد نجد ما هو موصوف بهذه الصفات وليس بجسم فان الجسم 5 اذا كان حيا وهو متركب من أجزاء غير متجزئه، وهي المسماة جواهر (٩٤أ/د) قام بكل جزء / منه بحياة على حدة فيكون حياً وان لم يكن جسما. فان منعوا وجود ما لايتجزأ من الأجزاء على اصل هشام بن الحكم. اذ الجزء عنده يتجزأ لا الى نهاية. وهو احد المخالفين في هذه المسألة.

(٤٨أ/س) فنقول / هذا الفصل لازم على غيره من المجسمة ثم انا اقمنا الدلالة 10 (٣٩-/ن) / على بطلان القول بتجزىء الجزء لا الى نهاية فيصير هو ايضا محجوجاً (٤٠-/ص) بعد قيام الدليل على بطلان تلك المسألة. ثم نقول لهم / ماذا تدّعون أن كون الحي القادر العالم جسما جار مجرى العلل لهذه الاوصاف أم جار مجرى الشروط.

فان قالوا هو جار مجرى العلل وهو قول عامتهم، نقول إنه باطل لأن 15 كونه جسما لو كان تعلقه بكونه حيا عالما قادرا تعلق العلل بالاحكام لما احتمل الانفكاك بينهما اذ الا نفكاك بين العلل العقلية واحكامها محال. كما في الحركة مع كون محلها متحركا والسواد مع كون محله أسود وغير ذلك.

وحيث رأينا اجساما ليست بحية ولا قادرة ولا عالمة ولا فاعلة 🛮 20

 <sup>(</sup>٣) اما: د س ف ق، واما: ن. وهي: ص ف ق ن، وهو: ا د س (٤) دعوى: س ف ق ن، الدعوى: د (٦) لا الى نهاية: الدعوى: د (٦) متركب: د س ف ق، مركب: ن (٧) قام: س ف ق، قام: ن (٩) لا الى نهاية: اد س ف ق، الى ما لا نهاية له: ص ن (١١) همو: ا د س ف ق ن، وهو: ص (١٢) بعد: س ف ق، بعدم: ن (٣) لمذه: د س ص ف ق ن، بهذه: ا (٥١) لان: د س ص ن، لانه: ف، لامر: ا

وهي الجمادات، علم ان كونه جسما لم يتعلق بكونه حيا قادرا عالما تعلق العلل بالاحكام.

/فان قالوا إن كونَه جسما جار مجرى الشروط لكون الذات حيا عالما (٤٥أ/ف) قادرا فاعلا لامجرى العلل حتى إن ماهو جسم يصلح لثبوت هذه

5 الاوصاف له وما ليس بجسم فليس بصالح.

قلنا هذه ايضا دعوى لِم قلتم ان صلاحية ما يوجد في الشاهد حيا عالما قادراً كانت لكونه جسما وعدم الصلاحية في الاعراض لانعدام كونها جسما.

فان اعتمدتم على مجرد الوجود، فلم قلتم ان مجرد الوجود يدل على كون الدلك شرطا. اليس أنكم لم تجدوا في الشاهد حيا قادرا سميعا بصيرا الا ما هو لحم ودم متناه من الجهات الست محل للافات. افتشترطون هذا في الغائب.

فأن قالوا نعم فقد انسلخوا عن الدين وان قالوا لا. ابطلوا دليلهم. ثم نقول لهم واي أثر لكونه جسما في كونه شرطا لقبول هذه

15 الصفات ولن تجدوًا الى ذلك سبيلا ابدا.

الطبقات ولن جدور الله وهو قائم بالذات فلم قلم إن شرط كون (٤٨-/س) ثم يقال لهم ما من جسم / الا وهو قائم بالذات فلم قلم إن شرط كون (٤٥-/س) الذات عالما قادرا حيا هو كونه أجسما لاكونه قائما/بالذات فكان (٤٥-أرق) تعليقكم ذلك بكونه جسما/لابكونه قائما بالذات دعوى لابرهان عليها (٤٩-/د) ثم نقول لهم لما ثبت بالدليل أنه تعالى قديم وانه حي عالم قادر

 <sup>(</sup>٢) بالاحكام: س ق ن، للاحكام: ف (٣) فان: د س ف ق، وان: ا ص ن. الشروط: ا د س ف ق، الاحكام: س ن (٤) هذه: ا د س ص ن، هذا: ف ق، الشرط: ص ن (٤) هذه: ا د س ص ن، هذا: ف ق ق (٧) كانت: د س ف ق، -= ص ن (٧) جسما: د س ف ق، اجساما: ص ن (١١) عل: ا د س ف ق، علا: ص ن (١٣) لا: د س ف ق، ن ابطلوا: د س ص ف ق ن، بطل: ا د س ف ق، من: ن ص (١٦) هم: د س ف ق، -- ن

وأَقَمنا الدلالة على أن الجسمية من امارات الحدث. وثبوت امارات الحدوث في القديم محال، كانت نتيجة هذه المقدمات الصادقة الثابتة بالبرهان اليقيني خروج الجسمية عن كونها شرطا لكون الذات عالما قادرا حيا.

والله الموفق.

5

ثم نكشف عن حقيقة المعنى. فنقول إن الذات لن يكون حيا إلا وأن تكون الحياة قائمة به وكذا العلم والعالم والقدرة والقادر. وقيام هذه الصفات بما لا قيام له بذاته محال. لما مر غير مرة. ان قيام الصفة بالصفة محال. فكان من ضرورة قيام الصفة بذات أن يكون ذلك الذات قائما بنفسه ولا ضرورة الى أن يكون متركبا مؤتلفا إذ ليس في زوال التركب مع وجود القيام بالذات ما يوجب 10 استحالة قيام صفة به.

فإذن كان من شرط اتصاف الذات بهذه الصفات كونه قائما بنفسه، لا كونه جسما. واستحالة اتصاف الاعراض بكونها حية قادرة عالمة (٤١) أص) سميعة / بصيرة فاعلة مريدة لكونها غير قائمة بالذات، لا لكونها غير

15

وبالوقوف على هذه الجملة ظهرت صحة ما ادعينا أن هذه الشبهة مبنية على دعوى خالية عن البرهان. فلا يمكن التعويل عليها. والله الموفق (٣٠٠/أ) واما الشبهة الثانية / وهي أنه تعالى لما لم يكن عرضا ولا جوهرا، فلو (٥٥ب/ف) لم يوصف بكونه جسما لالتحق بالعدم لانحصار / الموجودات على هذه الأقسام.

<sup>(</sup>١) على: د فقط. الحدث: ١ د س ص ن، الحدوث: ف ق (٥) لن: ١ س ص ف ق ذ، ذ: د (٧) غير مرة: ا د س ف ق ن، غير من: ص (٩) التركب: د س ف ق، التركيب: ا ص ن (۱۲) بكونها: د س ص ف ق ن، لكونها: ١ (١٦) ادعينا: د ف ق، ادعيت: ١ س ص ن (١٨) تعالى : د س ف ق ، يقال: ن

فنقول لهم بم تنفصلون من النصارى حيث يزعمون أنه لو لم/يوصف/بكونه (٤٩أس) جوهرا مع استحالة كونه عرضا وجسما لالتحق بالعدم فإن قالوا أبينا القول بالجوهر لان الجوهر اسم لما هو اصل يتركب منه الجسم، او لانه قابل للمتضادات وكل ذلك / من امارات الجدث. فاذا (٣٢أ/ن) بطل القول بالجوهر والعرض لم يبق الا الجسم.

قيل لهم بم تنفصلون عنهم حيث تزعمون أن الدليل قام أن كون الموجود جسما من أمارات الحدث على ما قررنا. وما هو من أمارات الحدث منفى عن القديم. فلا وجه الى القول بانه جسم فيجب القول بانه

جوهر لئلا يؤدى / الى القول بعدمه لانحصار الموجودات على (٠٠أ/د)

10 هذه الاقسام الثلاثة.

فلما جاز لكم أن تقولوا إنه جسم مع أن الجسمية من امارات الحدث جاز للنصارى ان يقولوا انه جوهر مع ان الجوهرية من امارات الحدث /. (٤٥٠)ق) ثم نقول لهم لما لم يجز القول بالجوهر لما فيه من اثبات الحدث لم يجز القول بالجسم لما فيه من امارات الحدث. لأنهما جميعا استويا في علة المنع.

15 ثم نقول لهم وهو الكشف عن حقيقة المسألة أنه تعالى لما عُرف ثبوته بالدلائل الضرورية وعُرف ايضاً تبرِّيه عن امارات الحدث لان القول بحدوث القديم محال. واثبات امارات الحدث مع انتفاء الحدث وثبوت

ما يقابله من القدم محال.

ولو جاز ذا لجاز القول بقدم العالم مع ثبوت امارات الحدث وحيث 20 لم يجز لما فيه من تعطيل الادلة وابطالها ولحوق بالسوفسطائية المتجاهلة لم يجز القول بذلك في الصانع.

<sup>(</sup>١) لهم: دس ف ق، ــ: ن. من: ص ف ق ن، عن: ١ س، على: د (٢) بالعدم: دس ف ق، بالقدم: ن. ابينا: ف ق، اثبتا: د س ن، (١٢،١١) الحدث: ١ د س ص ف ق، الحدوث: ن

واذا لم يجز دل ان امارات الحدث عنه منتفية وكونه جسما او جوهرا او عرضا من امارات الحدث على ماقررنا. فكان ذلك منتفيا عنه ضرورة (٤٩-1) انتفاء امارات الحدث / ولا يوجب انتفاؤها انتفاء الذات وعدمه لقيام الدليل على وجوده.

ثم نقول لهم قد سبق منا القول في ابطال قول النصارى أنه ليس من 5 ضرورة الموجود أن يكون عرضا لوجود ما ليس بعرض، ولا أن يكون جسما لوجود ما ليس بعرض، ولا أن يكون جسما لوجود ما ليس بجوهر. ولا وجه الى القول بأن الموجود ما يكون عرضا او جوهرا او جسما لما مر أنه تقسيم وليس بتحديد ولا وجه الى جمع هذه المعاني في محل لتنافيها. ولا وجه الى جمع مده موجود ليس 10 بموصوف بذلك على ما قررنا هناك.

(٤١) فلما لم يكن خروج / الموجود من أن يكون عرضا مانعا من وجوده ولا خروجه عن أن يكون جسما او جوهرا لم يكن خروجه عن الكل مانعا من وجوده. وهذا لأن كل العالم بجميع اجزائه لما كان حادثا لم

(٤٦أ/ف) يَخُلُ موجود هو جزء / من العالم عن شيء من امارات الحدث. ولم 15 تكن تلك الامارة أمارةً وجوده بل هي امارةُ حدثه. فبانتفائها ينتفي ما هو

(٥٠٠/د) مدلولها وهو الحدث. لا ماليس بمدلولها وهو الوجود /٠

وكون الموجود جسما او عرضا او جوهرا معانى وراء مطلق الوجود موضوعة للدلالة على الحدوث لا على الوجود فينتفى بانتفائها الحدوث لا الوجود. والله الموفق.

20

<sup>(</sup>١) كونه: ١ د س ف، كلا: ص ن (٥) لهم: س د ، ...: ف ق ن. ان: ١ د س ف ق، انه: ص ن (٧) ليس بجوهر: د س ف ق، جميع: ص ن (٧) ليس بجوهر: د س ف ق، جميع: ف ن (١٠) لوجود: ١ د س ف ق، اجزاء العالم: ف ن (١٠) لوجود: ١ د س ف ق، اجزاء العالم: ن (١٠) الوخود: ١ د س ف ق، الجوفيق: ١ د ن (١٠) الموفق: د ص ف ق ن، ولم التوفيق: ١ د

فاما تعلقهم بتلك الشبهة السمعية فنقول لابد في حلها من تقديم مقدمة.

فنقول إن هذه الالفاظ الواردة في الكتاب والسنن المروية التي يُوهِم ظاهرها التشبيه وكون الباري تعالى جسمًا متبعضًا متجزئًا كانت 5 كلها محتملة لمعان وراء الظاهر والحجج المعقولة التي بيناها غير محتملة.

والعقول من اسباب المعارف / وهي حجة الله تعالى وفي حمل / هذه (٥٠أس) الايات على ظواهرها على ما حملت المجسمة والمشبهة اثبات المناقضة بين (٤٦ألق) الكتاب والدلائل المعقولة. وهي كلها حجج الله ومن تناقضت / حججه (٣١ألأ) فهو سفيه جاهل بمآخذ الحجج ومقاديرها. والله تعالى حكيم لايجوز عليه

10 السفه عالم لا يجهل.

ولو حمِلت هذه الايات على مايوافق حجج العقول لكان فيه / اثبات (٣٢-/نِ) الموافقة بين الحجج. وذلك مما تقتضيه الحكمة البالغة فحمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالا ممتنعا.

وكذا قوله تعالى: لَيْسُ كَمِثْلِهِ شَيَّةٌ ''اية (١). محكمة غير محتملة للتأويل. 15 فحمل تلك الايات على خلاف هذه، واثبات المشابهة بينه وبين جميع الاجسام في التركب والتبعض والتجزىء والتناهي واثبات الحدود والجهات، اثبات المناقضة بين ايات الكتاب.

<sup>(</sup>۱) الشبهة: س ن ، الشبه: فق (۳) الكتاب ...: ص. المروية: ا د س ف ق ن، المرونة: ص (۳) يوهم ظاهرها: ظاهرها يوهم: ف ق . التشبيه: ا د س ف ق ن، النسبة: ص (٥) لمعان: د س ف ق، المعانى: ن . الحجج: الحجة: د (٥) المعقولة: ا د س ف ق ن، المفعولة: ص (١٢) العقول: د ن س ق، المعقول: ف (١٤) ظواهرها: ا س ص ق ن ف، ظاهرها: د (١٧) التركب والتبعض: د ن س ف ق، التركيب والتبعض: ص ): ص ن (١) الشورى: ١١

وفي الحمل على بعض الوجوه المحتملة دفع التناقض والاختلاف وبه اثبت الله تعالى كون القرآن من عنده وبثبوت المناقضة اوجب كونه من عند غيره على ما قال تعالى. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً (٢)

فالمجسمة لما جوزوا اثبات التناقض في القرآن كانوا بين أمرين إما أن جعلوا 5 القرآن من عند غير الله، واما أن نسبوا الله تعالى الى الخطأ بجعله الاختلاف دليل كون القرآن من عند غيره، حيث ثبت الاختلاف ولم يكن من عند غيره. وكلا الامرين كفر صريح. وبالله العصمة.

ثم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى فذهب بعضهم الى أن الواجب في هذه الايات والاحاديث ان يتلقى ماورد من ذلك بالايمان 10 به والتسليم له والاعتقاد بصحته وأن لا نشتغل بكيفيته والبحث عنه مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس بجسم ولاشبيه / بالمخلوقات

(٥١أ/د) اعتقادنا أن الله تعالى ليس بجسم . (٥٠ب/س) / وأن جميع / امارات الحدث عنه منتفية.

(۵۰ باس) / بر

رُوى ذلك عن محمد بن الحسن رحمه الله فان نصير بن يحيى البلخى 15 رُوى ذلك عن محمد بن الحسن رحمه الله فان نصير بن يحيى البلخى 15 (٤٦ب/ف) الفقيه رحمه الله تعالى روى: عن عمر بن اسماعيل / بن حماد بن الحسن رحمهم الله انه سئل عن الايات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى مايؤدى ظاهره الى التشبيه فقال: نُمِرُها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف.

واليه ذهب من اصحابنا رحمهم الله ابو عصمة سعد بن معاذ المروزي 20

<sup>(</sup>۱) التناقض: س ف ق، المناقضة: ن (۱) النساء ۸۲ (۰) ان: د س ص ف ق ن، ـــ: ا (۱۰) المناقض: س ف ق، ن، ـــ: ا (۱۰) الملى: ا د س ف ق، ـــ: ص ن (۱۰) بصحته: د ق، لصحته: ا س ص ف ن (۱۰) روی: ا د س ف ق ن، وروی: ص (۱۲) الفقیه: ف ق ا (قبل البلخي: ۱)، ـــ: د س ص ن. عمر: ا س ص ف ق ن، عمرو: د (۱۷) ابن ابي حنيفة: د ف س ق ، عن ابي حنيفة: ن.

رحمه الله واليه ذهب ايضا مالك بنأنس امام اهل المدينة وعبد الله بن المبارك وابو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري وجماعة اهل الحديث كاحمد بن حنبل واسحق بن راهويه ومحمد بن اسماعيل البخاري وابي داود السبحستاني / المجاري)

وحكى: عن مالك بن انس رحمه الله تعالى أنه سُئل عن قوله تعالى: وحكى: عن مالك بن انس رحمه الله تعالى أنه سُئل عن قوله تعالى: وَكَيْفُ غَيْر الْحَمْلُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (١) فقال الاستواء غير مجهول. وكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. فلم يشتغل أحد من هؤلاء بتأويل شيء من هذه الأيات والأخبار.

وبعضهم اشتغل بصرف هذه الآيات والاخبار الى ما يحتمل من الوجوه التى لاتناقض دلائل التوحيد والايات المحكمة. ثم ما كان من ذلك 10 لايحتمل سوى الظاهر إلا تأويلاً واحداً مُلائماً للتوحيد ودلائله قطع على

كونه مراداً لله تعالى.

وما يحتمل من ذلك تأويلات كثيرة يلائم كل واحد منها ما ثبت من الدلائل لم يقطعوا على واحد منها بكونه مرادا لانعدام دليل يوجب تعيين ذلك فامتنعوا عن الشهادة على الله تعالى عند انعدام الدليل الموجب للعلم.

15 وقالوا نعلم أن المراد بعض تلك الوجوه لا الظاهر. فقالوا أن اليد تذكر ويراد بها القوة والقدرة والسلطان / والمملكة والحجة والغلبة واليسر (٥٠أ/س) والغنى والكف والجارحة فيضاف الى الله تعالى ما لايناقض التوحيد. وجماعة من اهل الحديث يزعمون أن اليد صفة لله تعالى يخص بها أولياءه بما شاء. فاليدان عند بعض الاشعرية صفتان وعند القلانسي هما صفة الله عند بعض الاشعرية صفتان وعند القلانسي هما صفة الله المناه ال

20 واحدة. وعند جماعة من المعتزلة اليد عبارة عن القدرة وهذا على اصلهم غير مستقيم / لانهم لايثبتون لله تعالى قدرة. (٣٣أ/ن)

<sup>(</sup>۲) اسحق: ا د س ف ق، الحق: ن (٦) بتأویل: ا د س ف ن، بدلائل: ص (١١) ثبت: س ف ق. یثبت: ن. (١٣) للعلم: ا س ص ف ق ن، بالعلم: د (١٥) السلطان: ا د س ف ق، السلطنة: ص ن (١٨) فالیدان: ف ق ن، والیدان: س د. عند: د س ف ق، عن:  $\dot{v}(19)$  القلانسية: س (١) طه: ه

فكيف تكون اليد عبارة عن القدرة فاما على اصلنا فهو مستقيم.

وزعم الجبائي ان اليد عبارة عن النعمة. وهذا على اصله لايستقيم. لانه (٣١ب/أ) / تعالى اخبر انه خلق ادم عليه السلام بيدَيْه والنعمة عند الجبائى مخلوقة (١٥ب/د) والمخلوق لايخلق به مخلوق. وكذا عندهم تخصيص احد بنعمة غير جائز وقد خص بها ادم عليه السلام. واليمين تُذكر ويُراد بها الجارحة وتُذكر و ويراد بها القوة قال القائل:

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لَجِدٍ تلقاها عَرابةٌ باليمين. اى بالقوة وتذكر ويراد بها والعين تُذكر ويراد بها الرؤية وتذكر ويراد بها الجارحة فتُحمل على ما لايناقض التوحيد.

(٤٢) والجنب / يُذكر ويراد به الجارحة. ويراد به الحذاء ويراد به الجوار 10 ويراد به الله السقوط، ويراد به الاجل، ويراد به الامر.

(٤٧أ/ف) يقال هل تعلم ما فعلت / في جنبي اي في امرى ويراد به الطاعة فيحمل المذكور في الآية على ما يليق بصفات الله تعالى ولا ينقض التوحيد.

يحققه انه قال: عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ (١).

والتفريط لايكون في الجارحة انما يكون في الطاعة والمُضيَّ في موجب 15 (٤٧) أرق) امره. / والنور يذكر ويراد به المنوّر.

<sup>(</sup>٢) لايستقيم: س ن هامش ف ق، غير مستقيم: ف ق (الصلب) (٣) بيديه والنعمة: تكرر في: ن (٣) بيديه: ١ س ن ف ق، بيده: د س (٥) تذكر ويراد بها الجارحة و : د س ص ف ق ن، \_\_: ١ (٧) عرابة: رجل من الانصار: س هامش (٨) والعين ـــ: ١، بهاـــ: ١، ٢ـــ وتذكر: ١، تذكر : ف، ـــ: د س ص ق ن (١٠) ٢ـــ٣ به: د س ف ق ن، بها: ا، به ـــ : ص، به: بها: ص. الحذاء + والصاحب بالجنب: س (١١) الاجل: ١ د س ف ق ن، الاصل: ص (١٣) ما ـــ: س (٥١) الطاعة: د س ف ق ص ن، طاعة: ١ (١) الزمر ٥٦

فاما تعلقهم بالاخبار فاكثرها / وردت مورد الاحاد. وهي غير موجبة (٥١) للعلم لو خَلَتْ عن المُعارض فلم يمكن الاحتجاج بها في باب العقائد والديانات. فكيف ماورد معارضا لدلائل العقول.

والنص المحكم من الكتاب على ان ماظهر منها بين النقلة. فكل ذلك محتمل 5 للتأويل.

فاما المروي انه تعالى خلق ادم على صورته (٢) فهو خارج على سبب مروي وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب اخر على وجهه فنهاه عن الضرب على الوجه. وقال ان الله تعالى خلق ادم على صورته اي صورة المضروب. فكانت: الهاء راجعة الى المضروب لا الى الله تعالى.

10 ويحتمل ان تكون الهاء راجعة الى ادم عليه السلام. وفايدة الحديث أن الله تعالى خلق ادم على صورته التى شوهد عليها في الدنيا لم تُغَيَّرُ صورته عند اخراجه من الجنة الى الدنيا كما غيرت صورة ابليس والحية.

ولو ثبت ان الهاء راجعة الى الله تعالى فتلك اضافة هذه الصورة اليه على طريق الاكرام للصورة البشرية المستحسنة المفضلة على غيرها من صور الحيوانات كاضافة المساجد، والناقة والعبد الى الله تعالى لا على المفهوم

من اضافة هذه الاشياء الى العباد، بل على التفضيل فكذا هذا.

وكذا اضافة روح المسيح اليه تعالى على هذا. وقوله ان الجبار يضع قدمه (٣) قيل: المراد منه الكافر العاتى المتمرد / كما في قوله تعالى

<sup>(</sup>٣) فكيف: س ن وكيف: ف ق (٢) البخاري ١٦٢/٨ (٣) البخاري ١٦٧/٨ (٢) فاما: د س ف ن، واما: ق (٣) يمكن: ١ س ص ف ق ن، يكن: د (١٢) ابليس: ١ د س ف ق، ابليس عليه اللعنة: ص ن (١٥) الى الله تعالى: ف ق، اليه: ١ د ص س ن (١٠) بل على التفضيل: أد س ف ق ن، على التفضيل: أد س ف ق ن، على التفضيل: ما ذ كذلك ههنا: ف ق

(٤ ٥ أ/د) المتمرد / كما في قوله تعالى وخاب كل جَبّار عنيد (١) الا ترى ان الوضع بعد ان لم يكن يكون تحركا ولايجوز التحرك على الله تعالى. وما روى: انه تعالى يضحك الى اوليائه (٢) اي يظهر الرضا عنهم. يقال ضحكت الطلعة اذا اظهرت ما في جوفها. ويقال ضحكت الرياض بانوارها اذا ظهرت. ويقولون اذا ارادوا المبالغة في وصف ظهور الشيء 5 ابدى ناجذيه وقال القائل:

قَوْمٌ إِذَا الشُّرُّابِدى نَاجِذَيْهِ لهم طاروا اليه زَرَافَاتٍ ووُحْدَاناً.

(٢٥أ/س) /وليس للشر ناجذان في الحقيقة. وانما المراد المبالغة في ظهوره تشبيها بمن يبالغ في ضِحْكه أنه يَظهر ناجذاه اذا بالغ في ذلك. فكان تأويل الخبر اظهار الله تعالى رضاه وثوابه على اوليائه.

وقد صنف المتقدمون في تأويل الاخبار المتشابهة منهم محمد بن شجاع الثلجي وغيره وصنف من المتاخرين ابوبكر محمد بن الحسن بن فورك (٣٣ب/ن) فيه كتابا جامعا فمن اردا الاستقصاء في معرفة / ذلك / فعليه بالرجوع (٤٧ب/ف) الى تلك الكتب اذ كتابنا / هذا لايحتمل المبالغة في بيان ذلك. وبالله التوفيق. (٤٧ب/ق)

(٤٢أص) وما يوصف الله / تعالى به من العظمة والكبرياء فذلك من حيث الجلال 15 والرفعة لا من حيث الغلظة والضخامة بدليل أنهما من صفات المدح. والمدح يكون بما ذكرنا لابكثرة الاجزاء فيبطل تعلق المجسمة به.

<sup>(</sup>١) ابراهيم ١٥ (٢) المسند للدار قطنى ٣٩/٢ (١٢) الثلجى: د س ف ق )اوله ثاء معجمة بثلاث وبعد اللام جيم. هامش ف)، البلخي: ن (٢) يكون: س ف ق، ــ ن (١٣) الاستقصاء: د س ص ق ن، الاستفضاء: ف، الاستغناء: ا (١٤) الكتب: د س ص ف ق ن، الكتب لحذه: ا. اذ: د س ص ف ق ن، و: ا (١٤) في بيان ذلك:... لا من حيث: د س ص ف ق ن، ــ: ا (١٥) فذلك: ف ق، فذلك: د س ن (١٥) والله الموفق: س ف ق، وبالله التوفيق: ن

#### فصـــل آفي الاختلاف في حد الجسم]

واما الكلام بيننا وبين المخالفين لنا في اسم الجسم مع انكارهم ما هو حقيقة معنى الجسم من التألف والتركب ومساعدتهم ايانا على استحالة ذكره فجارٍ على الاسم انه في اللغة واقع على ماذا. فعندنا على المتألف المتركب على ماسبق قبل هذا في تحديد الجسم. وعندهم على الموجود وعند بعضهم القائم بالذات على ما مر. فنتكلم فيه كا نتكلم في سائر الاسامي اللغوية عند اختلاف ارباب اللسان / (٣٣أ/أ) فيها أنها على ماذا تقع. وكثير من هؤلاء يتعلقون من حيث المعنى فيقولون:

10 إنه تعالى فاعل ولا فاعل الا الجسم في الشاهد. فكذا في الغائب. وكذا يستدلون بكونه حيا قادرا عالما سميعا بصيرا على حسب ما تعلقت به الطائفة الاولى. وليس لهؤلاء شبهة في المسألة يتعلقون بها.

وظني أن مراد هؤلاء / من اطلاق هذا الاسم اثبات ما هو في معناه (٥٢س/س) من الجثة والتركب غير أن ابطال خصومهم كلامهم على وجه لم يمكنهم

15 انكار ذلك / اَلْجاهم الى ان اظهروا انهم غير مريدين بهذا الاطلاق ذلك (٥٢ ب/د) المعنى وإنما يريدون به ما يمكنهم تصحيحه من المعنى الثابت كالوجود والقيام بالذات. وصحة كونه فاعلا. وتأولوا كلام سلفهم بهذا ليستروا بذلك معائب من اتخذوه إماما لهم.

الدليل على هذا ان الكرامية زعموا انه تعالى مُماسٌ لجميع الصفحة

<sup>(</sup>٤) التألف والتركب: دس ف ق، التأليف والتركيب: ن (٥) عز: س ف ق، جُلَّ ن، ٢ على ف ق، جُلَّ ن، ٢ على ف ق، عليه ن (٥) ماذا: ١ س ف ق ص ن، مالا: د (١٠) ولا: س ف ق ص ن، فلا: ١ هو لا: د (١٢) المسألة: دس ف ق، الملة: ن (١٣) وظنى: ١ ف ص ق ن، قال الشيخ (وظني: س) فظني: دس (١٥) مريدين: ١ دس ف ق ن، مرتدين: ص . الاطلاق: ١ دس ف ق، الحدوه: ن (١٨) اتخذوه: دس ف ق، الحدوه: ن (١٩) هذا: دس ف ق، الحدوه: ن (١٩) هذا: دس ف ق، -: ن

العليا من العرش مع سعتها ويفضل ذاته عن تلك الصفحة من الجهات الاربع ولن يتصور ذلك الا في متركب ثم نبين فساد قولهم في ذلك. فنقول ان الوجود والقيام بالذات لم يتصور فيهما التزايد والتفاوت فلا تجرى فيهما المبالغة والتفضيل. اذ جريانهما من خصائص ماله تزايد في نفسه. الا ترى ان العلم لما كان متزايدا في نفسه تجرى فيه المبالغة. فيقال هو 5 عليهم، ويجرى التفضيل فيقال زيد اعلم من عمرو وكذا القدرة والسمع والبصر. والقيام بالذات والوجود لما كان لا يجري فيهما التزايد لا تجري فيهما المبالغة.

(٤٨ أَرُق) فلا يقال منه فعيل ولافعّال ولا التفضيل فلا يقال افعل فانه لايقال هذا/ أوجد من ذاك. ولا أَقُومَ بالذات منه.

وحيث رأينا انهم يقولون عند كثرة الأجزاء هذا جسيم على طريق المبالغة 10 (١٤٨) وعند التفضيل يقولون هذا اجسم من ذلك. دل انه ليس باسم / لما لاتزايد له في نفسه وهو الوجود. والقيام بالذات. بل هو اسم لما له تزايد (٥٣٥) وذلك هو كثرة الأجزاء لا معنى اخر متزايد. فان / لفظة المبالغة والتفضيل من الجسم يدوران وجوداً وعدما مع كثرة الأجزاء لامع غيرها من المعاني فعلم انه اسم له كالمبالغة بلفظة العليم والتفضيل بلفظة أعلم 15 لما كانا يدوران مع العلم وجوداً وعدما لا مع غيره من المعاني علم أن العالم اسم مأخوذ من العلم فكذا هذا. وكذا القدير واقدر مع القدرة. وكذا في سائر الصفات.

<sup>(</sup>٣) فيهما: د س ف ق، فيها: ن (٦) والتفضيل: د س ف ق ، في التفضيل: ن (٦) وكذا: د ن س، فكذا: ف ق (٨) افعل فانه لايقال: ١ د س ص ن، افعل فلانه لايقال: مشطوب عليه في: ف، ـ ق (١١) طريق: د س ن، طريقة: ف ق (١٣) لاتزايد س ف ق، تزايد ن (١٥) غيرها: س ف ق ن، غيرهما: د (١٦) فعلم انه اسم له ... من المعاني علم: د س ف ق، على: ن

فان قيل ليس في ورود لفظة التفضيل والمبالغة من معنى ما يدل على ثبوت التزايد في ذلك المعنى فانهم يقولون هذا قديم وهذا اقدم منه. والقدم ليس بمعنى وماليس بمعنى لايجري فيه التزايد.

قيل هذا كلام لا يُحمل عليه الا الافلاس والوقاحة فان اثبات التفضيل فيما لايتصور فيه التفضيل عال. ومثل هذا المحال لايُصحح بما يظن أنه نظيره. ثم نقول القدم عند قدماء اصحابنا معنى فيجري فيه / التفاضل. وعند (٥٣أ/د) بعضهم وان لم يكن / هو معنى ولكنه اسم للمتقدم في الوجود بشرط (٣٤أ/ن) المبالغة لالمطلق الوجود فيكون قولهم اقدم اي اسبق وجودا ولايطلق الا

10 فاما فيما نحن فيه فلا تزايد في الوجود ولا في القيام بالذات ولاتطلق لفظة التفضيل منه عند ترادف الوجود، اوالسبق في الوجود او التأخر انما يطلق عند كثرة الاجزاء فدل ان ماذهبوا اليه غير لازم.

عند هذا.

فان قالوا اطلاق هذا في المخلوقات ان كان يدل على التركب واثبات المبالغة يدل على كثرة الاجزاء فلم قلتم انه في الغائب يدل على هذا. اليس

15 أن لفظة العظيم في الشاهد تدل على الجثة والتركب واعظم / يدل على ٥٣٠/س) كثرة الأجزاء. ومع ذلك لايفهم هذا منه في الغائب.

قيل هذا جهل محض. فان مقتضى اللغة مما لأيختلف في الشاهد والغائب ولو جاز ذا لجاز ان يسمى الغائب طويلا عريضا / ساكناً متحركاً أكلاً (٣٢ب/أ) شارباً. ولايراد بذلك كله ما يفهم في الشاهد وفي هذا امران.

 <sup>(</sup>٢) هذا قديم: د س ن هامش ق، هو القديم: ف ق (٤) كلام: د ق ف ن، الكلام: س ا. قيل: فارغ في: ق. الوقاحة: د س ف ق، الوقاعة: ن (٦) القدم: ف ق س. القديم: ف ق ف الهامش. فيجري: د س ص ف ق ن، يجرى: ا (١٠) تطلق: د س ف ق، مطلق: ن (١٣) اثبات: ا س ص ف ق ن، اثبات التركب: د س ف ق، التركيب : ن

احدهما ابطال اللغات. والثاني اجازة اطلاق كل لفظة مستشنعة على البارىء جل وعلا وهذا باطل.

(٤٨ب/ق) ثم نقول لهم: لفظة العظيم في الشاهد / مشتركة قد تطلق على كثرة الاجزاء وقد تطلق على رفعة القَدْر والجلال. ويجوز استعماله في الشاهد على كل واحد من الامرين فاذا اطلق على الغائب يراد به ما يصح عليه 5 من المعنيين. وهو الجلال والرفعة دون ما لايصح عليه وهو التركب وكثرة إلاجزاء.

ولفظة الجسم ليست بمشتركة بل هي موضوعة لمعنى واحد. وهو التركب والتألف فلا يفهم منه في الغائب الاهذا. وهو محال عليه.

(٤٨) فان قالوا نحن ايضا / لانقول له جسم من حيث التركب والتألف بل 10 من حيث الجلال والرفعة.

قلنا لفظة الجسم ليست بمستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظم الرتبة بل هي مستعملة للتركب والتألف وثبوت الجثة كلفظة الشخص والطلل والشبح. واطلاق هذه الاسماء على القديم ممتنع لامتناع ما وضعت هذه الاسماء له من المعانى على القديم. فكذا هذا.

15

20

فان قالوا لا. بل في الجسم معنى العظمة. الاترى انهم يقولون هذا امر (٤٤أص) جسيم يريدون به العظم لا التركب اذ لاتركب للامر لما انه عرض / قال جرير يخاطب عمر بن عبد العزيز:

حملت أمراً جسيما فاصطبرت له

(٥٣٠/د) وسيْرتَ فيه بامر الله ياعمرا

(٣) العظيم: دس ق، العظم: ف ن (٦) التركب: دس ف ق، التركيب: ن (٨) هى: دس ص ف ق ن، هو: ١ التركب والتألف: ل ف ق ن، هو: ١ التركب والتألف: ل ف ق، التألف والتركب: ن (١٣) التركب والتألف: ل ف ق، الشيخ: ص ن. هذه الاسماء له: تكرر في: ن (١٥) فكذا: ١ ص ف ق ن، فكذلك: دس (١٦) ترى انهم: س ف ق، تراهم انهم: د، تراهم: ن (١٥) التركب: ١ دس ف ق، عبد العزيز: دس ف ق، عبد العزيز رضى الله عنه: ن

ويقال جسيمات الامور مشوبة بالمكاره.

ويفان جمليمات الدخور سعوب بمعرف المحار المعرف المحروب بما كثر (٤٥أ/س) اجزاؤه من الاجسام. اذ هذه لفظة مبالغة تنبىء عن كثرة التركب. ومثل هذا لايجوز اطلاقه على الله تعالى على ان المستعمل في هذا لفظة الجسيم لا لفظة الجسم. فانهم ما استعملوا هذه اللفظة قط في معنى التعظيم وانتم ساعدتمونا على امتناع لفظة الجسيم في اسمائه فما استعمل في معنى التعظيم لاتجوزون اطلاقه. وما تجوزون اطلاقه لايستعمل للتعظيم البتة. فبطل الاستدلال.

وما يقولون إنه فاعل فيكون جسما استدلالا بالشاهد.

10 فنقول: آیش تعنون ان کل فاعل فی الشاهد جسم اتعنون انه مترکب متبعض ام انه موجود ام قائم بالذات ام أنه یسمی جسما. فان عنیتم انه مترکب متبعض، فقد ترکتم مذهبکم والتحقتم بالفریق الاول. وإن عنیتم انه موجود او قائم بالذات فنحن نساعد کم.

ونقول إنه لما كان فاعلا كان موجودا وقائما بالذات الا ان جعل الجسم

15 اسما للموجود او القائم بالذات باطل لما مر / وان عنيتم انه يسمى جسماً (٣٤ب/ن) فهو فاسد. لانا لو سمينا عرضا جسما لايجوز / منه الفعل وكذا الجماد (٤٩ألق) يسمى جسما ويستحيل منه الفعل.

على أن قولكم أن كل فاعل في الشاهد جسم فينبغي أن يكون الفاعل في الغائب جسما من غير البحث والسبر والامتحان أنه كان فاعلا لكونه عسما أم لغيره. كمن يقول من الزنوج الذين لم يروا أنسانا ألا أسود

 <sup>(</sup>٢) مستعمل: س ف ق ن، يستعمل تصحيح ن (٣) التركب: ا د س ف ق، التركيب: ص ن
 (٧) الجسيم: د س ص ف ق ن، الجسم: ا. لا لفظة الجسم (الجسيم: ۱): ا د س ف ق، ... ص
 ن (٧) في: د س ف ق، في لفظة: ن (٨) فبطل: ا س ص ف ق ن، فبطلان: د (١١) ايش: ا د س ف ق، اليس: ص ن (١٧) لانا: ا د س ص ق ن، كأنا: ف

انا وجدنا في الشاهد كل انسان اسود فينبغي ان يكون كل انسان اسود وهذا باطل فكذا قولكم.

(٤٥ب/س) فان قيل آذا / قلتم انه شيء لا كالاشياء فهلا تقولون انه جسم لا كالاجسام.

قيل هذا تَحَكَّمُ لا معارضة. واول مايجاب عنه ان يقال انما اقول ذلك 5 لانه شيء لا كالاشياء وليس بجسمُلا إكالاجسام. وهذا لانا ان نظرنا الى معنى الشيء وهو الموجود فانه لايقتضى الوجود فالله تعالى موجود. وان (٩٤ب/ف) نظرنا الى ورود الشرع به فقد ورد بقوله تعالى / قُلْ آيُّ شَيْءٌ آكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ (١).

ولو لم يكن شيئا لم يكن لقوله معنى وفائدة ولكان لغوا من الكلام. 10 (٤ ٥ أ/د) كما لو قيل اى السباع اسرع مشياً. فقال / قائل الفرس كان مخطئا في كلامه لما ان الفرس ليس من جملة السباع.

(٣٣أ/أ) ولما صح هاهنا قوله تعالى: قل الله، علم انه شيء وان نظرنا / الى اجماع المسلمين فوجدنا الاجماع قبل ابداع جهم قوله انه تعالى لايقال له شيء، منعقدا خلافه العارى عن الدليل لايقدح في الاجماع السابق المنعقد عن 15 الدليل.

فاما في الجسم فان نظرنا الى المعنى وهو التركب فوجدناه محالا على (٤٤ب/ص) القديم. وان نظرنا الى الشرع / والتوقيف فهو منعدم. وان نظرنا الى الاجماع فهو غير منعقد.

<sup>(</sup>٧) فالله: د س ف ن، والله: ف (١) الانعام ١٩ (١٠) وفائدة: د س ف ق، ـــ: ن (١٢) السباع: د س ف ق، السبع : ن (١٣) انه شيء: د س ص ف ق ن، انه شيء وان نظرنا الى معنى الشيء وهو الموجود فانه لايقتضى الا مطلق الوجود: ١. وان: ١ د س ص ق ن، ولو: ف (١٤) فوجدنا: د س ص ف ق ن، وجدنا: ١

واثبات ما هذا سبيله باثبات ماذاك سبيله محال ممتنع وجهل بالمقايسة. وتحت هذا الكلام اشارة الى ابتداء طريقة لنا في المسألة اعتمد عليها كثير من اصحابنا. وهو أنا ننتهي في اسماء الله تعالى الى ما انهانا الشرع. الا ترى انا لانسميه صحيحا وان كانت الافات والاسقام عنه منتفية، ولا طبيبا وان كان عالما بالإدواء والعلل والادوية الموضوعة لها، ولا فقيها وان كان عالما بالإحكام بما لها / من المعاني. والشرع لم يرد بتسميته (٥٥أ/س) جسما. فان التوقيف في الكتاب والسنة منعدم. والاجماع غير منعقد فلا تجوز تسميته به كما في النظائر التي مر ذكرها بل هذا اولى.

فان هناك مُنِع الاسم لعدم التوقيف والاجماع. وان كانت المعاني التى 10 لها وضعت تلك الالفاظ ثابتة. وفيما نحن فيه انعدم التوقيف والاجماع، واستحال اثبات / ماوضع له اسم الجسم وهو التالف والتركب على (٤٩ب/ق) القديم جل ثناؤه.

ثم تلك الاسماء لما منعت فهذا اولى. وهذا بخلاف الموجود والقديم. لان الاجماع منعقد على جواز اطلاقهما على الله تعالى والاجماع توقيف بمنزلة النص فجوزنا ذلك. وفيما نحن أفيه الامر بخلافه.

ثم يقال لهم لِمَ تلزموننا القول بالجسم لاجل اطلاقنا لفظة الشيء ألِأَجْل ان الشيء والجسم لفظان يتراد فان على معنى واحد؟

 <sup>(</sup>٣) انا: س ف ق، اننا: ن الشرع: ا د س ف ق، اليه الشرع: ص، الشرع اليه: ن، انهانا : انهينا: س (٨) هذا: ا، ...: د س ص ف ق ن (١١) استحال: د س ف ق، استحالة: ن (١٣) ثم تلك: تكرر في: ن. بخلاف: د ف ق ن، يخالف: س (١٤) اطلاقهما: ا س ص ف ق ن، إطلاقها: د (١٥) يترادفان: ا ف س ق ، متراد فان: د ص ن (٢٠) لفظة الشيء: د س ف ق، ...: ن . (١٧) يترادفان: ا ف س ق ، متراد فان: د ص ن

فان قالوا نعم. ظهر جهلهم لما مر أن الجسم اسم للمتركب والشيء اسم للموجود الثابت. دليله وجودُنا اشياءَ كثيرةً ليست باجسام وهي جميع انواع الاعراض. فاذاً ايجاب القول باحد الاسمين بثبوت الاسم الاخر مع ماثبت من اختلافهما في المعنى جهل فاحش.

ثم نقول لهم انا بقولنا لا كالاشياء لاننفي معنى الشيئية اذ لو نفينا معنى 5 (٥٥ب/د) الشيئية لكان اطلاق اسم الشيء خطأ انما نفينا به ماوراء الشيئية وهي (١٣٥أ/ن) مطلق / الوجود من المعانى الثابتة / في غيره من الاشياء التي (٩٤ب/ف) / هي من امارات الحدث. فانتم بقولكم لا كالاجسام أيش تنفون أمعنى الجسمية وهو التركب ام ماوراء ذلك من المعاني الأخر؟

فان قالوا ننفي بذلك معنى الجسمية، فقد احالوا لان اثبات اسم الجسم 10 (٥٥ب/س) مع انتفاء / معنى التركب محال. ولو جاز هذا لجاز ان يقال هو متحرك لا كالمتحركات وساكن لا كالساكنات وكذا في الاسود والابيض والمجتمع والمفترق والطويل والعريض وكل وصف من الاوصاف الذميمة تعالى الله عن ذلك.

وان قالوا ننفي به ماوراء معنى الجسمية فقد اثبتوا معنى التركب وهم 15 يَأْبُوْنَ ذلك ويقرون ببطلانه ونحن قد اقمنا الدلالة على بطلانه أيضا بحمد الله تعالى.

وقال الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى هذه المعارضة

<sup>(</sup>۲) وجودنا: وجداننا: ق هامش (٥) بقولنا: د س ف ق، تقولنا: ن (۷) ۲ من: ف ق، -: س ن بقولكم: د س ف ق، تقولكم: ن (۹) التركب: د س ف ق، التركيب: ن. ام: د س ف ق، او: ن (۱۰) الجسم: د س ف ق، الجنس: ن. التركيب: د س ف ق، التركيب: ن (۱۱) هذا: د س ص ف ق ن، ذا: ا (۱۲) وساكن: ا س ض ف ق ، او ساكن: د (۱۳) المفترق: د س ف ق، المتفرق: ن (۱۳) المتركب: د س ف ق، التركيب: ن

عند التحصيل تتناقض لأن قولهم اذا قلتم: شيء لا كالاشياء ثم لم لا قلتم جسم لا كالاجسام. وإنا اذا قلنا /: جسم يصير قولنا: شيء (٥٤أ/س) لا كالاشياء شيء لا كيعض الاشياء اذ الجسم احد قسمي الاشياء فكان في ذلك بطلان القول بجسم لا كالاجسام. ثم معنى قولنا لا كالاشياء في ذلك بطلان القول بجسم لا كالاجسام. ثم معنى قولنا لا كالاشياء وهو الجسم وصفة وهي العرض. والجسمية دلالة الحدث لما مر من استحالة تحقيق معنى الجسم على القديم. وكذا العرضية. فاذاً مرادنا من قولنا لاكالاشياء اسقاط معنى الجسمية والعرضية. ونفيهما عنه. فمن الزم تجويز اطلاق اسم الجسم بقولنا لا كالاشياء ومرادنا من هذا اللفظ اسقاط والحمق والحمق والله الموفق.

 <sup>(</sup>١) لان قولهم اذا: ١ ص ف ق ن، لاقوالهم اذ: د س، (١) ثم لم لا: ف ق، لم لا: د س ن، ام لا: ص، ــ: ١ (٥) وانا اذا قلنا... كالاشياء: د س ص ف ق ن، ــ: ١ (٨) نفيهما : ١ س ف ق، نفيها: د ص ن (٩) من: ق د ف ن، بان: س

#### فصـــــل

### في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون والطعم والرائحة وغير ذلك

واذا ثبت بما مر ذكره أنه تعالى ليس بمتركب دل انه يستحيل عليه الصورة لانها هي التركب ولان الصُّور مختلفة واجتماعها عليه مستحيل 5 (٢٥أ/س) لتنافيها / في انفسها. وليس البعض باولى من البعض لاستواء كل في افادة المدح او النقص وانعدام دلالة المحدثات عليه، بخلاف العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر مع اضدادها.

فانها يتعلق بها المدح فكانت من صفات الكمال التي هي شرط القدم (٥٥ أ/د) وتتعلق باضدادها النقيصة التي هي من امارات الحدوث /٠

وكذا المحدَّثات تدل على هذه الصفات لا على اضدادها. فلم توجد المساواة بينها وبين اضدادها في الثبوت فثبتت هى دون اضدادها بخلاف الصُّور فانها كلها في جواز الثبوت على السواء الا ترى أن من ادعى ثبوت بعضها لم يكن باولى ممن يدعى ثبوت غير ذلك.

ولا وجه الى ثبوت كلها لمكان التنافى فلو اختُصَّ شيء منها بالثبوت لثبت 15 بتخصيص مخصص ولا وجه اليه على مر.

والله الموفق.

ولهذه النكتة ادعينا استحالة اتصاف الباري جل وعلا باللون والطعم (٠٥أ/ف) والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة / فافهم.

والله الموفق.

(۱۰) الحدوث: ف س د ق، الحدث: ن، (۱۶) باولى: ف د س ق، اولى: ن (۱۹) على: س ف ق، لما: ن (۱۷) لهذه: ا د س ص ق ن، بهذه: ف (۱۸) فافهم: ا د س ص ف ق، ـــ: ن

# الكلام في ابطال التشبيه

ولما ثبت بما مر من الكلام أنه تعالى ليس بعرض ولا جوهر ولاجسم ثبت انه لا مشابهة بين الله تعالى وبين شيء من المخلوقات. وخالفنا في ذلك القائلون بأن الله تعالى على صورة الادمي له ما للبشر من الاعضاء،

؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

وقد سبقت الدلالة على بطلان / قولهم ثم بعد ذلك. (٥٤٠/ص / نقول ان المنكرين للتشبيه اختلفوا فيما بينهم. وخالف البعض البعض (٣٥٠/ن) باثبات البعض منهم صفة لله تعالى او اجازة معنى عليه يقع بذلك/تشبيه (٥٦٠/س) فحدث من ذلك بيننا وبين مخالفينا الخلاف من وجهين.

10 احدهما اثبات بعضهم معاني على الله تعالى يوجب ذلك التشبيه. هم ينكرون أن يثبت بها تشبيه فنحتاج الى إقامة الدليل ان ذلك موجب للتشبيه. والثاني أنا نُثبت لله تعالى صفة ينكر بعض مخالفينا / ذلك ويدعون علينا (٥٠أ/ق) بذلك التشبيه فنحتاج الى اقامة الدليل أن ذلك ليس بموجب للتشبيه. ولن نتوصل الى ذلك الا ببيان ماتقع به المشابهة فنشتغل ببيان ذلك 15 فنقول. وبالله التوفيق.

إن الناس قد اختلفوا في ذلك فزعم الاشعري ومن تابعه ان المشتبهين والمثلين هما غيران يسد كل واحد منهما مسد صاحبه. ودلالة تقيد الحد بالمغايرة أن الشيء لايشبه نفسه ولا يماثله فدل أن ذلك جار بين المتغايرين.

<sup>(</sup>٤) على: د ف س ق، ــ ن (٧ــ٨) للتشبيه اختلفوا ... يقع بذلك: د س ص ف ق ن، ــ: الملنكرين (+ وهم أهل السنة والكرامية والمعتزلة، هامش ف) (٨) منهم: د س ص ف ق، ــ: ن (٢٢) ينكر: د س ص ف ق ن، وينكر: 1 ( 3 ) فنشتغل: ق، فنستغل: س ف، فنستعل: ا د ، فيستقل: ص، فنستقل: ن

ودلالة قولهم يسد مسده. فان ما لايسد مسد صاحبه لايعد مثلا له وان
كانت بينهما موافقة في اوصاف كثيرة كالسواد مع البياض فانهما ليسا
بمثلين وان كان كل واحد منهما موجودا وعرضا ولونا. فدل ارتفاع ألماثلة
٥٥٠/د) بين هذين / اللونين مع حصول الموافقة بينهما فيما بينا من الاوصاف
على ان لا مماثلة مع ثبوت المخالفة بوجه من الوجوه. اذ عند ثبوت المخالفة 5
لايسد احدهما مسد صاحبه. وهذا هو النكتة في المسألة.

وهى أن بين المخالفة والمماثلة من التقابل مابين المتضادين فلا يتصور اجتاعهما في محل واحد. فكان من ضرورة ثبوت المخالفة انتفاء المماثلة. ولأن سبر الاحوال يُظهر صحة هذا / الحد. فان المتاثلين ماكانا متاثلين الكونهما جوهرين لجريان المماثلة بين العرضين ولا لكونهما عرضين 10 لجريانهما بين الجوهرين ولا لكونهما سوادين لجريانهما في غيرهما. وكذا لا لكونهما بياضين او طعمين او رائحتين ولا لكون المماثلة معنى وثائما بالمتاثلين لجريانهما بين العرضين مع استحالة قيام العرض بالعرض.

(٣٣أ/أ) وقال ابو هاشم وابو بكر بن الاخشيدي / من جملة المعتزلة انهما 15

واذا امتنعت هذه الوجوه لم يبق الا ماذكر.

<sup>(</sup>٥) اذ: س ص ف ق ن، او: ا، و: د (٦) هو: ا د س ص ن هامش ق، هي: ف ق (٩) سر: ا د س ف ق، تسبر: ن، نسير: ص (١٠) ١- لكونهما: ا د س ص ن، لكونها: ف ق. لجريان: د س ف ق، بجريان: ن، يجريان: ص (١١) ١- لجريانهما: د س، يجريانهما: ن ص، لجريانها: ا ف ق، (١١) لجريانهما: د س ص ف ق ن، رائحين: د س ص ف ق ن، رائحين: ا ر (١١) لكون: د س ص ف ق ن، يكون: ا (٠) بالمتاثلين: ف د س ق، بالتماثلين: ا، بين المتاتليم: ن (١٥) للونيها: ف ق ن، الاحشيدي: د س ف ق، الاحشيدي: د س، الاحشيد ف د س ق، بالتماثلين: ا، الاحشيدي: د س، الاحشيد ف ق ن، الاحشيد: ص

المشتركان في اخص وصف واستدلا بذلك على ان لا مماثلة بين السواد والبياض مع اشتراكهما في الوجود وكونهما لونين وعرضين لما ان هذه اوصاف عامة فلما جاء الاشتراك في كونهما سوادين وهو اخص اوصافهما ثبتت المماثلة.

5 ولان المماثلة بين المتاثلين تقع بما تقع به المخالفة بين غيرهما. فالسواد يخالف البياض بكونة سوادا لا بكونه موجودا او عرضا او لونا، دل انه يماثل البياض بكونه بياضا.

/والجواب عن الاول أن المماثلة ما كانت لاشتراكهما في كونهما سوادين (٥٠٠/ف) بل لاستحالة اختصاص احدهما بوصف يستحيل / على الاخر ولا ينفصل (١٦٤أص) مو ممن يُستدل عليه.

فنقول لَمَّا لم تثبت المماثلة الا باشتراكهما في جميع الاوصاف عامها وخاصها دل أن لامماثلة بدون / هذا وأنها تقع بالاشتراك فيها كلها لا (١٥أ/ق) في اخص الاوصاف.

والجواب عن الثاني ان يقال لهم ماذا تقولون: إن المحدَث هل يخالف 15 القديم بصفة الحدوث ام لا. فان قالوا لا. وجب اشتراكهما في الحدوث حتى يكون القديم محدثا كما أن السواد لما لم يخالف البياض بكونه لونا كانا لونين. وكذا بكونه عرضا وموجودا وان قالوا نعم. وجب أن يقع بين (٣٦أ/ن) كل مشتركين / في صفة الحدوث مماثلة فتكون المتضادات كلها ممتماثلة (٥٧س/س)

<sup>(</sup>١) استدلا: ١ د س ف ق ن، استدلالا: ص. على: د س ف ق، ــ: ١ ص ن (٣) اوصاف: د س ف ق، الاوصاف: ن (٥) فالسواد: ف ق، والسواد: س ن يستحيل: ١ د س ص ن، مسحيل: ف ق (١٣) فيها: د س ف ق، فيهما: ن (١٧) وان قالوا نعم: د س ف ق، بين : د س ف ق، في: ن

لاشتراكهما في صفة الحدوث. ولان السواد والبياض كل واحد منهما (٢٥أ/د) يخالف الحُمرة باخص وصفه / لنفسه وهو كون السواد سوادا والبياض بياضا فيجب أن يكون السواد مع البياض مثلين لاشتراكهما في مخالفة الحُمرة باخص اوصاف انفسهما وهذا باطل.

وزعم بعض اصحاب الجبائي أن المتاثلين هما المشتركان في الصفة النفسية. 5 وهذا هو عينُ مذهب ابي هاشم أن المماثلة بين السوادين تقع بكونهما سوادين لا بما وراء ذلك من الاوصاف الا ان العبارة انما اختلفت لان من مذهب الجبائي أن الموجود لايقال له موجود لنفسه بل يقال هو موجود لا لنفسه ولا لمعنى.

وكذا العرَض واللون.

فاما السواد فهو سواد لنفسه بل يقال هو موجود. فاذا قال هما المشتركان في الصفة النفسية ينصرف ذلك الى كونهما سوادين لا الى كونهما عرضين او لونين او موجودين.

10

وابو هاشم يقول كما أن السود سواد لذاته. فكذا الموجود موجود لذاته وكذا العرض واللون. فلو قال: هما المشتركان في الصفة النفسية أدّى 15 ذلك الى كون كل موجودين مثلين. وكذا هذا في العرضين واللونين فقيد ذلك باخص الصفة النفسية. ثم كلام الجبائي فاسد لما مر في باب اثبات الاعراض أن لا يجوز أن يقال الشيء متحرك لا لنفسه ولا لمعنى. لان هذا تعليل بالعدم.

اذ لابد ان یکون کونه متحر کا اما لنفسه و اما لمعنی و راء نفسه. و هذا 20 (٥) بعض: اس ص ف ق ن، ــ: د. المتاثلين: دس ق ن، المماثلين: ف (٨) له: ا دس ص ن، هو: ف ق (١١) فاذا: تکرر في: ن. لنفسه: دس ف ق ن، بنفسه: ف. بل يقال هو موجود: ف (صح هامش) مشطوب عليه في : ق، ــ : دس ن (١٣) او... او: و...و: ق (١٦) فقيد: دس ف ق، ــ: ص ن (١٧) في : دس ف ق، من ن (١٧) واما: دس ص ف ق ن، او: ا

لما ذكرنا انه لو كان موجودا لا لنفسه ولا لمعنى لم يكن ما يوجب اختصاصه بالوجود. فينبغي ان لايكون موجودا في حال كونه موجودا وهذا باطل.

يحققه انه لو جاز له أن يقول الموجود موجود / لا لنفسه ولا لمعنى، (٥٨أ/س) عاز لغيره أن يقول السواد سواد لا لنفسه ولا لمعنى. واذا كان هذا باطلا كان ذلك باطلا.

والذي يحقق بطلان هذا المذهب وهو أن من مذهبهم / أن المختلفين (٥١-باق) يختلفان لانفسهما فكان كل واحد منهما مخالفا للاخر لنفسه، فلزم أن يكون المختلفان متماثلين من حيث اختلفا لاشتراكهما في الصفة النفسية

10 وهي مخالفة كل واحد منهما صاحبه / وهي الصفة الراجعة الى النفس. (٤٦٠/ص) وكذا هذا لازم على أبي هاشم لان السواد يخالف / البياض لكونه سوادا (٥١/ف) وكذا البياض يخالف السواد لكونه بياضا / والسواد سواد لنفسه والبياض (٥٦-ب/د) بياض لنفسه. وبهما تقع المخالفة بينهما وهما مِنْ أخصِ اوصاف النفس. فينبغي ان تقع بينهما مماثلة بعين ماوقع به بينهما مخالفة وهذا مما لايخفى

على ذى لُب. ولان السواد يخالف / البياض باخص اوصافه لنفسه. (٣٤/أ) وكذا الحُمرة مخالفة للبياض باخص اوصافها لنفسها. فاذا السواد والحمرة تشتركان في اخص الصفات النفسية. فلزم ان يكونا متاثلين. وكذا هذا عند الجبائي من الصفات النفسية فيلزمه على نحو ما بينا. ووراء ما بينا دلائل توجب بطلان هذا التحديد. ومراد الجبائي وابنه من هذا التحديد

20 سؤال لهم علينا في مسئلة الصفات.

 <sup>(</sup>١) واما: د س ص ف ق ن، او: ۱ (٩) یکون المختلفان: د س ف ق، یکونا: ن (۱۰) الصفة الراجعة: د س ف ق، اوصاف: ن (۱۸) ووراء: د س ف ق، اوصاف: ن (۱۸) ووراء: د س ف ق، وراء: ۱ ص ن

إن الله تعالى لو كان قديما وهذا الوصف وصفّ نفسى وهو أخص الصفات للقديم لما ان الموجود والشيء وما وراء ذلك اوصاف عامة. وعلى قول الجبائي هو صفته النفسية فلو كان لله تعالى صفة قديمة لكانت مِثْلا لله تعالى. فاذا ابطلنا عليهم هذا الحد بطل السؤال على ان المماثلة عرى بين الغيرين / وصفات الله تعالى ليست باغيار له على أنا إذا بينا 5 (٢٣ب/ن) بالدلائل الضرورية / ان لله تعالى صفات ازلية وأنه تعالى قديم وأنه لاتماثله الصفة ظهر بثبوت هذه المقدمات بطلان تحديدهم. ونبين حقيقة هذا في مسألة الصفات اذا انتهينا اليها إن شاء الله تعالى.

وكان الحسين بن محمد النجار البصري رئيس النجارية وابو العباس احمد ابن ابراهيم القلانسي الرازى من متكلمي اهل الحديث يقولان إن المحدثين 10 يشتبهان في الحدوث من حيث هما محدثان وان اختلفا بعد ذلك في اوصاف سبوى الحدوث.

والشيخ الإمام ابو منصور الماتريدى رحمه الله ربما يميل الى هذا في خلال كلامه. وكان القلانسي يقول: ان المتماثلين من الجواهر يتماثلان بمعنى يقوم بهما والمتماثلان من الاعراض متماثلان لا لأنفسهما ولا لمعنى.

والشيخ ابو منصور رحمه الله كان يقول الجوهران يتماثلان بمعنى يقوم (٢٥أ/ق) بهما والمتماثلان / من الاعراض يتماثلان بمعنى يرجع الى ذاتهما.

<sup>(</sup>۱) نفسی: د س ص ف ق ن، نفس: ا (٤) مثلا لله: د س ص ف ق ن، قبل الله: ۱ (۷) الصفة: ا د س ص ق ن، ص ف ن، صفة: ف. ظهر: ا د س ص ن، یظهر: ف ق، فظهر: هامش ق (۸) الیها: ا د س ف ق، الیه: ص ن (۹) النجاریة: ا س ص ف ق ن، اهل النجاریة: د (۱۰) الرازي: د س ف ق ن، الذی: ا، الوازی: ص (۱۱) یشتبهان: د س ص ف ق ن، مشتبهین یشبهان: ۱ (۱۰) لانفسهما (+ بل یتهانلان بأن کل واحد منهما یسد مسد صاحبه، هامش ف)

ونص عليه في كتابه المسمى بمآخذ الشرائع، وقال عند الناس صفات الاعراض هي بانفسها وصفات الاعيان تكون اغيارا تحل بها وسنكشف عن حقيقة هذا الكلام اذا انتهينا الى مسألة الصفات إن شآء الله تعالى. وذهب كثير من الاوائل المنتسبين الى الفلسفة ان التشابه يقع بالاشتراك في اوصاف الاثبات دون السلب. وزعموا انه لايطلق على الباري من الاسماء والاوصاف الا ماطريقه طريق السلب دون الايجاب.

فقالوا: لا نقول انه موجود بل نقول انه ليس بمعدوم ولانقول انه حى عالم قادر، ولكن نقول ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز وساعدهم على هذا الهذيان / بعض الباطنية .

10 وزعم / بعضهم انه تعالى لايوصف ايضا بشيء من اوصاف النفي. وقالوا (٤٧أص) كما أن من قال إنه موجود شبّهه بالموجودات ومن قال انه ليس بموجود (٩٥أس) / شبّهه بالمعدوم.

فلا يقولون إنه شيء ولا إنه لاشيء، ولا إنه جسم ولا إنه لاجسم وهذا كله هذيان لايقبله عقل ولا يستحليه طبع وهو خروج عن المعارف 15 والتحاق بالمتجاهلة من السوفسطائية حيث اثبتوا واسطة بين السلب والوجود والعدم.

ويقال لهم هل للعالم صانع. فان قالوا لا فقد اظهروا ما هو مكنون سريرتهم من تعطيل الصانع ونفيه. وان قالوا نعم. قيل لهم من هو وبأى اسم تعرفه وبأى صفة تصفه. ومَنِ ألموصوف بالوحدة عندكم

 <sup>(</sup>٢) تكون اغيارا: د س ف ق، اغيار: ن (١) تحل: د س ف ق، انحل: ن (٦) طريق س ف ق ب ن (٧) ١- لا: س ف ق، لانا: ن (٨) ليس: د س ف ق، ليت: ن (١٠) اوصاف: د س ف ق ن، للاوصاف: ١. ومن: من: س (١٣) ولا إنه لا شيء: س ف ق ب ن (١٤) يستحليه: د س ف ق ( ١٤) يستحليه: د س ف ق ( ١٤) يستحليه: د س ف ق ( ١٤)

ومن الذى منه بدأ العالَم العلوى والسفلى ومن الذى أبدع العقل والنفس فسميتموهما المبدع الاول والمبدع الثانى.

فان اجابوا بشيء هدموا اصلهم. وان سكتوا كفينا مؤونة مجادلتهم.

ثم نقول لهم المماثلة ليست بموجودة عن تقدير اللسان واطلاق الاسم والقول، بل هي ثابتة في المعنى وان لم يطلق عليه قول.

فانا اذا رأينا شيئين متاثلين عرفنا تماثلهما. وان لم نسمع قولا يطلق عليهما عليهما. وإذا رأينا هما غير متاثلين عرفنا هما كذلك. وإن اطلِق عليهما (٣٥أ/أ) قول واحد. وهذا لأن الاسامي دلالات على حقائق المسمَّيات / واحوالها واوصافها. والدليل لا اثر له في المدلول الا بالاظهار. فاما الوجود اوالتغير فلا يتعلق بالدليل. الا ترى انا لو رأينا بياضين فسمينا احدهما باسم 10

والاخر بالدليل. الا ترى انا لو راينا بياضين فسمينا الحداثما باسم و والاخر باسم اخر، لايثبت بينهما مخالفة بمخالفة الاسم، ولاتزول المماثلة الثابتة بمخالفة الاسم. ولو سمينا مختلفين او متضادين باسم واحد لايوجب (٢٥ب/ف) /ذلك التماثل بينهما وارتفاع المخالفة الثابتة فيهما ليصيرا متماثلين من جميع

الوجوه بثبوت موافقة في الاسم بحيث لا مخالفة بينهما فيه. 15

(٣٧أ/ن) / واذا كان كذلك يقال لهم هل بين من تنسبون اليه ثبوت العالَم وبين (٣٥٠/س) شيء من العالم مماثلة في المعنى؟ فان قالوا نعم. فقد وقعوا في شرِّ مما أبوا/ لانهم دفعوا الاشتراك في الاسم لئلا يقع به التشبيه من حيث الاسم.

<sup>(</sup>۱) منه: د س ف ق، به: ا ص ن. بدأ: ا د س ف ق، يدور: ص ن. ابدع: ا س ص ق ن، به ابدع: ف د (۲) فسميتموهما (فسميتموها: س) المبدع الاول والمبدع الثاني: س ص ف ق ن، فسميتموها المبدع: د، فسميتموها البدع الاول والبدع الثاني: ا (۸) دلالات: ا د س ف ق، دالات: ص ن (۱۷) شر: س ف ق، شئى : ن وقعوا: د س ف ق ن ص، دفعوا: ا

واثبتوا التشبيه في المعنى.

وان قالوا لا. قلنا لهم ونحن نساعدكم / على هذا فبعد ذلك باطلاق اسم (٥٧-/د) يطلق مثل ذلك الاسم على غيره لايتغير عما كان عليه ولايثبت به الموافقة. ثم نقول لهم: هل فعل العالم وآحدثه: فان قالوا: لا. فقد عطلوه وان قالوا نعم: قيل: وهل علم قبل وجود العالم انه يوجده وعلى أى وصف يوجده. وبعد ما اوجده هل يعلم ان العالم موجود وأنه اوجده فان قالوا لا جهلوه وان قالوا نعم فقد ثبت علمه.

ثم قيل لهم هل كان مضطرا في خلق العلم او كان مختارا. فان قالوا كان مضطرا في خلق العلم او كان مختارا. (٤٧-/ص) مضطرا فقد عجزوه ووصفوه بما ينافي القدم. وان قالوا / كان مختارا. (٤٧-/ص) قيل وهل يكون المختار غير قادر فان قالوا نعم، ظهر عنادهم وان

قالوا لا قيل ثبتت قدرته.

ثم بعد ثبوت فعله وعلمه وقدرته / كان الوصف له بأنه موجود عالِم (٥٢ أُرف) قادر فاعل صدقا، فكان المنع عنه منعا عما هو صدق والمنع عن الصدق سفه الا اذا كان في اطلاقه ايهام معنى قبيح وليس هاهنا هذا الايهام لما 15 مر أن الاشتراك في الاسم لايوجب الاشتراك والمماثلة في المعنى.

ثم نقول هم إن الموجود منا موجد والعالم منا مستدِل ام مضطر والله تعالى موجود لا موجد عالم ليس بمستدل ولا بمضطر

<sup>(</sup>١) التشبيه: ١ د س ف ق، النسبة: ص ن (٤) لهم: ١ س ف ق ن، ـــ: د (٠) العالم: س ف ق: هذا العالم: ن (٥) وهل : د س ص ف ق ن، وصرفوه: ١ (٩) وصفوه: د س ص ف ق ن، وصرفوه: ١ (١١) قيل: د س ف ق ن، ـــ: ن (١٤) هذا: د س ص ف ق ن، ـــ : ١ (١٦) ام: ١ د س ، او : ص ف ق ن ن (١٧) بلا موجد: د س ص ف ق ن، لاموجد: ١ هامش ف ق ن س صحح هامش

والمشابهة لو وقعت، لوقعت بالمساواة في وصف الوجود والعلم. وقولنا انه موجود لايتعرض لكونه موجدا ولا قولنا عالم لكونه مستدلا او مضطرا. فلا تقع به المماثلة لانعدام تعرضه لما تقع به المماثلة فدل ان ماذهبوا اليه فاسد.

ثم مع هذا انا نُلحق بالاسم المشترك مايوجب نفى ما يسبق الى الوهم 5 من معنى المماثلة وان لم يكن اللفظ متعرضا لذلك صيانة منا لاوهام (٢٠٠أ/س) من لادُرْبَةَ له بالحقائق / عن لحوق وَصْمة وعيب.

فنقول هو موجود لا كالموجودين حي، لا كالاحياء، عالم لا كالعلماء. وكذا في جميع الصفات لنُخبر به عن ثبوت ما هو ثابت من حقيقة المعنى ونفى ما هو منفى من المماثلة.

وابو حنيفة رحمه الله تعالى هو السابق الى هذه النصيحة لعامة الخلق ثم اتبعه. المتكلمون على ذلك.

(٣٥أ/ق) ثم اعلم بانا لانقول ما تقوله الاشعرية / ان لامماثلة الا بالمساواة من جميع الوجوه وان لاثبوت لها مع تمكن المخالفة من وجه لتنافيهما من وجه.

بل نقول يجوز ان يكون الشيء مماثلا لشيء من وجه مخالفا له من وجه. 15 فانا نجد اهل اللغة لايمتنعون من القول بان زيدا مثل لعمرو في الفقه اذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب. وان كانت بينهما مخالفة (٥٨أ/د) بوجوه كثيرة. وكذا في الطول / والقصر والحسن والدمامة والشجاعة والجبن وغير ذلك.

حتى ان السلطان لو ولَّى رجلا لحماية ثغر ثم أنه عزله بمن يقوم مقامه ويسد مسده في الحماية، والقدرة فعلم ان المماثلة من جميع الوجوه غير مرادة في الحماية والقدرة على دفع الاعداء. لايمتنع اهل اللغة ان يقولوا عزل السلطان فلانا بمن هو مثله وان كانت بينهما عنالفة في اسباب كثيرة وصفات جمة.

وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة مثل بمثل" واراد به الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة واشباه ذلك. يحققه أن المماثلة اسم جنس يشتمل على انواعه. وانواعه اربعة وهي المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواة.

10 فاما المشابهة فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين في قبول الالوان وغيرها من الاعراض.

واما المضاهات / في الحقيقة فهي جارية في نوع من الاضافة كاشتراك (٣٧٠/ن) زيد وعمرو في النسبة الى خالد اذا كان اباً لهما. فان زيدا كا ينسب

الى خالد / فيقال هو ابنه ينسب اليه عمرو ايضا على تلك الجهة. (٢٠٠/س)

15 واما المشاكلة في الحقيقة فجارية في نوع من الجوهر / على رتبة واحدة (٤٨ أص) كثوبي قطن وثوبي كتان كل واحد منهما من شكل صاحبه.

/واما المساواة في الحقيقة فجارية في نوع من الكمّية على مقدار واحد (٥٢-أف) كخشبتين أو ثوبين كل واحد منهما عشرة اذرع او صُبُرتين من حنطة

<sup>(</sup>۱) لو ...: س. لحماية: ف س ص ق ن، بحماية: ا د. عزل: د س ص ف ن، عزل السلطان فلانا: ا (۲-۳) فعلم ان ... غير مرادة في الحماية والقدرة: د ق، ...: س ف ن (٦) مثل: س ف ق، ...: المضاهات: د ص ف ن، المضاهاة: س ق، ...: المناهاقة بي المقتمة ... كاشتراك: د س ص ف ق ن، ...: ا

كل واحدة منهما عشرة اقفزة أو زُبرتين من حديد كل واحد منهما خمسة امنان. كذا قال بعض من له علم بالحقائق واذا كانت المماثلة اسم جنس وتحته هذه الانواع. ثم لاشك ان اطلاق اسم الجنس على كل نوع من انواعه جائز. فإن الادمى يقال له حيوان وكذا جميع انواعه من الدواب والسباع والطيور وغير ذلك. فكذا اطلاق اسم المثل على هذه الانواع كلها. ثم 5 قد يختص شيئان بثبوت المساواة بينهما وهى الاشتراك في القدر مع انعدام المشاكلة والمضاهاة والمشابهة. وكذا كل نوع مع سائر انواعه.

ولاشك أن عند انعدام الانواع الأخر ثبتت المخالفة من ذلك الوجه ومع (٣٥٠/ق) ذلك لايمتنع اهل اللغة عن اطلاق / لفظة المماثلة لثبوت ما ثبت من هذه الانواع. ولهذا قال اهل اللغة واهل الاصول كلام التشبيه لا عموم له. واذا 10 (٩٥٠/د) كان الامر كذلك صح/ما بينا غير ان الاستواء في الجهة التي تقع بها المشاركة شرط لاطلاق اسم المماثلة.

فان اثنين لو اشتركا في الكلام او الفقه او الطب او غير ذلك من العلوم والصناعات، ولم يكن بينهما في ذلك النوع مساولة ينوب احدهما مناب صاحبه ويسد مسده لايستجيز احد من ارباب اللسان أن يقول فلان مثل 15 فلان في علم كذا او في صنعة كذا.

واذا كانت بينهما مساواة يسد احدهما مسد صاحبه يستجيزون ذلك فدل (٦١أ/ص) ان الامر على ما بينا / وهذا لان المماثلة بين صفتين تثبت لاستوائهما

في جميع الصفات ثم مماثلة الاجسام لقيام الاعراض المماثلة بها. فاذا قام بجسمين عرضان متماثلان. وعرضان غير متماثلين كانت بين الجسمين متماثلة بالعرض الاول مخالفة بالعرض الثاني.

يحققه ان ائمة اهل الكلام استدلوا على المشبهة في نفى التشبيه فقالوا لو كان الله تعالى مثلا للعالم اما ان كان مثلا له من جميع الوجوه او كان مثلا له من وجه دون وجه. فلو كان مثلا له من جميع الوجوه لكان القديم محدثا من جميع الوجوه، او كان العالم قديما من جميع الوجوه. لان العالم بجميع وجوهه محدث. والباري جل وعلا قديم بجميع صفاته.

وان كان مثلا له من وجه لكان محدثًا من ذلك الوجه، او كان العالم 10 قديمًا من ذلك الوجه لان العالم من ذلك الوجه محدث والباري قديم.

والاشعري احتج على المشبهة في كتبه على هذا الوجه على ماتوارثه ممن سبقه من متكلمي اهل السنة. وهذا يبين لك صحة مادعيت ان المماثلة بجهة تثبت مع المخالفة بجهة اخرى. حيث قسموا الكلام / على هذا التقسيم (٥٣أ/ف) غيران المماثلة بجهة تكون بعد استوائهما في تلك الجهة.

بدليل انهم اثبتوا حدثه / او قدم العالم بتلك الجهة. وبالوقوف على هذا (٤٨ب/ص) يعرف صحة ما ادعيت ثبوته عند المتكلمين واهل اللغة وجميع العقلاء.

<sup>(</sup>۱) الماثلة: د س ف ق، ــ: ن. صفتين: د س ف ق، صنفين: ن (۲) بجسمين: ا د س ص ف ق، عنفين: ا (۲) بجسمين: ا د س ص ف ق ق ن، ــ: ن (۱۲) ادعيت: ا س ص د ن، ادعينا ; ف ق ق ن، بجسم: ص ن (۱۲) له: د س ف ق، ــ: ن (۱۲) على: س ص ف ق ن، ــ: ا د ق ن (۱۲)

والى مثل هذا ذهب ابو اسحاق الاسفراييني فانه ذكر في كتابه المسمى (٣٩أ/أ) بشرح الاعتقاد أن عند الاشتراك بوجه لايسمّيان / مثلين على الاطلاق ولا بالمخالفة بوجه يسميان مختلفين على الاطلاق. وانما تثبت المماثلة المطلقة عند الاشتراك في كل الوجوه. ونحن ايضا هكذا نقول: هذا هو المذكور في كتاب شرح الاعتقاد.

(٣٨أ/ن) فاما المذكور في كتاب تعجيز المعتزلة وكتاب / ترتيب المذهب فعلى (٣٦١/س) ماذكره غيره / من الاشعرية / وما تقوله الاشعرية إنا سَبَرْنا الاحوال (٢٠أ/د) فوجدنا المتأثلين يتماثلان بما ذكرنا. نحن نساعدهم انهما كانا مثلين لسد (٤٠٠ألق) كل واحد منهما مسد صاحبه. إلا أنا نقول: قد يسد احد الشيئن مسد الاخر بجهة ولا يسد بجهة فكانا مثلين من جهة دون جهة. وما قالوا 10 من ثبوت المحالفة بينهما بجهة وذلك مانع من ثبوت المماثلة المنافاة بينهما

قلنا: هذا اعتراض على اجماع العقلاء على ما قررتُ.

ثم نقول المخالفة والمماثلة لن يتصور ثبوتهما الا بشيئين. فكانا من قبيل المتضايفات. ولا استحالة في اجتماع الوصفين المتنافيين من الاضافيات في محل عند اختلاف الجهات.

وانما الاستحالة في جهة واحدة. فان شخصا واحدا يكون بالاضافة الى شخص ابا وبالاضافة الى شخص اخر ابنا. ولا منافاة بينهما عند اختلاف الجهة. انما المنافاة عند اتحاد الجهة فيستحيل ان يكون الشخص ابا لشخص ابناً لذلك الشخص.

<sup>(</sup>۱۱) المنافاة: ا د س ص ف ق، لمنافاة: ن (۱۲) قررت: د س ص ف ق ن، قررنا: ا (۱۳) لن: ا س ص ف ق ن، قررنا: ا (۱۳) لن: ا س ص ف ق ن، ان: د (۱۵) الجهة: س ف ن ق (مصححة)، الجهات: د (۱۸) فيستحيل: ا د س ص ق ن، يستخيل: ف ۱ـــ الشخص: د س ف ق، الشخص الواحد: ن

وكذا القرب والبعد فان الشخص الواحد يكون قريبا من شخص بعيدا من اخر ومجتمعا مع شخص مفترقا مع اخر. والاستحالة في كونه بعيدا ممن هو قريب منه ومجتمعا مع من هو مفترق عنه.

واذا كان كذلك ثم المماثلة والمخالفة كانتا من هذا القبيل فلا يستحيل واذا كان كذلك ثم المماثلة بجهة مع ثبوت المخالفة بجهة اخرى.

الا ترى أنه لايستحيل ثبوت المماثلة مع ذات مع ثبوت المخالفة مع ذات اخر وانما يستحيل ثبوت المماثلة بالجهة التي بها تثبت المخالفة. ونحن لاندعي هذا بل ندعي ذلك بجهتين وقد اقمنا عليه الدلالة الكافية واذا كان الامر كذلك صح ماذهبنا اليه.

10 وبالوقوف على هذه الجملة عرف بطلان / قول عبد الله بن محمد (٢٦أ/س) المعروف بالناشي صاحب المقالات في ادعائه ان اشتراك مسمّيين في اسم واحد يطلق عليهما على الحقيقة يوجب مماثلة بينهما فأصّل لنفسه اصلا بان قال ان الشيئين / اذا اشتركا في اسم واحد لم يخل القول في ذلك ٥٣ب/ف) من اربعة اوجه.

15 إما أن يشتركا فيه لاشتباههما كاشتراك السوادين في اسم السواد. او لاشتباه ما حملته ذاتاهما من المعاني كالأسودين.

او لأجل مضاف اضيف اليه كَأَخَوَى رجل وابْنَيْه او يكون الاسم حقيقة في احدهما مجازا في الاخر كالاسد على الحيوان الذى له زئير، وعلى الشجاع من البشر.

فاذا لم يوجد شيء من هذه الاقسام في قولنا انه تعالى شيء موجود حى عالم قادر لابد ان تجعل الاسماء مجازا في محل، حقيقة في المحل الاخر ثم 5 (٣٠٠/د) اختلفت الرواية عنه في تعيين محل المجاز / والحقيقة.

فقال في رواية هذه الاسامى لله تعالى حقيقة ولغيره مجاز. وقال في رواية هى لله تعالى مجاز ولغيره حقيقة. وفساد هذا القول مما يقف عليه من لامع فة له بهذه الصناعة.

فان أهل اللغة اطلقوا اسماء كثيرة على المتضادين على كل واحد منهما حقيقة 10 كاسم الناهل للعطشان والريان والجَلل للصغير والكبير والقُرْء للْحيض والطهر. وكذا اسم الكون يطلق على المتضادين وكذا الموجود وكذا اللون والطغم والرائحة في امثلة لذلك كثيرة.

وكذا يُطلقون الاسماء المشتركة على مواضع مختلفة كاسم العين وغيره من غير ان يوجب ذلك مماثلة بين المسمَّيات بها ولأنا قد بينا أن لا اثر للاسم في اثبات المشابهة. 15 ثم يقال له: إن أبيت اطلاق هذه الاسماء على الله تعالى وعلى المخلوقات بطريق الحقيقة لئلا يلزم / الاشتراك والمماثلة وجعلت ذلك في احد المحلين حقيقة وفي المحل الاخر مجازا، فرارا عن اثبات المماثلة. وقد بينا ان الاسم (٢٢ب/س) بطريق الحقيقة كثيرا/ما يطلق على المحلين من غير ان يكون/بينهما مشابهة (٣٩أن) وقط لاينقل الاسم عن محل الحقيقة الى غيره بطريق المجاز الا لمناسبة قوية

<sup>(</sup>۱) اولاجل ... فی احدهما: د س ص ف ق ن، -: (۱) کاخوی د س ف ق، کالاخوین: ص ن، ابنیه: د س ف ق ن، ابنته: ص. یکون: د س ف ق ن، لکون: ص (۳) من: مثل: س (۱۱) الکون: ۱ د س ف ق، اللون: ص ن (۲۰) لمناسبة: د س ف ق، بمناسبة: ن

ومشابهة متأكدة فيما بينهما حتى قال اهل اللغة ان المجاز تشبيه بدون كاف التشبيه. وذلك لدلالة تأكد المشابهة بينهما.

اذ لو ذكر حرف التشبيه فقيل هذا كالاسد ربما يسبق الى وهم السامع أنه يُثبت المشاهبة بينهما لاشتراكهما في اصل الشجاعة دون استوائهما في قدرها. واذا قيل هو اسد فقد جعل الاسد ذاته لان خبر المبتدأ اذا كان فردا كان

وادا قيل هو اسد فقد جعل الاسد دانه لان خبر المبتدأ ادا كان فردا كان عين المبتدأ واذا كان ذاته اسدا كانت نهاية شجاعة الاسد فيه.

فاذا كانت المشابهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة ولا لزوم لها عند جعل الاسم في المحلين جميعا ثابتا بطريق الحقيقة على ماقررت.

فمن فر من جعل الاسم في المحلين حقيقة لئلا يلزمه اثبات المماثلة مع 10 ان ذلك غير موجب للمماثلة وجعل الاسم في احد المحلين مجازا وفي الاخر حقيقة / مع ان ثبوت المشابهة فيه لازمة فلا غاية لحمقه ولا نهاية (٤٥أ/ف) لجهله بمواقع الاسامي.

ثم يقال له إن العَلَمَ الفَاصل بين الحقيقة والمجاز ان مايصح نفيه و لم يكن نافيه في نفيه كاذبا فهو حقيقة.

15 الا ترى أن من قال / للحيوان / الذى له زئير انه ليس باسد كان (٥٥أ/ق) كاذبا. ولو قال / للادمى الشجاع انه ليس باسد بل هو ادمي كان صادقا. (٢٦أ/د) ثم اذا قلت في احدى الروايتين ان هذه الاسامي لله تعالى مجاز وللخلق (٤٩ب/ص) حقيقة كان مقتضى قولك ان من قال ان الله تعالى ليس بموجود كان صادقا.

<sup>(</sup>١) تشبیه: ١ د ن س ق، تشبیه: ف، یشبه: ص (٣) قدرها : د س ص ف ق ن، قدرهما: ١ (٤) فقد ١ د ف. س ق، فقیل: ص ن (٩) من: د س ص ف ق ن، في: ١. فمن: فیمن: س ن. یلزم: ف ق. یلزمه: ١ د س ص (١) المماثلة: ف س ق ن، للماثلة: د (١٤) فهو: ف س ق ن، وهو: د. احد نفیه: د س ف ق ن، نفسه: ص (١٦) ولو: د س ص ق ن، فلو: ف (١٧) ثم: و: ق. و: ق. احدی: د س ف ق، احد: ن

وكذا اذا قال انه ليس بحى ولا قادر ولا عالم ولاسميع ولابصير ولا خالق. وهذا هو التعطيل الصريح والدهرية المحضة.

(٦٣أ/س) واذا / قلت على الرواية الأخرى ان هذه الاسامي لله تعالى حقيقة وللخلق مجاز كان مقتضى قولك ان من قال إن الناشي لا يعلم الله تعالى ولارسوله ولا صحة دين الاسلام ولابطلان ماوراء الاسلام من الاديان ولا يعلم 5 نفسه انه موجود ولا أنه مؤمن ولا أنه في الدنيا ولا يعلم لا السماء ولا الارض ولاشيئا من الحقائق كان صادقا في مقالته وهذا هو السوفسطائية الكبرى. ثم من العجب أن مِن زعمه أن العبد له علم والله تعالى لا علم له على زعمه لنفيهم الصفات ثم يجعل اسم العالم لمن لا علم له حقيقة ولمن له العلم مجازا. وهذه مكابرة ظاهرة والحمد لله على العصمة والتوفيق. 10 واذا عُرفت هذه المقدمات، عُرف أن الله تعالى لاشبيه له من الخلق ولا مثل فانه تعالى ليس بجوهر ليشاكله جوهر فيكون مثلا له من هذه الجهة ولابذى كمية ليساويه مقدر فيكون مثلا له من هذه الجهة، ولابذى كيفية ليشابهه ذو كيفية في كيفيته، فيكون مثلا له من هذه الجهة، واضافته الى الخلق اضافة تخليق أذ هو الخالق لجميع المخلوقات والمالك 15 لها ملك تخليق ولايضاهيه في هذا غيره. اذ لا احد يضاف الى شيء من العالم اضافة تخليق بل يضافون بجهات اخر وهذه هي جهات المماثلة وكلها منفية في حق الله تعالى فاذن لم يكن هو مثلا لشيء من العالم بوجه من الوجوه. وبالله التوفيق.

### نصـــــل

## [في اختلاف كون الله تعالى شيئا]

وبالوقوف على ما تقدم من معنى المماثلة عرف بطلان قول جهم بن صفوان ان الله تعالى لايقال له شيء فانه لو كان شيئا وغيره شيء لوقعت بينهما مشابهة وذلك لان المماثلة لاتثبت بالاشتراك في اسم الشيء. فان السواد مع البياض شيئان ولامماثلة بينهما مع ان كل واحد منهما موجود بايجاد الغير / وبايجاد موجده صار شيئا والله تعالى لم يكن (٣٩أ/ن) شيئا لغيره بل كان لذاته شيئا في الازل.

ثم لما لم یکن شیئا ثبتت شیئیتهما / بغیرهما متاثلین/وهما المتضادان لانعدام (۱۳۹/۱) ان یسد احدهما مسد صاحبه فلان لایکون شیء لم تکن شیئیة بغیره (۵۰ب/ق) مثلا لشیء ثبتت شیئیته غیره منع ان احدهما لایسد مسد صاحبه اولی.

المحققه ان الشيء والوجود لفظان ينبئان عن معنى واحد. (١٥٤/ف)

ثم الله تعالى واجب الوجود لذاته. وما سواه جائز / الوجود فلم يساو (١٥٠أص)أ الله تعالى موجود سواه في وجوب الوجود. فلم يكن مثلا له لانعدام التساوى في جهة الوجود وقد بينا في خلال كلا منا ان المماثلة تقع العصف واحد، ولكن بشريطة المساواة في ذلك الوصف لما قررنا ولا مساوة لاحد مع الله تعالى في وجوب الوجود.

<sup>(</sup>۱) فصل  $\dots$ : ق (۳) شيء: اس ص ف ق ن، شيئا: د. مشابهة: د س ف ق، المشابهة: ن (۲) موجده: ا د س ف ق، موجوده: ص ن. بغيره: س ص ف ق ن، لغيره: ا د (۱۰) شيئية: د س ف ن، سيئة: ص. لغيره: ا د س ف، بغيره: ص ق ن (۱۳) له: د س ف ق،  $\dots$ : ن (۱۵) بشريطة: د ف ق ن، لشريطة: س

فلا يكون مثلا له وان كان موجودا.

ثم نقول له إنك لما امتنعت عن قولك هو شيء، أتقول إنه لاشيء فان قال نعم. فقد انسلخ عن الدين. لان قول الناس لاشيء اخبار عن العدم بحقيقته. وعن سقوط القدر بمجازه لالتحاق ماهو ساقط القدر عديم النفع بالمعدوم اذالمعدوم لاقدر له ولا يُنتفع به.

وان قال لا. اقول: ذلك فقد اثبت بين السلب والايجاب واسطة وبطلانه يعرف بالبديهة. والله الموفق.

### فصـــل [في الماثلة]

وبالوقوف على ما تقدم ايضا عرف ان الله تعالى وان كان عالما وغيره 10 كان عالما لم يثبت بذلك مماثلة بين الله تعالى وبين غيره. لان المماثلة انما تثبت بين عالم وعالم لثبوت المماثلة بين علميهما. ولا مماثلة بين علم الله تعالى وعلم غيره. لان علم الله تعالى دائم وهو لايفني، وهو يشتمل على المعلومات اجمع. وهو ليس بضروري ولا مكتسب وعلم غيره عرض مستحيل البقاء لا يشتمل علم واحد على معلومات كثيرة، بل يعلم كل 15 مستحيل البقاء لا يشتمل علم واحد على معلومات كثيرة، بل يعلم كل 15 مماثلة فلم يكن بين العالم والعالم مماثلة.

وكذا هذا في القدرة والحياة والسمع والبصر. وظهر بهذا جهل بعض المنتسبين الى الفلسفة من الاوائل، وجهالة الباطنية.

<sup>(</sup>٣) قول: ١ د س ف ق ن، قوله: ص (٤) القدر: د س ف ق، القدرة: ١ ص ن. (٤) لالتحاق: ١ د س ف ن، للالتحاق: ق، الالتحاق: ص (٤) قدر: د س ف ق ن، قدرة: ١ (١١) علمهما: ١ د س ص ق ن، علمهما: ف (١٢) غيره: د س ف ق، غيرة: ن. يشتمل: د س ف ف، يشمل: ن (١٦) بعلم: د س ف ق، بعلم: ن د البقاء: ١ د س ف ق ن، انتفاء: ص (١٧) جهل: د س ص ف ق ن، حيااة: ١ (، ؛ حهالة: ١ د س ص ف ق، جهلة: ن.

خذلهم الله تعالى في امتناعهم عن وصف الله تعالى بانه شيء حي عالم قادر سميع بصير تحرزا عن وقوع التشبيه لما بينا انه لاتشابه يحصل بهذا على ما قررنا.

ثم يقال للجهمية والباطنية والمتفلسفة الذين زعموا ان الله تعالى ليس بشيء ماذا تزعمون / ان لفظة الشيء مهملة ام مستعملة فان قالوا هي (٦٢أ/د) مهملة ظهر بَهْتُهم وان قالوا هي مستعملة.

قيل هل لها معنى ام لا فان قالوا لا. نسبوا جميع اهل اللغة الى السفه باستعمالهم لفظا لا طايل تحته. وان قالوا / نعم قيل ما معناه: فان قالوا (٥٦ أف) معناه العرض او الجوهر او الجسم او اي معنى ادعوا بان كذبهم باستعمالهم لفظة الشيء فيما وراء ذلك.

فانهم كما يسمون العرض شيئا يسمون الجسم والجوهر والحيوان والنبات والجماد وكل نوع من انواع الموجودات شيئاً. وان قالوا معناه انه موجود. قيل هل الله تعالى ثابت الذات، فان قالوا لا. بان تعطيلهم. وان قالوا نعم. قيل اذا كان ثابت الذات هل كان ذاته شبيها لغيره وهل هو مثل لغيره.

15 فان قالوا نعم فقد شبهوه بغيره وهم امتنعوا عن اطلاق هذا الاسم عليه فرارا عن التشبيه. وان قالوا لا. قيل اذا لم تكن ذاته مثلا لغيره.

وهذا الاسم لاينبيء عما وراء مطلق الوجود والثبوت ولاشبه يقع بذلك. (٥٠ب/ص) فلم امتنعتم / عن اطلاقه.

فان قالوا امتنعنا مخافة التشبيه. قيل قد بينا انه لايدل الا على مطلق الثبوت (٥٥أ/ف) والوجود ولا شبه فيه/، فالامتناع عنه اما جهل محض واما إظهار ماهو (٣٩ب/ن) حقيقة الاعتقاد/من نفيه وتعطيله والقول بانه موجود تلبيس لدفع معرّة السيف. 5 (٢٤ب/س) فان قيل لو كان الله تعالى شيئا وغيره شيئا لكان من جنس الاشياء والمماثلة بين افراد الجنس. وانواعه ثابتة في حق المجانسة. فلو كان هو شيئا لكان مثلا من حيث المجانسة لكل ما ينطلق عليه اسم الجنس فحينئذ يصير مثلا لكل شخص مستقبح وعين مستقذر.

قيل قد مرّ ما يوجب بطلان هذا. فإنا قد بينا أنه اسم للموجود لما ان 10 لاشيء عبارة عن العدم والله تعالى موجود. وبالوجود لم تثبت المجانسة (٣٧ب/أ) ولا المماثلة بينه وبين سائر الموجودات. والشّبّهُ يتحقق/ بحقائق المعاني دون الالفاظ المستعملة فاذا لم يثبت ذلك بالثبوت. والوجود لم يثبت باللفظ الذي لاينبيء الاعن ذلك.

ثم نقول لهم ان السواد شيء والبياض شيء ولا مماثلة بينهما وقد قررنا هذا. 15 وحقيقة الجواب ان اسم الشيء ليس باسم جنس لان اسم الجنس ماينبيء عما وراء مطلق الوجود كاسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجود بل هو اسم لموجود يتركب منه ومن غيره الجسم، او لما هو قابل للاعراض حتى اسم لموجود يتركب منه ومن غيره الجسم، ولا موجودا لايقبل العرض.

<sup>(</sup>٤) عص: عظ: س (٥) لدفع: د س ص ف ق ن، لاجل: ١ (٧) هو: د س ف ق، ... ن (٩) مستقبح: ١ د س ف ق، ...: ن عين: ١ د س ف ق ن، غير: ص (١٠) لا: ١ د س ف ق ن، غير: ص (١٨) لاعراض: ١ س ض ف ق ن، الاعراض: د. ليس: د س ف ق، ليس باسم: ن (١٩) موجودا: د س ف ق، لموجود: ص ن

وكذا العرض ليس باسم لمطلق الوجود اذ موجودات كثيرة ليست باعراض بل هو اسم لما يعرض فيه مما يستحيل بقاؤه فما لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرضا وكذا كل اسم جنس كالحيوان والنبات / وغير (٥٦ب/ق) ذلك. فدل ان مادل على مطلق الوجود لا يكون اسم جنس الا ترى انا علمنا ان هذا الاسم لايدل إلا على مطلق الوجود ولامماثلة تثبت بمطلق الوجود وبالمجانسة تثبت مماثلة من حيث المجانسة.

فعرف بهذه المقدمات / ان الشيء ليس باسم جنس فلا يوجب المجانسة (١٦٥ أ/س) ولا المماثلة. والله الموفق.

## فصــــل [ف مائية الله]

10

فان قيل كيف انكرتم التشبيه وقد ثبت من مذهب امامكم ابى حنيفة رحمه الله تعالى انه كان يقول ان لله مائية لايعلمها الا هو. روى هذه المقالة عنه وعن ضرار بن عمرو ابو القاسم الكعبي في المقالات.

وكذا روى عنهما هذه المقالة ابو محمد الحسن بن موسى بن نوبخت في 15 كتابه المسمى بالآراء والديانات وهو اخر باب من كتابه.

قال ابو محمد وحكاه ابن الروندي عن حفص الفرد قال وحكى رجل من علماء اصحاب هشام بن الحكم عن هشام ان لله تعالى مائية لايعلمها الاهو.

وحكى بعض ارباب المقالات هذا القول عن سفيان بن سختان وهو من متكلمي أصحاب ابي حنيفة رحمه الله. والمائية عبارة عن المجانسة (١٥أص) وهي معنى وراء مطلق الوجود. والدليل على ان المائية / عبارة عن المجانسة ان الناس يقولون ما هذا الشيء اي من اي جنس هو.

واهل اللغة يقولون: كلمة هل سؤال عن مطلق الوجود. وما سؤال عن ح جنسه، وكم سؤال عن قدره، وكيف سؤال عن صفته، ومتى سؤال عن زمانه، واين سؤال عن مكانه. واهل المنطق يقولون في حد اسم الجنس (٥٥ب/ف) انه الاسم الدال / على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو؟ والنوع هو الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالشخص في جواب ما هو.

فدل أن المائية عبارة عن الجنس. وكل ذي جنس شبيه بذى جنسه من 10 حيث المجانسة فكان القول بالمائية قولا بالتشبيه. فنقول وبالله التوفيق:

ان هذه الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى غير صحيحه لم يروها

(١٤٠)ن) عنه / احد من اصحابه الناقلين لعلمه العارفين بحقائق مذاهبه ولاذكر

في كتاب من كتبه.

والشيخ الامام ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى مع كونه اعرف الناس 15 (١٥٠ب/س) بمذاهب ابي حنيفة / لم ينسب / هذا القول اليه لا في كتاب التوحيد (١٣٥أ/د) ولا في كتاب المقالات وان كان اشتغل ببيان مراد من قال بهذه المقالة على ما نبين ثم ولئن ثبت ذلك عنه فلم يرد به المجانسة.

<sup>(</sup>۱) بعض: ا د س ف ق، عن بعض: ص ن (۳) هي: ا س ف ق، هو: د ص ن (۸) کنيرين: د س ف ق، کنير: ن (۱۱) بلای: د س ف ق، ببنی: ن، يبنی: ص (۱۱) قولا: ا د س ف ق، قول: ن (۱۲) لم يروها: ا س ص ف ق ن، لم يرو: د (۱۳) مذهبه: ص ف ن (هامش ق)، مذاهبه: ارد ق (في الصلب) (۱۲) بمذاهب: د س ف ق ن، لمذاهب: ا، بمذهب: ص (۱۷) اشتغل: د س ص ف ق ن، استعمل: ا (۱۸) عنه: د س ش ق ن، عنده: ا

فان الشيخ ابا منصور الماتريدى رحمه الله ذكر في كتاب المقالات فقال بعد كلام ذكره: ثم لزم تعاليه عن جميع معاني غيره وسبحانيته عن / (٥٥ألق) ان يكون له مثال في الحوادث فذلك هو القول بالمائية عند من يقول لاغير. وهو ان ينفى عنه معنى هستية غيره إذا لم تكن المائية عند القوم الا هستيّته خلاف هستية غيره. واذا كان الامر كذلك دل ان القائل بالمائية لايريد به اثبات المجانسة بل يريد به نفيها.

ومن دأب الشيخ رحمه الله ان يذكر لفظة الهستية وان كانت فارسية لما ان لفظة الوجود مشتركة بين فعل الواجد وبين ثبوت الذات. ولفظة الإنيّة مما يستعمله فلاسفة دون المتكلمين مع انه لا اصل له يوجد في

10 العربية الفصيحة. والله تعالى اعلم.

وذكر ابو محمد النوبختى في كتاب الآراء والديانات ان تفسير هذا القول لم يحك الا عن ضرار. فانهم زعموا ان معنى ذلك انه يعلم نفسه بالمشاهدة لابدليل ولابخبر.

وذكر الكعبي في المقالات بعد ما حكي هذه المقالة عن ابي حنيفة رحمه 15 الله وكثير من اصحابه فقال وليس يريد هؤلاء من ذكر المائية الا انه يعلم نفسه بالمشاهدة لا بدليل ولابخبر ونحن نعلمه بدليل وبخبر.

قالوا فالذى يعلم الشيء بالمشاهدة يعلم منه ما لايعلمه غيره ممن لم يشاهده ليس ان هناك شيئا هو مائية. وهكذا ذكر الشيخ ابو منصور

<sup>(3)</sup> لاغير ... عند القوم: د س ف ق ن، ... ا. هستية: د ق، هستيه: ف ن، هستيت: س ( $^{\circ}$ ) الامر: ا د س ص ن، ...: ف ق ( $^{\wedge}$ ) الواجد: د ف ق، الواحد: ا ن ص س. الانية: د س ص ف ق ن، الاينية: ا ( $^{\circ}$ ) بما يستعمل (يستعمله: ن) : ا س ف ق ن، كذا بما يستعمله: د ص. يوجد: ا د س ف ق ن، بوجه: ص ( $^{\wedge}$ 1) بخبر: د س ف ق، خبر: ا ص ن ( $^{\wedge}$ 1) بخبر: د س ف ق، خبر: ا ص ن

الماتريدي تفسير قولهم في المقالات ايضا وذكر فيه مناقضة الجُحْدُري حيث انكر المائية.

ثم قال من علم الله على الحقيقة فقد علم ما هو وهذا منه اثبات المائية الا انه يقول انها معلومة وبالوقوف على هذه الجمل يعرف ان مراد من اثبت المائية غير راجع الى اثبات المجانسة والمشابهة.

(۱۵ب/س) ثم نقول / ان سائلا لو سئلنا / عن الله تعالى فقال ما هو قيل له سؤالك (۱۵ب/س) هذا محتمل ان عنيت بقولك ما هو؟ ما اسمه على ما قال فرعون: وما رب العالمين (۱) وقال الله عز وجل وما تلك بيمينك (۲) اي ما اسمها حتى قال موسى عليه السلام: هي عصابي (۳) فجوابك انه الله الرحمن الرحم الرب الخالق الباري العالم.

وان عنیت بقولك ما هو؟ ما صفته فجوابك انه سمیع بصیر. وان عنیت (۲۳ب/د) بقولك / ما هو؟ ما مائیته فجوابك انه متعال عن المثال والجنس.

وان عنيت به ما فعله؟ فجوابك أنه تعالى خلق المخلوقات ووضع كل شيء موضعه. وان عنيت بقولك ما هو؟ اي ممن هو. فجوابك انه يتعالى عن ان يكون من شيء بل هو مكّون الاشياء.

(٥٦ أَرَف) /كذا ذكر الشيخ ابو منصور في جواب السائل ان الله تعالى ما هو. (٥٧ ب/ق) وعرف بهذا ان من اثبت المائية لم يثبت المجانسة / بينه وبين المخلوقات ولا المماثلة. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) الجحدري (من مشايخ المعتزلة وهو متى بن قافل البصري الجحدري هامش ق) (٦) فرعون: دص ف ق، فرعون لعنه الله: ص ن. (٠) (١) الشعرا ٢٣ (٨) ٢ طه ١٧ (٣) طه ١٨ (٠) العالم: د س ف ق، ـــ: ا ص ن (١٢) يتعالى: د س ف ق، ـــ: ا ص ن (١٢) يتعالى: د س ف س ف، منعالى: ا ص ق ن (١٤) مكون: س د ف ق، يكون: ص ن. الاشياء: د س ص ف ن، للاشياء: ق

ثم نقول إن من روى عن ابي حنيفة رحمه الله القول بالمائية لم يرو عنه التفسير نصا. وذكر ابو محمد النوبختي نصا ان تفسيره لم يرو الا عن ضرار. وقد بينا انها محتملة ومن الجائز انه اراد بذلك الاسم اي لله تعالى اسم لايعلمه الا هو ولو كان مراده هذا فهو موافق لما ورد به الخبر وهو الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن اصابه هم وهو: " اللهم انا عبدك / وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل (٤٠٠/ن) في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علَّمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلا حزني وذهاب همي "(١).

10 واذا كان / هذا محتملا لامعنى لصرف ذلك الى اثبات المجانسة والمماثلة (٢٦٠/س) مع ظهور مذهبه رحمه الله في التبرىء عن التشبيه. وثبتت الرواية عن حماد بن ابى حنيفة رحمه الله وكان متكلما عالما بمذاهب ابيه انه قال لانفر عن الصفة فرارجهم ولا نصفه صفة مقاتل بن سليمان.

وانما قال ذلك لان مقاتلا كان مشبها وجهما كان معطلا فتبرأ منهما على على ان هذا كله تكلف لان القول بالمائية غير ثابت عنه على مامر. وانما اخذ المتكلمون نسبة القول بالمائية اليه عن غسان. فانه قال كان ابو حنيفة واصحابه يقولون بالمائية. وخالفهم بشر بن غياث في ذلك واختار غسان هذا القول وذكر مناظرة له مع بشز بن غياث. الا ان غسانا لايقبل منه هذه الرواية لانه روى عنه سوى هذا اشياء اشتهر مذهب أبي حنيفة

<sup>(</sup>۲) النوبختي: دس ف ق، التوبختي: ن (٥) وهو: ا دس ف ق، ١-. : ص ن (١) الاسماء والصفات للبهتي ١٧ بيروت (١١) في: دس ف ق ن، عن: ا (١٣) لانفر ... نصفه: لاتفر فرار جهم ولاتصفه: س ف هامش ق (١٣) جهما: دس ف ق، جهم: ١ ص ن هامش ق. غير ثابت ... بالمائية: دس ف ق، جهم ا ا (١٩) اشتهر: ا دس ف ق ن، استقر: ص ف ق، استقر: ص

رحمه الله، في ذلك بخلافه.

وللقائلين بالمائية اختلاف فيما بينهما. تفرد كل واحد منهم بتقرير مذهبه ولكل فريق متعلق من الشبه. وللمتكلمين عليه ردود وقد اعرضنا عن ايراد ذلك كله لان كتابنا هذا يضيق عن الكلام في مثل تلك المسائل (٦٤أ/د) لما مر ان غرضنا من هذا ايراد ما جل من الدلائل فيما اشتهر من المسائل/. 5 والله الموفق.

فأما القول بكيفية لايعرفها الاهو، فهو مما لم يرو عن أحد من اهل السنة (٤٥أص) /البتة. وانما هو شيء روى عن الكرامية الأولى روى عنهم ابوبكر بن اليمان احد متكلمي سمرقند وكان من القدماء ذكر ذلك في كتابه الذى رد فيه على الكرامية مذاهبهم وهو قول فاسد. لما ان الكيفية عبارة عن 10 (٥٨أ/ق) الهيئات والالوان والاحوال / وقد مر القول ببطلان ذلك كله.

ثم يقال لهم ان هذه الكيفية التي لايعرفها الله تعالى هل تعرفونها انتم فان (٦٧أ/س) قالوا نعم. ناقضوا / وان قالوا لا. قيل لهم اذا كنتم لم تعرفوها فلم تقولون انها ثابتة. فان قالوا نعرف انها موجودة ولانعرف كيفيتها قيل لهم هذا منكم اقرار انكم تعرفونها ولاتعرفون كيفيتها وهذا منكم اثبات الكيفية للكيفية وهو محال.

والله الموفق والهادي.

<sup>(</sup>۱) بخلافه: د س ف ق، بخلافه والله الموفق: ن (۲) والله الموفق: ا د س ف ق، ـــ: ص ن (۷) , مماذ ا د س ف ق، ـــ: ص ن (۷) مماذ ا د س ف ق، بماذ ص (۸) الاولى: د س ف ق، ـــ: ن (۸) كله: د س ص ف ق ن، كله والله الموفق: ا (۱۱) لهم هذا منكم اقرار ... كيفيتها و: د س ف ق، لهم: ا ص، له: ن (۱٦) للكيفية: ا س ف ق ، بالكيفية: د، ـــ: ن. والهادي ف ـــ: د س ا ص ق ن

## (۵۹*ب|ف)*

## الكلام في استحالة كون الصانع في المكان

ثم اذا ثبت ان صانع العالم جل وعز غير شبيه بشيء من اجزاء العالم لما في اثبات المماثلة والمشابهة من ايجاب حدوثه وازالة قدمه وهو محال. ثم تأملنا انه تعالى هل يجوز ان يكون متمكنا في مكان شاغلا لحيز ثابتا في جهة فوجدنا ذلك كله محالا. فنفينا ذلك كله عنه. وخالفنا في ذلك طوائف من الناس.

احداها من زعم أنه في مكان مخصوص كغلاة الروافض واليهود والكرامية وجميع انواع المجسمة. فانهم يقولون انه تعالى على العرش والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة عليهم السلام المحفوف بهم على ماقال تعالى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَعِذٍ ثَمَانِنَةٌ (١). وقال تعالى: وَتَرى الْمَلاَئِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (٢).

واختلفت عبارات الكرامية في ذلك فزعم بعضهم انه مستقر على العرش. وزعم بعضهم انه ملاق للعرش. (٣٩أأ) وزعم بعضهم انه ملاق للعرش. (٣٩أأ) 15 وامتنع بعضهم عن اطلاق هذه العبارات. وزعم انه تعالى على العرش بحيث لا واسطة بينهما. ثم اختلف هؤلاء الكرامية فيما بينهم.

فمنهم من زعم انه تعالى غير متناه من خمس جهات متناه بجهة واحدة وهي .جهة السفل التي تلاقي بها العرش وقد ملأ ساحة العرش وفضل عنه من الجوانب الاربع كلها.

<sup>(</sup>٣) جلّ وعزّ: د س ف ق، عز وجل: ن (٦) كله عنه: د س ص ف ق ن، عنه كله، ا. فنفينا: ا د س ف ق ن، فتعينا: ص (٩) عندهم: د س ص ف ق ن، عندهم هم: ا (١١) (١) الحاقة ١٧ (١٢) ٢ الزمر ٧٥ (١٣) عبارات: س ف ق، عبارة: ن (١٨) فضل: ا س ف ق ، فصل: د ص ن. الاربع: ا د س ص ف ق ن، الخمس: د (هامش)

(٤١/ن) ومنهم من قال هو مقدار ساحة العرش لايفضل عنها. ومنهم من قال:/(77-)) انه / على جزء من اجزاء العرش.

ومنه من قال انه واحد وهو على اجزاء العرش لعظمته.

ومن المشبهة من يزعم انه على العرش وقدماه على الكرسي. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

والطائفة الثانية من المخالفين يقولون انه تعالى ليس في مكان مخصوص (٦٤ب/د) بل هو بكل مكان ثم يفسرون / هذه العبارة.

فيقولون لانعني انه بذاته في شيء من الامكنة بل نعني بذلك انه عالم بها مدبر لها. واليه ذهبت المعتزلة والنجارية.

(٥٥٧/ص) وحكي ابو محمد النوبختي عن من راه / وناظره من اصحاب الحسين 10 (٥٥٠/ق) النجار انه قال ان الله تعالى بكل مكان بذاته لا بمعنى العلم / والتدبير. والطائفة الثالثة من المخالفين المتاخرون من الكرامية القائلون انه تعالى ليس على العرش بل هو فوق العرش وبينهما مسافة ولا يثبتون الا الجهة. وساعدونا على بطلان كونه على العرش على طريق المماسة او الاستقرار ونكلم كل فريق بما يظهر به المحق من المبطل ان شاء الله تعالى.

اما القائلون بانه تعالى في مكان مخصوص فانهم يحتجون بالنصوص من نحو قوله تعالى: ألرَّ حُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى (١) وقوله: ثُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ السَّتُوى (١) وقوله: ثُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ (٢) وقوله أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يفضل: س، يفصل: د ف ق ن (۳) لعظمته: ۱ د س ص ن، بعظمته: ف ق (۷) العبارة: اس ص ف ق ن، العبارات: د (۹) مدبر لها: (ونحن ايضا نقول بهذا وهو ان الله تعالى عالم بالامكنه ومدبر لها ولكي لانقول بتلك العبارة التي قالوا بقولهم ان الله تعالى ليس في مكان مخصوص بل هو بكل مكان هامش ف) (۱۲) الثالثة: الثاني: ص. المتاخرون: د س ف ق ، المتاخرين: ن (۱۷) ۱ طه ه ۲ بالفرقان ۹ ه (۳) الملك ۳۹.

وقوله: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ اِللَّهُ وَفِي اْلاَرْضِ اِللَّهُ (٢) وقوله: وَهُوَ اْلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (٣) وقوله: إنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٤).

والانزال هو الارسال من الاعلى الي الاسفل. واجماع المسلمين عليه فانهم عند سؤالهم الحاجات واشتغالهم بالدعاء والمناجات يرمون بابصارهم ويرفعون ايديهم / الى جهة العلو وكذا الناس مجبولون على هذا. فانهم (٥٧أف) لو تركوا وما هم عليه من الجبلة ولم ينقلوا عنه بالحيل لما اعتقدوا الا ذلك اعنى انه تعالى بذاته في الجهة العلوية دون غيرها من الجهات. ويتعلقون ايضا بشبه لهم معقولة

احداها انه تعالى موجود قائم بنفسه والعالم موجود فائم بنفسه / ولن (١٦٨أ/س) 10 . يعقل القائمان بانفسهما الا واحدهما في جمة من صاحبه كما في الشاهد.

الثانية ان الله تعالى لما خلق العالم اما ان خلقه في ذاته واما ان خلقه خارج ذاته فان خلقه في ذاته فهو محيط بالعالم من جميع جهاته وان خلقه خارج ذاته بقى من العالم بجهة من الجهات لا محالة.

والثالثة ان الموجودين لا يعقلان موجودين الا واحد هما في جهة من 15 الجهات الست من صاحبه، او بحيث هو فان الجو هرين كل واحد منهما بجهة من صاحبه وأعراض كل جوهر بحيث هو، والباري موجود.

<sup>(</sup>٢) الزخرف ٨٤ (٣) الانعام ١٨ (٢) ليلة القدر: ص ن، ــ : ا د س ف ق، (٤) القدر ١ (٦) المناجات: ا س ف ق ن، المناجاة: د. بابصارهم: س ص ف ق ن، ابصارهم: د (٥) ينقلوا: د س ص ف ق ن، ينفوا: ا (٧) بشبه: ا د س ف ق ن، يشبه: ص (٨) انه: ا د س ق ن، ــ ف. والعالم موجود: د س ف ق ن، والموجود: ا (٩) كما في الشاهد: ف ق، ــ : د س ن (٣) بقى: ا د س ف ق ن، لني: ص (٠) بجهة: ا د س ف ق ن، لجهة: ص (١٣) لايمقلان: د س ص ف ق ن، لن يعقلا: ا

وكذا العالم ونيس البارئي جل وعلا بحيث العالم فثبت انه بجهة من العالم.
وربما يقررون هذا من وجه اخر فيقولون لانفي للمذكور اشد تحققا من
(٣٩ب/أ) نفيه / من الجهات الست. فمن نفى الباري جل وعلا من الجهات كلها
فقد اخبر عن عدمه. وبهذه المعقولات يتعلق من يثبت الجهة دون المكان
ويقولون ثبتت بهذه المعقولات جهة مطلقة ثم نعين جهة من الجهات 5
الست وهي جهة العلو بالنصوص التي مر ذكرها.

ولأن جهة فوق جهة مدح، وجهة تحت جهة ذم. والله تعالى محمود محدوح متنزه عما يوجب الذم والنقيصة.

واما اهل الحق بصرهم الله فانهم تعلقوا بقول الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ هُوَالِقَ شَيْءٌ (١) فالله تعالى نفى ان يكون له مثل / من الاشياء وقد بينا ان 10 المتساويين من حيث الكمية مثلان لما مر من كون المماثلة جنسا تحته انواع. وهي المشابهة والمساواة والمشاكلة والمضاهاة. وكل نوع منها ينطلق (٣٥أ/ص) عليه اسم المماثلة: فالمتساويان اذاً متاثلان / والمكان والمتمكن متساويان مدرا اذ مكان كل متمكن هو القدر الذي تمكن فيه المتمكن/فأما مافضل عنه فليس بمكان له حقيقة ولو سمي مكانا له كان ذلك مجازا. فمكان 15 ليس بمكان له حقيقة ولو سمي مكانا له كان ذلك مجازا. فمكان الحالس على السرير قدر ما يمكن فيه الجالس من السرير وما وراء ذلك/ ليس بمكان له حقيقة.

<sup>(</sup>۲) تحققا: د ف س ق، تحقیقا: ن (٥) یقولون: ا د س ص ف ق، ...: ن. ثبت: ا د س ف ق، نثبت: 0, نثبت: 0, 0, نثبت: 0, 0, نعین: 0, 0, نعین: 0, 0, نعین: 0, 0, نعین: 0, 0, نصرهم الله: 0, 0, 0, 0, النقصیة: 0, النقصیة:

ويسمي السرير مكانا له مجازا لاشتاله على ما هو مكانه ولهذا قسم الا وائل الظروف الى القريب منها والبعيد في الزمان والمكان جميعا. فاذا ثبت هذا ثبت مماثلة المكان والمتمكن لاستوائهما في القدر والله تعالى نفى المماثلة بين ذاته وبين غيره من الاشياء فيكون القول باثبات المكان له ردا لهذا النص المحكم الذي لا احتمال فيه بوجه ماسوى ظاهره وراد النص كافر عصمنا الله تعالى عن ذلك.

تعلق الشيخ ابو منصور رحمه الله تعالى بهذه الآية وكذا الاشعرية تعلقوا بها وان كان من مذهبهم أن المماثلة لا تثبت بمجرد الاشتراك في القدر ما لم يثبت الاشتراك / من جميع الوجوه / فهذا منهم ترك لاصلهم (٥٩أ/جـ مساعدة لنا في اثبات المماثلة بوجه عند المساواة فيه.

والمعقول هو أن الله تعالى قديم. ويثبوت امارات الحدوث في القديم محال . لانه يؤدي الى احد امرين.

إما حدوث القديم. وإما قدِمُ الحادث. وكلا الامرين محال. وهذا لان هذه الامارات ان لم تبطل دلالتها فقد ثبت حدوث القديم لثبوتها فيه. 15 وان بطلت دلالتها فيه ولم توجب حدوثه بطلت دلالتها في العالم ولم توجب حدوثه بطلت دلالتها في العالم ولم توجب حدوثه وذلك محال. واذا تقرر هذا الكلام.

فنقول: إن اثبات المكان لله تعالى وجعله متمكنا فيه اثبات امارات الحدوث فيه من وجوه. احدها انه تعالى كان ولا مكان بلا خلاف بيننا وبين الخصوم.

<sup>(</sup>۱) مكانه: د س ف ق، مكان: ن (۲) فاذا: س ف ق، واذا: ن. (٥) لهذا: د س ص ق ن، بهذا: ف، هذا: ا بوجه: ا د س ف ق، لوجه: ص ن. (۱۰) لنا: ا د س ف ق ص، لها: ن (۱٤) بهذا: ا د س ف ق ن، تعطل: ص (۱۷) فيه: ا د س ف ق ن، ــــ: ص (۱۸) فيه: ا د س ف ق ن، ــــ: ص ن

لانهم أقرُّوا بحدوث المكان. واذا كان كذلك علم يقينا أنه لم يكن متمكنا (٢٩أ/س) في الازل/في مكان لاستحالة التمكن في العدم. فلو صار متمكنا بعد وجود المكان لصار متمكنا بعد ان لم يكن متمكنا.

ثم لاشك ان تمكنه معنى وراء ذاته لثبوت ذاته قبل حدوث المكان، ولا تمكن. ولاشك ان هذا المعنى حادث لانه لم يكن قبل حدوث المكان. 5 لانه لم يكن في الذات امارة حدوثه. لانه لم يكن في الذات امارة حدوثه. ولو جاز حدوث معنى في القديم، لم يبق لنا على حدوث الهيولي دليل ٩٥٠/ق) /والقول بحدوث الصانع محال.

( . ٤ أ/أ) /وكذا القول بقدم الهيولي. وهذا القول يوجب احد امرين على ما قررت.

يقرره انه تعالى كان في الازل متعريا عن التمكن في المكان خاليا عنه. 10 فلو كان خلوه عن ذلك وتعرِّيه عنه لذاته فلا يتصور ثبوت التمكن في المكان. ولو كان لمعنى لايتصور ايضا ثبوت التمكن مع بقاء المعنى الموجب لكونه متعريا خاليا عنه. فلو ثبت التمكن لابد من القول بعدم ذلك المعنى واذا قبل ذلك المعنى العدم فهو اذا محدث لاستحالة العدم على القديم، على ما مر. والتمكن ايضا حادث. وهو ايضا لايخلو عن احد هذين 15 على ما المر. والتمكن ايضا حادث. وهو ايضا لايخلو عن احد هذين (٥٣ باص) الحادثين. وما لايخلو عن الحادث فهو حادث. فالصانع اذا حادث / وهو محال. أو ليس بحادث وهو محال.

<sup>(7)</sup>  $ide: 1 \ c \ m \ m$ ,  $ode: 1 \ c \ m$ ,  $ode: 1 \ c \ m$ ,  $ode: 2 \ m$ ,  $ode: 3 \ m$ ,  $ode: 4 \ c$ ,  $ode: 4 \ c$ ,  $ode: 4 \ c$ ,  $ode: 5 \ m$ ,  $ode: 6 \$ 

والله الموفق.

ولانه ان لم يكن مماسا للعرش ولا ملاقيا اياه، وبالتمكن فيه تحدث المماسة والملاقاة بعد ان لم تكن لاستحالة قيام مماسة به في القدم قبل حدوث المكان لان قيام المماسة بذات بدون قيام مماسة اخرى بذات اخر محال.

ولو جاز ذا لجاز ان يكون جسم مماسا / لما ليس بمماس له. وهذا خروج (٥٩ب/ج) عن المعقول. وكذا الاجتماع على هذا. وقد مر بيان استحالة حدوث (١٩٠/س) الحوادث في ذات القديم.

والكرامية وان كانوا لايبالون من القول بان ذات القديم محل الحوادث، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولكن بينا انه يؤدى الى اثبات

10 قدم المحدث / أو حدوث القديم، وكلاهما محال. والله الموفق. (٥٨)أف)

ولان اختصاصه بالعرش اما ان كان لاقتضاء ذاته ذلك اما ان كان لاقتضاء معنى واما ان كان / لا لذاته ولا لمعنى. ولا جائز ان يكون (٤٢أ/ن) لاقتضاء ذاته لوجود ذاته في الازل. ولا اختصاص له بالعرش ولا جائز ان يكون لاقتضاء معنى لان المعنى ان كان / قديما فلم يكن الاختصاص (٦٦أ/د)

15 في القدم ثابتا. وانعدام الاختصاص مع قيام المعنى الموجب له محال. وان كان محدثا فقيام المحدث به محال على ما مر.

وان كان اختصاصه بالعرش لا لاقتضاء ذاته ولا لاقتضاء معنى جاز ان يختص بجميع اجسام العالم فيتمكن في الصفحة السفلي من العالم او في

 <sup>(</sup>۲) ان: د س ف ق، لو: ص ن، ــ: ۱ (۳) قیام المماسة: ۱ د س ف ق، قیامه: ن، قیام: ص
 (۵) لما: ۱ ص ف ق ن، بما: د، (۳) و کذا: فکذا: د (۱۱) لاقتضاء ... واما ان کان: ۱ د س
 ف ق ــ: ص ن (۱۷) فیتمکن: ۱ د س ص ق ن، فتمکن: ف

الارض او في الابار او في بطون الحيوانات واشباه ذلك. وذلك كله محال دل ان تمكنه في المكان محال وهو من امارات الحدث وبالله التوفيق. ولان العرش جسم محدث محدود منتاه فلو كان الصانع ملاً ساحة العرش (٢٠ أ/ق) وفضل عنه في الجهات كلها كما هو مذهبهم الظاهر لكان / متبعضا متجزئا لاقى كل جزء من ساحة العرش جزء منه وفضل اجزاء اخر كثيرة لم 5 تلاق العرش. وقد مر ان القول بتجزّئه مناف للتوحيد فكان القول بالكان منافيا للتوحيد.

(۱۷۰أس) وكذا على قول من يقول انه مقدّر بمقدار ساحة العرش / يثبت تجزّئه فان كل جزء من اجزاء ساحة العرش يلاقيه جزء منه والقول بالتجزىء مناف للتوحيد.

وكذا كان مثلا في القدر للعرش واثبات المماثلة بين الله تعالى وبين الخلوقات محال. وكذا كان محدودا متناهيا حيث كان على قدر ساحة العرش. والعرش محود متناه.

وكذا على قول الاوائل منهم متناه بجهة السفل وكان من الممكن ان يكون اكبر من ذلك الحد او اصغر، او اعلى من ذلك الحد او اسفل. 1.5

وكذا هذا على قول المتأخرين منهم انه بجهة العلو فوق العرش وبينه وبين العرش مسافة وليس بمتمكن على العرش. يلزم هذا فان من الجائز

<sup>(</sup>١) وذلك: د س ف ق ن ص، ــ: ١ (٢) التوفيق: د س ف ق، المعونة: ١ ن ص (٣) محدث: د ، ــ: ١ س ص ف ق ن ن فضل: د س ف ق، فصل: ن (٥) ساحة: ف س ق، ساحته: ١ د ص ن. العرش: د س ف ق، ــ: ١ ص ن (٦) للتوحيد: ١ د س ف ق، التوحيد: ص ن. بالمكان: د س ص ف ق ن، ــ: ١ (٨) يقول: ١ د س ف ق ، قال: ن، فارغ: ص (١١) وكذا: ١ د س م، لو: ف ق، ان: ص ن ٢ ــ أو: ١ د ف س ق، و: ص ن (١٥) أو: ١ س ص ف ق ن، و: د (١٦) بجهة: ١ د س ص ف ق، لجهة: ن

انه كان اسفل من ذلك فتكون المسافة بينه وبين العرش اقل مما هو الان او اعلى من ذلك فتكون تلك المسافة اكثر من ذلك وليس حدوث المحدثات يتعلق بقدر من اقداره اذ لاتعلق للمفعول بقدر الفاعل وعظمه وصغره ولادلالة فيه على ذلك. فاذا اختصاصه بهذا القدر مع جواز غيره لن يكون الا بتخصيص مخصص وما تعلق ثبوته باثبات غيره اياه كان محدثا والقول بحدوث القديم محال.

ولو لم يلزم بهذا حدوثه لم يلزم بمثله حدوث العالم بل يثبت قدمه والقول به محال. والله الموفق.

ولانه تعالى شيء واحد والواحد لايتمكن الا في مكان واحد. فلو كان

10 في مكان لكان / في جزء واحد. ويكون مثلا لذلك الجزء على ما مر. (٦٦ب/د) فيكون هو تعالى على قدر جزء لايتجزأ من العرش وهذا محال.

وبطل ايضا قولهم انه تعالى على العرش لان جزءًا لايتجزأ من العرش لايكون عرشا وبطل قولهم ايضا / إنه فوق العالم لان الجزء الذي لايتجزأ (٥٨-/ف) لا يلاقى كل العالم. فلا وجه الى القول بكونه فوق العالم.

15 واراد بعض الكرامية الانفصال عن هذا الالزام، فقالوا انه تعالى مع انه شيء واحد / فهو على جميع اجزاء العرش. وانه اختص بذلك لعظمته. (٧٠٠/س) وهذا هذيان لاطائل تحته لانهم ان ارادوا به العظمة من حيث ضخامة الجسم وكثرة الاجزاء فهم لايقولون به مع انا ابطلنا القول به. وان ارادوا به العظمة من حيث الجلال والقدر.

<sup>(</sup>۲) من ذلك: ا د س ف ق، - ص ن. اكثر: ا د ن، اكبر: س ف ق (٥) لن: ا د س ف ق ن، ان: ص (٠) تعلق: د س ص ف ق ن، علق: ا (٩) مكان: د س ف ق، -: ا ص ن (٩) واحد: ا د س ف ق ن، -: ص (١٢) من العرش: ا، - د س ص ف ق ن، (-) وهذا عال: د س ص ف ق ن، لايكون حيث بينا: ا (-(١٥) انه تعالى: س ف ق، انه: ن (-(١٢) وبطل ايضا... على العرش: د س ف ق ص ن، -: ا (-(١٨) وان: د س ف ق، واذا: ن

فالعظمة من هذا الوجه لاتوجب اختصاص الموصوف بها بامكنة كثيرة. فان السلطان وان عظم قدره فيما بين العباد لم يختص بمكان هو اكثر (٢٠٠/ق) اجزاء / من ذاته. فان قالوا لانريد بالعظمة ما ذكرتم من الضخامة او جلالة القدر بل نريد به انه يلاقي اكثر من واحد مع توحد ذاته.

(٢٤ب/ن) قيل لهم هذا الكلام باطل / لانكم تقولون انه مع توحده يلاقي اكثر 5 من واحد لعظمته ثم تفسرون عظمته وتقولون ان هذه العظمة انه يلاقي اكثر من واحد مع توحده فيصير حاصل كلامكم انه مع توحده يلاقي اكثر من واحد لانه مع توحده يلاقي اكثر من واحد. وهذا جعل الحكم علة لنفسه. ولو جاز ذا لجاز لقائل ان يقول العالم قديم، لانه قديم. وللعالم صانعان لانهما صانعان. وغير ذلك وهذا كله باطل. فكذا هذا

ثم يقال لهم لما جاز ان يلاقي ذات واحد اشياء كثيرة لعظمته لم لم يلاق جميع اجزاء العالم فيكون في كل مكان بذاته ويكون تحت العالم كما كان فوقه. وهذا لانه لاتناهي لعظمته فلا تقتصر على ما لساحة العرش من الاجزاء. وهذا كله مما لا انفصال لهم عنه.

والكلام اذا انتهى الى مثل هذه المحالات وافضى المذهب بصاحبه الى ركوب 15

<sup>(</sup>۱) فالعظمة: د س ف ق ص ن، والعظمة: ۱ (٤) به: د س ص ف ق ن، ـــ: ۱ (٤-٥) مع توحد ... تقولون انه: د س ف ق ن، ـــ: ۱ (٢) عظمته: عظمة: س. (٦) ان: د س ف ق ، انه: ن (٦-٧) مع توحده فيصير .... اكثر من واحد: اس ص ف ق ن، ـــ: د (٨-٩) وللعالم صانعان: د س ق ف ن، والعالم صانعان: ص، ـــ: ۱ (۱۰) فكذا: كذا: ۱ (۲ ١-١٣) كما كان فوفه: ۱ د س ف ق، كال قوته: ن (۱۲) لساحة: ۱ د س ف ق، بساحة: ص ن. كله: د س، ـــ: ۱ ص ف ق ن (۱۳) المحالات: ۱ د س ص ق ن، المحالاة: ف. افضي: اقصى: ص

هذه التُّرُهَّاتِ فلم يبق لذى لب ريبٌ في بطلانه ولا لمُنْصفٍ تردد في فساده والحمد لله على العصمة.

ثم نقول لهم لما جاز أن يكون محدودا بجهة جاز ان يكون محدودا بجميع الجهات. اذ لادليل يوجب التفرقة بين جهة وجهة. اذ لما جاز / (٤١/أ) لا المختصاص/على هذا القدر من هذه الجهة. جاز على غيرها من الجهات. (٧١/س) لان جوازه من هذه الجهة دليل جوازه على القديم فلم يمتنع عنه جميع الجهات. واذا جاز هذا ثم جاز أن تلاقيه الاجسام المحدثة من هذا الجانب جاز ايضا من تلك الجهات ولو جاز ذا لأحاطت به الأجسام احاطة الحُقة باللؤلوة.

الله ما من قدر له ولما يحيط به الا وهو وما دونه واصغر منه من (١٥٤/ص) المم ما من قدر له ولما يحيط به الا وهو وما دونه واصغر منه من (١٥٤/ص) مملة الجائزات فَيَوُّول الامر الى ان يجوز ان يكون مثل لوؤلوة في حُقَّةٍ صغيرة ياخذها الانسان بيده ويضعها في صندوقه أو في جيبه وكل ذلك

فكذا ما ادى اليه. وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة.

وكذا هذا على قول من يقول إنه ملاً ساحة العرش ولم يفضل منها بل

15 اولى لانه يسلم له الحد والنهاية من الجوانب الاربع حيث زعم انه لايفضل (٥ ٥ أ/ف) /ساحة العرش والعرش مُتنَاهِ.

و كذا يقال له أيقدر أن يزيد في العرش من الجوانب كلها؟ فان قالوا لا. فقد عجزّوه. وان قالوا. نعم. قيل فاذا زيد فيه صار أصغر من العرش.

<sup>(</sup>١) فلم: س ف ق لم: ن (١) ريب: ا د س ف ق، ريبة: ن، رتبة: ص (٢) العصمة: د س ف ق ن، العظمة: ا (٤) الجهة: د س ف ق ن، الجهات: ا. لما جاز ... جاز: ا د س ف ق ن، لم جاز: ص (٨) الاجسام: ا د س ف ق ن، للاجسام: ص (٩) وهو: وما د س، وما هو: ا ف ق ص ن. فيرول: ا د س ف ق ن، قبول: ص (١٥) لا: ا ف ق ن س، لم: د. والعرش: د س ف ق، منها والعرش: ن (١٧) ايقلر: ا د س ف ق ، يقلر: ن (١٠) قالوا: قال: ن. عجزوه: عجزه: ص (١٨) قيل: ا د س ق، فقيل: ف، قيل له: ن. فاذا: ف س ص ن، ماذا: ا د ق، زيد: ا د ق ن، زاد : ف

فهل يقدر ان يعطف مافضُل منه من أجزاء العرش على جوانبه فيحيط به. (٢٦أ/ق) فان قالوا لا / فقد عجزوه وان قالوا نعم فقد اثبت ما الزمنا من جواز احاطة المخلوقات به. والله الموفق.

وبالوقوف على هذه الجمل ظهر بطلان القول بأنه تعالى في مكان دون مكان او في جهة من الجهات. وظهر ايضا بطلان قول من قال 5 إنه تعالى بكل مكان بذاته. لانه يلزمه انه متبعض متجزىء يُلاقي كل جزء من أجزاء العالم جزأ منه. ويلزمه أن يكون في اجواف / الحيوانات وآبار الكُنف ومواضع الاقذار والانتان. وهذا كله ظاهر البطلان.

وما يقوله المعتزلة وعامة النجارية انه تعالى بكل مكان بمعنى العلم والقدرة والتدبير دون الذات، فهذا منهم خلاف في العبارة. فاما في المعنى فقد 10 ساعدونا على استحالة تمكنه في الامكنة. ونحن ساعدناهم أنه عالم بالامكنة كلها وكلها تحت تدبيره غير أن بهم غنية عن اطلاق هذه العبارة الوحشية في هذا المراد ومن الذى اضطرهم الى اطلاق هذه العبارة التى ظاهرها يوجب ما هو كفر وضلال. وأي ضرورة دعتهم الى ذلك. و لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في الاحاديث المشهورة. فان الواجب علينا 15 عند انعدام النص صيانة هذا المعنى عن هذا اللفظ الوحش. وبالله النجاة والمعونة.

(٦٧ب/د) فاما ما ذهب الخصوم من الشبهات العقلية فنقول، وبالله التوفيق/٠

<sup>(</sup>١) منه: ا د س ف ق، \_: ن (٢) عجزوه: عجزه: ن. ٢\_ قالوا: قال: ن (٦) لانه: د س ف ق ن، لا: ا (٨) الكنف: الكنيف: ص ن (١) الانتان: الاتيان: ص ن (١٦) الوحشيه ... العبارة: ا د س ص ف ق، \_: ن. (١٢) بهم: ا د س ف ق ن، لهم: ص (١١) الوحشيه ... العبارة: ا د س ص ف ق، \_: ن. (١) التي: الى: ا (١٥) الكتاب: ا د س ف ق، كتاب: ص ن (١٠) فاما: ا د س ف ق، ناذا: ا ص ن (١٧) فاما: ا د س ف ق ن، ... ص.

اما حل / الشبهة الاولى وهي أن الموجودين القائمين بالذات لايخلوَانِ من (٤٣أ/ن) ان يكون كل واحد منهما بجهة من صاحبه فنقول وبالله التوفيق.

الموجودَانِ القائمان بالذات كل واحد منهما بجهة من صاحبه فنقول وبالله التوفيق.

الموجودَانِ القائمَان بالذات كل واحد منهما في الشاهد يجوزان يكون فوق صاحبه والاخر تحته. اتجوزون هذا في الغائب؟ فان قالوا نعم. تركوا مذهبهم فانهم لايجوّزون ان يكون الباري جل وعلا تحت العالم. وان قالوا لا. ابطلوا دليلهم.

فان قالوا انما لم نجوّز هذا في الغائب لان جهة تحت جهة ذم ونقيصة والباريِّ جل وعلا منزه عن النقائص وأوصاف الذم. قيل لهم فاذاً اثبتم 10 التفرقة بين الشاهد والغائب عند وجود دليل التفرقة حيث لم تجوزوا

أن يكون الغائب بجهة تحت وان كان ذلك / في الشاهد جائزاً لثبوت (٤١) دليل التفرقة / وهو استحالة النقيصة ووصف الذم على الغائب وجواز (١٩٠٠أص) ذلك على الشاهد.

فلم قلتم ان دليل التفرقة / فيما نحن فيه لم يُوجد بل وجد لما مر انه (١٧٦أس) 15 يوجب الحدوث وهو ممتنع على الغائب جائز بل واجب على الشاهد. ثم نقول لهم كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلم. إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة / في علو المكان أذ كم من حارس / فوق السطح (١٦ب/ق) في ذلك ولا رفعة / في علو المكان أذ كم من حارس / فوق السطح (١٩٠٠/ق)

<sup>(</sup>۱) وهى: ق ف، وهو: س ن. الموجودين: ا س ف ق ن، الوجودين: د (الموجدين في الصلب). يخلوان: د س ف ق ص ن، يخلو: ا (٤) في: س ف ق ن، ـــ: د (٧) انما: د س ف ق، ــ: ان. لم نجوز: ا د س ف ق ن، لم تجوزوا: ص (٨) منزه: ا د س ص ق ن، منو: ف. اوصاف: د س ف ق ن ص، للاصاف: ا . الذم: الذميمة: س (١٣) لم: ا س ف ق ص ن، فلم: د. الحدوث: ا د س ف ق ن، بالحدوث: ص

وامير في البيت وطليعة على ما ارتفع من الاماكن وسلطان في ما انهبط من الامكنة.

ثم نقول لهم ان كل قائم بالذات في الشاهد جوهر وكل جوهر قائم بالذات أفيستدلون بذلك على ان الغائب جوهر.

فان قالوا نعم فقد تركوا مذهبهم. ووافقوا النصارى وان قالوا لاءنقضوا 5 دليلهم.

ثم نقول لهم انما تجب التعدية من الشاهد الي الغائب اذا تعلق احد الامرين بالاخر تعلق العلم بالاخر تعلق العلم والعالم والحركة والمتحرك. وذلك مما لايقتصر على مجرد الوجود بل يشترط فيه زيادة شرط. وهو أن تستحيل اضافته الى غيره.

الا ترى أن العالم كما لاينفك عن العلم والعلم عن النعالم يستحيل اضافة كونه عالما الى شيء وراء العلم. فعُلم أنه كان عالما لان له علما. فوجبت التعدية الى الغائب. والجوهرية مع القيام بالذات وان كانا لاينفكان في الشاهد ولكن لما لم يكن جوهرا لقيامه بالذات بل لكونه اصلا يتركب منه الجسم، لم تجب تعدية كونه جوهرا بتعدي كونه قائما بالذات. 15 واذا كان الامر كذلك فلم قلتم انهما كانا في الشاهد موجودين قائمين بالذات. لان كل واحد منهما بجهة من صاحبه او كان كل واحد

<sup>(</sup>١) من: اس ف ق ص ن، في: د (٣) الا: ف ق، ...: ا د س ص ن. افيستدلون: ا د س ف ق، ص، فتستدلون: ن (٧) تجب: ا د س ف ق، ق، ص، فتستدلون: ن (٧) تجب: ا د س ف ق، بالاخرين: ن (٩) ذلك: د س ف ق، ذلك: ا ن. (١١) لا: ا د س ف ق، ...: ن ص (١٣) وان: ا د س ص ق ن، ان: ف. لقيامه: ا س ف ق ن ص، بقيامه: د (١٥) بتعدي: د س ف ق، يتعدى: ن. منه: د س ص ف ق ن، من: ا. (١٤) يتركب: تركب: ص. لم: لما: ص

منهما بجهة صاحبه لانهما موجودان قائمان بالذات.

ثم نقول لهم لو كانا موجودين قائمين بالذات لأن كل واحد منهما بجهة من صاحبه، لكان الموجود القائم بالذات بالجهة وان لم يكن معه غيره. ولكان البارئي جلّ وعلا، في الازل بجهة لانه كان موجودا / قائما (٧٢ب/س) بالذات. وهذا محال.

اذ الجهة لاتثبت إلا باعتبار غيره. الا ترى ان الجهات كلها محصورة على الست وهي فوق، وتحت، وخلف، وقدام، وعن يمين وعن يسار. وكل جهة منها لن يتصور ثبوتها الا بمقابلة غيرها والكل يتركب من الفرد. فاذا كان كل فرد من الجهات لن يتصور ثبوتها الا بين اثنين كان حكم فاذا كان كل فرد من الجهات لن يتصول المعرفة بالكليات بواسطة الجزئيات واذا كان الامر كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالذات مع ان كل واحد منهما يثبت باعتبار النفس دون الغير. والجهة لاتثبت الا باعتبار الغير جهلا بالحقائق.

ثم يقال لهم اتزعمون ان القائمين بالذت يكون كل واحد منهما بجهة من صاحبه على الاطلاق ام بشريطة كؤن كل واحد/ منهما محدودا متناهيا. (٤٣-/ن)

<sup>(</sup>٢) كانا موجودين قائمين: ا د س ف ق ص، كان موجودان قائمان: ن (٣) معه: د س ف ق ن مع: ا. ان: ا د س ف ق، -: ص ن (٣) غيره: د س ، غير: ا ف ق، عين: ص ن (٧) ن، مع: ا. ان: ا د س ف ق ن، الست جهات: ص. (٧) يسار: ا ص ف ق ن، شمالا: د س (٩) ثبوتها: د ف ق، -: س ن. الفرد: العدة: ص (٩) كان: د ف ق، فكان: ص ن (١٠) بالكليات: د س ص ف ق ن، الكليات: ا (١١) تعليق: ا د س ق ن، تعلق: ف، يتعلق: ص (١٣) الغير: د ف ق ن، العين: ا (١٣) الغير: د ف ق ن، العين: ا (١٤) يقال: اد س ف ق ن، نقول: ص ق ن، نقول: ص ق ن، العالمين: ا د س ف ق ن، العالمين: ص

(١٦٢أ/ق) فان قالوا / على الاطلاق فلا نسلم وما استدلوا به من الشاهد فهما (٥٥٠/ص) محدودان متناهيان / . وان قالوا نقول ذلك بشريطة كون كل واحد منهما محدودا متناهيا فمسلم،

(١٦٠) /ولكن لم قلتم ان البارئي محدود متناه؟ ثم انا قد اقمنا الدلالة على استحالة كونه محدودا متناهيا. والله الموفق.

(٤٤أ/أ) واما الشبهة الثانية التي تعلقوا بها انه تعالى كان ولا عالَم ثم خلقه / أخلقه في ذاته ام خارج ذاته؟ وكيف ماكان فقد تحققت الجهة فنقول. وبالله التوفيق.

ان هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة انه تعالى متبعض متجزئ وان كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة 10 وتزعمون انا نعنى بالجسم القائم بالذات. وهذه المسألة بنفس المقالة. وما تتمسكون به من الدلالة يهتك عليكم ما اسبلتم من استاركم ويبدي عن مكنون اسراركم.

اما بنفس المقالة فلان شغّل جميع العرش مع عظمته لن يكون الا بمتبعض (٧٣أ/س) متجزىء / على ما قررنا. واما بالدلالة فلان الداخل والخارج لن يكون 15 الا لما هو متبعض متجزىء. وقيام الدلالة وانضمام ظاهر اجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن الاطالة في افساد هذه الشبهة.

<sup>(</sup>١) فلا: ١ د س ف ق ن، لا: ص (٢) ان: د س ف ق ن ص، بان: ١ (٥) والله الموفق: ١ س ف ق ن، ـــ: د س. (٩) شيء: ١ د س ف ق ن، ـــ: د (٧) وبالله التوفيق: ن، والله الموفق: ف ق، ـــ: د س. (٩) شيء: ١ د س ق ن، الشيء: ص. تضمرون: تظهر: س (١١) منه: ١ س ف ق ن، عنه: د (١١) القائم: ١ د س ف ق ن، العالم: ص (١٢) تتمسكون: تتمسكوا: ن (١٤) عظمته: د س ف ق، عظمة: ١ ص نق هامش (١٥) الداخل والحارج: د س ن، الحارج والداخل: ف ق.

والله الموفق.

وربما يقلبون هذا الكلام فيقولون بانه تعالى لما كان موجودا اما ان يكون داخل العالم واما ان يكون خارج العالم وليس بداخل العالم فكان خارجا منه وهذا يوجب كونه بجهة منه.

5 والجواب عن هذا الكلام على نحو ما اجبنا عن الشبهة المقدمة ان الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم / المتبعض المتجزىء. فاما ما لاتبعض له (١٨-ب/د) ولاتجزأ فلا يوصف بكونه داخلا ولا خارجا.

الا ترى ان العرض القائم بجوهر لايوصف بكونه داخلا فيه ولا خارجا منه. فكذا القذيم لما لم يكن جسما لايوصف بذلك. فكان هذا الكلام 10 ايضا مبنيا على ما يضمرون من عقديتهم الفاسدة.

وكذا الجواب عما يتعلق به بعضهم انه تعالى لما كان موجودا اما ان يكون مماسا للعالم او مباينا عنه. وأيهما كان ففيه اثبات الجهة.

ان ما ذكر من وصف الجسم وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسما. الا ترى ان العرض لايوصف بكونه مماسا للجوهر ولامباينا له. وهذا كله لبيان ان ماتزعمون ليس من لو احق الوجود، بل هو من لواحق التبعض والتجزىء والتناهى وكلها محال على القديم تعالى والله الموفق.

<sup>(</sup>۲) يقلبون: د س ص ف ق ن، يعلمون: ا. فيقولون: ا د س ص ف ق، ويقولون: ن (۳) منه: ا د س ف ق ن، منها: ص (۸) بجوهر: ا د س ف ق ن، نحو هو: ص. فيه: د س ص ف ق ن، ــــ: ا (۱۲) عنه: د س ف ق، منه: ا ص ن. وايهما كان ففيه: د س ف ق، فايهما كان ففيه: ن، فانه كان فيه: ص (۱۲) له: ــــ: ا. لايوصف: ليوصف: ص. ان ما: انما: ص (۱۲) والتجزىء والتناهي والتجزىء: ص ن

واما حل الشبهة الثالثة وهي ان الموجودين لايعقلان موجودين الا وان يكون احدهما بجهة صاحبه او بحيث هو.

(٦٢ب/ق) قلنا هذا منكم تقسيم / للموجودين وليس من ضرورة الوجود احد الامرين لانهما ان كانا موجودين لان احدهما بجهة صاحبه ينبغي أن لايكون

(۷۲ب/س) الجوهر / وما قام به من العرض موجودين لان احدهما ليس بجهة صاحبه 5 وان كانا موجودين لان احدهما بحيث صاحبه ينبغي ان لايكون الجوهران (۲۰ب/ف) موجودين. / لان احدهما ليس بحيث صاحبه.

(٥٦) وقد مر ما يوجب بطلان هذا في ابطال قول النصاري / ان الموجود اما ان يكون جوهرا واما ان يكون جسما واما ان يكون عرضا. والباري جل وعلا ليس بجسم ولا عرض فدل انه جوهر فان بطل ذاك بطل هذا. 10 وان صح هذا صح ذاك بل كلا الامرين باطل لما مر والله الموفق. وما يزعمون انه لاعدم اشد تحققا من نفي المذكور من الجهات الست وما لاجهة له لايتصور وجوده.

فنقول ذكر ابو اسحاق الاسفراييني ان السلطان يعني به السلطان محمود (٤٤أ/ن) بن سبكتكين / قيل هذا السؤال من القوم من الكرامية والقاه على ابن 15 فورك قال كتب به ابن فورك اليّ. ولم يكتب بماذا اجاب. ثم اشتغل (٤٣٠/أ) ابو اسحاق بالجواب ولم يات بما هو انفصال عن / هذا السؤال، بل اتى بما هو ابتداء دليل في المسألة من انه لو كان بجهة لكان محدودا او ماجاز عليه التحديد جاز الانقسام والتجزى.

<sup>(</sup>٢) وهي: ق ن، وهو: س ف بجهة: د س ف ق لجهة: ن (٦) لأن: ف ق ن س كون: د (٥) ببغي ان لايكون... ليس بجهة صاحبه: د س ف ق ن ص، -: ا (١٦) من الكرامية: ا د س ف ق، -: ص ن. على: ا د س ف ق ن، الى: ص (١٦) اشتغل: ا د س ف ق ن، الى ص (١٦) اشتغل: ا د س ف ق ن، استقل: ص (١٦) التحديد: ا د س ف ق، التحديد: ص ن

ولان ماجاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتركيب وهو ان تتصل به الاجسام وذا باطل / بالإجماع. ولانه لو جازت عليه الجهة لجازت احاطة (٢٩أد) الاجسام به على نحو ما قررنا. وهذا كله ابتداء الدليل وليس بدفع للسؤال.

وللكرامي ان يقول ان ما ذكرت من الادلة يوجب بطلان القول بالجهة لما في اثباتها من اثبات امارات الحدث. فما ذكرت من الدليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به اثبات عدمه. وكما لايجوز اثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدليل لايجوز نفى ماثبت وجوده بالدليل.

وحل هذا الاشكال ان يقال ان النفي عن الجهات كلها يوجب ما هو بجهة منه. 10 بجهة من النافي او عدم ماليس بجهة منه. فان قال عدم ما هو بجهة منه قلنا نعم. ولكن لم قلتم ان البارئي، جل وعلا، بجهة من النافي فان قال لأنه لو لم يكن بجهة منه لكان معدوما. فقد عاد الى ما تقدم من الشبهة. وقد فرغنا بحمد الله تعالى عن حلها.

وان قال النفي عن الجهات يوجب عدم ماليس بجهة منه، فقد احال. 15 لان ذاك لايوجب عدم النافي. وما قام به من الاعراض لما لم يكن بجهة من نفسه. فكذا لايوجب عدم الباري لانه ليس بجهة من النافي. فان قالوا اذا لم يكن بجهة منه ولاقائما به يكون معدوما فقد عادوا الى الشبهة الثالثة. وقد فرغنا من حلها بتوفيق الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الوصل: س ف ق، الوصف: ن عليه: ا د س ف ق، ...: ص ن (٣) بدفع السؤال: ا د س ف ق ن، برفع السؤال: ا د س ف ق ن، برفع السؤال: ص (٥) للكرامي: د س ف ق ص ن، للكرامية: ا (٨) ثبت: ا د س ف ق ن، يثبت: ص (٩) حل: ا د س ف ق ص، على: ن (٩ ــ ،١) ما هو بجهة ... فان قال ا د س ف ق، ...: ن . (١٠) او: ام: س (١) ما هو: ا د س ف ق ن، ما قالوا: ص (١٢) لانه: ا د س ف ق، انه: ص ن. منه ...: ص (١٣ ــ ١٨) وقد فرغنا ... الشبهة الثالثة: ا س ف ق ن، اس ف ق ن، عن: ص ن

والاصل في هذا كله ان ثبوت الصانع جل وعلا وقدمه علم بمالا مدفع المراب له من الدلائل / ولا مجال للريب فيه، فقلنا بثبوته وقدمه. وعرفنا استحالة ثبوت / امارات الحدث في القديم، فنفينا ذلك عنه لما في اثباتها من اثبات حدوث القديم او بطلان دلائل الحدث وذلك باطل كله على ماقررنا. وفي اثبات المكان والجهة اثبات دلالة الحدوث على مامر. وليس من. 5 ضرورة الوجود اثبات الجهة. لان نفسي وما قام بها من الاعراض ليست في بجهة وهي موجودة. وماكان منى بجهة ليس بقائم بيّ / وهو موجود. وكذا ليس من ضرورة الوجود ان يكون فوقي لوجود ماليس فوقي ولا ان يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي. وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يميني

واذا ثبت هذا في كل جهة على التعيين ثبت في الجهات كلها اذ هي متركبة من الافراد. فاذا ليس من ضرورة الوجود ان يكون مني بجهة لوجود ما ليس مني بجهة ولا ان يكون قائما بي لوجود ما ليس بقائم بي وظهر ان قيام الشيء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته على ما قررنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عرضا و جوهرا 15 او جسما. وخروج الموجود عن هذه المعانى كلها معقول لما بيّنا من

<sup>(</sup>١) مدفع: ا د س ف ق ن، مدافع: ص. (٢) الدلائل: ا د س ف ق ن، دليل. بر (٣) القديم: د س ف ق ن، العلل: ا، القدم: ص (٥) الحدوث: ا د س ف ق ، الحدث: ص ن (٧) بي: ا د س ف ق، في: ص ن (٨) ضرورة الوجود: د س ص ف ق ن، ضرو وجود: ١ (١١) واذا: فاذا: د. التعيين: د س ص ف ق ، التعين: ا ن (١٣) لوجود: ا د س ف ق ن، او وجود: ص. مني: ا د س ف ق ن، ح ص ف ق ن، او وجود: ص.

الدلائل: ان ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلها لما مر من ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التعيين.

غير انه ليس بموهوم لما لم يحس موجود تعري عن هذه المعاني كلها. اذ ما يشاهَد من المحسوسات كلها محدثة وارتفاع / دلالة الحدث عن (١٩٩/د) المحدث محال. وفي الغائب الامر بخلافه وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدم. لما ثبت من الدلائل العقلية على الوجود.

وظهور التفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدم ذكره على وجه لايبقى للمنصف فيه ريبة.

ثم ان الله تعالى اثبت في نفس كل عاقل / معاني خارجة عن الوهم (٤٣أ/أ)

10 لخروجها عن درك الحواس ويعلم وجودها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت آثارها / كالعقل والروح والبصر والسمع والشم والذوق. (٥٤أ/ن) فان ثبوت هذه المعاني متحقق والاوهام عن الاحاطة بمائيتها قاصرة لخروجها عن الحواس المؤديية المدركة صور محسوساتها الى الفكرة ليصير ذلك حجة على كل من انكر الصانع مع ظهور الايات الدالة عليه لخروجه ذلك عن التصور في الوهم.

ويعلم ان لامدخل للوهم في معرفة ثبوت الاشياء الغائبة عن الحواس. ومن اراد الوصول الى ذلك بالوهم ونفى ما لم يتصور فيه مع ظهور ايات ثبوته. فقد عطل الدليل القائم لانعدام ما ليس بصالح دليلا فيصير كمن انكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك لانعدام استدراك ذلك بالسمع / وجهالة من هذا فعله لاتخفي على الناس فكذا هذا. ثم لافرق 5 بين من انكر الشيء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشيء عن الوهم دليلا للعدم لما فيهما جميعا قصر ثبوت الشيء ووجوده على الوهم. وخروج الموجود عن جميع امارات الحدث غير موهوم لما لم يعاين الوهم. وخودا ليس / بمحدث واثبات امارات الحدث في القديم محال العدم بالعدم. فاذا لاوجود للقديم.

فصارت المجسمة والقائلون بالجهة والجاعلون مالا يجوز عليه الجهة في حيز العدم قائلين بعدم القديم فضاهوا الدهرية في نفي الصانع الذي ليس فيه شيء من امارات الحدث. وساعدوهم باثبات قدم من هو متمكن في المكان او متحيز الى جهة في اثبات قدم من تحققت امارات جدوثه 15 وباثبات القدم للعالم نفي الصانع. فاذا عند الوقوف على هذه الحقائق علم انهم هم النافون للصانع في الحقيقة دون من اثبته ونفى عنه

<sup>(</sup>١) مدخل للوهم: ١ س ص ق ن، يدخل بالوهم: د ف (٢) ثقى: ١ د س ف ق ن، يعني: ص (٣) بصالح: د ف ص ن، يصلح: ١ س ق (٠) لانعدام: د س ف ق، لعدم: ن. (٤) ذلك: ١ د س ف ق، ـــ: ص ن (٥) ٢ هذا: ١ د س ف ق، هنا: ص ن (٧) على: ١ د س ف ق ن، عن: ص (٩) يعاين: ١ د ف ن، نعاين: ق س ، نباين: ص (٠) واثبات: فادبات: ١. ونفيها: ١ د ف، وبنفيها؛ س ق ن ص (١٢) قائلين: ١ د س ف ق، وقائلين: ص ن (١٣) فضاهوا: فضاهاوا: س (٢١) للعالم: د س ص ف ق ن، العالم: ١

الجهة والتمكن اللذين هما من امارات الحدث. والله الموفق.

وهذا هو الجواب عن قولهم ان الناس مجبولون على العلم بانه تعالى في جهة العلو حتى انهم لو تركوا وماهم عليه جبلوا لاعتقدوا ان صانعهم في جهة العلو.

ي فانا نقول لهم ان عنيت بهذا من لم يرض عقله بالتدبر والتفكر / ولم (٧٠أ/د) يتمهر في معرفة الحقائق بادمان النظر والتأمل فمسلم انه بهواه يعتقد ان صانعه بجهة منه لما انه لايعرف ان التحيز بجهة من امارات الحدث وهي منفية عن القديم. ولما يرى ان ما ليس بقائم به يكون منه بجهة.

ثم يرى صفاء الاجرام العلوية وشرف الاجسام النيرة في الحس فظن المجهلا منه انه تعالى لابد من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به/ولا بجهة منه عن الوهم. وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده (٧٥-/س) وان عنيت به الحذاق من العلماء العارفين بالفرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلم. اذ هؤلاء يبنون الامر على الدليل دون الوهم. وقد قام الدليل عندهم على المحالة كونه تعالى في جهة.

والله الموفق.

وتعلقهم بالاجماع برفع الايدى الى السماء عند المناجاة والدعاء باطل. لما ليس في ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة. هذا كما انهم امروا بالتوجه في الصلاة الى الكعبه.

<sup>(</sup>١) التمكن: ١ د س ف ق ص، لاتمكن: ن (٤) العلو: ١ د س ف ق، ــ: ص ن (٦) فمسلم: ١ د س ف ق، أغا: ص (١٩) الحس: د س ف ا د س ف ق، أغا: ص (١٩) الحس: د س ف ق ن من المحاسن: ١ (١٩) فيظن: س ق، فظن: د ف ص ن، وظن: ١ (١٢) العارفين: والعارفين: د (١٤) دون (الفهم: د) الوهم وقد قام الدليل: د س ف ق ص ن، ــ: ١

(٤٣ب/أ) وليس هو في الكعبة وامروا برمي ابصارهم الى مواضع سجودهم / حالة القيام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (١).

بعد ما كانوا يصلون شاخصة ابصارهم نحو السماء وليس هو في الارض. وكذا حالة السجود امروا بوضع الوجوه على الارض. وليس هو تعالى 5 تحت الارض. فكذا هذا. وكذا المتحري يصلي الى المشرق واليمن والشام. وليس هو تعالى في هذه الجهات ثم هو تَعَبُّد كما في هذه المواضع ويحتمل (٥٤١/ن) انه تعالى امر بالتوجه الي هذه المواضع المختلفة / عند اختلاف الاحوال ٤٢١/ق) ليندفع وهم تحيزه في جهة ويصير ذلك دليلا لمن / عرفه انه ليس بجهة منا.

وقيل ان العرش جعل قبلة للقلوب عند الدعاء كما جعلت الكعبة قبلة 10 للابدان في حالة الصلاة. واستعمال لفظة الانزال والتنزيل منصرف الى (٢٢أ/ف) الآتي بالقرآن / فاما القرآن فلا يوصف بالانتقال من مكان الى مكان. والآتي به وهو جبريل صلوات الله عليه كان ينزل من جهة العلو لما ان مقامه كان بتلك الجهة. والله الموفق.

فاما تعلقهم بتلك الآيات فنقول في ذلك انا أثبتنا بالآية المحكمة التي 15 (٥٥ب/ص) لاتحتمل التأويل وبالدلائل العقلية التي لااحتمال فيها / أنَّ تمكنه في مكان مخصوص او الامكنة كلها محال.

<sup>(</sup>۱) في: د س ف ق ص ن،  $\dots$ : ا. برمي: بومي: ص. مواضع: س ف ق، موضع: ن (۲) الله في: د س ف ق، موضع: ن (۲) الله المؤمنون: ۱ $\dots$ ۲ (۵) الوجوه: ا س ف ق ن ص، الوجه: د (۷) تعبد: ا د س ف ق، بعید: ص ن (۹) یصیر: ا د س ف ق ن، نصر: ص. عرف: ا س ف ق ن ص، عرف: د. في جهة: بجهة: ق (۱۲) وهو: ا س ف ق ن ص، هو: د (۱۵) البتنا: ا د س ص ن ق (هامش)، البتنا: ف ق ق (۱۲) تمكنه: ا د س ف ق ن، يمكنه: ص

فلا يجوز ابطال هذه الدلائل بما تَلَوْا من الآيات المحتملة ضروبا من التأويلات بل يجب حملها / على ما يوافق الدلائل المحكمة دفعا (٧٠ب/د) للتناقض عن دلائل الحكيم الخبير جلت اسماؤه.

يحقق هذا ان حمل الايات على ظواهرها والامتناع عن صرفها الى ما يحتمله من التأويل يوجب تناقضا فاحشا في كتاب الله تعالى. وبنفيه استدل الله تعالى على ان القرآن من عنده لقوله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَيْلاَفا كَثِيراً (١).

وبيانه انه تعالى قال في اية: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوٰى (٢).

وقال في اية اخرى: أَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (٣). وقال في اية اخرى: مَا لَكُونُ مِنْ نَجْوٰى ثَلاَثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ (٤) وقال في اية اخرى: إِنَّ رَبَّكَ لَا يَكُونُ مِنْ نَجْوٰى ثَلاَثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ (٤) وقال في اية اخرى: اَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (٦). لَبِالْمِرْصَادِ (٥) وقال في اخرى: اَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (٦).

ثم لا وجه الى القول بانه على العرش وانه في السماء وانه بالمشرق عند المتناجين به، وبالمغرب والروم والزنج والهند والعراق بل في كل بلدة وقرية في حالة واحدة عند المتناجين في هذه الامكنة في ساعة ولا في ساعات بالتحول والتنقل لاستحالة الحركة عليه.

<sup>(</sup>۱) تلوا: س ف ق ص ن، تلونا: ا، تلوتم: د (٠) ضروبا : ا د س ف ق ن، ضروريا: ص (٦) لقوله: د س ف ق ، بقوله : ا ص ن (٧) ١ ــ النساء ٨٢ (٨) تعالى: قال: د س ف ق ن، تعالى قال لو كان: ا (٨) ٢ ــ طه ٥ (٩) ٣ ــ الملك ٦ ظ (١١) ٤ ــ المجادلة ٧ (١١) ٥ ــ الفجر ١٤ (١٢) ٢ ــ فصلت ٥٤ (١١) بانه: ا د س ف ق، انه: ص ن (٠) عند: د س ف ق ص ن، وعند: ا (١٣) المتناجين: د س ف ق، الناجين: ن (١٤) ساعات: د س ف ق ن، الساعات: التحول: ا د س ف ق ن، التحرك: ص

وانه بالمرصاد، وانه محيط بكل شيء من جوانبه الاربع فيصير كالحقة لكل شيء لما في كون شيء واحد في الامكنة الكثيرة في الامتناع.

وليس من يجري بعض هذه الايات على الظاهر ويصرف ماوراء ذلك الى ما عنده من التأويل باولي من صاحبه الذي يرى في تعيين المكان خلاف رأيه. فاذا ظهرت صحة ما ادعينا من تعذر حمل الايات على 5 الظواهر ووجوب الصرف الى ما يصح من التأويلات.

ثم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله. منهم من قال في هذه الايات: انها متشابهة نعتقد فيها ان لا وجه لاجرائها على ظواهرها ونؤمن بتنزيلها ولانشتغل بتأويلها ونعتقد ان مااراد الله بها حق وهؤلاء يطلقون ما ورد

(۱۷ ب/س) به الشرع، فیقولون الرحمن علی العرش استوی (۱) / . ویقولون انه 10 تعالی: القاهر فوق عباده (۲).

وكذا كل اية في هذا وما يُروي عن السلف من الفاظ يوهم ظاهرها اثبات الجهة والمكان فهو محمول على هذا.

(٦٤ب/ن) وبين / السلف اختلاف في الالفاظ التي يطلقون فيها، كل ذلك (٦٤ب/ن) اختلاف منهم في العبارة / مع اتفاقهم في المعنى، انه تعالى ليس بمتمكن 15 في مكان ولا بمتحيز بجهة.

ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الايات معاني مختلفة سوى ظاهرها ويقولون نعلم ان المراد بعض ما تحتملها الالفاظ من المعاني التى لاتكون منافية (٢٢ب/ف) للتوحيد والقدم ولا يقطعون على مراد الله / لانعدام دليل يوجب القطع

<sup>(</sup>٣) بعض: اس ف ق ن، ...: د (٤) الى: اس ف ق ن، الا: د (٢) نعتقد: يعتقد: س (١٠) الى: اس ف ن، الا: د (١٦) فهو: اد س ف ن، الم (١١) ٢- الانعام ١٨ (١٢) عن: ف س ق ن، ...: د (١٣) فهو: اد س ف ن، و: ص (١٥-١٧) انه تعالى ليس ... احتمال (ما احتمل: د) : د س ف ق ن، لاحتمال: ا (٠) بجهة: د س ف ق، في جهة: ن (١٨) معانى: ا ف س ق ن، من معانى: د . بمعانى : هامش ق

(۲۲ب/ف)

على المراد وتعيين بعض المعاني.

ثم العرش يذكر ويراد به / السرير المحفوف بالملائكة الذي هو اعظم (٧١أ/د) المخلوقات. وهو ظاهر في الشريعة ويذكر ويراد به الملك قال الشاعر:

اذا مابنو مروان زالت عروشهم. وأودتُ كما اودت اياد / وحِمْيَرُ (٤٥٠/ن) 5 /وقال زهير:

تداركتها عبْساً وقد ثُلَّ عرشها. وذُبيانَ اذ زلت بأقدامهما النعل. اى زال ملكهم. وقال النابغة

عروش تفانوا بعد عِزِّ وانهم. هَوَوْا بعد مانالوا السلامة والغني.

والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار. كقوله تعالى، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ (١) ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج. ويذكر ويراد به

10 التمام على ما قال تعالى: وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتُوى (٢). ويذكر ويراد به الاستيلاء كما يقال استوى فلان على بلدة كذا: قال القائل في بشر بن مروان:

قد استوى بشر على العراق. من غير سيف ودم مُهْرَاق.

وقال آخر:

15 اَذَكُرَ بَلاَنَا بصفين ونضرتنا. حتى استوى لابيك الملك في عَدَن الله الله الله الله عَدَن الله الله الله فيه. ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو كما قال تعالى: فَاذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ (٣).

<sup>(</sup>٣) ویذکر: اف س ق ن،  $\dots$ : د (٤) اودت: د س ف ق ن، اودوا: ا (٥) باقدامها: ا د س ف ق، باقدمها: ن (٦) اي زال ملکهم: ا س ص ق ف،  $\dots$ : د ن. النابغة: د س ف ق ن، الشاعر: ا (٨)  $\dots$  هود ٤٤ (١١)  $math {1} \dots$  ا (٨)  $math {1} \dots$  هود ٤٤ (١٠)  $math {2} \dots$  القصص ١٤ (١١) على : ا د س ف ق،  $math {2} \dots$  ن ن النابغة: ا (١٤) آخر: د س ف ق ن، النابغة: ا (١٤) آخر: د س ف ق ن، الشاعر: ا (٠) عدن: د س ف ق ص ن، عدل: ا (١٣)  $math {2} \dots$  المؤمنون ٢٨

وهذا النوع ينقسم الى قسمين.

يذكر ويراد به العلو من حيث المكان ويذكر ويراد به العلو من حيث (١٧٧) الرتبة. فعلى هذا / يحتمل ان يكون المراد منه استولي على العرش الذى هو اعظم المخلوقات وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له. اذ اضافة جزئية الاشياء الى الله تعالى لتعظيم ذلك كما قال نَاقَةُ اللهِ (١) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ 5 لِيَّا اللهِ (٢) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ، رغيره.

او كان لدلالة ان ما دونه كان مستولي عليه بالاستيلاء عليه. كما يقال فلان امير هذه البلدة. وان كان اميرا لها ولرساتيقها وقُراها قال الله تعالى: وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٤) وان كان ربا لكل شيء. وهذا كله ظاهر.

وتزييف الاشعرية هذا التأويل لمكان ان الاستيلاء يكون بعد الضعف. 10 (م7أ/ق) وهذا لايتصور في الله تعالى. ونسبتهم هذا / التأويل الى المعتزلة ليس بشيء. لان اصحابنا اولوا هذا التأويل ولم تختص به المعتزلة.

وكون الاستيلاء ان كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن لم يكن هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة، بل ذلك يثبت على وفاق العادة كما يقال علم فلان، وكان ذلك في المخلوقين بعد الجهل. ويقال قدر. وكان 15 ذلك بعد العجز وهذا الاطلاق جائز في الله تعالى على ارادة تحقق

<sup>(</sup>۱) الى : د س ف ق، -: ا ص ن (۲) ا - یذکر: ویذکر: س ق: من حیث المکان ویذکر ویراد به العلو: د س ف ق، -: ن. (۳) یکون -: س (۱) استولی: ف ق س ن، استوی: د (۵) ا - البشمس ۱۳، ۲ - الجن ۱۸، ۳ - الجن ۱۹ (۷) او: د س ف ق، و: ن (۹) + التوبة ۱۲۹ (۱) ولرساتیقها: ا د س ق ن، مشطوب علیه فی: ف (۱۰) لمکان: د س ق ف ن، بمکن: ا (۱۲) بشیء: ا د س ف ق ن، لشیء: ص (۱۶) یثبت: ا ف ص ن، ثبت: د س ق. ذلك ثبت: ثبت ذلك: ق

العلم والقدرة بدون سابقة / الجهل والعجز فكذا هذا.
على ان اللفظ الموضوع لمعنيين يستحيل احدهما على الله تغالى ولايستحيل الاخر. يفهم منه اذا اضيف الى الله تعالى مالا يستحيل عليه دون ما يستحيل عليه كلفظة العجب فان العجب في اللغة عبارة عن استحسان يستحيل عليه كلفظة العجب فاذا اضيف الى الله تعالى في مثل قوله: بَلْ الشيء مع الجهل بسببه. فاذا اضيف الى الله تعالى في مثل قوله: بَلْ عَجِبْتُ وَيَسَخْرُونَ (١) في قراة من قرأ بضم التاء يفهم منه الاستحسان / (١٣٥أف) فحسب.

ففي اللفظ الذي / ما وضع / للضعف بل وضع لنفاد السلطنة والتصرف (٤٤ب/أ) وثبتت فيه سابقة الضعف لابدلالة اللغة بل وفق العادة لان لايفهم منه (٥٨ب/ص) ما يستحيل على الله تعالى اولى. والله الموفق

/ولو اريد بالعرش الملك لكان الاستواء عبارة عن التمام اى تمام المملوك (٧٧ب/س) كا روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى خلق العالم في ستة ايام ثم خلق البشر في اليوم السابع فبهم التمام. اذ خلق لهم كل شيء وقد بالغ ائمة اهل السنة والجماعة في بيان ما تحتمل هذه الايات من 15 التأويلات التي لاتنافي التوحيد والقدم. واعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل اذ في هذا القدر كفاية لمن نصح نفسه. وبالله الرشاد.

<sup>(</sup>٢) ان ــ: ١ (٤) كلفظة: كلفظ: ق . فان: ١ د س ف ق ن، لان: ص. ١ ــ ٢ العجب: التعجب: ١ (٥) ١ ــ الصافات ١٢ (٢) يفهم : د س ف ق، معهم: ن (٨) لنفاذ : لنفاد: ص (٩) بوفق: ١ د س ف ق ، يوافق: ص ن (١١) اي تمام المملوك: د س ف ق، ــ: ن. كما: د س ف ق، لما : ن (١٣) فيهم: د س ف ق ن ص (١٤) والجماعة: ف، ـــ اد س ق ن ص (١٢) لذ: د س ف ق، و: ن

(١٤٦) وقالوا في قوله تعالى: وَهُوَ / الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَّهُ وَفِي اْلاَرْضِ اِلَهُ (١). اراد به ثبوت الالوهية في السماء لاثبوت ذاته كما يقال فلان امير في بخاري وسمرقند. ويراد به أن امارته وسلطنته فيهما لا ذاته. وكذا هذا في قوله تعالى: وَهُوَ اللَّهُ فِي اللَّوْاتِ وَفِي الْاَرْضِ (٢).

اي الوهيته فيهما لا ذاته. وكذا قالوا في قوله تعالى: أأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ 5 (٣) اي في السماء الوهيتُه. الا انها اضمرت لدلالة ماسبق من الايات. وقوله تعالى: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ (٤) اي يعلم ذلك ولا يخفى عليه.

وقوله وَنَحْنُ اَقْرَبُ اَلِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (٥) اي بالسلطان والقدرة. وقوله: فَوْقَ كُلِّ شَيْءِ اي بالقهر على ما قال: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 10 (٢) وقالوا في تعلقهم بقوله تعالى: اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (٧) الآية. إن الله تعالى جعل ديوان اعمال العباد في السماء والحفظة من الملائكة فيها. فيكون مارفع هناك كأنه رفع اليه لانه امر بذلك كما قال ابراهيم عليه السلام: إنِّي ذَاهِبٌ إلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ(٨) اي الموضع الذي امرني عليه السلام: إنِّي ذَاهِبٌ إلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ(٨) اي الموضع الذي امرني (٥٣ب/ق) ربي / ان اذهب اليه. وكما قال عز وجل: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً 15 إلَى الله وَرَسُولِهِ (٩). وَالله اعلم.

<sup>(</sup>۱) ١- الزخرف ٨٤ (٢) ٢- في: د س ف ق، ب ب ن. (٣) هذا : د س ف ق ، قالوا: ن . وكذا: فكذا: د (٤) وهو الله في السموات ... لا ذاته: ١ د س ف ق ن، ب ن ص (٤) ٢- الانعام ٣ (٥) ٣- الملك ٢١ (٧) ٤- المجادلة ٧ (٨) ولا: ان س ف ق ، لا: د (٩) ٥- ق ١٢ (١٠) ٣- الانعام ١٠ (١١) ٧- فاطر ١٠ (١٣) هناك كأنه: د س ف ق (كانه: مشطوب عليه في: ف)، هناك: ١ ص ن (١٤) ٨- الصافات ٩٩. (١٦) ٣- النساء ١٠٠

وقالوا في تعلقهم بقوله تعالى: إنَّ الَّذِينَ عِنْدِ رَبَّكَ لاَيَسْتَكْبِرُونَ (٢) يعني الملائكه: ان المراد منه قرب المنزلة لا المكان.

كما قال في موسى عليه السلام: وَكَانَ عِنْدِ اللَّهِ وَجِيهاً (٣).

وقال: / إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمِ (٤) اي هو الدين الحق الذي له منزلة (٧٢أ/د) عند الله تعالى من الاديان. /والله الموفق

وبعد فان كل لفظ اضيف الى شيء يفهم منه ما يجوز على ذلك الشيء ولايستحيل عليه.

الا ترى ان الرجل اذا قال اتاني زيد فهم منه الانتقال من مكان الى مكان لان زيدا جسم ويجوز عليه ذلك. واذا قال اتاني خبر فلان لايفهم منه الانتقال من مكان الى مكان. لان ذلك مما يستحيل على الخبر ففهم منه الظهور.

واذا ثبت هذا فلا يجوز ان يفهم مما اضيف من الالفاظ الى الله تعالى ما يستحيل عليه و يجب صرفه الى ما لايستحيل عليه او تفويض المراد اليه. والايمان بظاهر التنزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئا من امارات الحدث فيه. والله الموفق.

15 /وللمتكلمين في تأويل هذه الايات كلام كثير وصنفوا في ذلك كتبا (٢٣-/ف) على حدة الا انا اقتصرنا على هذا القدر لحصول المقصود فمن اراد الزيادة على ذلك / فلينظر في تلك الكتب والله الهادي الى الرشاد. (٩٥أ/س)

<sup>(</sup>١) ٢- الاعراف ٢٠٦ (٤) ٣- الاحزاب ٢٩ (٤) ٤- آل عمران ١٩ (٠) ٢- الدين: -ب ن (٧) ١- عليه: د س ف ق ، -: ن (١٠) ففهم: د س ف ق ص ، فهم: ا (١١) واذا: ا س ق ص ن، فاذا: د ف (١٥) صنفوا: ١ د س ف ق، وضعوا: ص ن (١٧) الى الرشاد: ١ ف، -: ب د س ص ق ن

## الكلام في اثبات صفات الله تعالى

واذا ثبت ان صانع العالم قديم ومِنْ شرط القدم التبرئ عن النقائص ثبت (٥٤ أَ/أ) انه حي قادر سميع بصير عالم. اذ لو لم يكن كذلك لكان موصوفا / بالموت والعجز والجهل والعمى والصمم. اذ هذه صفات متعاقبة لتلك الصفات. فلو لم تكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى لثبت ما يعاقبها وهي 5 صفات نقص.

ومن شرط القدم الكمال. فدل انه موصوف بما بينا لضرورة انتفاء اضدادها التي هي من سمات الحدث، لكونها نقائص. واذا ثبت ايضا انه هو المخترع لهذا العالم مع اختلاف انواعه: وهو الحالق له على ما هو عليه من الاحكام والاتقان وبديع الصنعة وعجيب النظم، والترتيب 10 وتركيب الافلاك وما فيها من الكواكب السائرة، وما يُرى من البدائع في ابدان الحيوانات من الحياة والتمييز والاهتداء الى اجتلاب المنافع واتقاء المضار.

وما فيها من الحواس وما في الاجسام الجمادية من البدائع والخاصيات (٢٤٠/ن) التي اودعت فيها على وجه لو / تأمل ذو البصيرة / الموصوف بدقة الفكرة (٧٨٠/س) وحدّة الخاطر ورجاحة العقل و كال الذهن وقوه التمييز جميع عمره فيها 15 لما وقف على كنهها بل على جزء من الف جزء مما فيها من آثار كال (٢٤أ/ق) الحكمة ولطف التدبير. ثبت انه حي / قادر عالم سميع بصير.

والفعل المحكم المتقن الخارج على النظام والترتيب المودع فيه بدائع المعاني ولطائف الخاصيات لن يتأتي الا من حي، قادر عالم سميع، بصير

<sup>(</sup>٥) لله تعالى: د ف ق، ...: ا س ص ن (٨) عليه: د س ف ق ن، ...: ا (١١) تركيب الافلاك: التركيب للافلاك: س (٠) السائرة: ا ف ق ص ن، السيارة: د س ق (هامش) (١٥) فيها: ا س ف ص ن، فيمن: د ق (١٨) بل على جزء: د س ف ق، بل ولا على جزء: ن (١٩) الفعل: ا د س ف ق، العقل: ص ن

يجري العلم بذلك مجرى الاوائل البديهية حتى إن العقلاء بأسرهم ينسبون من يضيف نسج الدبابيج المنقوشة وتحصيل التصاوير المؤنقة وبناء القصور العالية واتخاذ السفن الجارية ونجر الخشب المنجورة على اعتدال الاقسام واستيفاء ماهو النهاية في الكمال والتمام الى ميت عاجز جاهل، اما الى الحماقة والغباوة، واما الى العناد والمكابرة لايتخالج لهم في ذلك ريب ولا يتخايل لهم فيه شبهة او شك.

وجاء من هذا كله أنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا بتعاقب اضدادها التى هي في انفسها نقائص اياها ومعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص في القديم، فعرفنا ثبوت هذه الصفات التي هي من صفات الكمال ضرورة انتفاء النقائص عن القديم وعرف ان ثبوتها من شرائط القدم. وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات كلها وعرفنا ايضا ثبوت بعض هذه الصفات وهي القدرة والعلم بدلالة المحدثات عليه. اذ لافعل يتأتي بدون / القدرة ولا احكام يحصل بدون العلم. وعرفنا ثبوت الحياة ايضا (٥٩ب/س) عند بعض اصحابنا نصرهم الله / بدلالة المحدثات عليها اذ احكام الفعل (٦٤أ/ف) كا لايتصور الامن قادر عالم لايتصور الامن حي.

يحققه ان الحياة لذات ما لايعرف في الشاهد الا بوجود الافعال الاختيارية وعند وجودها يقع التيقن بثبوت الحياة بحيث لا مجال للريب في ذلك ويُعد الشاك فيه متجاهلا وكما يستدل بالفعل المحكم المتقن على كون

<sup>(</sup>١) الاوائل البديهية: ١ د س ف ق، اوائل البديهة: ص ن (٢) يضيف: ١ د س ف ق، يصف: ص ن (٤) والتمام: د س ف ق، يصف: ص ن (٤) والتمام: د س ف ق، الميت: ص ن (٨) اياها: س ف ق، الميت: ص ن (٨) اياهات اف ق، ـــ: ن (٨) النقائص في القديم... من صفات: د س ص ف ق ن، هذه الصفات: ١ (٩) من: د س ف ق، ـــ: ص ن (١١) هذه الطريقة: هو طريقة: س (١٣) ولا احكام: والاحكام: س (٤١) نصرهم الله: د ف ق. عرفنا: عرف: س (٢١) لذات: بذات: س

الفاعلى قادرا عالما يستدل به على كونه حيّا وتمكن في فطر العقول امتناع (٢٩أ/س) اللقول / بوجود ذلك لا من حي على ما ذكرنا.

وعند بعض اصحابنا كانت الحياة من مدلولات العلم والقدرة لا من مدلولات الفعل بل الفعل يدل على علم الفاعل وقدرته. ويستحيل ثبوتهما بدون الحياة. اذا الحياة شرط ثبوتهما. ودليل استحالة ثبوتهما بدون الحياة، 5 ال الموت والجمادية يضادان العلم والقدرة.

(٤٥ب/أ) اذ العقول السليمة كما تأبى قبول قول من اخبر عن اجتماع / الموت والحياة (٢٥٩س) اوالسواد والبياض والحركة والسكون، تأبي قبول قول من يجوز ثبوت العلم والقدرة للميت ويعرف امتناع اجتماعهما مع الموت كما يعرف امتناع اجتماع الحياة والموت ولاتفرق بينهما. فلو جاز ذا لجاز الاول ولو امتنع 10 الاول لامتنع هذا لانعدام ما يوجب التفرقة بين الامرين في العقول الصحيحة السليمة.

(٦٦٠/ق) يحققه أن ذلك لو جاز لجاز ان يكون كل ديباج / نفيس وكل صورة مؤنقة وكل قصر عال في العالم كانت حاصلة عن فعل الجمادات والموتى. ولعل كل تصنيف دقيق في فن من العلوم كان من عمل الموتى والجمادات. 15 ولعل صُخور العراق وجبالها واشجارها تريد مقاتلة ما يجانسها من ذلك بخراسان وما وراء النهر فتجر العساكر وتضرب الطبول وتنفخ في البوقات ويقاتلون مقاتلة عظيمة وتجويز هذا كله هذيان وحروج عن قضية العقول والتحاق بالمتجاهلة.

<sup>(</sup>٢) على ما: ب د س ف ق، كما: ن (٧) اذ: د س ف ق ن، كلا: ا (٠) كما: د س ف ق ن، وكما: ا (٠) كما: د س ف ق ن، وكا: ا ص (٩) امتناع: د س ف ق، ــ: ن (١٠) لاتفرق : ا د س ف ق، أو تقرق: ن، لم يعرف: ص (١٢) الصحيحة: ا د س ف ق، ــ: ص ن (١٣) لجاز: د س ف ق ن ص، ــ: ا (٥٠) العلوم: العلم: س (٠) عمل: د ف ق ن ص، تحمل: ا، علم: س

وغرف بهذا بطلان قول ابي الحسين الصالحي ان / الحياة ليست بشرط (٤٧أ/ن) للقدرة والعلم، ويجوز وجودهما في الموتى والاجسام المواتية وكذا السمع والبصر:

وبطلان قول الكرامية حيث يجوزون ذلك كله الا القدرة فانها لاتجامع للوت عندهم فاما ماوراء القدرة فيجوز اجتماعها مع الموت عندهم واذا طولبوا بالفرق زعموا ان القدرة هي من جملة الحياة.

فاما العلم وما وراء ذلك من الصفات فليست من جملتها. قيل لهم وبم تنفصلون ممن عكس عليكم فادعى ان العلم والسمع والبصر من جملة الحياة والقدرة ليست كذلك.

10 ثم نقول لهم لو كان الامر على ما تزعمون لكانت القدرة لاتفارق الحياة ولا يجامعها العجز الذي / هو ضد القدرة وحيث كان الامر بخلافه دل (٧٩ب/س) على بطلان هذه المقالة.

يحققه أن القدرة لو كانت من جملة الحياة، لكان ضدها الموت / لا العجز (١٤ب/ف) ولو جاز اجتماع العجز والحياة لجاز اجتماع الموت والحياة. لان الموت

15 كما يضاد الحياة يضاد القدرة التي هي من جملتها الحياة. وحيث لم يكن كذلك دل ان هذا القول باطل. وما يذكره الصالحي من الشبهة أن الاصل ان ما ضاد شيئا ضاد ضده. وما لم يضاد ضد شيء لايضاد ذلك الشئي.

<sup>(</sup>۱) الى الحسين: ا د س ف ق ن، الى الحسن: ص (١) للقدرة: ا ف س ق، القدرة: د ص ن (٥) فاماما: د س ف ق ، فاما: ن (٥) عندهم: د س، ـــ: ا ف ق ص ن. اجتماعها: د س ف ق، اجتماعهما: ن (١١) كان: ب د س ف ق ــ ن (١٤ ــ٥١) لان الموت ... من جملتها الحياة: س ف ق، (مشطوب عليه في د.) لان العجز كما يضاد القدرة يضاد الحياة التى هى من جملتها القدرة: ن هامش ق د ف (قيد في ف: بعد هذه العبارة في الهامش: مذكور في النسخة التى قرئت على المصنف في ٦٤ ب) (١٦) الشبهة: د س ف ق ن، الشبهات: ا. ٢ ــ ان: ــ: ا

فإن السواد لما كان يضاد البياض يضاد ما هو ضد البياض من الحمرة والحضرة وغيرها.

(۷۲ب/د) والحركة لما لم تكن مضادة للحياة لم تكن / مضادة للموت. واذا كان الاصل هذا ثم رأينا ان العلم والقدرة لايضادّان الحياة فلا يضادّان الموت ايضا. وعند ارتفاع المضادة جاز الاجتماع، كلام باطل متناقض لان 5 الشيء لو كان يجب أن يضاد ما هو ضِدُّ ضِدِّهِ لكان ينبغي ان يكون الشيء مضادا لنفسه. لانه ضد ضده الذي ضاده.

والقول بكون الشيء مضادا لنفسه ظاهر الفساد. ويقال له بم تنفصل عمن يقول تقرر في اوائل العقول تضاد العلم والموت حسب تقرر تضاد الحياة والموت. ولو جاز لك ان تقول هذا جاز لغيرك ان يقول ان الحياة 10 ليست بمضادة للموت. اذ لو كانت مضادة للموت لضادت ما هو ضد ليست، وهو العلم واذا لم / يضاد ما هو ضد الموت لايضاد الموت ايضا. وهذا فاسد. فكذا الاول.

(٤٦/أ) وُلُو قال اعلم بالضرورة أن الحياة والموت يتضادان/قيل يعلم خصومك بالضرورة ان العلم والموت يتضادان.

وكذلك القدرة والموت. فانفصِلْ عنهم.

ويقال له استدلالك بجواز اجتماع العلم والحياة، وكذا القدرة والحياة على جواز اجتماع علما للوت باطل. اذ ليس كل ما يجوز وجوده مع شيء يجوز وجوده مع ضده. فان العلم بان الجسم اسود والاخبار عن ذلك جائز الوجود في حال وجود السواد وليسا بجائزي الوجود في حال وجود 20

<sup>(</sup>١) لما كان: د س ف ق ص ن، كما: ا. ٢ ــ يضاد: د س ف ق، صاد: ن (٦) ضد: د س ف ق، ــ: ن (٧) مضادا لنفسه: د س ف ق ن، ضد نفسه: ا. له: د س ف ق ن، لهم: ا (٩) يتول: د س ف ق ن، يقوله: ١ (٩) حسب: اد س ف ق، حيث : ص ن (١٤) يتصادان: ا د س ف ق ن، يضادان: و ن ن يضادان: د ف ق، بجائز: س ف ق ص، ليس: د. يجائزي: د ف ق، بجائز: ا س ص ن.

البياض / الذي هو ضد السواد وكذا ما يقوله الصالحي ان القدرة والعلم (١٨٠/س) لو لم يصح وجودهما في غير الحي لكان الله تعالى اذا اراد خلق القدرة او العلم في شيء لما قدر عليه ما لم يخلق فيه الحياة فيصير عاجزا عنه فيحتاج الى خلق الحياة اولاً فيصير ذلك كالالة له وهذا باطل هذا كلام فاسد.

أ فان الله تعالى لايوصف بالقدرة على خلق الجوهر متعريا عن العرض ولا على خلق المعرض الا في الجوهر ولا على خلق مماسة في جسم بدون خلق مماسة اخرى في جسم اخر لاستحالة ان يماس جسم ما لايماسه.

وكذا الاجتماع والافتراق لاستحالة اجتماع الشيء مع ما يفارقه ومفارقته لما يجامعه. وهذا كله محال فكذا الاول.

10 وكذا / يقال كما أن الله تعالى لايستعين بشيء لايمنعه ايضا شيء فينبغي (١٧٠/ن) ان يقال انه تعالى لو خلق في محل سكونا لكان قادرا ان يخلق في محل السكون الحركة ويجوز ان يخلق فيصير / الجسم متحركا ساكناً في حالة واحدة

اوكذا في جميع المضادات. وحيث كان هذا / مستحيلا دل ان الاخر (٤٧أ/د) مستحيل وما هذا سبيله لايعد منعاً ولا احتياجاً ولا استعانة. (٢٠باص)

15 والله الموفق.

ثم ان الله تعالى اذا اراد تخليق عرض في محل لايخلق فيه شيئا من اضداده كما لو اراد ان يخلق في جسم بياضا لايخلق فيه شيئا من الالوان المتضادة للبياض

<sup>(</sup>١) يقوله: ١ ب د س ف ق ن، يقول: ص (٤) فيحتاج: د س ف، ويحتاج: ١ ص ق ن. له: ١ د س ف ق ن، ــ: ص وهذا باطل ــ: د كلام: الكلام: س (٧) جسم: س ف ق، الجسم: ن (١٠) هذا: ١ مر, ف ق ص ن، كذا: د (١١) فينبغي: ١ د ص ن، وينبغي: س ف ق (١٣) الجسم: د س ف ق ن، ــ: ١ (٥٠) المضادات: د س ف ق ، المتضادات: ن هامش ق (١٦) ٣- لا: د س ف ق ص ن، الوان: ١

واذا اراد خلق علم لا يخلق فيه الجهل ولا الموت. اذ هما يضادانه ولا تعرّى للقائم بالذات عن الموت او الحياة جميعا معا فيخلق فيه الحياة فيندفع بها الموت الذي هو ضد العلم فيخلق فيه العلم عند خلو المحل عما يضاد العلم.

وكذًا في القدرة والسمع والبصر. واذا عرف هذا فكان العلم والقدرة 5 على هذا المذهب ثابتين بدلالة العالم والحياة ثابتة بدلالة ما هو مدلول العالم ولن يندفع بهذا جواز عذاب القبر على ما نبين اذا انتهينا الى تلك المسألة ان شاء الله تعالى. والله الموفق.

(۸۰ب/س) واذا عرف أنه تعالى حي عالم قادر سميع بصير / نقول انه يجوز ان يوصف (۲۷ب/ق) بها / فيقال هو حي عالم قادر سميع بصير.

وزعم بعض المنتسبين الى الفلسفة ان كل اسم يجوز اطلاقه على المحدث لايجوز اطلاقه على الله تعالى لانه يوجب التشابه وتبعهم على هذا الرأي الفاسد الباطنية والقرامطة لعنهم الله.

وقد مر ما يظهر ابطال هذا القول. ثم الوصف له بهذه الصفات حقيقة لا مجاز. وزعم الناشي أن الوصف له بهذه الصفات مجاز على احدى 15 الروايتين عنه. وقد مر الكلام فيه في فصل نفى التشبيه بحمد الله تعالى. ثم نقول انه تعالى كان موصوفا بهذه الصفات في الازل فكان حيا قادرا عالما سميعا بصيرا.

<sup>(</sup>٣) العلم: س ف ق، للعلم: ن (٦) العالم: د ف ق ن، العلم: س (٧) العالم: ا س ص ف ق ن، العلم: د . جواز: د س ص ق ن، حوار: ف، بهوان: ١ (٨) والله الموفق: س، فصل: ق: — ف ن (٩) عالم: د س ف ق، —: ن. فصل: ق (١٢) (١) تبعهم: د س ف ق ن، يتبعهم: از (١٣) والقرامطة: د ف، القرامطة: ١ س ق ص ن. لعنهم الله: د س ف ن، —: ق (١٥) عنه: ا س ف ق ص ن، حن د (١٧) نقى: ١ د س ف ق، معنى: ن (١٧) نقول: ف، —: ١ د س ص ق ن، انه: الله: س

وروي عن جهم بن صفوان الترمذي أنه كان يقول ان الله تعالى لم يكن في الازل عالما حتى خلق لنفسه علما، فصار عالما. وفي القدرة / عنه (٤٧ب/أ) روايتان. في رواية قال: انه كان موصوفا بها في الازل. وقال في رواية: انه كان موصوفا بها في الازل. وقال في رواية: انه لم يكن حتى خلق لنفسه قدرة.

وحكي عن جماعة من الروافض يقال لهم الزرارية وهم اصحاب زرارة بن اعين ان الله تعالى لم يكن عالما سميعا بصيرا حتى خلق لنفسه علما وسمعا وبصرا.

وحكوا عن جهم انه كان يقول لو كان عالما قادرا في الازل لكان عالما قادرا بعلم وقدرة لاستحالة وصف مالا علم له ولا قدرة بأنه قادر عالم. ولا وجه الى اثبات العلم والقدرة في الازل لانهما يغايران الذات. والقول بقدم غير / الله تعالى محال وهذا فاسد. لانه تعالى لو خلق القدرة بالقدرة (٧٤ب/د) لكان الكلام في القدرة الثانية على هذا ايضا. وكذلك في الثالثة والرابعة الى مالايتناهي. ولو خلقها لا بقدرة فهو محال. لان ايجاد من لاقدرة له معنى من المعاني محال. ولو جاز ذا في شيء لجاز في العالم بأسره. وهذا باطل

15 /ولان الفاعل لا عن قدرة مضطر والاضطرار ينافي القدم على ما مر وكذا (١٥٠/ف) لو جاز تخليق العلم مع انه في نفسه محكم متقن بلاعلم / لجاز تخليق (١٨أ/س) جميع العالم وما فيه من / العجائب والبدائع بلا علم. وهو محال على ما (١٦أ/ص) مر. ولانه لو خلق العلم قبل القدرة فتخليقه بلاقدرة محال.

<sup>(</sup>٣) قال: ١ د س ف ق، \_\_: ص ن (٣) انه: د س ف ق ص ن، بانه: ١ (٤) انه: د ف ق، \_\_: نس (٠) قدرة: ١ س ف ق ن، القدرة: د (٨) وحكوا : د س ف ق، حكوا: ن. لو: انه لو: ق (٠) بعلم وقدرة: د س ف ق، بقدرة وعلم: ن (١٠) لانهما: ١ د س ف ق ن، انهما: ص. غير: ١ د س ف ق، عين: ن، عن: ص (١١) هذا: هو: د (١٣) من: د س ف ق، ها: ن (٥٠) القدم: د س ف ق ص ن، القديمة ا

(٤٨أ/ن) ولو خلق القدرة قبل العلم فتخليقها مع إحكامها / بلا علم محال. ولانه اذا كان في الازل لايعلم نفسه ولا العلم ولا القدرة ولا الفعل ولا التخليق. لايتصور منه تخليق العلم والقدرة لنفسه. ولانه لو خلق العلم والقدرة اما أن كان خلقهما في ذاته وهو محال لان ذاته ليس بمحل للحوادث لما في كونه محل الحوادث دليل حدوثه في نفسه.

وبقبول الهيولي الحوادث عند الدهرية استدللنا على كونها حادثة. واما ان كان خلقهما لا في محل وهو محال، لا ستحالة قيام الصفات بانفسها.

(٦٨ أ/ق) ولو جاز ذا، على / العلم والقدرة لجاز على الحركة والسكون والسواد والبياض. ولانهما لو قاما بأنفسهما لم يكونا بكونهما قدرة وعلما له

اولى من كونهما قدرة وعلما لغيره. واما أن خلقهما في محل اخر وهو محال. لأنه يوجب أن يكون العالم القادر المحل الذى قاما به لا الله تعالى كما في تخليقه تعالى الحركة والسكون

والسواد والبياض في محل، كان المحل هو المتحرك الساكن الاسود الابيض

لا الله تعالى الذي خلقها. فكذا هذا.

ولانه إما أن خلق في محل آخر قديم والقول بقديم قائم بالذات سوى 15 الله تعالى محال على ما مر. واما ان خلقه في محل حادث. وهذا أيضا محال. لان ذلك المحل اما أن حدث بنفسه وهو محال لما مر. واما أن احدثه الباري جل وعلا. ومحال احداثه قبل احداث علمه وقدرته لما ان ايجاده بدون القدرة عليه والعلم به محال.

واذا كان القول باحداثه علمه وقدرته ينقسم الى هذه الاقسام، وهى كلها داخلة في حيز المحال كان محالاً في نفسه ونشرح هذا الكلام بأتم من هذا اذا انتهينا الى ابطال قول الكرامية / ان الله تعالى محل للحوادث، وابطال (٨١٠/س) قول القدرية: ان كلام الله تعالى محدث ان شاء الله تعالى.

ولانه تعالى لو كان لم يكن في الازل قادرا عالما لكان عاجزا جاهلا لان ارتفاع العلم والقدرة عمن يحتمل الاتصاف بهما لن يكون الاعن ثبوت ضدهما. وثبوت الجهل والعجز من امارات الحدث، فاذاً كان القديم في الازل حادثا وهو محال.

ولانه تعالى لو لم يكن عالما فى الازل بنفسه ولا بالعلم والقدرة، كيف 
10 علم أنه ينبغي له ان يخلق لنفسه علما وقدرة. ولانه لو كان جاز خلوه 
عن العلم والقدرة وهما مخلوقان جاز له إفناؤهما فيبقى على ما كان غير 
عالم ولا قادر . واذا دخل هذا فى حد الجواز دخل البعث بعد الموت 
والثواب والعقاب في حد الجواز / ولم يبق شيء من ذلك متيقن الوجود (٦٦أف) 
بل صار ذلك كله مشكوكا فيه. ولا يخفى كفر من هذا قوله. والله 
بل صار ذلك كله مشكوكا فيه. ولا يخفى كفر من هذا قوله. والله 
15 الموفق. وشبهتهم ان القول بقدم غير الله تعالى محال بطل لما ان الصفات

ليست باغيار لله تعالى / على ما نبين بعد هذا ان شاء الله تعالى. (17-/-)

<sup>(</sup>١) باحداثه: س ف ق، احداثه: ا د ص ن (٢) نشرح: ا د س ف ق ن، شرح: س (٣) الحوادث: للحادث: س (٤) القدرية: ا س ف ق ص ن، القدرة: د (٥) كان: ا د س ص ن، ...: ف ق. لكان: لكني: ا. قادرا عالماً .. عاجزا جاهلا: د س ف ق ن، عالما قادرا... جاهلا عاجزاً: ن (٢) لن: ا س ص ف ق، ان: د، و ن، ن ان (٩) القدرة: د س ص ف ق ن، بالقدرة: ا (١٠) علم: ا س ف ق ن، بالقدرة: ا (١٠) علم: ا س ف ق ن، يعلم: د (١١) له: د س ف ق، ...: ن. افناؤهما: ا د س ف ق ن، فناؤهما: ص ن، اطل: ص ن، باطل: د س ف ق ن، باطل: د س ف ق ن، باطل: د س ف ق ن، باطل: ا د ف ق ن، باطل: د س ف ق ن، الله: س ن ن س ن

#### فصــــل

## [في اختلاف كيفية علم الله تعالى]

واذا ثبت انه تعالى كان في الازل عالما اختلف الناس أنه هل كان عالما بما وراء ذاته. قال كل من اثبت الصانع اثبت انه كان عالما بذاته وبصفاته وبما وراء ذلك مما يكون. وان كان العالم معدوما بعدً. وجوزوا دخول 5 المعدوم تحت العلم. وقال هشام بن الحكم احد رؤساء الروافض وهشام بن عمرو احد رؤساء المعتزلة انه لم يكن عالما بما وراء ذاته. اذ كل ذلك كان معدوما وتعلق العلم بالمعدوم محال.

وروي ابو الحسين الخياط عن جهم ايضا انه كان يقول ان الله تعالى يعلم الشيء في حالة حدوثه واحال العلم بالمعدوم لكن ما روينا من 10 الرواية عنه اثبت.

(٦٨ب/ق) فان مشايخنا رحمهم الله كذا / رووا عنه.

وذكر عبد القاهر البغدادي أن جماعة من المتكلمين حكوا عنه انه قال ان الله تعالى يعلم الاشياء قبل حدوثها بعلم يحدثه قبلها وهذا نص انه كان يجوز كون المعدوم معاوما. وتعلق من زعم ان الله تعالى لايعلم 15 (۱۸۲/س) المعدوم وانما يعلم ما حدث عند حدوثه / بقوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ

 <sup>(</sup>٣) انه: ١ د س ص ف ق، فيه انه: ن (٤) ٢ ــ اثبت: ف ق، ــ : ١ د س ص ن (٦) وقال:
 فقال: د (٩) ابو الحسين: عن ابي الحسين: س ف (١٢) رحمهم الله: د ف ق، ــ: ١ س ص ن
 (١٦) ما: ف س ق ، بما: ١ د ص ن

آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (١)والإبتلاء انما يكون ليظهر ما لم يكن ظاهرا ويحصل علم ما لم يكن حاصلا بحال من ابتلاه.

وبقوله تعالى: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَتْقِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ (٢).

5 وبقوله تعالى: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٣) وَلَعَلَّهُ يَزَّكَي (٤). واستعمال لفظة الترجي ممن كان عالما بالامر محال.

وقال تعالى: لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون (٥) وقال تعالى: لِنَعْلَمَ آيُّ الْحِزْبَيْنِ آحُصَى لِمَا لَبَثُوا آمَداً (٦).

وغير ذلك من الايات وهي كلها تدل على انه لايكون عالما / بالمعدوم (٧٥٠/د) 10 ما لم يوجد.

وعامة المتكلمين قالوا إن القول بخروج المعدوم من ان يكون معلوما يناقض العقل ويرد على قواعد الدين بالابطال.

وبيان ذلك ان كون الفعل محكما مُتْقَنا يدل على علم فاعله به على ما بينا. وتقررت صحة ذلك في العقول السليمة حتى ان من توقع ممن لا

15 علم له تحصيل صورة مؤنقة او صنعة بديعة عجيبة عُدّ متجاهلا. وشرط ذلك هو العلم به قبل وجوده لابعد وجوده ليحصِّله على حسب ما علمه من الاتقان والجودة لا على ما يضاده من الوهاء والرداءة.

<sup>(</sup>١) ١- الملك ٢ (٢) ويحصل: او يحصل: ق علم: ف ق ن، علم ما: س (٤) ٢- البقرة ١٤٣ (٥) لعله يتذكر او يخشى - : ا (٦) ٣- طه ٤٤ (٤) عبس ٣ (٦) عالما - : س (٧) لننظر: اينظر: ن (٠) ٥- يونس ١٤ (٠) ٦- الكهف ١٢ (٩) كلها تدل على: د س ف ق، تدل كلها: ن (١٠) ما: ١ س د ف ق ن وما: ص (١١) بالابطال: د س ف ق ص ن، بالاباطيل: ١ (١٥) تحصيل: ١ ب س ف ق ن، تحصل: ص. مؤنقة: ١ د س ف ق ن، موبقة: ص (١٦) على: ١ د س ف ق ، عما: ن، حن (١٦) لا ـ: د

فاما بعد ما حصل ووُجِد لا عن علم فانه لايصير بحصول العلم متقنا محكما ووجود العلم به بعد وجوده مما لا اثر له في اثبات صفة الاحكام والاتقان فيه. فمن لم يجوز العلم بالمعدوم جعل وجود الافعال المحكمة والصنائع البديعة لا عن علم لفاعله به وهذا محال.

ولان كل قاصد تحصيل شيء يكون ذلك الشيء / ثابتا في علمه يحصله 5 على حسب علمه به لو لا ذلك لما امكنه تحصيله عرف صحة هذا كل من يرجع الى نفسه معرفة لايسوغه عقله جحودها وانكارها. وكذا كل (١٦٦أص) من يفعل فعلا / لعاقبة حميدة / يعد حكيما ومن يفعل لا لعاقبة حميدة (٤٧١أب) يعد سفيها. ولو لم يكن العلم بالعواقب ثابتا لما اتصف فعل ما بحكمة (٤٧١أب) ولاسفه / ولا فاعل ما بحكيم. وفي شيوع هذا الوصف للافعال والفاعلين 10 ما يوجب بطلان قول هذا القائل.

واحتج الشيخ ابو منصور رحمه الله فقال انه تعالى اذ خلق كل الجواهر التي لائمتحن في مصالح المُمْتحنين وخلق كل شيء اريد به البقاء مع خلق ما به بقاؤه عُلم انه كان يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام والمعاش ولاقوة الا بالله.

ويقال لهؤلاء إن الله تعالى هل أخبر عما يكون في المستقبل فان قالوا لا. فقد انكروا ما اخبر الله تعالى الأنبياء المتقدمين صلوات الله عليهم اجمعين من انباء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشارة عيسى عليه السلام به على ما نطق به الكتاب.

<sup>(</sup>۱) حصل ووجد: وجود حصل: س متقنا محكما: س ق ن محكما متقنا : ف (۲) مما: د س ف ق ن ص ، ما : ۱ (۰) لم: ۱ س ص ق ن، لا: د ف (٤) الصنائع: د س ف ق، الصانع: ن (٦) به: د س ف ق، انه: ن (١) لايسوغه: يصوغه: س (١٠) للافعال والفاعلين: ۱ د س ف ق، والإفعال للفاعلين: ن (١٣) اذ: اذا: س (١٣) مع: د س ف ق ص، ما: ن (١٣-١٤) كل شيء... كيفية: د س ف ق ن، ـــ: س ن

بقوله تعالى: وَمُبَشِّرًا / بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعَدِي اسْمُهُ أَحْمَد(١). (١٩٩أ/ق) واما انباء الله تعالى في القرآن من الأخبار عن الكائنات من نحو قوله تعالى. سَتُدْعَوْنَ الى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَكِيدٍ (٢).

وقوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ (٣).

 وقوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي أَلاَرْض، الآية (٤).

وما اخبر الله من احوال يوم القيامة وسوق اهل / الجنة اليها وسوق اهل (٦٧أ/د) النار اليها وحصول الزفير والشهيق من الكفار واستغاثتهم وطلبهم العود الى الدنيا وعودهم الى ما كانوا عليه لَوْرُدُّوا (٥) اليها وانكار الكفار بتبليغ 10 الرسل اليهم وشهادة امتنا للرسل بذلك.

وقوله تعالى: لأمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٦).

وغير ذلك ما يتعذر حصُّره وتعداده. وانكار هذه الآيات كفر صريح.

وان قالوا نعم اخبر الله تعالى بذلك. قيل لهم اخبر بذلك وهو عالم او اخبر وهو بذلك غير عالم؟ فان قالوا اخبر بذلك وهو غير / عالم بذلك؟ (٩٤ أأن)

15 قيل فاذا لايعرف صحة خبره ولايقع للسامعين الثقة بكون ما خبر على ما اخبر.

<sup>(</sup>١) ١ ــ الصف ٦ (٢) ٢ ــ الفتح ١٦ (٤) ٣ ــ الفتح ٢٧ (٥) ٤ ــ النور ٥٥ (٦) الله ــ : س ف (٨) بتبليغ: ف ق، وتبليغ: د، تبليغ: ١ س ص ن (٠) ٥ــ الانعام ٢٨ (٩) ٣ــ السجدة ١٣ (١٤ ـــ١٥) اخبر بذلك... غير عالم: اس ص ق ن، اخبر وهو بذلك غير عالم الم الحبر وهو بذلك عالم: د ف (١٤) بذلك وهو: س ف ن، وهو بذلك: ا د ص ق (١) بذلك: ا س ف ن، ــ: د ص ق (١٥) على ما اخبر: ا س ف ق ن،ــ : د

اذ هذا هو خاصية خبر من اخبر لا عن علم، فلا تقع الثقة بدخول المطيعين الجنة ودخول الكفرة النار، ولا بحصول الثواب والعقاب وتلذذ اهل الجنة في الجنة وبقائهم فيها خالدين وتألم اهل النار وبقائهم فيها خالدين وهذا كفر صريح.

(۱۸۳ أ/س) وان قالوا اخبر بذلك وهو عالم به قيل / اكان ما اخبر عنه عن علم 5 به موجودا ام كان معدوما. فان قالوا كل ذلك كان موجودا فقد ادعوا وجود البعث بعد الموت ودخول اهل كل دار اياها للحال. والناس كلهم للحال في الدار الاخرة مثابون معاقبون، وهذه سوفسطائية محضة.

(٦٧أ/ف) وان قالواً كل ذلك / كان معدوما فقد اقرّوا بكون المعدوم معلوما وتركوا (٦٧أ/ب) مذهبهم. وهذا مذهب يُغْني العلمُ به عن الاطالة / في رده وابطاله. والله 10 الموفق.

ولاتعلق لهم بما تعلقوا به من الايات. فان الابتلاء من الله تعالى ليس ليثبت له به العلم كما في حق من يجوز عليه الجهل بالعواقب، بل الابتلاء منه تعالى ليُظهر ما علم في الازل على ما علم. وكذا قوله تعالى: لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ (١) لنعلم كائنا ما قد عَلم انه يكون 15 وليعلم موجودا ما قد عَلم انه يوجد.

وكذا قوله: لِنَعْلَمَ آيُّ الْحِزْبَيْنِ (٢) ليظهر اماكنا علمناه على ما علمناه. وقوله: لِنَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (٣) اي ليظهر عملكم على ما كان علم. والله الموفق.

<sup>(</sup>۲) تلذذ: ۱ د س ف ق، بتلذذ: ص ن (۳) وتاً لم اهل النار ... خالدين ... س (٥) وان: س ق ن، فان: ف. به: ۱ د س ف ق ن، له: ص (٦) ادعوا: ادعى: س . اهل كل: كل اهل: س (١٣) ليثبت: ليظهر: س ق (١٥) ١ ـــ البقرة ١٤٣. لنعلم: ليعلم: س (١٧) ٢ ــ الكهف ١٢ (٠) علمناه: علمنا: س (١٨) ٣ ــ يونس ١٤ (١٩) الله الموفق: ص ن، الله اعلم: د س ف ق، الله اعلم الله الموفق: ١

وكلمة لعل من الله تعالى واجبة فكان ذلك احبارا على القطع لا على الترجي. او ذكر ذلك لترجية غيره ليفعل ذلك الفعل على رجاء منه ان يحصل المقصود والله اعلم.

ولارباب التأويل في تأويل هذه الايات كلام طويل. فمن اراد الزيادة على ما بيناه، فعليه الرجوع الى تصانيفهم. فاما كتابنا هذا فلا يحتمل الاستقصاء في شرح ذلك وبالله العصمة.

#### فص\_\_\_ل

### [في الاختلاف في الصفات الثبوتية]

واذا ثبت انه تعالى حي قادر سميع بصير عالم. وكان في الازل ويكون 10 / لايزال موصوفا بهذه الصفات.

فبعد ذلك تأملنا فعرفنا ان الحي يستحيل ان يكون بدون الحياة. وكذا القادر والعالم بدون القدرة والعلم. وماوراء ذلك من الصفات، فعلمنا ان الله تعالى له حياة وهي صفة له قائمة بذاته وكذا العلم والقدرة والسمع والبصر. وهذه الصفات لايقال لكل صفة منها إنها الذات ولايقال غير الذات

15 و / كذا كل صفة مع ما ورائها كالعلم لايقال له انه غير القدرة ولا إنه عينها (٨٣٠/س) وزعمت المعتزلة أن الله تعالى لا حياة له ولا قدرة ولا علم ولا سمع ولابصر، فهو حي لا حياة له، عالم لا علم له. وكذا في الصفات كلها والذي دعاهم إلى هذا التجاهل شبه.

منها أن الصفة إذ لم تكن هي الذات فهي غير الذات لا محالة كزيد لما 20 لم يكن عمرواً كان غير عمرو، لا محالة.

<sup>(</sup>١) واجبة: د س ف ق، واجب: ا ص ن. ١ على: د س ق ن، عن: ف (٥) بيناه: بينا: س ن (٧) فصل ـــ : ق (فارغ) (١٣) الله تعالى له: د س ف ق ص ن، لله تعالى: ا (١٣) العلم والقدرة والسمع والبصر: د س ف ق، السمع والبصر والعلم والقدرة: ن (١٥) له: د س ف ق، حــ : ن (١٦) المعتزلة لعنهم الله: ص ن

والقول باثبات الاشياء المتغايرة في الازل مناف للتوحيد ولهذا سموا انفسهم اهل التوحيد.

ومنها أن هذه الصفات لو كانت ثابتة لكانت ازلية. اذ القول بحدوث الصفات للقديم محال. واذا كانت ازلية كانت قديمة. والقدم هو الوصف الخاص لله تعالى. فكان القول بثبوت الصفات في الازل قولا بثبوت الالحة 5 لاثبات معنى الالوهية وهو القِدم للصفات. والقول بالألهة مناف للتوحيك.

ومنها ان الصفات لو ثبتت لكانت باقية ضرورة ولا وجه الى القول ببقاء كل صفة منها لبقاء يقوم بها لاستحالة قيام الصفة بالصفة فكانت باقية لذاتها. والقول في الغائب بباقي بالذات مع أن الباقي في الشاهد عند 10 (٤٩ب/ن) اصحاب الصفات باقي بالبقاء يهدم جميع قواعدهم / ويؤدي الى كون الباري تعالى باقيا بلا بقاء وذا خلاف قولهم.

(٢٧ب/ف) ومنها أن ثبوت هذه المعاني في الشاهد كان بجواز / تعري الذات عن (٢٧ب/ف) الاتصاف بها لولا ذلك لما عرف / ثبوتها فان المتحرك لو لم يكن ساكنا في بعض الازمنة والاسود ابيض، لما عرف كون الحركة والسواد معنيين 15 وراء الذات وذا في الغائب مستحيل.

ولهم شبه يوردونها على دلائل اهل الحق نبين ذلك في خلال كلامنا إن شاء الله تعالى.

# ولنا من الدلائل السمعية قوله تعالى: وَلاَ يُجِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) للتوحيد: التوحيد: ن (٤) القدم: ١ د س ف ق ن، العدم: ص. للصفات: في الصفات: ق. (٧) للتوحيد: د ف ق، في التوحيد: س، التوحيد: ن (٨) لبقاء: ببقاء: ق (٩) بباق بالذات: د س ف ق، ينافي الذات: ص ن (١٠) الباقي في الشاهد: د س ف ق ن، التنافي في الشاهد: ص (١٤) الاتصاف: الصفات: س. تعرى: د س ف ق، تعدى: ن. (١٤) عرف: ١ ف ق ن س ص، عرف كون: د. (١٥) ابيض: الابيض: ١

عِلْمِهِ (١) وقوله تعالى: فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ (٢) وقوله تعالى: أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (٣) وقوله تعالى: إنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً (٤) وقوله تعالى: إنَّ اللهِ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ (٥).

فالله تعالى اثبت لنفسه العلم والقوة. والمعتزلة يأبون ذلك فاذاً هم على وعمهم اعلم بالله تعالى من الله تعالى بنفسه. وهذا مما لايخفى فساده.

يحققه ان القول بأن الله تعالى عالم بما لاعلم له به، وقادر على ما لاقدرة له عليه، محال متناقض. لايخفي تناقضه على اغبى خليقة الله تعالى.

وكذا لايختلف على اسماع اهل اللسان / قول القائل الله تعالى ليس بعالم. (٧٠أ/ق) وقوله الله تعالى لاعلم له بشيء. والاول فاسد. فكذا الثاني.

10 وكذا قوله: الله تعالى ليس بقادر على شيء. وقوله لاقدرة له على شيء.

فاذاً على هذا ما ذهبت اليه المعتزلة من جملة الاراء المستشنعة المسترذلة / التي يتسارع كل سامع الى اكفار قائله ونسبته الى المناقضة. (٤٨)

وهذا النوع من الاستدلال يسمى عند ارباب المنطق الاستشهاد بشهادات المعارف ويعنون بالمعارف العلوم الاولية الثابتة في اصل خلقة كل مميز 15 وجبلته.

ولهذا يقولون ان من تمسك بمثل هذا الرأي ينبغي ان تُصورً عقيدتهُ

<sup>(</sup>١) ١ ــ البقرة ٢٥٥ ــ ٢ ــ هود ١٤ ٣ ــ النساء ١٦٦ ٤ ــ البقرة ١٦٥ (٢) ٥ ــ الذاريات: ٥٨

<sup>(</sup>١) لنفسه العلم والقوة: د س ف ق ن ص، القوة لنفسه والعلم: ١ (٩) فكذا: س ف ق، وكذا:

ن (۱۱) جملة: ا س ص ف ق ن، جهة: د (۱۲) نسبته: بنسبته: ق (۱٤) ويعنون: د ِ س ف

ق، یعنون: ن (۱٦) ۱۔ ان: اس ص ف ق ن، ۔۔: د

للدهماء ليقابلوه بالطنْزِ والاستهزاء ويسمى هذا الاستدلال عندهم ايضاً الاستدلال بالاراء الذائعة.

واستدل الشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى بهذا الدليل ثم قال في اثناء كلامه اي قلب يصبر على القول بانه عالم بما لاعلم له به ليحتمل ان يختاره عاقل فضلا من أن يعيب غيره.

ثم نقول. لاهل الحق في هذه المسألة طرق.

منها طريقة الاستدلال بالاسم الثابت بالنصوص التي لاريب في ثبوتها. والاجماع الذي لامخالف فيه في الامة. وهذه الطريقة ان يقال ان الله تعالى يسمى حيا قادرا عالما سميعا بصيرا باقيا.

ثم التسمية إما أن كانت وضعت لتدل على مطلق الوجود كلفظة الموجود 10 والشيء. واما أن كانت وضعت لتدل على معنى وراء الوجود. وذلك المعنى إما مائية يمتاز بها النوع من النوع كاسم الفرس والبغل والحمار والادمي والاسد. فان لكل مسمى من هذه الاشياء مائية يمتاز بها عن والاحر من صورة مخصوصة / او خاصية لازمة. وقد تكون تلك المائية والخاصية منقسمة الى قسمين.

احدهما يرجع الي معنى زايد على الذات.

والثاني يرجع الي الخصوص والعموم فتدل التمسية للقسم الاول ان له معنى وراء مطلق الوجود اختص به فصار لاجله نوعا على حدة

 <sup>(</sup>١) الاستدلال عندهم ايضا: تكرر في: ن. الذائعة: س ص ق، الزائعة: ا د، الذاتية: ن (٣) قال: د س ف ق، قلت: ن. (٤) قلب: ا د س ف ق، قلت: ص ن. يصبر: ا د س ف ق، يصبر: ن، بصر: ص (١) ليحتمل: د س ف ق، لايحتمل: ن. (٥) يعيب: د س ص ف ق، يعبث: ا ن (٦) هذه: د ق (٨) مخالف: د س ف ق، مخالفة: ن (١) عالما: ــ: د

كالنطق والاغتذاء للادمي وللقسم الثاني/أنه موجود خاص لاموجود مطلق. (۱۷۷/د) واما صفة قائمة بالمسمي / اشتق منها الاسم كالمتكلم والمريد والاسود (۱۳س/ص) والابيض والمتحرك / والساكن. فان كل تسمية منها اشتقت من معنى (۱۲۸/ف) يُعرف عند اطلاق هذا الاسم ثبوت تلك الصفة.

5 ثم أن هذه التسمية على ما عليه وضع الكلام انما يكون اطلاقه على مسمى صدقا اذا كان المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق / ثابتا وعند انعدامه (٥٠أ/ن) يعد كذبا الا اذا نقل عن حقيقته وجُعل لقبا لذات أو علما له يمتاز به الذات عن اغياره من بين جنسه فيكون موضوعا للذات لا باعتبار المعنى بل جُعل علما له من غير التعرض للمعنى كما يلقب الاعمى بالبضير بل جُعل علما له من غير التعرض للمعنى كما يلقب الاعمى بالبضير ويسمى العبوس ضحاكا والضحاك عبّاسا.

ولهذا قال اهل اللغة ان الاعلام / والالقاب لاتقعان على الحقائق. والفرق (٧٠ب/ق) بين كون اللفظ علَماً غير واقع على الحقائق وبين كونه وصفا للذات واقعا على الحقائق.

ان العَلَم لايثبت الا بضرب اصطلاح ولا يعرفه اسماً للذات من لا وقوف 15 له على ذلك الاصطلاح. فاما الوصف فقد يعرفه اسما للموصوف به كل من كان من اهل اللغة بالوقوف على المعنى وان لم يَعرِف الاصطلاح، ولاسمع احدا اطلق عليه هذا الوصف.

واذا عرفت هذه المقدمة، جئناً الى الغرض وهو اقامة الدليل على ما هو المطلوب من اثبات صفات الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) للقسم الثاني: د س ف ق، القسم الثانى: ن (۳) اشتقت: ا د س ف ق ن، اشبعت: ص (۱) الفسم الثاني: د س ف ق ن، اذ: ا ((V)) يمتاز به: ا د س ف ق ن، بمقاربة : ص (۱۱–۱۲) والفرق.. للذات: د س ص ف ق ن ((V)) سمع: يسمع: س ((V)) الدليل: ا س ف ق ن ((V)) العرض: ص. واذا: د س ف ق، فاذا: ن

وان كان للاسامى اقسام كثيرة غير أنّ بيان ذلك خارج عما هو غرضنا فنقول لاريب أن هذه الالفاظ من قبيل الألفاظ المشتقة عن المعاني. فاذا (٥٨أ/س) أطلقت على ذات يراد بها اثبات ما هو مأخذ الاشتقاق لا اثبات الذات/ (٤٤أ/أ) فحسب كما في اسم المتكلم / والمتحرك والساكن وغيرها. فلو اطلقت هذه الالفاظ ولم يُرد بها اثبات المعاني لكانت القاباً او اعلاماً وجعل ما 5 هو من صفات المدح لقبا لذات مّا واطلاقه عليه عند عدم المعنى الذي هو ماخذ الاشتقاق نوع من الهزء والسَّخْرية كالاعمى يسمى بصيرا والزنجى يسمى ابيض.

ومن جعل اطلاق الانبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الأسماء الحسنى والصفات العلى على الخالق على طريق الهزء والسخرية فهو غير عارف 10 بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام.

وكذا كلهم كانوا يقولون ياحي ياقيوم ياسميع. فلو كان كما قلتم لكان هذا الثناء من الانبياء لله تعالى سخرية وهزءا. وهذا كُفْرُ. وكذا كان الله تعالى بامره عباده بالثناء عليه بهذه الاسماء آمرا بالسخرية وكفر من جَوَّزَ هذا مما لايخفى.

15

يحققه أن هذه الاسامي لو كانت غير مثبتة للمعاني وكانت القابا واعلاما لم يثبت بكل لفظ منها الا الذات فيثبت بقولنا: حتى الذات وكذا بقولنا: قادر وعالم فيصير قولنا ان الله تعالى ذات عالم قادر حى

 <sup>(</sup>٢) قبيل: د س ص ف ق ن، قبل: ١ (٤) فلو: د س ف ق، ولو: ن (١٠) الهزوء: د ف ق،
 ـــ: ١ س ص ن (١) السخرية: د س ص ف ق ن، السخر: ١. برسله: رسوله: س (١١-١٣)
 وكذا كلهم كانوا... وهذا كفر: س ف، ـــ: ١ د ص ق ن. (١٤) عباده: ١ س ف ق ن، (١)
 لبباده: د (١٥) وعالم: ١ ف ق، عالم: د س ص ن

سميع بصير قولا بأنه تعالى: ذات ذات ذات ذات ذات ذات ولم يحصل بكل لفظة فائدة سوى ما حصلت باللفظ الاول. وحيث لم يكن كذلك بل حصل بكل لفظ للسامع من الفائدة ما لايحصل بغيره من الالفاظ. علم ان هذه الاسامى ما اطلقت الا لاثبات ما فيها من المعاني / واعتراض (١٨٠/ف) بعض اغبيائهم على هذا أن حصول فائدة بكل لفظ لايدل على ثبوت معنى / وراء الذت فان بقولنا عرض يحصل من الفائدة ما لايحصل بقولنا (١٤أص) موجود. وبقولنا لون يحصل ما لايحصل بقولنا عرض. وبقولنا سواد يحصل ما لايحصل بقولنا لون ومع ذلك كل لفظ من هذه الالفاظ لايدل على معنى وراء الذات: اعتراض صدر عن الجهل بالالزام.

10 وبيان ذلك أنا بينا ان هذه الاسامي مشتقة من المعاني عند اهل اللغة ويراد / بها اثبات ما هو ماخذ الاشتقاق من المعاني ولو أطلِقت و لم يُرَد (٧١ألق) بها ذلك لكانت القابا / واعلاما متناولة للذات لا لما هو ماخذ (٨٥٠/س) الاشتقاق من المعانى فيصير كتكرير الذات.

وليس كذلك لفهم السامع بكل لفظة ما لايفهم بما سواه من 15 الالفاظ فدل انه ما أريد بها اللقب والعَلَم انما اريد بها ما هو ماخذ الاشتقاق بكل لفظ. ولم نقل إن / حصول فائدة على حدة بكل (١٨٥أ/د) لفظ يدل على ثبوت معنى وراء الذات في جميع الاسامي بل

<sup>(</sup>١) ذات (واحد) ...: س د (٣) للسامع: د، ...: ا س ص ف ق ن. بكل: لكل: س. باللفظ الاول: د س ف ق، باللفظة الاولى: ن. وحيث: حيث: د (٥) ان: ا د س ف ق ن، بان: ص (٧) لا: ا ف س ق ن ص، ... د (٩) بالالزام: ا د ن، بالالتزام: ف ق، فالالزام: ص؛ والالزام: س (١٣) من المعالى: ا د ف، ...: س ص ق ن (١٤) لفهم: ا د س ف، يفهم: ص ن. بما: ا د س ف ن، مما: ق، مما: ق، مما هو: س ف ق، بما هو: س، بها: ن

(٥٠٠/ن) ندعى / ان فيما نحن فيه لم تنقّل هذه الاسامي المشتقة عن المعاني عن حقائقها الى ارادة مجرد الذات بها بطريق اللقب والعلّم لبقائها دالة على المعاني بدليل حصول الفائدة. فاذا غرضنا من هذا بيان اثبات هذه الاسامي على حقائقها وهي بحقائقها توجب ثبوت هذه المعاني. فاما فيما وراء ذلك من الاسامي الجارية مجرى الخصوص والعموم 5 الموضوعة بعضها لمطلق الوجود وبعضها لموجود مخصوص، فلا ندعي ان حصول الفائدة بكل لفظ يدل على ثبوت معنى وراء الذات.

بل نقول هناك زيادة الفائدة بكل لفظ لدلالته على ما وضع له كل لفظ من اثبات زيادة خصوص في الموجود. وفيما نحن فيه زيادة الفائدة ايضا بكل لفظ لدلالته على ما وضع له كل لفظ من اثبات معنى وراء ما وضع 10 له اللفظ الاخر لدلالته عليه، وبالوقوف على هذه الجملة يعرف فساد الاعتراض. والله الموفق.

والدليل على أن هذه الاسامي قُررت على الحقيقة وكانت دالّة على المعانى (٤٩ب/أ) وما نقلت عن الوضع / الاصلي الى جعلها اعلاما دالة على الذات فحسب إذ أنه بنفي اسم من الاسامي لايفهم منه نفى الذات. ولم يصر القائل 15 بقوله هو موجود ليس بعالم مناقضا كما يصير بقوله موجود ليس بموجود. ولو كان الاسم اسما لاثبات الذات فحسب لانتفى بنفيه ما يثبت بثبوته

<sup>(</sup>٢) حقائقها: د س ف ق، حقیقها: ن (٢) بطریق: د س ف ق ن ص. طریق: ١ (٠) دالة: س ص ف ق ن، دلالة: ١ د (٤) هده: ق (٥) الجاریة: ١ د س ف ق، الحادثة: ن ص. الاسامي: الاسماء : ق (١٠) كل: لكل: س (١١) لدلالته: للدلالة: ق (١٤) دالة: د س ف ق ص ن، دلالته: ١. (١٦) اذ انه: ١ ق، انه: ف، ان: د س ص ن. بنفي: ١ د ف ق س، يبقى: ص ن، (١٦) منه: ف ق، ...: س ن (١٧) ليس بموجود: د س ف ق، ...: ن (١٨) لانتفي: ١ د س ف ق، لاينفي: ص ن، ر١٨)

فينتفي الذات كما لو قيل ليس بموجود او ليس بشيء. وحيث كان الامر على ما قررنا دل ذلك على بطلان كلامهم. وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام.

فزعم / رئيسهم الاعظم ابو الهذيل العلاف أن قولنا ان الله تعالى عالم (٨٦أس) اثبات للعلم غير أنه يزعم ان علمه ذاته وكذا قوله في قدرته وحياته وسمعه وبصره. وهذا الاعتراض فاسد من وجوه.

احدها ان علمه لو كان هو ذاته لكان ذاته علما فيجب ان يُعبَد / علمه. (١٩٩أف) وقد صرّح الكعبي ان من زعم ان علم الله تعالى يعبد فهو كافر. والآخر ان ذاته لو كان علما لكان يستحيل قيامه بذاته اذ قيام العلم بذاته

10 مستحيل. فزعم بعضهم ان علمه ذاته ولكن ذاته ليس بعلم كما يقال / (١٤ب/ص) وجه هذا الامر كذا. فيكون وجه الامر هو الامر والامر لايكون وجها. وهذا منهم تصحيح المحال بالمحال. لأن من المحال أن يكون العلم هو الذات والذات لا يكون علما. والاشتغال بتصحيح المحال فاسد / ، (٧٨ب/د)

ثم نقول وجه الامر هو طريقه / وطريقه ليس بذاته ولو كان وجهه ذاته (٧١ب/ق)

15 لكان ذاته وجها لأن من المحال الممتنع يكون وجه الامر هو الامر
ولايكون الامر وجها.

والله الموفق.

والثاني أن علمه لو كان ذاته وقدرته ذاته لكان علمه قدرته اذ محال ان يكون علمه ذاته وقدرتُه ذاته وعلمه غير قدرته لما فيه من اثبات الذات

20 غيراً لنفسه. ولِما فيه من اثبات

(١) قيل: ١ س ص ف ق ن، قال: د (١) او: و: ١ (٤) فزعم: وزعم: ف. الاعظم -- ص (١) للعلم: العلم: ق (٧) هو: د س ف ق، حـ: ن (١) يعبد: د س ف ق، يعيد: ن (٨) صرح: س ف ق، زعم: ن (٩-١٠) اذ قيام ... ولكن ذاته: ١ د س ف ق، -- : ص ن. مستحيل: ١ د س ق، يستحيل: ف (١٥) لان: ١ د س ف ق ص ن، و: د (١٨) لنفسه: ١ د س ف ق، لنفسيه: ص ن

المتغايرات في الازل.

يحققه أن ابا الهذيل الزم الثنوية فقال إن النور والظلمة لو كانا متباينين لذاتيهما ثم امتزجا لذاتيهما ولم يكن للامتزاج معنى وراء الذات بل هو عين الذات.

وكذا التباين كان عين الذات يجب ان يكون الامتزاج هو التباين والتباين 5 هو الامتزاج.

والزم النظام في زعمه ان طول الشيء هو الشيء وعرضه هو ايضا ان يكون طوله عرضه وعرضه طوله. فعلى هذا يلزمه ان يكون علمه تعالى قدرته وقدرته علمه. وكذا هذا في الحياة والبقاء والسمع والبصر.

واذا لزم هذا فقد لزم ان يكون الله تعالى عالما بما به يقدر وقادرا بما 10 (٨٦ب/س) به يعلم وهو محال في الشاهد / فكذا في الغائب لوجوب التسوية بين الشاهد والغائب في الممكنات والممتنعات.

ولان العلم لو كان هو القدرة لكان ما تعلقت به قدرتُه معلوما لتعلق ما هو العلم به. وما تعلق به علمه مقدورا لتعلق ما هو القدرة به لاتحاد في المتعلق، وارتفاع التضاد عن المتعلق به لتعلق العلم والقدرة باكثر 15 (١٥أ/ن) الاشياء في حالة واحدة من غير/استحالة ولا منافاة بين كونه مقدورا وكونه معلوما وخروج العلم والقدرة من ان يكونا من المعاني الاضافية. ويلزم من هذا ان يكون ذات الله تعالى مقدورا له لكونه معلوما له او يخرج من ان يكون معلوما له لاستحالة كونه مقدوراً له وكلا القولين

<sup>(</sup>۲) يحققه: ا د سر ف ق، تحقيقه: ص ن (۳) للااتيهما: س ص ق ن، للااتهما: ا د ف ۲۰ـ للااتهما: للااتهما: للامتزاج: ن (۹) ٢ــ علمه: ا د س ف ق ص، حكمه: ن (۱۰) مقدر: ا د س ف ق ص، يقدرو قادرا بما به يقدر: ن (۱۱) لوجوب: ا د س ف ق ن، لوجرت: ص (۱۰) وما تعلق به : د س ف ق ص، ــ: ا (۱۱) في: من: ا (۱۸) ٢ــ له: ــ: س

كفر. وكذا افعال العباد ينبغى ان تكون مقدورة لله تعالى لكونها معلومة له او لاتكون معلومة له الحروجها من ان تكون / مقدورة له على اصله. (١٥أأ) فان قال بالاول تقد ترك مذهبه في خلق الافعال. وان قال بالثاني فقد كفر. وإن لم يقل بهما ناقض.

5 وكثير من اصحابنا يجعلون هذا الكلام ابتداء دليل في المسألة، فيقولون لو كان تعالى عالما بنفسه قادرا بنفسه لكان قادرا بما به يعلم وهو محال. ويقررون على ما مرّ وبالله العصمة.

والثالث ان علم الله تعالى / لو كان هو الذات والذات هو الحي الباقي (٢٩أ/د) القادر السميع البصير الخالق البارئي المصور المدبر لكان العلم الموصوف 10 بهذا كله. وكذا القدرة والحياة والبقاء والسمع / والبصر. (٢٩ب/ف)

وهذا خروج عن قضية العقول. ولهم اعتراضات على ما افسدُنا به مذهب أبي الهذيل تركنا ذكرها كراهية التطويل ولان العلم / بدفعها يحصل عند (٨٥أص) الوقوف على حل شبهاتهم في مسألة القرآن. ان شاء الله تعالى.

واعترض النظام وقال ان قولنا انه تعالى عالم اثبات الذات / ونفى الجهل. (٧٢ أَ/ق) 15 وضرار يقول هو نفى الجهل. وهذا ايضا فاسد. لانه ان نقل

 <sup>(</sup>٢) على: د س ف ق ن، ...: ا (٤) في خلق الافعال: د س ص ف ق ن، ...: ا (٦) كثير: د س ص ف ق ن، كذا: ا. يجعلون: ا د س ف ق، من يجعل: ص ن (٨) على ما: د س ص ف ق ن، بما: ا (٠) بالله العصمة: الله الموفق: س ق (١٠) الخالق الباري المصور المدبر: د س ص ف ق ن، له: ا (١٣) كراهية: د س ف ق ص ن، مخافة: ا (١٥) اعترض: د س ف ق ن، اعتراض: ا (١٥) الذات... الجهل: د س ف ق، لذات... للجهل: ان (١٦) يقول: ا د س ف ق، ...: ن

(۱۸۷ أ/س) عن حد الوصف / الى اللقب فاللقب او العلَم لايدلان الا على اللذات. وان بقى حقيقة فهو موضوع لاثبات ماخذ الاشتقاق وهو العلم.

وان زعم ان هذا الاسم ماوضع الالنفي الجهل وما وضع لاثبات معنى. فهذا منه تجاهل محض. فان الحركة ثابتة والجهل عنها منتف ولا يقال لها عالمة. فان سلم انها ليست بعالمة فقد ناقض وبطل سعيه وان ارتكب وسماها عالمة، فقد احال وتجاهل. ويلزمه على هذا ان يكون الجهل علما لان الجهل ثابت والجهل عنه منتف.

وكذا كل عرض وجماد في الدنيا. وكذا هذا في القادر والسميع والبصير. فيكون كل جماد وعرض موصوفا بهذه الصفات لثبوت ذواتها وانتفاء اضداد هذه الصفات كالعجز والصمم والعمى وغير ذلك عنها فيكون 10 كل عجز قادرا وكل موت حيا وكل صمم سميعا وكل عمى بصيرا بلكان كل شيء منها حيا قادرا عالما سميعا بصيرا لانتفاء اضدادها عنه. وينبغي على هذا ان يصح من كل جماد وعرض فعل محكم متقن لكونه حيا قادرا عالما.

فان سلم هذا فهو تجاهل ومكابرة. وان منع لزمه أن يقول بامتناع ذلك 15 على الله تعالى وان كان حيا قادرا عالما. ثم يقال له لما كان ثبوت العلم للباري جلّ وعلا محالا كثبوت الجهل.

<sup>(</sup>۱) فاللقب: د ف ق، واللقب: ۱ ن، ــ: س. او العلم: والعلم: ف ق (۲) بقى: ۱ د س ف ق، نفى: ص ن (۷) فلقب: ۱ د س ف ق، نفى: ص ن (۷) علما: ن عالما: د س ف ق، (۱۰) وغير ذلك: د س ف ق، ــ: ا ص ن (۲۲) كان: د، ــ ا س ص ف ق ن، قادرا: د س ف ق، ـــ: ن (۱۳) ينبغي: ا د س ف ق ن، يتنفي: ص (۱۳) على هذا ان يصح: ا س ص ف ق ن، ان يكون صحيحا على هذا: د. (۱۲) العلم: ا د س ف ق ن، لم يعلم: ص

ثم قلتَ انه عالم واردت به نفى الجهل الذي يستحيل ثبوته له فهلا قلت انه جاهل واردت به نفى العلم الذي يستحيل ثبوته له.

اذ لافرق بينهما عندك لان استحالة ثبوت العلم لله تعالى كاستحالة ثبوت الجهل عندك. فالقول بجواز احدهما يوجب القول بجواز الاخر. وكذا مذا في الميت والعاجز والاصم والاعمى فان ارتكب هذا كله فقد كفر باجماع العقلاء.

ويلزمه ايضا-ان يكون كل جماد وعرض عالما جاهلا قادرا عاجزا حيا ميّتا سميعا اصمّ بصيرا / اعمى / وهذا تجاهل. وان امتنع عن تسمية الله (٢٩ب/د) تعالى جاهلا ميتا عاجزا اصمّ اعمى فقد ناقض افحش مناقضة. (٨٧ب/س)

10 ثم يقال له ان اهل اللغة وضعوا الاسامي المشتقة عن المعاني لاثبات تلك المعاني لا لنفي اضدادها. وكان انتفاء اضدادها ضرورة ثبوت هذه المعاني لا لانه مدلول اللفظ. فاذا لم يثبت العلم / لاينتفي الجهل وان سمى عالما (٥٠٠/أ) لما ان انتفاءه بثبوت العلم لا باطلاق اسم العالم.

الا ترى أن العلم بمعلوم لو ثبت لواحد منا لانتفى عنه الجهل به ولو

15 لم يثبت العلم به لما انتفى عنه الجهل وان سميناه عالما / فدل هذا ان (٧٠أ/ف)

ما ذهب اليه في غاية الفساد ثم على قول ما زعم ينبغي ان يقال ان الله تعالى

اسؤد ابيض متحرك ساكن مجتمع مفترق حلو حامض لانتفاء اضداد هذه

<sup>(</sup>١) فهلاً قلت... ثبوته له: ١ س ص ف ق ن، ــ: د (٤) احدهما: هذا: س (٧) حيا ميتا: د س ف ق، ــ: ن (٩) جاهلا ميتا: جاهل امتنا: ص (١) كان: كذا: ن (١٢) سمى: د س ف ق ، كان: ن .لما: ١ د س ف ق ن ــ ص (١٥) هذا: ١ د ف ق س، هذا على: ص ن. في: د س ف ق، ـــ: ن (١٦) قول: ١ س ق، قود : ف ن، فود : د ص. ينبغي: ١ د س ف ق ن، يتغي: ص

(٧٢ب/ق) المعاني التي هي مأخذ الاشتقاق في هذه / الاسامي.

(م٦٠/س) وليس له أن يقول أنما لاتطلق هذه الاسامي لان الشرع / ماورد بها لان عندهم تثبت الاسامي بالقياس ولم يتبعوا الشرع في ذلك ولان هذه الاسامي عندهم موضوعة للنفي دون الاثبات. فكان قوله هو عالم وقوله ليس بجاهل سواء.

واجمع المسلمون على جواز اطلاق ما يوجب نفى مالايليق بذاته تعالى وان لم يرد به الشرع. فانهم يقولون انه ليس بقائم ولا قاعد ولامنتصب، ولا جالس وان لم يرد به الشرع فيلزمه ما الزمنا. فان التزمه كفر وان منعه ناقض. والله الموفق.

5

واعترض الجبائي على هذا الكلام بان قال ان قولنا عالم اثبات لذات 10 موصوف بكونه عالما.

وكذا الكعبي يعترض بمثل هذا الا أن الجبائي يقول انه عالم لنفسه. والكعبي يقول انه عالم بنفسه. ولا فرق بين القولين في الحقيقة لانهما جميعا يقولان انه عالم لا لمعنى هو علم.

فیقال لهم ایش تعنون بقولکم ان العالم اثبات لذات موصوف بکونه 15 (۱۸۸ مرمر) عالما أتعنه ن انه ذات مجرد؟ وقد بینا فساده / أم انه ذات مخصوص موصوف بوصف خاص فان عنیتم هذا.

فنقول هل الوصف الخاص معنى وراء الذات ام هو راجع الى الذات؟ فان قالوا, اجع الى الذات فقد عادوا الى الكلام الاول وقد بينا فساده،

(٨٠أ/د) وان قالوا: هو معنى وراء الذات فقد تركوا مذهبهم / وانقادوا للحق. 20 وان قالوا هو اثبات معنى غير أن ذلك المعنى راجع الى عين الذات

(۱) الاسامي: ١ س ص ف ق ن، المعاني: د (٣) عندهم: ف س ق ، عنده: ١ د ص ن (٧) فانهم يقولون .... به الشرع: تكرر في: د (١٠) ان: ١ د س ف ق ن، ـــ: ص (١٢) وكذا: فكذا: د. يعترض: ١ د س ف ق، معترض: ص ن (١٠) الا ان: د ف ق ن، لان: س (١٣) في الحقيقة: د س ف ق، ـــ: ن، علم: د س ف ن، علمه: ق (١٥) ان: فان: ١ (١٦) وقد: فقد: س (١٠) فقد: قد: قد: ص (١٠)

فقد رجعوا الى مذهب ابي الهذيل وقد ابوه وتركوه لوقوفهم على ما ابطلنا به مذهبه. فان قالوا انكم اذا قلتم ان الله تعالى قديم أاثبات هو أم اثبات معنى. فإن قلتم: إنه اثبات فيقال لكم أإثبات ذات أم إثبات معنى فان قلتم اثبات ذات فهو غير مستقيم. لان قول من يقول ليس بقديم ليس بنفي للذات. وان قلتم انه اثبات معنى فان مذهبكم يبطل. لانكم تقولون ان علمه قديم وكذا كل صفة والصفة لايوصف بما هو صفة معنى فكل عذر لكم في هذا فهو عذرنا في المختلف فيه.

قلنا إن قدماء اصحابنا رحمهم الله، يقولون ان قولنا قديم اثبات للذات وصفة القدم كما في العالم وهؤلاء امتنعوا عن اطلاق اسم القديم على الصفات. وان كانت ازلية ويقولون إن الله تعالى قديم بصفاته فاندفع الالزام عن هؤلاء. ومن اصحابنا رحمهم الله، من يقول القديم ما ليس لوجوده ابتداء فهو اسم للذات باعتبار نفي الابتداء فيكون الاسم لاثبات الذات ونفى البداية عنه. فاذا قلت ليس بقديم فقد نفيت نفى البداية عنه فبقيت البداية ثابتة وهذا الاسم يطرد في كل ما انتفت / عنه البداية بخلاف ما يقوله النظام في (٧٠ب/ف) العالِم وساير الصفات.

فان هناك ثبت أن الاسم في الشاهد موضع لاثبات المعنى لا لنفي المعنى. وكذا لايطرد الاسم في كل ماثبت انتفى / جهله. وهاهنا الامر بخلافه (٢٧أرق) / على ان / هؤلاء يفسرون مذهبهم فيقولون معنى قولنا القديم ما ليس (١٥أله) لوجوده ابتداء ليس هو لنفي البداية.

(٢) أ اثبات س ن، اثبات: ف ق، (٣) أ إثبات: ن، اثبات: س ف ق (٥) للذات: ا د س ص ن، الذات: ف ق (٥) للذات: د س ف ق، عذر يابي: ن (٩) القدم: ا ف س، للقدم: د، العدم: ن ص، القدوم: ق (١٠) فاندفع: د س ف ق، قبل: د ن ض، القدوم: ق (١٠) قلت: س ف ق، قبل: د ن ف (١٥) ماثبت: د ف، ثابت: س ق ن هاهنا ف (هامش) (٢١) القديم: قديم: س

بل مرادنا من هذا انه لايتوهم لوجوده ابتداء الا وهو موجود قبله حتى لاينتهي الوهم الى وقت الا وهو موجود قبله الى ان يتناهي الوهم ولايبقي.

(٥٢هب/ن) فاذاً اسم القديم / على هذا التفسير اسم لوجود خاص وهو موجود غير متناه بخلاف العالم فانه اسم لاثبات ماخذ الاشتقاق على ما مر وهذا فرق ظاهر. ومن اصحابنا من يقول ان القديم هو المتقدم في الوجود على 5 غيره. فكل ما تقدم وجوده وجود غيره كان هو بمقابلته قديما.

ولهذا يقال هذا بناء قديم وشيخ قديم. ويقال في المثل السائر الشر قديم (٨٠٠/د) فكان هذا الاسم من قبيل الاسماء / الاضافية الثابتة باعتبار مقابلة الغير هذا هو حقيقة اللغة. فانه مأخوذ من التقدم وهو متعلق بغيره.

الا ترى انه يتصف بالمتقابلين جميعا فيقال زيد متقدم على عمرو ومتأخر 10 عن عبد الله كما هو خاصية المتضايفين فيكون اثباتا لوجوده في وقت لم يوجد فيه ما تضايفه فيكون من باب الاضافة فلا يكون مقتضيا معنى غير أن الاسم لايستحق الا باعتبار ذلك الغير.

وبالنفي ينتفى المقابل لاذاته كما يقال زيد ليس بأب لايكون هذا نفيا لذاته بل نفيا لما يقابله الذي لاجله يستحق اسم الاب، وهو الابن. هذا هو 15 حقيقة هذا الاسم لغة.

<sup>(</sup>١) قبله ...: ن (٢) ينتهي: ا د س ف ق ، يتناهى: ص ن (٠) الى وقت ...: ن (٣) موجود: د س ق، وجود: ا ف ص ن (٤) العالم: ا د س ف ق ن، القائم: ص (٥) يقول: قال: س . فكل: وكل: ق (٦) وجوده: د س ف ق ص ن، ...: ا (٧) قديم: ا د س ف ق، القديم: ص ن (٨) الغير: ا د س ص ف ق، العين: ن. قبيل: قبل: س (١٠) ومتأخر: ا س ص، متأخر: د ف ق ن . (١١) المتضايفين: + كالقرب والبعد: ا ق (١٤) بالنفى: بالنافى د (١٥) ٢٠١ نفيا: ا د س ف ق ، نعتا: ص ن

ثم يستعمل فيما هو المتقدم في الوجود على كل محدث. وعلى هذا يسمى الصفات ايضا قدماء واسم العالم ليس من قبيل هذا الاسم لكونه من باب الاسامي المأخوذة عن المعاني دون المتضايفات. فمن اعتبر بعض هذه الاسامي ما لبعض ولم يهتد الى حقيقة كل اسم وخاصية كل قسم منها فهو قليل الحظ من المعرفة بالحقائق.

وربما يعترضون ايضا فيقولون ان صفة العلم عندكم باقية في الغائب أفاثبات ذات هذا ام اثبات معنى / ويسوقون الكلام على ماساقوا في القديم. (٨٩أ/س) والجواب عنه أن قدماء اصحابنا يمتنعون عن القول بان شيئا من صفاته باق بل يقولون: ان الله تعالى باق بصفاته ولا يتوجه عليهم الالزام.

10 ومنهم من يقول هذا الاسم اثبات للبقاء غير ان علمه تعالى باق ببقاء قائم بذات الباري. فهؤلاء ايضا قد تفصّوا عن عهدة الالزام.

ومنهم من يقول هو باق ببقاء هو ذاته. فكان علمه علما للذات بقاء لنفسه. فلا يفسد هذا بما يفسد به مذهب ابي الهذيل. لانه جعل علم الله تعالى ذات الله تعالى. وما جعل الذات علما / وهذا تناقض. وهؤلاء (٧١أ/ف)

15 من اصحابنا رحمهم الله لما جعلوا بقاء العلم نفس العلم، جعلوا نفس العلم بقاء وسنكشف عن حقيقة هذا الكلام اذا / انتهينا الى اجوبة شبهات (٧٣ب/ف) الخصوم ان شاء الله تعالى.

ولايقال ان الله تعالى وصف القرآن بانه مجيد وان لم يكن المجد معنى قائما به لاستحالة قيام الصفة بالصفة.

لأنا نقول اراد بالمجيد المجد مجازا. لانه مجد لمن تمسك به ولا كلام في (١٧٠/ص) الالفاظ المجازية. وفيما نحن فيه الامر بخلافه. ثم يقال لهم: الموافقة بين (١٨١/د) ذات/ الله تعالى وبين العلوم اكثر / أم الموافقة بين العلم والجهل. قان قالوا بين ذاته وبين العلوم احالوا لان العلم والجهل كل واحد منهما فان قالوا بين ذاته وبين العلوم احالوا لان العلم والجهل كل واحد منهما (١٥٠/أ) عرض ومستحيل البقاء ومفتقر الى محل. وكل واحد منهما في الشاهد/من جنس الضمائر ولا موافقة بين ذات الله تعالى وبين العلم بوجه من الوجوه.

ثم لما استحال أن يَعلم بالجهل ويصير الذات به عالماً فلان يستحيل ان يعلم بذات الله تعالى ويصير الذات به عالما اولى. ولا يقال ان بين علم البارئي وبين علومنا مخالفة. ومع ذلك جاز لكم ان تقولوا انه عالم بعلم كما يعلم المحدث كما يعلم المحدث بالعلم، وان لم يكن بين العلم القديم والعلم المحدث (٥٩ب/ن) موافقة. فكذا جاز لنا ان نقول / انه يعلم بذاته وان لم يكن بين ذاته (٩٨ب/س) وبين العلم المحدث موافقة.

(۱۸۹۰/س) وين العلم الله علمه مخالف للعلوم كما ان ذاته يخالفها مناقضة لانه علم 15

فلو خالف العلوم لخالف نفسه.

فان قالوا: هل يخالف علمه العلوم المحدثة قلنا من حيث انه علم، لا لان حقيقة ما يستحق ان سمى به علما كانت موجودة في الشاهد والغائب. ولايجري فيها المخالفة ولو جرت فيها المخالفة لم يكن المباين المخالف للعلم

(۲)  $\forall : c \ m$  ف ق،  $\forall : v \ (3)$  العلم:  $\forall : c \ m$  ف  $v \ m$  العلوم:  $\forall : c \ m$  ف  $\forall : c \ m$  ف  $\forall : c \ m$  ف ق،  $\forall : c \ m$  ف ق،  $\forall : c \ m$  ف ق،  $\forall : c \ m$  ف  $\forall$ 

فيما صار به علما مستحقا اطلاق اسم العلم عليه فبطل هذا الالزام وصح ما الزمناهم يدل عليه انه لو كان عالما لنفسه وقادرا لنفسه لكان قادرا بما به يعلم وهو محال فاسد على ما قررنا في ابطال كلام ابي الهذيل. والله الموفق.

فلما انتهت نوبة رئاسة المعتزلة الى ابي هاشم ورأى تحير سلفه، بذل دينه وعقله في نصرة مذهب المعتزلة. ولم يبال عن التجاهل وتصيير نفسه ضحكة للخلق في ترويج ما هم عليه من الباطل في نفي الصفات الذي هو عندهم توحيد كما لم يبال عن الانسلاخ عن التوحيد وتصويب الثنوية في مسائل التعديل والتجوير التي هي عندهم العدل ويسمون انفسهم اهل عدل وتوحيد لايوصل اليه الا بالتجاهل وعدل لايوصل اليه الا بابطال التوحيد

وتصويب الثنوية لقليل فخر من تمسك بهما كثير مثالب من دان بهما ظاهر فساد عقيدة من اعتقدهما. ونسأل الله العصمة عن الضلال.

15 والخروج عن مقتضى العقول وموجب ما صح من الاصول لعمى يعترينا وصمم يخالفنا / لحب الباطل والميل بهوانا الى الضلال. (٧١)ف)

فاعترض على هذا الدليل بان قال ان / قولنا عالم في الشاهد والغائب (٤٧أ/ق) جميعًا اثبات لحال يخالف بها الذات ذاتا / ليس بعالم فالعالم عالم لتلك (٨٠٠/د) الحال وكذا الحي والقادر والسميع والبصير.

<sup>(</sup>۱) علما: ا ف ق ن، عالما: د س (٦) تصییر: د س ف ق ن، تصیر: ا ص (۸) الثنویة: ا س د ف ق، الثنویة لعنه الله ولعنهم: ن ص (۹) التجویر: ا س ص ف ق ن، التحویل: د  $(1 \cdot 1) \cdot 1$  بهما: ا د س ص ف ق، بها: ن. مثالب: مناسب: ص. اعتقدهما: ا س د ص ف ق، اعتقدها: ن  $(1 \cdot 1) \cdot 1$  لحب: ا د ق ن، یحب: ص، بحب: س  $(1 \cdot 1) \cdot 1$  لیل: د ف ق س ن،  $1 \cdot 1$  بهوانا: بهوایا: س  $(1 \cdot 1) \cdot 1$  ان: د س ف ق،  $1 \cdot 1 \cdot 1$  لخال: ا د س ف ق ن،  $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$  بها: بهذا: ص ن

ثم تجاهل وقال تلك الحال ليست هى الذات ولاغير الذات ولامعنى وراء (، ٩ أ/س) الذات ولاهي / موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا بجهولة ولا مذكورة ولالامذكورة. واستدل لتصحيح هذيانه بان قال ليس يخلو قولنا عالم من ان يكون رجوعا الى الذات او الى معنى فان كان رجوعا الى الذات وجب ان يكون عالما لكونه ذاتا ووجب اشتراك الذوات فيه وان كان ورجوعا الى المعنى وجب ان يكون علما لكونه معنى واشتركت فيه المعاني مكذا حكى هذا التعليل عنه بعض اهل الكلام بهذا اللفظ.

فنشتغل اولا بعون الله وتوفيقه بادحاض حجته وابطال شبهته. ثم نتفرغ لرفع بدعته فنقول.

10

15

والله الموفق.

ان هذا النوع من التعليق صدر عن الجهل بشريطة صحة الاستقراء. وبيانه ان شرط صحة الاستقراء وتعيين بعض الاقسام لتعليق الحكم به او للحكم بصحته ان يكون لهذا القسم على غيره من الاقسام مزية (٢٥١/أ) وخصوصية. اما بالامكان ان كانت الاقسام / الاخر ممتنعة بان يقال هذا يتنوع الى كذا وكذا.

فالاول ممتنع ان يكون او يتعلق به الحكم وكذا الثاني فتعين الثالث ضرورة لامكان ثبوته او كونه علة للحكم.

<sup>(</sup>٢) ولا مجهولة: — : س (٣) ولا لامذكورة: س ف ق، —: ا د ص ن (٤) معنى: د س ف ق، المعنى: ن (٥) ان يكون: ف ق (في الصلب كونه: ف)، كونه: ا د ص ن، ان يكون كونه: س (٦) لكونه: د س ف. كون: ن (٧) عنه: ا س ص ف ق ن، عن: د (٨-٩) شبهته ... الجهل: ا د س ص ف ق، --: ن (٩) بدعته: شبهته: د، --: ن (١١) التعليق: ا د ف س ق، التعلق: ص ن (١٥) يتنوع: ا د ص ن، متنوع: ف ق، ممنوع: س (١٦) فالاول: د س ف ق، والاول: ا ص ن. يكون او: يكونا و: س

واما بالوجوب بان يقال هذا يتنوع الى كذا وكذا وكذا. ولا وجوب للاول والثاني. والثالث واجب او واجب ان يكون علة.

فاما اذا استوت الاقسام كلها في الامتناع فتعيينُ البعض للثبوت او تعليق الحكم به وابطال الاقسام الاخرمع مساواتها الاول في المعنى جهل محض وهو في هذا الكلام ابطل قسمين تصور عنده امتناعهما وعين الثالث وهو القول بالاحوال من غير بيان امكانه، بل امتناع ماذكر من القسمين لو ساعدناه وجرينا معه على طريقة المسامحة كان ثابتا بالدليل وامتناع ما ارتضاه مذهبا لنفسه وعينه / لعقيدته ثابت بالبديهة بل هو بمحل لو (٣٥أ/ن) صح فلا اصح اذا من مذاهبه المغالطية المتجاهلة من السوفسطائية / من (٩٠٠/س)

10 اثبات الواسطة بين الوجود والقدم والسلب والايجاب كالمذكور ولا مذكور وغير ذلك فتعيينه للثبوت مع امتناعه ورد غيره مع مساواته مارده تحكم يقابله خصمه بمثله.

ويقول لما ثبت امتناع هذا القسم اعيّن قسما اخر سوى ما عيّنته وكان خصمه اسعد حالا منه لخروجه عن التجاهل وانكار الحقائق والعناد الى 15 الجهل والغلط. فعلم بما بينا جهله بشريطة الاستقراء. وبالله نعتصم ثم نشتغل ببيان فساد كلامه.

فنقول له خذ من خصمك مثل ما اعطيته والتزم منه مثل ما الزمته

<sup>(</sup>۱) بالوجوب: اس ص ف ق ن، بالوجود: د. يتنوع: اد ص ن، متنوع: س ف ق، (۲) علة: اد س ف ق ن، علمه: ص (۳) فتعين: ف ق ن، فتعين: س (٤) مساواتها: اس ص ف ق ن، مساواته: د (٥) تصور: اس ص ف ق ن، وهو تصور: د (١) عنده امتناعهما: اس ص ف ق ن، وهو تصور: د (١) عنده امتناعهما: اس ص ف ق ن، عند امتناعها: د (۷) لو: و: ق (١) ثابتا: ا د ف س ق، ثباتا: ص، بيانا: ن (٩) مذاهب: اس ف ق، المذاهب: د، مذاهبه: ن ن المغالطية: د س ص ف ق ن، المغالطة: ا (١٠) كالمذكور: د ف ق س، والمذكور: ن (١٢) يقابله: ا د س ف ق ن، مقابلة: ص (١٣) اعين: ا د س ف ق ن، مقابلة: ص (١٣) اعين: ا د س ف ق ن، اعنى: ص (١٥) منه: ا س ص ف ق ن، لشريطة: و ن ن، المناطة: د ن ق ن، المزمته س ف ق، التزمته: د ن

فانه يقابلك ويقول لك لو لزمنى اذ جعلته عالما لذاته ان اقول باشتراك (۲۷ أ/ف) الذوات / او اذا جعلته عالما لمعنى / ان يشترك فيه المعاني يلزمك اذا جعلته عالما بحال ان تشترك فيه الاحوال فيصير عالما بالحال التي يصير بها قادرا واسود بالحال التي يصير بها حيا.

ولو قلت ليست الاحوال متجانسة قيل لك ليست الذوات متجانسة ولا 5 المعاني متجانسة فيجب بجميعها ما يجب بآحادها.

فان قلت لايصير عالما بحال مطلقة بل بحال تمتاز بها الذات عن ذات ليس بعالم.

يقال لك لايكون عالما بمطلق المعنى بل بمعنى هو علم يتبين به المعلوم على ما هو به وينجلي.

وعلى قول سلفك لايكون عالما بذات مطلق بل بذات يمتاز به عن ذات (٦٨) / ليس بعالم.

ثم يقال لك هذه الحالة راجعة الى الذات ام الى معنى وراء الذات. فان قلت هي راجعة الى الذات فقد التحقت بسلفك وان قلت هي راجعة الى معنى وراء الذات فقد انقدت للحق و لم يُجْدِ لك التجاهل نفعا وان 15 قلت ليست براجعة الى الذات ولا الى معنى وراء الذات، فقد احلت.

(٢) او اذا: ا س ص ق ن، واذا: ف، او اذ: د (٣) : ال: د س ف ق ن، لحال: ص. المعالي ... تشترك فيه: د س ص ف ق ن، -: ا (٥) ا- متجانسة: ا د س ف ق، متجاهلة: ص ن. قبل ... متجانسة: د س ف ق ص ن، لا الايكاني: ا (٥) اللوات: الذات: س. (٦) بجميعها: ا س ص ف ق ن، جميعا: د (٩) بمطلق المعنى: د س ص ف ق ن، بمعنى المطلق: د ينجلي: ا د ص ف ق ن، بمعنى المطلق: د ينجلي: ا د ص ف ق ن، مطلق: ا س ص ف ق ن، مطلق: ا س ف ق ن، مطلقا: د (١٤) ا- هي: د س ص ف ق ن، -: ا (٥١) للحق: ا س ف ق د، الى الحق: ص ن نفعا: د س ص ف ق ن، دفعا: ا. براجعة: راجعة: ص ن

اذ اثبت واسطة بين الذات وبين ماوراء الذات.

ثم يقال له اذا لم تكن الحال مذكورة فكيف ذكرتها واذا ذكرتها فكيف زعمت انها ليست بمذكورة. واذا لم تعلمها كيف علمت ان الذات عالم وهو لايكون عالم / الا بالحال. فاذا لم يعلم الحال كيف علم الذات (٩١أ/س) عالما واذا علمت كيف زعمت انها ليست بمعلومة.

ثم يقال ان في الشاهد كانت الحال عندك من مقتضيات العلم. وكذا في كل صفة. واتصاف الذات بكونه عالما من مقتضيات الحال.

فبعد هذا فانت بين امرين اما ان تسوي بين الشاهد والغائب فلا تثبت الحال إلا باثبات ما يقتضيها وهو العلم كا لايثبت العالم الا باثبات

10 ما يقتضيه وهو الحال فيصير موافقا لاهل الحق في اثبات ما يقتضيه العلم. و لم يقع لك الى اثبات الحال التي / ليست بمعلومة حاجة. (٥٢-ب/أ)

> واما ان كنت لاتسوي بين الشاهد والغائب فتثبت الحال بدون ما يقتضيها فتصير مناقضا من وجهين:

احدهما أنك لم تثبت كونه عالما بدون ما يقتضيه وهو الحال وتثبت الحال 15 بدون ما يقتضيها وهو العلم. وهذه مناقضة. فمن حقك اذا جَوَّزْتَ ثبوت الحال بدون ما يقتضيها وهو العلم ان تجوِّز به ثبوت الاتصاف/بكونه (٨٢)د)

<sup>(</sup>١) اثبت واسطة: ا د س ف ق، اتبت واسطة تنفعل: ص ن (٢) له: د س ص ف ق، لهم: (١) اثبت واسطة: ا د س ض ف ق، لهم: (١) اذ ذكرتها ...: ا. فكيف: د ف ق، كيف: ا س ص ن (٤) فاذا: د ف ق، واذا: س ن (٦) ثم: د س ف ق، ...: ن (٧) الذات: د س ف ق، الدار: ن (٨) فلا تثبت: ا د س ف ق، ولاثبتت: ص ن (٩) ما يقتضيها: يقتضيه ق (١٥) وهو العلم: د ف، ا س ق ن (١٦) تجوز: ا ف س ق ن، لاتجوز: د. بكونه: ا د س. ف ق، لكونه: ص ن

عالما بدون ما يقتضيه وهو الحال فتلتحق بسلفك ويلزمك جميع ما يلزمهم او لاتجوّز ثبوت الحال بدون ما يقتضيها كما لاتجوّز ثبوت الاتصاف بكونه عالما بدون ما يقتضيه وهو الحال فتلتحق باهل الحق. والله الموفق.

والمناقضة الثانية انك لم تجوز اثبات الحال التي بها يصير الذات مريدا 5 (٥٥أ/ق) في الغائب بدون ما / يقتضيها / وهو الارادة. وكذا الحال التي يصير (٧٧ب/ف) بها متكلها في الغائب بدون الكلام تسوية بين / الشاهد والغائب. فلا (٣٥ب/ن) تجوّز ايضا اثبات الحال التي بها يصير الذات عالما والحال التي يصير بها قادرا وكذا في الحال التي يصير بها باقيا سميعا بصيرا الا باثبات ما يقتضيها، والا فافرق. وليس, لك الم، الفرق سبيل.

وجوّز ايضا في الغائب الحال التي بها يصير الذات متحركا او ساكنا وكذا في جميع الاكوان والالوان والطعوم والروائح من غير ثبوت مايقتضيها.

(٩١١/س) والا فافرق /

وهذا كلام يغني سماعه عن الاشتغال برده. ولولا اتباع اكثر المعتزلة في زماننا رأي هذا الملحد في ضلالاته والا لما اشبعنا في افساد هذا الكلام 15 كل هذا الاشباع لاستغنائنا عن ذلك بشهادة البدائه ببطلانه والتحاق قائله بالمتجاهلة. والله الموفق.

ولنا ايضا طريقة الاستدلال بالشاهد على الغائب وهي على نوعين

<sup>(</sup>١) فتلتحق: ا د س ف ق، فتحلق: ن، ملتحق: ص. جميع: د س ف ق، ـــ: ن (٢) او لاتجوز: د س ف ق، الله: ا د س ف ق، اصل: د س ف ق، اخل: ا د س ف ق، اصل: ص ن (٤ـــ٥) التي بها يصير ... وكذا الحال: د س ف ق، ـــ: ن (٧) فلا: س د ف ق، ولا: ن اللهات: س ف ق، ـــ: ن (٨) الحال: س ف ق، الحالة: ن اللهات: س ف ق، ـــن (٨) والحال: س ف ق، الحالة: د (٩) الحال: س ف ق، الحالة: ن (١٠) كذا: س ف ق ن، كذلك: د (١٥) الملحد: د ف ق ن، المحل: س . والا: د س ف ق، ـــن الهادة: س ف ق، البداية: س ن (١٦) كل: ا د س ف ق، البداية: س ف ق، البداية: س ف ق، البداية: س ف ق، د ن الهاد د ن ق ن، الهاد ص. هي: هذا: د

احدهما انا اذا شاهدنا شيئا يدل ذلك على وجود غير غائب عن حواسنا كدلالة الدخان على النار ودلالة البناء / على الباني. (٦٩أص)

والثاني انا اذا علمنا تعلق شيء بشيء تعلقا لا انفكاك بينهما ورأينا استحالة اضافة ما يجري منهما مجرى الحكم للاخر الى غيره ثم ثبت عندنا بالدليل ثبوت احدهما في الغائب علمنا بثبوت الاحر ضرورة.

مثاله: انا لما شاهدنا جسما مضيئا محرقا دائم الحركة، وعلمنا انه نار ثم ثبت عندنا ان ببغداد نارا بدليل عرفنا انه جوهر مضيء محرق دائم الحركة واذا شاهدنا جسما متحركا او اسود وعلمنا انه كان متحركا لقيام الحركة به واسود لقيام السواد به ثم علمنا بدليل قام أنَّ في الغائب متحركا علمنا الحركة كانت قائمة به وكذا الاسود مع قيام السواد به.

وهذا لان قيام الحركة بالجسم علة لاستحقاقه الاتصاف بكونه متحركا. لان قيام الحركة لاينفك عن اتصاف المحل بكونه متحركا. اذ لايتصور قيام حركة بمحل لايكون المحل متحركا بها ولا وجود متحرك لاقيام للحركة به فوجد الاطراد والانعكاس اللذان/هما شرطان في العلل العقلية. (٨٢أ/د)

15 وتستحيل اضافة كونه متحركا الى غير الحركة التى قامت به يظهر ذلك عند سبر الصفات القائمة بالمتحرك. فإنه يتصور وجود كل منها ولا اتصاف للجسم بكونه متحركا وبهذا يقع الفرق بين وصف العلة الجاري مجرى الحد والخاصية الشاملة

<sup>(</sup>١) ذلك: د س ف ق،  $\dots$ :  $\dot{v}$  (٢) مثاله:  $\dot{v}$  د س ف ق : لامثالنا:  $\dot{v}$  مثالنا:  $\dot{v}$  مثالنا:  $\dot{v}$  وعلمنا:  $\dot{v}$  س ف ق  $\dot{v}$  علمنا:  $\dot{v}$  علمنا:

٢ ه أرأً) للاشخاص والازمنة جميعا كقوة الضحك / في الادمي.

(٧٥ب/ق) وبهذا عرفنا ان البارئي جل وعلا ليس بجسم لأن كون القائم بالذات / (٢٥٠) في الشاهد جسما / تعلق بالتركب تعلقا لا انفكاك بينهما وعرف استحالة اضافة كونه جسما الى غير التركب بسبر الصفات فعرفنا ان وجود احدهما وهو كونه جسما في الغائب يوجب وجود الاخر. وهذا اصل 5 لا وجه لمن عقل وانصف ولن يكابر لانكاره واذا تمهدت هذه القاعدة فعد هذا.

نقول انا رأينا في الشاهد دوران كونه عالما مع العلم وجودا وعدما وطردا (٢٧١) وعكسا ورأينا ان اضافة كونه عالما الى غير العلم مستحيل / فوجبت التسوية في ذلك بين الشاهد والغائب فتجويز عالم في الغائب لا علم 10 له كتجويز علم لذات لايكون به عالما او كتجويز متحرك في الغائب لا حركة له او اسود لاسواد له.

وقد ساعدتنا المعتزلة على هذه الجملة في مسألة الجسم على المجسمة ثم ناقضت في هذه المسألة، وساعدتنا المجسمة على هذه الجملة في هذه المسألة ثم ناقضت في مسألة الجسم فينتقض كل كلام للمعتزلة على 15 المجسمة بهذه المسألة وصاروا مبطلين تلك المسألة على انفسهم بهذه (٤٥أ/ن) /المسألة فانه لما جاز وجود عالم في الغائب ولا علم له مع ان تعلق العلم بكون الذات الذي قام به عالما تعلق العلل بالمعلول على مامر

<sup>(</sup>١) والازمنة: س ص ف ق ن، في الازمنة: د، والادمية: ١ (٣) التركب: د س ف ق، التركيب: ن (٤) التركب: ١ د س ص ق ن، المتركب: ف (١) بسبر: د س ف ق، بسير: ن، لسير: ص، بسبق: ١ (٨) وطردا: د س ف ق ص ن، فطردا: ١. عالما: ١ س ص ف ق ن، علما: د (٩) عالما: ١ س ص ف ق ن، علما: د. كتجويز: د س ف، لتجويز: ن ق ص (١٣) المجسمة: ١ د ف س ق، المتجسمة: ص ن (١٤) هذه المسألة: د ف ق، هذه : س، المسألة: ن (١٦) وصاروا: ١ س ص ف ق ن، فصاروا: د (١٧) علم: ١ د ف س ق ن، نسلم: ص

من مراعاة شريطة ذلك جاز ايضا في الغائب وجود جسم لاتركب له وان كان تعلق في الشاهد التركب بالاتصاف بالجسم تعلق العلل بالمعلول.

وتبين بالوقوف على هذه الجملة ان ما ذهبت اليه المعتزلة محال فاسد خارج عن قضية العقول. ولزمهم على هذا الاصل جواز وصف الغائب كونه جسما ومتحركا وساكنا وابيض واسود وغير ذلك من الصفات الذميمة.

ثم من كان بصيرا بصنعة الجدل لطيف التحرز عن خدع المغالطين لايورد عليه معتزلي شيئا ولاينقضي عن الزام الا ويمكنه ابطال ذلك عليه بفصل الجسم ولا يأتي مجسم بشبهة ولا يعترض على حجة الا ويمكن مناقضته/ (٩٢ب/س) في ذلك بفصل الصفات لان كلا الفريقين ناقض.

ولابن الروندى كتاب سماه كتاب علل هشام، صحح فيه قول هشام بالتجسيم، ابطل فيه كل كلام للمعتزلة بمسألة الصفات. ثم من وقف على هذه الجملة امكنه دفع كل كلام للمعتزلة على هذه الطريقة باهون سعى فمن اسئلتهم انهم:

15 يقولون كل موجود في الشاهد محدث وكل محدث موجود ومع ذلك الغائب موجود وليس بمحدث، وعين هذا الكلام يتوجه عليهم للمجسمة فما انفصلوا به في تلك المسألة فهو انفصالنا في هذه المسأله.

<sup>(</sup>۱) مراعاة: ا د س ق ص، مراعات: ن. الغائب: ا د س ف ق ن، الغائب: ص (٥) ومتحركا: ا س ص ف ق ن، متحركان: د (٨) بصناعة: د س ف ق، بصنعة: ن. عليه: ا س ص ف ق ن، عنه: د. معتزلى شيئا: ا د س ف ق، معترى: ص ن (١١) الروندي: ا د ف س ق، الراوندي: ن. صحح: ا س ق ف ن، صحح: د (١٢) كل: ا س ص ف ق ن، -: د، للمعتزلة: ن، المعتزلة: س ف ق ن، -: ص للمعتزلة: س ف ق ن، العتزلة: س ف ق ن، العتزلة: س ف ق ن، المعتزلة: ض (١٣) اسئلتهم: ا د س ف ق ن، اصولهم: ص (١٥) و كل محدث: ا س ص ف ق ن، -: د

(١٧٦) ثم نقول لهم هذه مغالطة فان كونه محدثا / لايدور مع كونه موجودا فان المحدث حقيقة ما يتعلق به الاحداث وهو يتعلق به في اول حالة الوجود لا في حالة البقاء لاستحالة احداث الموجود فاذا هو في حالة البقاء موجود وليس بمحدث الا باعتبار ابقاء اسم ما كان لا على الحقيقة. والثاني انه ما كان محدث لانه موجود بل لوجود الابتداء لوجوده فلم 5 تستحل اضافة كونه محدثا الى غير الوجود. وفيما نحن فيه الامر بخلافه في الوجهين جميعا.

ومنها قولهم ان لاقائم بالذات في الشاهد الا الجوهر ولا جوهر الا قائم بالذات. والباري قائم بالذات. فان تمسكتم بطريقتكم لزمكم وصفه

بالجوهر والتحقيم بالنصارى. وإن لم تسمُّوه جوهرا فقد ناقضيم. 10 فيقال لهم بم تنفصلون عن المجسمة إذا أوردوا عليكم هذا. ثم نقول فيقال لهم بم تنفصلون عن المجسمة إذا أوردوا عليكم هذا.

(٥٣٠/أ) لاتستحيل اضافة كونه / جوهرا الى غير القيام بالذات فانه كان جوهرا لكونه اصلا تتركب منه الاجسام. وهذا لايتعدى الى الغائب فلا يتعدى كونه جوهرا.

(٧٣ب/ف) ومنها انهم يقولون لاجوهر في الشاهد الا وهو مستغن عن المحل / ولا 15 مستغني عن المحل الا وهو جوهر والباري مستغن وليس بجوهر. وهذا يتوجه عليهم للمجسمة.

ره اً/س) ثم نقول ما كان جوهرا لاستغنائه عن المحل. بل لكونه اصلا يتركب منه/ الاجسام فلم تستحل اضافة كونه جوهرا الى غير الاستغناء غن المحل وفيما نحن فيه الامر بخلافه.

ومنها قولهم كل قابل للصفة جوهر وكل جوهر قابل للصفة

(٣) لا: ا د ف س ق، ...: ص ن (٥- ٦) لانه موجود... كونه محدثا: ا د س ص ف ف، ... ...: ن (١١) اذا: ا س ص ف ق ن، اذ: د (١٢) القيام: ا ف س ق ن، القائم: د (١٩) الاستعناء: ا د س ف ق، استغناء: ص ن. فيه ...: ١ (٢١) جوهر ... للصفة: د س ف ق، ...: ١ فلو اثبتنا الصفة للغائب لكان جوهرا فعين هذا الدليل الذي ترومون به صحة مذهبكم موجب بطلانه.

والجواب عنه انه ماكان جوهرا لقبوله الصحة بل لكونه اصلا لتركب الاجسام فلم تستحل اضافة كونه جوهرا الى غير قبول الصفات.

و منها قولهم ان لاصفة في الشاهد الا وهو عرض ولا عرض الا وهو صفة / فان تمسكتم / بدليلكم لزمكم كون صفات الله تعالى اعراضا (٧٠أص) وانتم تأبون هذا. بل هو قول بعض الكرامية وان منعتم كونها أعراضا (٨٤أ/د) ابطلتم دليلكم.

والجواب عنه ان الصفة في الشاهد ما كانت صفة لانها عرض بل لانها توجب تميز الذات الموصوف بها عن ذات لايوصف بها / والعرض ماكان (٤٥أ/ن) عرضا لانه صفة بل لانه مما يعرض الجوهر ولا يدوم ولهذا سمي ما لادوام له من الاعيان عرضا تشبيها بالاعراض على ما مر في باب تحديد الاعراض في اول الكتاب. وجميع ما يموه المعتزلة على الضعفة يخرج على هذا الاصل من نحو قولهم.

15 لو كان لله تعالى علم لكان مستحيل البقاء ولكان عرضا ولكان من جنس الضمائر والاعتقادات ولكان ضروريا او مكتسبا ولا يعقل علم يخرج / عن هذه المعاني.

فانا نقول العلم ما كان علما لانه مستحيل البقاء لمشاركة الجهل وجميع الاعراض اياه فيه. وليست بعلم ولا لانه عرض لهذا إيضا ولا لكونه 20 من جنس الضمائر والعقائد.

<sup>(</sup>١) فلو: ١ د س ف ق ن، فهو: ص هذا: ذلك: ف (٤) اضافة: ١ س ص ف ق ن، اضافة صو: د (٦) كون: ١ د س ف ق ن، ان: ص (٧) انتم تابون: ١ د س ف ق، انهم يابون: ص ن، بعض: د س ص ف ق ن، عنهما: د (١٠) تميز: ١ س ف ق، تمييز: د س ص ف ق ن، عنهما: د (١٠) تميز: ١ س ف ق، تمييز: د ص ن (١٣) الضعفة: ١ د س ف ق ن، الصيغة: ص ن (١٩) ايضا: د ف س، المعنى ايضا: ق، ـــ: ن

فان الجهل والشك والظن يشاركه ولا لكونه ضروريا لان العلم الاستدلالي علم وليس بضروري وحركات المرتعش ضرورية وليست بعلم. وكذا حركات العروق النابضة ولا لكونه مكتسبا لان الحركات الاختيارية والسكون الارادى كلها مكتسبة، وليس بعلم. والعلم الحاصل (٩٣٠/س) بالحواس الخمس / والبدائه ليست بمكتسبة وهي علوم وجميع ما يورد 5 من هذا القبيل يدفع على هذا السبيل. والله الموفق.

فان قالوا ما قدمتم من المقدمة مقدمة صادقة وما مهدتموه من القاعدة قاعدة مسلمة غير ان دعوى عدم الانفكاك في الشاهد دعوى ممنوعة. فانا لانسلم أن الاتصاف بكونه عالما لاينفك عن قيام الصفة بالذات بل لايجتمعان في الشاهد ابداً فان العلم قيامه بالقلب ولا يوصف هو بكونه 10 عالما والعالِمُ جميع البدن ولا علم في اكثر البدن بل العلم في جزء منه دون سائره. فما ذكرتم من الدليل صحيح غير انه لاوجود له في المتنازع فيه واكثر الغلط يثبت من امرين.

(٤٥أ/أ) احدهما جعل ما ليس بدليل دليلا / وان وجد في المتنازع / فيه والاخر (٤٥أ/ف) ادعاء وجود ما هو الدليل حقيقة في محل لاوجود له فيه فكان من حق 15 المجادِل ان يصرف العناية الى التمييز بين ما هو دليل وبين هو ما ليس بدليل ثم الى وجوده في المتنازع فيه لو كان دليلا ولاوجود هاهنا لهذا (٨٤ب/د) الدليل. / قيل لهم لاشك ان العالم اسم ما خوذ من المعنى على ما تقدم.

<sup>(</sup>١) الشك والظن: د س ف ق، الظن والشك: ن (٢) كذا: د ف ق ن، كذلك: س (٥) علوم: . د س ف ص ق ن، كذلك: س (٥) علوم: . د س ف ص ق ن، البداية: ن (٦) الموفق: د س ف ق ، ولي التوفيق: ن (٩) بالذات: ا س ص ف ق ن، بالصفات: د. ينفك: يغفل: ص (١٠) هو: د س ف ق، ـــ: ن. عالما: د س ف ق، علما: ن (١١) اكثر: د س ف ق، اكبر: ن (١٢) المتنازع: ا د س ص ق ن، المنازع: ف (١٦) هو: د س ف ق، ـــ: ا ص ن. (١٧) المتنازع: ا د س ص ق ن، المنازع: ف (١٦) هو: د س ف ق، ـــ: ا ص ن. (١٧) المتنازع: ا د س ص

يدل عليه ان العلم لو انعدم عن القلب لايوصف الذات بكونه عالما. واذا حصل في القلب يوصف به ونحق لم نشترط للاتصاف قيام العلم به بل شرطنا ان يكونه للعلم عالم وللعالم علم.

فاذا العالم من له العلم لامن قام به العلم. فاذا قام العلم ببعضه كان العلم لامن قام به العلم فكان عالمًا. وقيام الصفة بالذات لا الدات له العلم فكان عالمًا. وقيام الصفة بالذات لا يشترط للاتصاف / لان الشرط هو القيام بل ليكون الوصف له. اذ (٧٠٠/ص) لو قام في محل اخر اولا في محل لم يكن الوصف له.

ولهذا ابينا ان يكون الباري جل وعلا مريدا بارداة حادثة لا في محل كا ذهب اليه الجبائي وابنه لان الارادة لاتكون له لانعدام دليل الاختصاص.

10 فاما اذا قام العلم بالبعض كان علما لهذا الذات، لان جميع الذات كان انسانا واحدا وعُد إشيئا واحدا بجعل الله تعالى كذلك، فوصف كل الذات بكونه عالما لان له العلم.

وَلَهُذَا / تسمى الذات في الاسماء / الاضافية كالاب والابن والزوج (٧٧أ/ق) والزوجة باعتبار ما ليس بقائم بذاته. فان الابن ليس بقائم بذات الاب (٩٧أس)

15 الذي سمي لاجله ابا. ولكن لما ثبت له دليل الاختصاص، سمي به. فكذا في هذه الاسماء فاذا لاانفكاك للعلم عن العالم ولا للعالم عن العالم ولا علم الالعالم ولا عالم بدون العلم.

والمعتزلة يثبتون العالم بدون العلم اصلا. والى هذا الجواب ذهب كثير من متكلمي اصحابنا ويقولون ان نفع العلم ونقيضة الجهل راجع الى 20 كل الذات وكذا القدرة والعجز والسمع والصمم والبصر والعمى وكذا

البطش والمشي / الدليل عليه ان محالً هذه المعاني جعلت ملحقة (٥٥أ/ن)

 <sup>(</sup>١) يدل: ١ س ص ف ق ن، ـــ: د (٣) للعلم: ١ س ص ف ق ن، لعلم: د، للاتصاف: د س ف ق ن، الاتصاف: ١ س ض ق ن، الاتصاف: ١ ص (٤) فاذا : ١ س ص ف ق ن، فاذا كان: د (١٧) ولا علم الا لعالم: د س ف ن، ـــ: ق (١٩) نقيضه: س ق ن، نقيضة: ف (٢١) الدليل: ١ د س ف ق، والدليل: ص ن

بالالات لكل البدن وجعل الموصوف بها كل البدن فيقال نظرت ببصري وسمعت باذني ومشيت الى فلان بقدمي وكتبت هذا الخط بيدي.

وهذا جواب واضح وكثير من متأخرى اصحاب الصفات يقولون ان العلم في الحقيقة صفة الجزء الذى قام به. وكذا الكلام في القدرة والسمع والبصر فذلك الجزء هو العالم لا ماسواه من البدن وكذا في جميع الصفات.

5

وما يقال فلان عالم معناه عالم القلب الا ان ذكر القلب اسقط لوضوح المعنى طلبا للتخفيف كما هو دأب اهل اللسان حتى ان الصفة لو كانت (٥٨أ/د) تقوم ببعض الاعضاء ولسائر الاعضاء في كونها صالحة / لقبول تلك (٤٧ب/ف) الصفة مشاركة وامكان / القبول لكل متحقق لابد من ذكر المحل لانعدام دلالة التعين لدى الازدحام.

فيقال فلان عظيم الراس او عظيم البطن وواسع الفم وعريض الجبهة وكذا يقال فلان نافذ البصيرة واسم الصدر صائب الرأي ماضي العزيمة قوى الصريمة شديد الشكيمة فكان الاعتراض على رأي من يجيب بهذا الجواب في غاية الوهاء. والله الموفق والمعين.

ولنا ايضا طريقة دلالة المحدثات على الصفات وهي ان المفعول كما دل 15 (١٥٥) على الفاعل فمطلقه / يدل على القدرة وكونه محكما متقنا يدل على العلم. (١٥٥) فان كل من رأى المفعول محكما متقنا / استدل بكونه مفعولا على قارة

فاعلة عليه وبكونه محكما على علم فاعله به حتى ان من زعم ان ديباجا منقشا او دارا فاخرة فيها نقوش وتصاوير وهى مبنية على غاية الاحكام والاتقان / نسج ذلك جاهل بصناعة (الأأص) النسج عاجز عنها. وُبئى هذه جاهل بصنعة البناء عاجز عنها استجهل ونسب اما الى الحماقة واما الى العناد والمكابرة، كما ان من زعم ان ذلك كله حصل بنفسه من غير ناسج ولا بانٍ نسب الى ذلك ثم بعد هذه المقدمة كانت المعتزلة بين امور ثلاثة.

اما ان يسووا / بين الشاهد والغائب في كل ذلك ويقولوا بان قدرة (٧٧ب/ق) الصانع ثابتة بدلالة المفعول وعلمه ثابت بدلالة احكام المفعول واتقانه.

10 كما ان ذاته ثابت بدلالة المفهولات عليه كما في الشاهد. وفي هذا ترك مذهبهم لكنه انقياد للحق واذعان للدليل واعتراف بثبوت المدلول عند قيام دليل ثبوته والتسوية بين الشاهد والغائب عند وجوب التسوية. واما ان يفرقوا بين الشاهد والغائب في كل ذلك ويقولوا بان المفعول وان دل على وجود الفاعل وقدرته، وإحكامه وان دل على علمه في وحد الفاعل وجود الفاعل وحدد الفاعل ولاعلى قدرته

15 الشاهد ففي الغائب لايدل على شيء لاعلى وجود الفاعل ولاعلى قدرته وعلمه فينكرون الصانع وان وجد دليل وجوده كا انكروا قدرته وعلمه وان وجد دليل وجودهما.

واما ان يسووا بين الشاهد والغائب في حق دلالة المفعول على الفاعل ويقروا بثبوت الصانع ويفرقوا بين الشاهد والغائب في حق دلالته

 <sup>(</sup>٨) الغائب: ١ د س ص ف ق، الغائب عند وجوب النسوية واما ان يفرقوا بين الشاهد والغائب: ن (١٠) المفعول: د س ص ف ق ن، مذهب: ١ (١١) مذهبهم: د س ص ف ق ن، مذهب: ١. وفي: اد س ف ق ن، في: ص (١٢) وجوب: ف ق. وجود: د س ن، التسوية: المتسوية س (١٦) فينكرون: ١ س ص ف ق ن، وينكرون: د

على القدرة والعلم ويقولوا وان كان ذلك دليلا عليهما في الشاهد فليس بدليل عليهما في الغائب فيصيروا مناقضين من وجهين.

احدهما بالتفرقة بين الدلالة على الذات والدلالة على الصفات.

(٥٨ب/د) والاخر بالتفرقة بين الشاهد / والغائب في الدلالة على الصفات

(ه ٩ أ/س) /ومتعلقنا في ذلك الاستدلال بالشاهد ووجوب التسوية بينه وبين الغائب 5 والاستدلال بالانقياد للدلالة على الذات والقول به. والله الموفق.

واعتراض ابى الهذيل على هذه الطريقة والجواب عنه على ما مر. (٥٥١/ف) فاما الجبائي ومن تابعه / من البصرين فانهم يقولون المفعول اذا كان محكما (٥٥٠/ن) يدل في / الشاهد والغائب جميعا على ما كان له فاعله عالما قادرا. وفي الشاهد كان الفاعل عالما قادرا بالعلم والقدرة. فكان المفعول المحكم المتقن 10 دليلا عليهما في الغائب كان عالما قادرا لذاته فكان ذلك دليلا على ذاته. والكعبى ومن تابعه من البغداديين يقولون الفعل المحكم المتقن يدل على ان فاعله عالم قادر فحسب ثم ينظر بعد ذلك فان كان الفاعل يجوز عليه الجهل والعجز علم انه عالم بعلم قادر بقدرة وان استحال عليه الجهل

(٥٥أ/أ) وابو هاشم ومن تابعه يقولون ان دلالة الفعل / على ان الفاعل

والعجز وجميع اضداد العلم والقدرة كان عالما بنفسه قادرا بنفسه. 15

<sup>(</sup>٢) فليس: د س ف ق، وليس: ن. مناقضين: س ف ق، متناقضين: ن (٥) متعلقنا: د س ف ق ن، واما: ق ن، متعلقا: ا، متعليا: ص وجوب: س ف ق، وجود: ن (٨) فاما: ا س ص ف ق ن، واما: د (١٢) المتقن: ا س ص ف ق ن، والمتقن: د (١٢) الفعل: د س ق ن، العقل: ف س ق ن، العقل: ف

عالم قادر دلالة على ان له حالا لكونه عليها كان / عليها كان / قادرا (٧١ب/ص) وان له حالا لكونه عليها كان عالما وانه بهاتين الحالتين فارق ماليس بعالم ولاقادر. فنقول وبالله التوفيق.

ان الجبائي بقوله ان الفعل المحكم المتقن يدل على ماكان له فاعله / عالما (٧٨أ/ق) قادرا سلم انه في الشاهد دليل على العلم والقدرة. وسلم ان ما هو دليل العالم القادر دليل العلم والقدرة وقد وجد في الغائب ما هو دليل العالم القادر فكان ما هو دليل العلم والقدرة موجودا فيدل عليهما ايضا كا دل على العالم القادر على انه لاحاجة بنا الى اثبات كون دليل العالم دليل العلم بل بنا حاجة الى اثبات ما هو دليل العلم والقدرة وهو المفعول المحكم المتقن. وقد سلم وجوده فالقول معه بعدم المدلول مناقضة وفتح

المحكم المتفن. وقد سلم وجوده فالقول معه بعدم المدنول سافضة وقتح اوسع باب للمعطلة في نفي الصانع مع وجود دليل ثبوته ثم لاينفصل هو ممن يعكس عليه

/فيقول هو في الغائب دليل كون الفاعل عالما قادرا ودليل ثبوت قدرته (٩٥٠/س) وعلمه. وفي الشاهد دليل كونه عالما قادرا لا دليل علمه وقدرته او يقول

15 هُو في الغائب دليل ثبوت علمه لادليل كونه عالما بل هو الاولى. فان الاحكام دليل ثبوت العلم. / ثم كان العلم بالعالم من ضرورة ثبوت العلم (١٨٦/د) بالعلم لاستحالة قيامه بالذات.

ويقال للكعبي ماذا تزعم؟ أتزعم ان الفعل المحكم دليل على الذات فحسب ام على ذات موصوف بصفة.

<sup>(</sup>٣) بقوله: د س ف ق، يقوله: ن (٩) بناحاجة: د ف ق ن، لنا حاجتنا: س(١١) المحكم: دليل المحكم: د . المتقن وقد وجد: د (٠) بعدم: ا د س ف ق ن، بقدم: ص (١١) في: د ف ق ن، و: س (١٢) الفاعل: س ف ق ن، الغائب: د ( ٠ ) ودليل ثبوت ... قادرا: د س ف ق، ــ: ن (١٧) بالذات: بذاته: س ن. (١٩) ام: د س ف ق ص ن، او: ا

فان قلت هو دليل على الذات فحسب فهو فاسد لان مطلق وجود الشيء لايدل على صحة كونه فاعلا فان الجمادات والاعراض موجودة وليست بفاعلة ولابصالحة لحصول الفعل عنها.

وان قلت انه دليل على ذات موصوف بصفة قيل هذه الصفة راجعة الى الذات ام الى معنى وراء الذات.

فان قلت راجعة الى عين الذات عاد الكلام الاول وصار دالاً على مطلق (٧٥ب/ف) الذات وقد ابطلناه. وان كان راجعا الى معنى وراء الذات فقد ثبت / ما قلنا وبطل سعيه.

واذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب لان مدلول الدليل لايختلف في الشاهد والغائب.

ويقال لابي هاشم ان قولك ان الفعل المحكم دلالة على ان الفاعل له حال لكونه عليها كان قادرا اقرار منك بثبوت القدرة. وكذا العلم لان الفعل اذا دل على تلك الحال وهى في الشاهد من مقتضيات العلم ولا يمكن ثبوتها في الشاهد الا بالعلم فكذا في الغائب تسوية بين الشاهد والغائب في تعلق المتلازمات بعضها ببعض فصار الفعل المحكم المتقن دليل الحال 15 والحال دليل العلم.

(٨٦ب/د) ثم يقال له اذا كان / الفعل المحكم المتقن دليل حال العكون الفاعل عليها كان عالما وكانت الحال مدلولا عليها من جهة الفعل المحكم المتقن فهل الحال معلومة ام لا.

<sup>(</sup>٣) بصالحة: ١ د ن س، صالحة: ف ق، الصالحة: ص (٦) عين: ١ د س ف ق ن، غير: ص (٧) راجعا الى معنى: د س ف ق ن، راجعة الى: ١ (١٤) دل: د س ف ق، دل الدليل: ن ص (١٤) الغائب والشاهد: ف ق، الشاهد والغائب: د س ن (١٧) له: ١ د س ف ق، ــ: ن ص

فان قلت انها معلومة فقد تركت / مذهبك وان قلت انها ليست بمعلومة (٩٦أس) فقد هذيت. فان الحال لما كانت مدلولا عليها وقد ظهر ما هو دليل عليها لابد من ان تصير معلومة. ولو جاز ان لايصير المدلول معلوما مع المعرفة بالدليل / لجاز / ان لايصير ذات الفاعل معلوما مع وجود الدليل. (٢٧أص) والعلم بالله تعالى استدلا لى / فاذاً لم يكن ابو هاشم عالما بالله تعالى (٢٥أن) ولان الدليل ما يوجد منه الدلالة لو استدل المستدل.

ثم يقال له هل دل الفعل المحكم على الحال ام لا. فان قال لا. فقد اقرانه ليس بدليل. فدعواه انه دليل الحال ضرب من المحال وان قال دل. قيل له اذا و جدت الدلالة واستدل المستدل واستوفى شرائط الاستدلال كيف 10 لم يصر المدلول معلوما.

ويقال له اذا كان الفعل المحكم المتقن يدل على الحال. والحال لم تصر معلومة كيف عرفت ان الفاعل عالم وكونه عالما من مقتضيات الحال. والعلم بالمقتضى.

ثم يقال له اذا كان الفعل المحكم المتقن يدل على الحال فالحال راجعة الى 15 عين الذات ام الى معنى وراء الذات.

فان قلت انها راجعة الى عين الذات فقد التحقت بابيك وقد ابطلنا ذلك. وان قلت هي معنى وراء الذات فقد اقررت بما منه هربت، غير انك اخطأت في تسمية ذلك حالا. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) فان قلت انها معلومة: اس ص ف ق ن، ...: د. وان قلت: اص ف ق ن، قلنا: د (٤) +از: اد ف س ق، +ازان لایصیر ذات الفاعل معلوما مع المعرفة بالدلیل +از: ص ن (+ازن لایصیر ذات الفاعل معلوما مع المعرفة بالدلیل +از: ص ن (+ازن لایصیر ذات الفاعل معلوما مع المعرفة بالدلیل +ازن (+ازن لایصیر ذات الفاعل خص ق ن، والحال: اد (+ازن وان د س ف ق ن، لا علم: اورن د س ف ق ن، لا علم: د س ص ف ق ن، لا علم: اورن د ف ق ن، واما: س

بثبوت العلم له في الشاهد مكتسب لان العلم بالاعراض الغائبة عن الحواس لا يكون الا بطريق الاستدلال والاكتساب. والعلم الثابت بالبديهة غير الثابت بالاستدلال. فقلنا بكون الفاعل عالما في الشاهد (٩٦٠/س) والغائب جميعا لانعدام الموجب / للتفرقة بينهما. فاما دليل ثبوت العلم (٧٦أ/ف) في الشاهد وهو جواز كونه جاهلا / غير عالم فمنعدم في الغائب فلم تقل به في الغائب. اذ التعدية من الشاهد الى الغائب تجب عند قيام دليل التعدية ووجود المعنى الموجب للتسوية ولم يوجد.

وعامة المعتزلة يسلمون ان العلم بكون الفاعل عالما مكتسب كالعلم بثبوت العلم للفاعل غير ان الدلالة التي تدل على كونه عالما في الشاهد غير الدلالة على ثبوت العلم بدليل ان العلم باحدهما ينفك عن الاخر. 10 ولو كانت هذه الدلالة عين تلك الدلالة لما تصور الانفكاك بينهما. لان الشيء الواحد لايتصور ان يدل على مدلول له ولايدل على المدلول الاخر اذ هو يدل على المدلول الاخر اذ هو يدل على الامرين بوجوده وقد وجد. واذا كان كذلك فكانت الدلالة على كون الفاعل عالما موجودة في الشاهد والغائب جميعا فحكم بكونه عالما.

فاما الدليل على ثبوت العلم له فموجود في الشاهد دون الغائب وهو ما ذكرنا من جواز كونه غير عالم ففرقنا بينهما.

ودليل جواز الانفكاك بين الدليلين ان نفاة الاعراض يعلمون كون الفاعل عالما ولا يعلمون ثبوت العلم له

(٩٧أ/ق) /فيقال لاصحاب الكعبي ان دعوى كون العلم بكون الفاعل عالما من 20

<sup>(</sup>۲) لا: د س ف ق، لن: ا ض، ان: ن (٦) نقل: س ف ق، يقل: ن (٧) وجود: د س ف ق ،دليل: ن (١٢) مدلول: ا س ف ق ن، المدلول: د (١) المدلول الاخر: ا س ص ف ق ن، مدلول آخر: د (١٤) جميعا: تكرر في: صن

أبو المعين النسفى باب البديهيات دعوى ممنوعة بل هي / من جملة المستحيلات. (١٨٥أ/د) فان العلم بكونه عالما مبنى على العلم بكونه فاعلا والعلم بالفاعل / بدلالة (٧٢باص) الفعل المحكم علم مكتسب لمساعدة الكعبى ايانا ان المعارف ليست بضرورية. واذا كان العالم بثبوت الفاعل للمفعول مكتسبا كيف يكون/ (٥٦أأً) 5 العلم بما هو مبنى عليه ضروريا بديهيا. فاذا من زعم ان العلم المبنى على العلم المكتسب ضروري وان كان لايتوصل اليه الا بالتوصل الى الأول ولن يتوصل الى الاول الا بالاستدلال وصار هو بهذه الواسطة مستحيل الوصول الا بالاكتساب، والاستدلال كان متحامقا.

وهدا لانه جعل المعرفة لمن عاين المفعول المحكم المتقن بكون / فاعله عالما (٩٧أ/س)

10 قادرا ثابتة بطريق الضرورة عال ماعاين قبل حصول الاستدلال الذي تحصل له به المعرفة بالفاعل ثم زعم ان من المحال / ثبوت المعرفة الضرورية (٥٦ مب/ن) قبل هذا الاستدلال. وهذا هو التناقض الظاهر الذي يستنكف عن ركوب مثله من لم يَحْلَ من هذا العلم بطائل.

> 15 ثم يقال لهم ان كثيرا من اهل الطبائع يجوزون الفعل المحكم من الطبائع وان المنجمين منهم من يجوز ذلك من الكواكب. والمعتزلة يجوزون حصول الافعال المحكمة على طريق التولد عن الميت والنائم والساهي. وثمامة ابن الاشرس يجعل المتولدات افعالا لا فاعل لها وهؤلاء كلهم من ارباب العقول السليمة وارباب العقول السليمة لايختلفون في البديهيات فدل ان

<sup>(</sup>١) البديهيات: دس ف ق، البديهات: ن (٢) علم: ١ دس ف ق، على: ص ن (٤) مبنى: ١ د س ف ق ن، معنى: ص (٥) اليه الا بالتوصل: د س ص ف ق ن، ـــ. ١ (١٠) له: د س ف ق، ...: ق. الاستدلال: د س ف ق ن، الاستبدلال: ص (١١) الاستدلالي: د س ف ق ن، (۱۳) یحل: ۱ س ف ق ن، (ای یتزین: ق هامش)، یجهل: د (۱٦) و ثمامة بن اشرس يجعل المتولدات افعالا لا فاعل لها: قبل المعتزلة في: ف ق. وبعد (الساهي) في: ا د س ص ن. يجعل: دس ف ق ن، يحصل: ١

دعواهم كون العلم بان الفاعل عالم بديهيا باطلة مجحودة. والله الموفق. ويقال لهم ما انكرتم من ان يعكس عليكم فيقال العلم بان الفعل المحكم (٧٦ب/ف) يوجب العلم الضروري بوجود علم فاعله / ولا يوجب وجود فاعله الا بالاستدلال لما علم ان قيام العلم بذاته من غير ذات يقوم به محال.

ويقال له ان كان العلم بثبوت الاعراض استدلاليا لا ضروريا لاختلاف 5 العقلاء فيه. فكذا لايُعلم كون الفاعل قادرا عالما الا بالاستدلال لوقوع الاختلاف فيه بين العقلاء على ما ذكرنا.

(۸۷ب/د) ويقال / لعامة المعتزلة لم تقولون ان دلالة الفعل على كون فاعله عالما غير الدلالة على ثبوت علمه. وما معنى كونه عالما أ راجع هو الى الذات فحسب ام الى معنى وراء الذات.

فان قلتم انه راجع الى الذات فحسب فقد مرّ ابطاله وان قلتم انه راجع الى ذات موصوف بصفة.

(۱۹۹ب/ق) قلنا التقسيم قائم فانا نقول يدل على ذات / موصوف بصفة راجعة الى عين الذات او على ذات موصوف بصفة وراء الذات. فان قلتم يدل على عين الذات او على ذات موصوف بصفة راجعة الى عين الذات فقد مرّ ابطاله / فان قلتم 15 يدل على ذات موصوف بصفة راجعة الى معنى وراء الذات فقد يدل على ذات موصوف بصفة راجعة الى معنى وراء الذات فقد

اقررتم بالحق وتبين ان الدلالة على كونه عالما هي الدلالة على ان له علما وما ذكر من الدليل باطل.

فانًا لانسلم ان نُفاة الاعراض يعرفون في الشاهد فاعلا. فان المعرفة بالفاعل لن تتصور بدون المعرفة بالفعل. وهم لايعرفون في الشاهد فعلا ليعرفوا و به فاعلا وهذا لان الفاعل في الشاهد لايفعل الجسم انما يفعل العرض. وهولاء ينكرون الاعراض فكيف يعرفون الفعل واذا لم يعرفوا الفعل لايعرفون الفاعل على انا اقمنا الدلالة على ان الفعل الحكم يدل على قدرة الفاعل وعلمه.

فبعد ذلك لاحاجة بنا الى ان نبين ان الدلالة على العلم والعالم دلالة 10 واحدة او دلالتان. والله الموفق.

ووراء هذه الطرق الثلاثة طرق أخر لاصحابنا رحمهم الله غير انا رأينا الاصوب في التدبير الاعراض عن ذكرها لئلا يطول الكتاب ثم نشتغل بحل شبهاتهم.

فنقول قولهم: لو كانت لله تعالى / صفات لكانت قديمات والقول (٥٧/أ) 15 بالقدماء محال. قد سبق في خلال كلامنا الاختلاف بين اصحابنا في اطلاق لفظة القديم على الصفات. فمن جعل القدم معنى وراء الذات لم يجوز اطلاق لفظة القديم على الصفات فاندفع عنه الإلزام.

<sup>(</sup>۱) تبین: اف س ق ن، بین: د (۱) الدلالة: اف س ق ص ن، الذات: د (۲) ذکر: اد س ف ق ن، کاکز: ص (۳) فی: د س ف ق ص ن، با: ا (٤) فی الشاهد فعلا.. لأن الفاعل  $\sim$  ۱ (۲) یعرفون  $\sim$ : ا (۱۰) دلالتان: د س ف ق ، دلتان: ن (۱٤) قولهم: س ف ق،  $\sim$ : ن. (۱۵) سبق: د س ف ن تبین: ق، (۱۳) القدم: د س ف ق، القدیم: ن (۱۳) فمن جعل القدم معنی... علی الصفات: تکرر فی: ص

ومن قال منهم ان القديم هو المتقدم في الوجود او الموجود الذى لا ابتداء لوجوده فانه يقول ان كل صفة قديمة غير انه لا يجوز القول بالقدماء لئلا يسبق الي وهم السامع ان كل قديم من القدماء قائم بذاته موصوف (۱۸۸ أد) بصفات الالوهية / بل يقول ينبغي ان يقال ان الله تعالى قديم بصفاته. وعند اطلاق لفظة القديم على كل صفة ينبغي ان يقيد فيقال ان القديم 5 (۱۷۵ أن) القائم بالذات / واحد وله صفات الكمال. كل صفة / قائمة بذات الله (۱۷۷ أف) تعالى وهي قديمة على معنى ان ليس لوجودها ابتداء وانها في الوجود متقدمة على المحدثات اجمع.

فلم قلتم ان القول بقدماء على هذا الوجه محال وفيه وقع النزاع (٩٨) /وما يقوله الاسكافي والصالحي والجبائي من رؤساء القدرية ان القديم 10 هو الله. فالقول بالقدماء قول بالالهة كلام في غاية الفساد. فان احدا لا من ارباب اللغة ولا من اهل الكلام لم يقل ان القديم هو الله. وسمعنا العرب يقولون هذا بناء قديم وشيخ قديم ويريدون به المتقدم في الوجود دون الوصف له بالالوهية.

ويقال في المثل السائر الشر قديم ولا يريدون ان الشر هو الله تعالى 15 واهل الدهر يعتقدون قدم كل جزء من اجزاء العالم. وما اعتقدوا الوهيتها

<sup>(</sup>١) ومن قال منهم: ١ س ص ف ق ن، ومنهم من قال: د (٢) ان : د س ف ق، ـــ ن (٢) ان كل صفة قديمة .. وهو السامع: تكرر في: د (٥) لفظة: لفظ: ق (٧) وهي: د س ص ف ق ، وهو: ١. (٧) وانها: ا ف س ق ن، لانها: د. ابتداء: د س ف ق نص، ابتداء وانها في الوجود متقدمة على معنى ان ليس لوجودها ابتداء: ١ (٩) بقدماء: د ف ق ن، بالقدماء : س (١١) فان احدا لا: د س ف ق، فان لا احدا: ص، فان احدا: ١ ن. بالالحة: بالحة: ١ (١٢) وسمعنا: سمعنا: في يقولون: د س ف ق، نقول: ن (١٣) ويريدون: د ف ق ن، فيريدون: س (١٤) له: ف ق ن س، ـــ: د (١٦) كل: تكرر في: د

على ان هذا كلام يكفي منعه عن الاشتغال بابطاله/فانه يطالب بالدليل (١٨أ/ق فيقال لم قلت ان القديم هو الاله؟ والعقلاء باسرهم على خلاف هذا على ما ذكرنا من اطلاق اهل اللغة لفظة القديم من غير ارادة الالوهية واعتقاد اهل الدهر قدم العالم من غير اعتقاد الالوهية. ويسمون الاصنام الهة وان كانوا لايعتقدون قدمها. فانهم كانوا ينحتونها من الخشب والاحجار ويتخذونها من الحشب والاحجار كونها من الصفر والنحاس وهذه كلها من اجزاء العالم الذي اعتقدوا كونها مخلوقة لله تعالى على ما قال.

وَلَقِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللهُ. (١) وما يقولون ان القدم من اخص اوصاف الباري فلو كانت الصفة قديمة لوجدت المشاركة في اخص الاوصاف فتكون الصفة مثلا لله تعالى واذا كانت مثلا له لكانا صفتين او موصوفين وكلا الامرين باطل. هذا كلام صدر عن غاية الجهل.

لانهم بنوا هذا الكلام على مقدمة مجحودة وبعد جريان المساهلة في تسليم المقدمة غفلوا عن شريطة المماثلة ومحلها وبنوا علة المماثلة على امر ممنوع. واثبتوا حكم تلك العلة على اصل الخصوم دون اصلهم. فهذه اربع جهالات وقعوا فيها يستحي عن الوقوع في واحدة منها الريض الخالى عن هذه الصناعة. وبيان هذه الجهالات.

اما الاولى / منها، فنقول بنوا هذا الكلام على كون القدم من أخص (٨٨ب/د)

<sup>(</sup>۱) فانه: ق ن، وانه: س د ف. قلت: د ف ق ن، قلتم: س (٤) الاصنام: د س ف ق، الاجسام: ن (٥) فانهم: د ف ق س ن، كأنهم: ا (١٠) اذا: د ف س ص ن، ان: ا ق. كانت: كان: س (٣) الكلام: ا د ف س ق، ـــ: ص ن (١) المساهلة: د س ف ص ق ن، المشابهة: ا (١٥) من: (تلك العلة) الى (كانت دائمة) ص ٣٠٧ سطر ٢ موجود فى: أ د س ف ق، ناقص فى ب ص ن (١٦) الخالي ا ق س ف، الغالي: د (١٨) القدم: س ف ق ، القديم: ا، المتقدم: د

(٩٨ب/س) اوصاف الباري / جل وعلا. وهذا ممنوع. ويقال لهم: لم قلتم ذلك فان قالوا، قلنا ذلك لان الموجود وصف عام يشتمل على القديم والمحدث. واذا قيل انه تعالى قديم فهو وصف للموجود بصفة يختص بها عن غيره من الموجودات. ثم ليس في القديم صفة اخص من القدم فكان هو وصفا خاصا لا اخص منه. قيل وهل وقع النزاع الا في هذا.

اليس ان خصومكم يقولون: القديم اما ان يكون قائما بالذات وهو ذات (٧٧ب/ف) الباري جل وعلا/واما ان يكون غير قائم بالذات وهو صفاته تعالى. فكان وصف القديم شاملا على الذات والصفات واخص من القديم الذات و الصفات وعندكم لا اخص من القديم. فاذا هذه مقدمة مجحودة. لايمكنهم اثبات هذه المقدمة الا باقامة الدليل على نفي قديم غير قائم بالذات. واختصاص 10 صفة القديم بالذات فحسب.

ولو امكنكم اثبات هذا لوقعت لكم الغنية عن التمسك بهذه المقدمة فاذاً هذا منكم تعلق بدليل لاتثبت صحته الا بثبوت المدلول. وكل دليل هذا سبيله، فهو باطل.

لانه لايمكن اثبات المدلول الا بثبوت الدليل ولا يمكن اثبات الديل الا 15 بثبوت المدلول. فلا يتوصل الى اثبات احدهما البتة كمن وقع في بئر ولا يمكنه الحروج الا باحضار الحبل، ولا يمكن احضار الحبل الا بخروجه، كل واحد منهما. او كمن اقفل / بابا وترك المفتاح في البيت. ولا يمكن فتح الباب الا باخراج المفتاح ولا اخراج المفتاح الا بفتح الباب فامتنع الأمران جميعا. وكذا هذا. والله الموفق.

<sup>(</sup>۲) الموجود: 1 ف س ق، الوجود: د (٥) هذا: ١ س ف ق، هذا لان القدين نوعان: احدهما قائم بذائه والثانى قائم بغيره والذى قام ادائه هو الله تعالى والذى قام بغيره صفاته فهذه مقدمة بجحودة: د (٧) فكان: د س ف، وكان: ق (٨) الذات والصفات: ١ د س الصفات والذات: ف ق، (١٠) يكنهم: د ف ق، يكنكم: س

واما الجهالة الثانية، فهى الجهل بشريطة المماثلة ومحلها. وهى ان المماثلة لن تثبت الا بشريطة المغايرة بين المتاثلين. وكذا الموافقة والمخالفة. وهذه كلها اوصاف المتغايرين. ومحلها المتغايران ولا مغايرة بين الذات والصفات على ما نبين بعد هذا. فكانت شريطة المماثلة / ومحلّها (٩٩أس) معدومين فكان القول بالمماثلة محالا.

واما الجهالة الثالثة، فهى انهم جعلوا علة المماثلة الاشتراك / في اخص (٨٩أ/د) الاوصاف. وهذا مذهبهم. ويخالفهم خصومهم في ذلك على مابينا. وقررنا فساد ذلك فكان التعلق به لابطال مذهب من لايساعدهم على ذلك باطلا . واما الجهالة الرابعة، فهي اثبات حكم علة المماثلة على مذهب خصومهم

10 دُون مذهبهم. فهي ان علة المماثلة عندهم الاشتراك في وصف واحد وهو أخص الأوصاف.

والاشعرية يقولون ان علة المماثلة الاشتراك في جميع الاوصاف، فكانت العلة عندهم عامة فكان الحكم عاما. فلما اشترك البياضان في جميع الاوصاف كانت المماثلة بينهما ثابتة في جميع الاوصاف، فكانا مثلين من علم الوجوه. واذا كان كذلك فكانت علة المماثلة عندهم الاشتراك في اخص الاوصاف، كان الحكم وهو المماثلة، ثابتا في اخص الاوصاف لا في الجميع. فان البياضين كانت المماثلة الثابتة بينهما في حق كونهما بياضين لثبوت الاشتراك بينهما في وصف البياض لاغير.

فامّا استواء البياضين في كونهما لونين عرضين موجودين فغير ثابت 20 باشتراكهما في الوجود والعرضية واللونية لوجوب اقتصار الحكم على قدر العلة.

<sup>(</sup>١) فهي: د، وهي: ق ف س (٢) وهذه: د س ف ق، هذه: ١ (٧) بينا وقررنا: ف ق، قررنا وبينا: ١ د س. التعلق: س ف ق، التعليق: د (١٠) فهي: س. ف ق، وهي: ١ د (١٣). اشترك: ١ ف ق س، اشتركا: د

واذا عُرف هذا ثبت ان اشتراك الذات والصفة في صفة القدم يوجب (١٧٨) استواءهما / في صفة القدم لاغير. والخصوم لايأبون هذا فاما استواؤهما في كونهما الهين او موصوفين او صفتين فليس بحكم لاستوائهما في القدم. فاذا اثبتوا الاستواء في هذه الاوصاف لوجود الاشتراك في اخص اوصاف النفس وهو صفة القدم فقد اثبتوا المماثلة من جميع الوجوه كما هو مذهب 5 الاشعرية لوجود الاشتراك في اخص الاوصاف على ما هو مذهبم دون مذهب الاشعرية فكان الخطأ فيه من وجهين.

(۹۹ب/س) احدهما اثبات حكم العلة زيادة على قدر العلة / وهو محال. والثاني اثبات حكم العلة التي هي علة عندهم على الخصوص على طريق العموم والشمول كما هو حكم علة الخصوم. وفساد هذا ظاهر. لما ان كل ذلك 10 (۸۱ أرق) خارج عن / قضية العقول وجهل بخاصية الحد والمحدود والعلة والمعلول. وهذا ليعلم ان من دأب المعتزلة التهويل بلا تحصيل والتعويل على التخييل. وكل كلام لهم لو عرض على قوانين الاصول ومقتضيات العقول لظهر انه فريعة كسراب بقيعة. والله الموفق.

(۱۹۹۰/د) وما قالوا ان الله تعالى لو كانت له صفات لكانت باقيات / ويستحيل 15 بقاؤها بالبقاء. وعندكم بقاؤها بذواتها غير جائز ولو جوزتم لهدمتم قاعدتكم. نجيب عن ذلك فنقول. والله الموفق.

ان قدماء اصحاب الصفات كانوا يقولون ان الله تعالى باق بصفاته. وامتنعوا عن وصف كل صفة بالبقاء، فلم يقولوا علمه باق، ولاحياته ولاقدرته.

ويقولون ثبت لنا بالدلائل أن لله تعالى صفات ازلية قائمة به. وثبت استحالة كون الباق باقيا بلابقاء بالدليل. وثبت ايضا استحالة قيام البقاء بالصفات بالدليل. وحصل من مجموع هذه الدلائل وجوب القول بالصفات ووجوب الامتناع عن الوصف بكونها باقية. الا ان هذا الكلام تتعذر تمشيته. لان الخصوم يقولون ان لم تكن الصفات دائمة فهي فانية. وان كانت دائمة/بان كانت موجودة في الازل وهي للحال موجودة وتوجد ابدا لا الى نهاية فلن يتصور دائم لايكون باقيا.

فاشتغل الاشعري بجواب هذا. وقال انا اسلم ان علم الله تعالى باق وكذا سائر صفاته ولا اقول انها باقية بلا بقاء ليلزمني هدم اصلى بل اقول انها 10 باقية ببقاء فان بقاء ذات الله تعالى بقاء للذات وبقاء للصفات ايضا. وبقاء الذات بقاء لنفسه ايضا. لانه ليس غير الذات.

فاذا الزم عليه القول ببقاء الاعراض بان يقال ان في الشاهد / البقاء القائم (١٠٠١أ/س) بالذات ينبغي ان يصير بقاء لجميع صفات ذلك الذات فتصير الاعراض باقية.

اجاب ان بقاء الجواهر لايكون بقاء للاعراض القائمة بها لان الاعراض القائمة بها لان الاعراض القائمة بالجواهر غير الجواهر. والبقاء القائم بشىء لايكون بقاء لما هو غيره. فاما في الغائب، فالصفات ليست باغيار للذات / فيكون البقاء القائم (٧٨ب/ف) بالذات بقاء لما ليس بغير الذات فاتضح الفرق. ولان بقاء الجوهر لو جعل بقاء للاعراض القائمة به لما تصورت المغايرة بين الجوهر وبين

<sup>(</sup>۲) من (تلك العلة) ص 7.7 سطر ۱۰ الى (كانت دائمة)  $\dots$ :  $\gamma$  ص  $\gamma$  (۹) ليلزمني  $\dots$  اصلى: ا د س ف ق، ليلزمه  $\dots$  اصله:  $\gamma$  ص  $\gamma$  بلا بقاء: ا س ص ف ق  $\gamma$  بالبقاء د (۱۰) الزم: د س ف ق، لزم: ا ص  $\gamma$  (۱٤)  $\gamma$  لان  $\gamma$  القائمة: د س ف ق  $\gamma$  ا  $\gamma$  ان  $\gamma$  (۱۵) باغيار: ا د س ص ف ق، باغيان:  $\gamma$  (۱) بغير الذات: ا د س ف ق، تغير للذات: ص  $\gamma$  (۱۸) به: ا د س ف ق،  $\gamma$  من  $\gamma$ 

الصفات ولاعدمها مع بقاء الجوهر لما ان بقاء الجوهر لما جعل بقاء لها. فما دام الجوهر باقيا كان بقاؤه موجودا. وكان بقاؤه بقاء لاعراضه والقول بعدم ما وجد بقاؤه محال. فاذا استحال عدمها مع بقائه استحال عدمها مع وجوده ويستحيل ايضا وجودها مع عدمه اذ لاقيام للاعراض عدمها بدون الجواهر فصار كل جوهر مع / ماله من الاعراض مما يستحيل 5 (٩٩٠/د) وجود احدهما مع انعدام صاحبه فبطل / حد الغيرين. وحيث رأينا ان الاعراض تغاير الجواهر التي تقوم بها وانها تنعدم مع بقاء الذات علم الاعراض بقاء الجوهر / لم يكن بقاء لما قام به من الاعراض. وفي حق الغائب مثل هذا الدليل منعدم.

الا انا نقول ان ماذكره الاشعري فاسد لان الخصوم يقولون ان الصفة 10 عندكم ان لم تكن غير الذات فلم تكن عين الذات. فلم جعلتم البقاء القائم بالذات بقاء لما ليس بالذات. ولما لم يقم به البقاء.

الا ترى أن بقاء الجوهر لم يجعل بقاء لاعراضه وأنما لم يكن كذلك لأن العرض ليس هو الجوهر لا لما أنه غيره بل وصف المغايرة فصل في الباب. لانه لايمكن أن يقال أن بقاء الجوهر لم يصر بقاء لما قام به من العرض 15 لانه غيره. لانه أنما كان غيرا له لان بقاء الجوهر لم يجعل بقاء له فانعدم مع وجود الجوهر. فكان غيره.

 <sup>(</sup>۲) وكان: اس ص ف ق ن، فكان: د (۱) بقاء لاعراضه: ا د س ف ق ن، تعالى اعراضه: ص (۳) فاذا: س، واذا: د ف ن، اذا: ق (٤) ويستحيل: اس ص ف ق، فيستحيل: د (٧—٨) التي تقوم: ... الجوهر: د ف س ص ق ن، ـــ: ا (٩) منعدم: ا د س ص ف ق، متقدم: ن (١١) عندكم: د س ف ق، عندك: ا ص ن (١٤) فصل: د ن، فضل: س ف ق، (١٥) العرض: ا س ص ف ق ن، الاعراض: د غيراً: س ف ق، غيرا: ن (١٦) اله : د س ف ق، ـــ: ن

ولو جعل بقاء الجوهر بقاء لاعراضه لما صارت اغيارا له لانها حينئذ كانت لاتنعدم مع بقاء الجوهر فاذا كان السبب لكونها اغيارا للجوهر امتناع جعل بقاء / الجوهر بقاء لها فمن جعل كونها اغيارا له علة (١٠٠٠/س) لامتناع جعل بقاء الجوهر بقاء للاعراض فقد قلب القصة.

والذى يحقق فساد ما ذهب اليه الاشعري ان بقاء الله تعالى لو كان بقاء لصفاته لانها ليست باغيار له للزم ان تكون حياته حياة لذاته ولجميع صفاته لانها ليست باغيار له. وكذا علمه وقدرته وسمعه وبصره فتصير كل صفة حية قادرة عالمة سميعة بصيرة مريدة. وهذا هو وصف الربوبية فتصير كل صفة موصوفة بالالوهية والربوبية فيؤدى الى القول بالالهة وهذا كفر وابطال للتوحيد فلم يستقم هذا الجواب.

والذي عليه الاعتماد من الجواب عن هذه الشبهة وهو ان الدليل قد قام على ثبوت هذه الصفات على وجه يخضع المنصف له وينقاد ولايتخالجه ريب ولاشك. وكذا الدليل قام على كون حدوثها ممتنعا محالا. وكذا الدليل قام على المتحالة عدمها وحصل العلم بهذه المقدمات انها دائمة لامحالة. 15

وعلم بالبديهة ان القول بدائم ليس بباق محال. وقد قام الدليل على ان القول بباق لابقاء له محال. وقد قام دليل امتناع قيام المعنى بالصفة / (٢٩أف) ولا وجه الى انكار شيء من هذه المقدمات لثبوت العلم على طريق التيقن / بهذه المقدمات في الظاهر ممتنع، (٥٨ب/أ)

<sup>(</sup>١) لانها: د ف ق ن، لانه: س (٢) الجوهر: ا د س ص ق ن، الجواهر: ف (٤) قلب: ا د ف ق س ن، قلت: ص (٦) للزم ان ... باغيار له: ا س ف ص ق ن، ـــ د (٧) علمه وقدرته: س ف ق ن، حقرته وعلمه: ن (١٠) بالالهة: د س ف ق ن، بآلهة: ا (١٢) عن: ا د س ص ف ق، عين: ن (١٣) يتخالجه: ا د س ف ق ن، يتحايجه: ص (٦٦) بدائم ليس: ا س ص ف ق ن، حين: د (٠) على: د س ف ق، ـــ: ا ص ن. (١٣) لابقاء له: د س ص ف ق ن، ـــ: ا

(۹۰ باه) و دفع / بعضها ممتنع ایضا لقیام دلیل ثبوته ولمساواته غیره من المقدمات فی صحة الثبوت.

واذا كان الامر كذلك وجب البحث عما يوجب زوال الامتناع ثبوت (١٨٥) هذه المقدمات اللاتي تثبت كل واحدة منهن بدليل / لامدفع له فوجدنا ذلك فقلنا بثبوت الصفات لقيام الدليل وببقائها ودوامها وثبوت البقاء 5 لها وامتناع كونها باقية بدون البقاء من غير قيام معنَّى بها.

ووجه ذلك ان كل صفة من صفات الله تعالى تكون صفة لله وتكون بقاء لنفسه فيكون العلم علما للذات فكان الذات به عالما ويكون العلم بقاء لنفسه فيكون باقياببقاء هو نفسه.

(١٠٠١/س) وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه ايضا / فيكون الله تعالى 10 به باقيا وهو بنفسه ايضا باق.

هذا كما ان الجسم كائن في مكان بكون يخصه لولا ذلك الكون لما كان ختصا بهذا المكان المعين وهذا الكون معنى زائد على ذات الجسم غير راجع الى الذات. وانه كان موجودا قبل هذا ولاتمكن له بهذا المكان ثم يزول التمكن وذاته موجود. والعرض وهو السواد القائم بمحل كائن في 15 هذا المحل المخصوص مع جواز ان لايكون مختصا به.

فان الله تعالى كان عالما بهذا السواد في حالة العدم وكان قادرا ان يوجده في محل آخر. فاذا اختص بهذا المحل مع جواز ان لايكون

 <sup>(</sup>٢) في: اس ص ف ق ن، و: د (٤) واحدة: د س ص ف ق ن، واحد: ا (٥) فقلنا: ا د س ف ق ن، فعليا: ص (٦) لها: د س ص ف ق ن، بها: ا (٨) فكان: ا ف س ق ن، وكان: د
 (٩) فيكون باقيا ببقاء هو نفسه (وكذلك بقاء الله ... بقاء لنفسه ــ : ۱) : ا س ص ف ق ن، حن الله ... بقاء لنفسه ــ : ۱) : ا س ص ف ق ن، كذا هذا: د (١٤) وانه : د س ق ف، فانه: ن (١٧) حالة: س د ف ق، حال: ن (١٧ – ١٨) وكان قادرا ان يوجده (يوجد: س) ... جوازان: ا د ف س ق، ــ : ن. وكان قادرا ... بهذا المحل ــ : ص

مختصا به کان کائنا. ولا بد من ان یکون / کائنا بکون، واستحال (۷٤ب/ص) قیام کون هو غیر ذاته بذاته، فکان کائنا بکون هو نفسه.

(٨٥أ/ن)

وكذا كون الجسم في مكان كان كائنا في الجسم لقيامه به مع جواز ان لايكون مختصا به. ولاوجه الى القول بكونه كائنا بكون قائم به فكان كائنا بكون هو نفسه اذ محال ان يكون كائنا لابكون. فكذا هذا والايضاح بنظير الكون للاجسام والاعراض واثبات كون العرض راجعا الى ذاته مما ذهب اليه بعض اصحاب الصفات.

منهم / ابو اسحاق الأسفراييني ذكره في كتابه المسمي بتعجيز المعتزلة وغيره من الكتب وبدون الايضاح بالنظير تثبت صحة هذا الكلام لما

10 مر من قيام الادلة المثبتة لذلك. ولايقال بان البقاء اذا جعل بقاء للذات يستحيل ان يكون بقاء لنفسه لانه يؤدي الى القول بحصول باقيين ببقاء واحد وهو محال فان حصول متحركين بحركة واحدة واسودين بسواد واحد محال.

لانا نقول بان حصول باقيين ببقاء واحد انما يستحيل اذا كان احد الباقيين 15 مما يستحيل ان يكون بقاء لنفسه ولا يصير باقيا الا بقيام البقاء به وقيام بقاء واحد بذاتين / محال، فاستحال صيرورتهما باقيين ببقاء واحد. (١٩١/د) فاما اذا كان احد الباقيين بكون بقاء لنفسه ثم يقوم بالباقي الاخر كان كل واحد منهما باقيا / ولم يستحل ذلك لانه لم يؤد الى قيام بقاء بذاتين (١٠١/س) وهو علة الاستحالة واعتبر بكون الجسم. فان الجسم يكون به كائنا / (٢٩٠/ف) والكون نفسه يكون خلك محالاً.

(١-٣) لايكون... لقيامه به: ١ د س ص ف ق، ــ ن (٥) بكون: ١ د س ف ق، يكون: ن (٦) بنظير: د ف ق س ص ق ن، بنظر: ١ (٩) بنظير: د ف ق س ص ق ن، كتاب: ١ (٩) بالنظير: د س ف ص ق ن، كذلك: ١ (١٥) فاستحال: ١ س ص ف ق ن، كذلك: ١ (١٥) فاستحال: ١ س ف ص ق ن، كذلك: ١ (١٥) فاستحال: ١ س ف ص ف ن، كذلك: ١ (١٨) فان الجسم: د س ف ق ص ن، واما: ١ (١٨) فان الجسم: د س ف ق ، ــ: ن

(٧٢ب/ق) فكذا هذا.ويعرف ذلك بضرورة الدليل / فان قالوا لو جاز هذا لجاز (٧٢ب)ق ان يكون / علم الله تعالى علما له ولنفسه فيكون الذات به عالما وهو ايضا بنفسه عالم.

والجواب عنه ان هذا محال لان العلم لايتصور ان يكون حيا فلا يتصور ان يكون حيا فلا يتصور ان يكون عالما لاستحالة عالم لاحياة له بخلاف البقاء ولانا اذا عرفنا 5 بضرورة الدليل ان العلم بقاء لنفسه لم يجز ان يكون علما لنفسه لانه لو كان كذلك لاستفاد العلم وصفين مختلفين وهما كونه باقيا عالما بشيء واحد وهو محال.

فان قالوا هذه الاستحالة ثابتة هاهنا فان العلم لما كان بقاء لنفسه كان الذات عالما بما هو بقاء والعلم بنفسه باقيا مما هو علم وهذا محال ايضا. 10 قيل انما يكون ذلك محالا ان لو كان العلم علما لما هو بقاء له وبقاء لما هو علم للذات وليس ببقاء له وبقاء لنفسه وليس بعلم له.

وهكذا الجواب عن قولكم ان الحياة ينبغي ان تكون عالمة لانها تكون حياة للذات علما لنفسها لانها لما كانت بقاء لنفسها لايتصور ان يكون علما لنفسها وكذا لايتصور ان تكون حياة لنفسها لهذا المعنى. 15 ولانها لو كانت حياة لنفسها لكانت حية ويستحيل ان تكون قادرة عالمة والقول بحى يستحيل ان يكون عالما قادرا محال.

<sup>(</sup>١) فكذا: س د ف ق، وكذا: ص، كذا: ن (٢) علما: ا س ف ق ص ن، عالما: د (٥) عالم: س ف ق، علم: ن (٦) علما: د س ف ق ص ن، عالما: ا (٧) باقيا عالما: ا د ص ن س. عالما باقيا: ف ق، (٩) ههنا: د س ف ق ص ن، هنا: ! (١٠) هو: د س ف ق ص ن، سن: ا (١٢) للذات: د س ف ق، الات: ن (١٦) لانها: ا د س ص ن، لهذا: ف ق (لانها هامش) للذات: ص ف ق، فكانت: ا د س . حية: ا س ص ف ق ن، حياة: د (١٧) والقول: د س ف ق، فالقول: ن

فان قيل يلزمكم على هذا الاصل القول بجواز بقاء الاعراض فيكون كل عرض بقاء لنفسه بقاء لنفسه.

قيل لهم ان العرض لا يجوز ان يكون بقاء / لنفسه لان كل عرض محدث (٥٥أص) وفي اول ما دخل في حيز الوجود يستحيل ان يكون باقيا لانه عبارة

عن الدوام، ولا دوام / في تلك الحالة ونفسه في تلك الحالة موجودة (١٠٢ أس) ولم يكن بقاء لما بينا من الاستحالة فلم يكن باقيا ببقاء هو نفسه لان نفسه ليست ببقاء لانها في تلك الحالة التي بينا موجودة ولم يكن بقاء اذ لو كانت نفسه بقاء لنفسه لكانت نفسه باقية في تلك الحالة لاستحالة حصول بقاء لاباقي به.

10 وهذا بخلاف صفات الله تعالى. فانها لم تكن محدثة لتكون / لها حالة (٩١-/د) لم تكن فيها باقية ولاذاتها كان بقاء بل كانت ازلية فلم يوجد فيها دليل استحالة كونها بقاء لا نفسها وقد قام دليل كونها بقاء.

> وبهذا يجابون عن قولهم ان البقاء في الشاهد ينبغي ان يكون جائز البقاء لانه في اول ما دخل في حيز الوجود بقاء.

15 فانا نقول نعم هو في تلك الحالة بقاء ولكن للذات الذى كان بقاء له. فاما لنفسه فليس ببقاء للخال لاستحالة كونه باقيا في تلك الحالة. والله الموفق.

وثبت بهذا انا لم نقل بباق بلا بقاء ولابقيام صفة بصفة. فان قالوا

 $(\Lambda \pi)^{\dagger}(\bar{b})$  لما جاز لكم ان / تقولوا ان علم / الله نعالى باق ببقاء هو نفسه ( $(\Lambda \circ \mu)^{\dagger}(\bar{b})$ ) لم لم يجز لابى الهذيل ان يقول ان الله تعالى عالم بعلم هو نفسه.

قلنا انا لما قلنا ان بقاء العلم نفسه قلنا ان العلم بقاء وهذا جائز وهو (٠٨أ/ف) يقول / علم الله تعالى ذاته ولا يقول ان ذاته علم وهذا محال. ولو قال ذلك لكان ايضا محالا. ولانه كما يجعل علمه ذاته كذا يجعل قدرته وسمعه 5 (٩٥٠/أ) وبصره / وبقاءه ذاته فيجعله حيا بما هو علم قادرا بما هو حياة، سميعا بما هو قدرة. وهذا كله محال.

ونحن اذا قلنا ان العلم بقاء لم نقل انه قدرة او سمع او بصر. فكان ما قاله محالاً. وما قلناه صحيحاً. والله الموفق.

ثم ان بعض اصحاب الاشعري نسب هذا الجواب الى الاشعري ولا يوجد 10 هذا في شيء من كتبه نصا وانما اعتمد عليه ابو اسحاق الاسفراييني وهو اخذه عن ابي الحسن الباهلي تلميذ الاشعري.

وقد ذكر الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى في كتبه (۱۰۲ب/س) ما يكون اشارة / الى هذا الجواب وان كان ظاهر مذهبه ما هو اختيار اوائل اصحابنا , حمهم الله.

واما شبهتهم ان الله تعالى لو كانت له صفة لكانت غير الله والقول بوجود غير الله في الازل محال فهو تحكم محض ودعوى متجردة عن البرهان ويكفي المنع وابطال مد يجعلونه حدا للغيرين جوابا عنه فيقال لهم لم قلتم

 <sup>(</sup>٢) لم لم يجز: ١ د س ف ق، لم لا يجوز: ن، لا يجوز: ص (٤) ولا: ف ق ن، فلا: د س (٥) عالا: ١ س ف ق ص ن، محال: د (٦) هو: ١ د س ف ق ن، ـــ: ص. سميعا: د ف ق ن، سمعا: م س (٩) والله الموفق: ١ ص ن، ـــ د س ف ق. الاشعري: د ف ق ن، الاشعرية: ص (١٣) الماتريدي: ١ ص ن، ـــ: د س ف ق. الشيخ (الامام: ق): س ق (٦) والقول: ١ س ص ف ق ن، اذ القول: د

ذلك وما حد الغيرين ليظهر بمعرفته انا اثبتنا في الازل ما هو غير الله. فزعمت الكرامية ان حد الغيرين هو الشيئان وربما قالوا الموجودان ثم لما كان ذات الله تعالى شيئا وصفته ايضا شيء فهما شيئان فكانا غيرين ولهذا قالت الكرامية ان صفة الله تعالى غير الله. وساعدهم ابو العباس احمد بن ابراهيم القلانسي الرازي من متكلمي اهل الحديث على التحديد. وزعم ان الغيرين هما الشيئان الموجودان الا انه مع هذا يساعد غيره من اهل السنة ان صفة الله تعالى لا هو ولا غيره غير انه:

يقول انى لا اقول ذات الله تعالى وصفته شيئان ولو قلت ذلك للزمني ان اقول هما غيران، بل اقول ذاته شيء وصفته شيىء فهما شيء وشيء 10 ولا اقول هما شيئان. وهذا الحد فاسد. فان الغيرين من الاسماء الاضافية كالاب والابن والعلو والسفل واشباه ذلك.

ولهذا لايطلق الاسم على ذات ما الا باعتبار وجود اخر والشيء اسم ذاتي يستحقه المسمي به باعتبار ذاته. ولفظة الحد مع لفظة المحدود بمنزلة الاسمين المترادفين لاتفاوت بينهما البتة فمن جعل احد اللفظين حداً للاخر فهو قليل المعرفة بحقائق الاسامي وانواعها وشرائط صحة التحديد. والله الموفق.

وزعم ابو هاشم من المعتزلة ان الغيرين مذكوران لايكون احدهما جملة يدخل تحتها الاخر. واحترز / بهذا عن الواحد من العشرة. (٨٣٠)ق)

<sup>(</sup>۱) ماحد: ادس ف ق ن، ماحد ص. (۱) اثبتنا: د س ص ف ق ن، ابینا: ا (۳) فکانا: ا د س ف ص ق، مکانا: ن (۲) وزعم (فزعم: ق) ان الغیرین هما: د س ف ق، فزعم الغیران: ا، فزعم الغیران هما: ص، فزعم الغیر انها: ن (۸) للزمني: د س ف ق ص ن، لزمني : ا (۱۰) الغیرین: س ق د ف، الغیر: ن (۱) الاسماء: د س ص ف ق ن، اسماء: ا (۱۰) الاسامي: ا س ص ف ق ن، المعانى: د (۱۷) وزعم: د ص ف ق ن، فزعم: ا س (۱۸) تحتها: د س ف ق، تحته: ن

(١٠٣) والانسان مع اعضائه / فان كل عضو من الانسان ليس غير الانسان والانسان كي الانسان ليس غير الانسان وان كان لايقال له هو.

وكذا الواحد من العشرة ولكن كان الانسان جملة يدخل تحتها كل عضو معين وكذلك العشرة جملة يدخل تحتها الاحاد. فكان كل واحد داخلا تحت العشرة وهذا التحديد فاسد لان لفظه المذكور كا يتناول الموجود 5 يتناول المعدوم واظلاق اسم الغير على المعدوم فاسد ياباه اهل اللغة بل يتناول المعدوم واظلاق اسم الغير على المعدوم فاسد ياباه اهل اللغة بل فان الاحوال احد الموجودين/باعتبار الاخر ثم هو على اصله غير مطرد. الاخرى ومع ذلك ليست بمتغايرات وتجاهله ان الاحوال ليست بمذكورة الاخرى ومع ذلك ليست بمتغايرات وتجاهله ان الاحوال ليست بمذكورة والقادر. ثم اشتغال ابي هاشم بافساد القول ان الصفة لاهى الذات والقادر. ثم اشتغال ابي هاشم بافساد القول ان الصفة لاهى الذات ولا غيره ومساواتنا في ذلك ثم اشتغاله بالتجاهل انها ليست بذكورة ولا غير مذكورة ولا معلومة ولا لامعلومة ولاموجودة ولامعدومة غاية في الوقاحة وقلة المبالاة من التخبط في دين الله تعالى. 15 وقال بعض المعتزلة الغيران هما المختلفان في الوصف وهذا باطل على واحد وقال معن مذهبهم ان قيام سوادين في وقت واحد في محل واحد

جائز وهما غيران ولا يختلفان بوصف ما ثم هو باطل عند الجميع

<sup>(</sup>۱) مع: د ف ق ن، من: س (۳) ولكن: د س ف ق، لكن: ن (٤) كذلك: د س ف، كذا: ق ن، يدخل: د س ف ق، دخل: ن فكان: ا د س ص ق ن، وكان: ف (۱۰) فاسدة: د س، فاسد: ا ف ص ق ن. ليصير: د س ف ق، البصير: ن (۱۲) عده: ا س ف ق ص ن، حده: د (۱۰) لالامعلومة: ا د س ص ق ن، لاغير معلومة: ف (۱۲) من: ا س ق ص ن، -: د. في على واحد: متأخر عن: في وقت واحد: ا س د ص ن، متقدم: في: ف ق. غيران: ا د س ص ف ن، غيران باتفاق المتكلمين: ف

بالواحد من العشرة واليد من الادمى فان الواحد مع العشرة يختلفان في الوصف وكذا اليد مع الادمي ولا تغاير. وبهذا يبطل قول / من يقول (٩٢-/ب) ان ما ليس بالشيء فهو غيره فان الواحد ليس بالعشرة وليس بغيرها وكذا اليد من الادمي فان اتبع واحد منهم راي جعفر بن حرب وزعم ان

5 الواحد من العشرة غير العشرة، واليد من الادمى غيره.

قيل هذا فاسد لم يقل به احد من المتكلمين / الا جعفر بن حرب (١٧٦أص) وخالفه فيه جميع اخوانه من اهل الأعتزال. وعد هذا من جهالآته وهذا لان العشرة اسم / يقع على مجموع هؤلاء الافراد فكان متناولا كل فرد (١٠٣-١٠/س) مع اغياره. فلو كان الواحد غير العشرة لصار غير نفسه لانه من العشرة

10 ولن تكون العشرة بدونه.

وكذا اسم زيد يقع عليه باعتبار هذه الاعضاء فكان متناولا مجموع هذه الاعضاء. فاذا قيل يد زيد غيره كانت اليد غير نفسها وربما يشكل هذا في يد الادمى لبقآء الأسم بعد فوات اليد وزواله عند فوات الواحد من العشرة الا ان بقاء الاسم من الادمي كان لان علة استحقاق الاسم هو

15 التركب المخصوص والصورة المخصوصة وبفوات اليد بقى اكثر ذلك فبقي/ (١٨٤/ق) الاسم لبقاء علة الاستحقاق.

> وبهذا لايثبت ان عند قيام اليد لم يكن اسم الادمى متناولا اياها وعند ثبوت التناول لو اثبتت المغايرة لصارت اليدغير نفسها كما في الواحد من العشرة وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسم. لأن علة استحقاقه القدر 20 المخصوص اذ هي من اسماء الاقدار وقد زال ذلك القدر وثبت

<sup>(</sup>۲) وبهذا: ۱ س ص ف ق ن، فبهذا: د (۸) فكان: س ف ق ن، وكان: د (۱۰) لن: ۱ ص ف ق ن، ان: د س (۱۱) مجموع: د س ن، جمیع: ق ف (۱۲) یشکل: د س ف ن، یشکك: ق (۱۵) بقى : ۱ د ف س ق ن، نفى: ص. فبقى: فنفى: ص. التركب: د ف ق، التركيب: س ن (۱٥) ذلك: د س ف ق، ــ: ص ن (۱۷) متناولا: ا د س ص ف ق، ميتاولا: ن

قدر اخر هو علة استحقاق اسم اخر فزال الاسم. وثبوت الفرق من هذه الجهة بين اليد من الادمي والواحد من العشرة لايوجب التفرقة بينهما في كون الاسم متناولا لجميع الافراد في كل واحدمنهما واستحالة كون الفرد غير الجميع لتناول اسم الجميع اياه.

ووراء هذا في تقرير استحالة جعل اليد غير الادمي كلام ذكرته في بعض 5 المواضع اعرضت عنه هاهنا لئلا يفوت الايجاز المشروط في اول الكتاب. والله الموفق.

(۱۸۱/ف) /وقال بعض المعتزلة الغيران هما اللذان يصح ان يعلم احدهما ويجهل الآخر وهذا باطل لان الشيء يعلم بجهة ويجهل بجهة كمن يعرف السواد انه لون ولا يعرف انه مستحيل البقاء فان جعلوا كل جهة غير صاحبتها فقد 10 جعلوا العرض الواحد الذي هو غير متجزىء شيئين متغايرين والقول (۹۳/د) بتعدد الواحد وتغايره محال ، / وان لم يجعلوا كل جهة / غير الجهة (۱۰٤أس) الاخرى ابطلوا التحديد.

وقال على بن عيسى النحوى حقيقة غير ما صح ان يثنى مع المضاف اليه نحو الرجل غير زيد فهما اثنان وقد احترزبه عن الواحد من العشرة. 15 واليد من الادمي. وبيان ذلك ان الاضافة تنقسم الى قسمين اضافة بتقدير كلمة من وهى اضافة البغض الى الكل واضافة بتقدير اللام وهى المسماة عند النحويين اضافة تمليك. وفي الاضافة بتقدير من لايصح ان يثنى عند النحوين اضاف تمليك اله المضاف اليه يتناول المضاف كما يقال

<sup>(</sup>١) وهو: ف ق، هو: س ن (٣) متناولا لجيمع: ا د س ص ف ف، ميتاولا بجميع: ن (١) ههنا: ا س ص ق ن، هنا: د ، ــ: ف (١٣) مع: ا س ص ف ق ن، من: د. يثني: ا د س ف ق ن، ينى: ص (١٤) به: د س ص ف ق ن، يد: ا (١٦) المسماة: ق ن د ف، المسمى س (١٧) يثنى: ا د س ف ق ن، يبنى: ص

خاتم ذهب وسيوار فضة فلا يكون بين المضاف والمضاف اليه تغاير وكذا هذا في قولك يد زيد وواحد من العشرة لان اسم المضاف اليه يتناول المضاف مع اشياء / اخر. فاما في الاضافة بتقدير اللام، فاسم (٢٦ب/ص) المضاف اليه لايتناول المضاف كما في قول الرجل دار زيد، وغلام عمرو، لمنصور ضم احدهما الى صاحبه فكانت تثنية. فاما في الفصل الاول فلا يتصور الضم المضاف داخل تحت المضاف اليه ولو ضم اليه لضم الى فلد نفسه وهذا محال.

تم اضافة العلم الى الله تعالى لايكون بتقدير كلمة، من، بل يكون بتقدير اللام فيكون المضاف مع المضاف اليه متغايرين هذا هو تقرير تحديده والكشف عن معناه. وصار الحاصل ان كل اثنين متغايران او كل مسميين او مذكورين ليس احدهما داخلا تحت اسم صاحبه فهما متغايران. وقد مر ابطال هذا الثاني على ان تقدير هذا / الكلام ان ما ليس بشيء ولا (١٨٤/ق) بعضه فهو غيره وهذا فاسد.

لانه مقسم ولان تحديد المتغايرين بأن ليس اخدهما صاحبه باطل لان الغير 15 من الاسماء الاضافية يقتضى وجود اثنين وكلمة ليس كلمة نفى وهى مقتضية للعدم ومن فسر ما يقتضي وجودا بما يقتضى عدما كان خارجا عن قضية العقول. فكيف بمن يفسر ما يقتضى وجودين بما يقتض عدماً.

<sup>(</sup>۱) تغاير: دس ف ق ، وكذا هذا في قولك يد زيد واحد من العشرة لان اسم المضاف اليه يتناول المضاف كل يقال خاتم ذهب وسوار فضة فلا يكون بين المضاف والمضاف اليه تغاير: تكرار: في: ن (۳) اشياء: ا د ف ق، شيء: س ص ن. فاما: ا د س ف ق ن، ما: ص (٥) الفصل: ا د س ف ق، الفعل: ص ن (٦) ولو: د س ف ق، فلو: ن. (٦) لضم: د س ص ف ق ن، يضم: ا (٩) متغايرين: د س ف ق، متغايران: ن. هذا: ا س ص ف ق ن، وهذا: د (١٢ ١ - ١٣ ١) ولا بعضه: ا د س ف ق، ولا نقصه: ص، -: ن (١٤) مقسم: د س ص ف ق ن، منقسم: ا (١٧) قضية: ا د س ص ف ق، فضلية: ن. بمن: ا د س ف ق، لمن: ص ن

(١٠٤/س) /والدليل عليه ان الحد مع المحدود بمنزلة اسمين مترادفين تتحد الفائدة بهما ولاتتغاير ولاتتفاوت.

ومن قال ليس زيد في الدار ثم قال غير زيد في الدار لايفهم من احدهما ما يفهم من الاخر. فدل ان هذا فاسد. وكذا لو قيل ما ليس ببعض الشيء فهو غيره باطل لان كل الشيء ليس ببعضه ومع ذلك ليس بغيره كلان الشيء لايغاير نفسه فلم يمكن ان يجعل كل لفظ على حياله حدا ولا يمكن جعل مجموعهما حدا لما مر من ابطال الحدود المقسمة.

ويبطل ايضا ان يكون حد الغيرين انهما اثنان لان الغيرين لو كانا اثنين (٨١) لكان الغير اثناً والإثنُ ليس بمستعمل والغير مستعمل ولان الإثنَ / لو

كان مستعملا لكان عبارة عن الواحد والواحد لايصلح ان يكون حدا 10 للغير لان الواحد ليس من الاسماء الاضافية وذكره لايقتضي الا توجد الذات. والغير من الاسماء الاضافية لايطلق على ذات ما الا باعتبار غيره بخلاف اسم الواحد فجعل احدهما حدا للاخر باطل. والله الموفق. ولاحاجة بنا الى الاشتغال بتحديد الغيرين لان الخصوم هم الذين يريدون نفى الصفات بعلة انها لو كانت ثابتة كانت اغيارا للذات واثبات غير 15 الله تعالى في الازل محال. فاذا منعنا ذلك و لم يتمكنوا من اثبات المغايرة اندفع الالزام وبطل و لم تبق لنا حاجة الى اثبات جد الغيرين ثم نشتغل ببيان ذلك على طريق التبرع فنقول. وبالله التوفيق.

حد الغيرين عند اصحابنا رحمهم الله انهما الموجودان اللذان يصح وجود احدهما مع عدم الاخر ودليل صحة هذا الحد انا استقرأنا الاوصاف 20 فعلمنا ان شيئا مما ذكره الخصوم لايصلح ان يكون حدا لما ذكرنا وعلمنا

<sup>(</sup>٥) كل: ... ن (٧) حدا: جدا: ن. مجموعهما: ١ س ص ف ق ن، مجموعها: د (٨) حد: ١ د س ف ق ، مجموعها: د (٨) ان يكون: ... ن (٢١) س ف ق ، ...: ص ن (٢٩) اصحابنا: اصحابنا الماتريدية: هامش ف (١٠) ان يكون: ... ن (٢١) ذكرنا: ق ف س، بينا: ن

ايضا انهما ما كانا غيرين لانهما عرضان،

لوجود الحد.

/لثبوت المغايرة بين البارئي جل وعلا وبين العالم ولا لانهما جسمان (١٥٥/ص) لثبوت التغاير بين الاعراض / وثبوتها بين الاجسام والاعراض ولثبوت (١٠٥/أس) المغايرة بين الاجسام، وبين الاجسام والاعراض ايضا. وما كانا غيرين لقيام مغايرة بينهما لجريان التغاير بين الاعراض. وان كان يستحيل قيام المعنى بها ولان المغايرة لو كانت معنى لكانت هي ايضا غير الاجسام وما / ورائها من الاعراض فيقوم بها مغايرة اخرى ثم كذلك الى ما لانهاية (١٥٥/ق) له واذا كان كذلك لم يبق الا ما ذكرنا.

واذا كان حد المغايرة ينقسم الى هذه الاقسام وكلها ممتنعة لما بينا من الدلائل ولا امتناع فيما قلنا تعين للصحة على ما هو الاصل فى الاستقراء. واعتراض الخصوم على هذا ان التغاير بين الجواهر والاعراض ثابت ولايتصور وجود احدهما مع انعدام صاحبه لاستحالة خلو الجواهر عن الاعراض ووجود الاعراض بدون الجواهر اعتراض فاسد لان كل جوهر معين لايستحيل وجوده مع عدم عرض معين بل ينعدم العرض لامحالة معين لاستحالة بقائه ويبقى الجوهر فكان كل جوهر في نفسه غير كل عرض

وكذا اعتراضهم ان الاستطاعة غير الفعل وان كان لافعل بدون الاستطاعة ولا استطاعة عندكم بدون الفعل لانها لاتسبقه اعتراض فاسد.

<sup>(</sup>۱-۳) و لا لانها جسمان ... بين الاعراض: د س ف ق، ولثبوت المغايرة بين الاجسام والاعراض البضا. ولا لانهما عرضان لثبوت المغايرة بين / الباري جل وعلا وبين العالم. ولثبوت المغايرة بين (١٦أن) الاجسام والاعراض ايضا ولا لانهما جسمان لثبوت التغاير بين الاعراض: ن، وثبوت المغايرة بين الاجسام وبين الاجسام والاعراض ايضا ولا لانهما جسمان لثبوت التغاير بين الاعراض وثبوتهما بين الاجسام والاعراض وبين البارى والعالم وما كانا غيرين لقيام مغايرة بينهما لجريان التغاير: ١ (٧) بها: اس ص ف ق ن، ــ: د (٨) ذكرنا: ف ق، بينا : ا د س ن، (١٠) تعين للصحة: ا د ف ق س ، بعين الصحة: ص ن (١٤) ١- معين: د س ف ق، ــ: ن

لان كل فعل معين يجوز وجوده مع عدم استطاعته. فان من الجائز ان كان الله تعالى خلق ذلك الفعل بلا استطاعة له بل باضطرار من حلقه فيه. وكذا من الجائز أن حصل بهذه الاستطاعة فعل اخر سوى هذا خصوصا على اصل ابى حنيفة رحمه الله حيث يقول ان الاستطاعة تصلح للضدين. على امن فعل حصل بها الا وكان من الجائز أن حصل بها ضده / على 5 طريق البدل.

واذا صح هذا الحد والعدم على القديم محال فلا يتصور وجود الذات مع عدم علمه ولا وجود علمه تعالى مع عدم قدرته دل انهما ليسا غيرين. ولا معنى لما يقوله / الكعبي انه لو جازان يقال ان علم الله تعالى لا هو الذات ولاغيره جاز ان يقال هو هو، وهو غيره لان هذا تحكم لادليل 10 عليه ثم هو باطل بالواحد من العشرة فانه ليس بعشرة ولا غير العشرة. ولا يجوزان يقال هو العشرة وهو غير العشرة وهذا لان من نفى شيئين عن شيء لايلزم ان يجمع بينهما. فان من قال هذا الحمار ليس بفرس ولا بغل، صح ولو قال هو فرس وهو بغل كان قوله محالا فكذا هذا. يحققه ان دليل كونه معنى وراء الذات وانه ليس بعين الذات قام. وكذا 15 دليل انعدام المغايرة فكان قولنا لاهو ولا غيره قولا صحيحا لقيام الدليل على صحته. وقول القائل هو هو، وهو، غيره فاسد. لقيام الدليل على بطلان كل / واحد منهما / ولثبوت

(٦٧٠/أ) بطلان كل / واحد منهما / ولثبوت الاستحالة والتناقض لان شيئاً

<sup>(</sup>۱) استطاعته: ١ س ف ق ن، الاستطاعة: د، استطاعة: ص (٢) باضطرار: ١ د س ف ق، اضطرار: و س ف ق، اضطرار: ص ن (٥) بها: ن س، بهذا: ف (٧) اذا صح: ١ د س ف ق ن، اوضح: ص (٨) عدم: ١ س ق د ف، غير: ن ص (١٠) يقال: ١ س ص ف ق ن، يقول: د (١) تحكم: ١ د س ف ق، الحكم: ص ن (١٣) يجمع: د س ف ص ق ن، يجتمع: ١

ما لايكون غيره لانه لايتصور وجود شيء مع عدم نفسه وما يقولون ان الصفة لو لم تكن غير الله ولا ذاته لكانت بعضه. لان في الشاهد ما ليس بذات شيء ولاغيره كان بعضا كالواحد من العشرة واليد من الادمى هذا كلام فاسد. لأن البعض ما كان بعضا لانه 5 ليس بشيء ولا غيره بل لانه جزء / وتركب الكل منه ومن غيره و لم (٨٥٠/ق) يوجد هذا المعنى في الصفة فكما لم تكن الصفة غيره لانعدام حد الغيرين ولم تكن ذاته للاستحالة لم يكن بعضه لانعدام حد البعض. هذا كما ان في الشاهد ما ليس بجوهر ولا عرض فهو جسم في الشاهد والباري جل وعلا ليس بجوهر ولا عرض ومع هذا ليس بجسم لان الجسم لم يكن 10 جسما / لاته ليس بجوهر ولا عرض بل كان جسما لانه متركب. فلما (٩٤ب/د) لم يكن متركبا لم يكن جسما فكذا هذا. والله الموفق. ولهم تمويه اخر يلبسون به على الضعفة فيقولون ان ذات الله تعالى غير الانسان وكذا علمه غير الانسان فكان ذاته غير الانسان وكذا علمه فكان كل واحد منهماغيرا فيثنى فيقال هما غيران. وكذا في سائر الصفات/ (٢٠٠٠) 15 والجواب / انا لاننكر كون الذات والصفات اغيارا للمحدثات وانما (١٠٦أس) انكرنا ان تكون متغايرة في انفسها وهذا كما يقال في السوادين ان كل واحد منهما مخالف للبياض ولا يجب ان يكونا مخالفين لانفسهما فبطل هذا

التمويه. ومن محققي اصحاب الصفات من يقول أنا لا اتعرض للفظة الغير

<sup>(</sup>٢) بل: س ف ق ن، ــ: د (٦ــ٩) في الشاهد: ق (صح)، ــ: س د ن ف (١٠) ومع هذا ... ولا عرض: ا د س ف ق، ــ: ص ن (١٠) فكذا: ... ولا عرض: ا د س ف ق، ــ: ص ن (١٠) فكذا: د س ف ق، هكذا : ن (١٣) وكذا علمه: ا س ف ق ن، ــ: د (١٤) فكذا: ن، وكذا: د س ف ق، ... د (١٩) اغيارا للمحدثات: د س ف ق، غير المحدثات: ن. (٢١) متغايرة: ا س ص ف ق ن، مغايرة : د (١٧) متهما: د س ف ق، ــ: ن

بالنفي ولا بالاثبات بل اقول الله تعالى موجود وله صفات يستحيل عليها  $(\Lambda N)$  العدم كما يستحيل على الذات واثبت هذه الصفات بالدليل / على حسب ما أُثبت الذات واقول لايتصور بقاء الذات مع عدم الصفات ولابقاء الصفات مع عدم الذات ولاحاجة الى التسمية بالغير وعدم التسمية.

فان كان في مثل هذا يطلق اسم الغير لغة لا أبالي بعد ان لا اجوز بقاء 5 الذات مع عدمها ولابقاء ها مع عدم الذات ولا اجوز غير الذات قائما بذات موصوف بصفات الكمال بل اقول ذلك مستحيل وان كان لايطلق اسم الغير على ذلك فلا منفعة لى فيه ايضا. فالاشتغال بمثل هذا الكلام من افلاس المعتزلة لما ان حقيقته ترجع الى الاختلاف ان اسم الغير في اللغة ينطلق على ماذا ولاحاجة بنا الى معرفة حقيقة هذا الاسم في اللغة الله الحاجة الى اثبات قديم له صفات الكمال ونفى ماوراء قديم واحد واذا كان ذلك الثاني قائما بالذات موصوفا بصفات الكمال لما عرفنا بطلان ذلك وامتناعه وما نحن فيه ليس فيه من هذا القبيل. والله الموفق. وقولهم: ان دليل ثبوت العلم في الشاهد كونه جاهلا مرة وذا غير موجود في الغائب.

الجواب عنه ان كونه مرة جاهلا ليس بطريق اثبات العلم عندنا بل هو (۱۸۸) مريق اثبات المغايرة بين العلم والذات في الشاهد حيث اثبتنا وجود الذات مع عدم العلم غير انا اشتغلنا به وذكرناه ليكون الزم عليهم لان المغايرة بين الشيء وذاته لن يتصور فيستدل بثبوت المغايرة على ثبوت

<sup>(7-3)</sup> وV(7-3) وV(7-3

/ معنى وراء الذات (١٠٦أس)

ثم يقال / له هب / ان هذا عندك دليل ثبوت العلم ولكن لم قلت ان (٩٥أ/د) نقل الدليل شرط لثبوت المدلول ولم قلت ان الدليل اذا وجد في محل/ (٨٦ألق) وظهر ان هذا النوع من المعنى معنى وراء الذات يشترط بعد ذلك نقل (٦٢أأأ) 5 الدليل لثبوت ذلك المعنى الى كل محل.

اليس ان سواد الغراب والقار وبياض الثلج والكافور معاني وراء الذات وان لم يوجد نقل الليل لعدم رؤيتنا هذه الاشياء متعرية عن هذه الالوان فبطل ما قالوه مع ان فيما ذكرنا قبل هذا من دلالة الفعل المحكم على العلم ما يغنينا عن ابتداء جواب لهذا النوع من الكلام وبالله العصمة والتوفيق. وقولهم لو كان الله تعالى عالما بعلم لكان محتاجا الى العلم باطل. لانهم يعارضون بالذات ثم حقيقة الجواب ان الحاجة لاتكون الا بين المتغايرين وكذا الحاجة نقص يرتفع بالمطلوب فتتحقق هي ثم ترتفع بوجود ما به دفعها و لم يكن الذات متعريا عن العلم ولن يكن العلم معدوما لتتصور

الحاجة واندفاعها.

15 ثم العجب من قوم يجعلون الاصلح للعباد واجبا على الله تعالى ايجابا لو امتنع عن ايجاده ذلك لزالت ربوبيته و لم يجعلوه محتاجا الى الايجاد / لابقاء (١٨٩/ف) ربوبيته وكذلك يجعلونه متكلما بكلام احدثه ومريدا بارادة حادثة ولايجعلونه محتاجا الى الكلام والارادة مع كونهما محدثين ثم يلزمون خصومهم باثباتهم الصفات اثبات الحاجة وهذا هوغاية الوقاحة

<sup>(</sup>۲) له  $_{--}$ : د (۳) شرط: د س ف ق، یشترط: ن (٤) یشترط: ا س ص ف ق ن، لایشترط: د (۱۳) فتتحقق: ا د س ص ف ق، فتحقق: ن. بوجود: ا د س ف ق ن، لوجود: ص (۱۵) و لم یکن العلم: ا س ص ف ق ن،  $_{--}$ : د . (۱۵) معدوما: د ف ق ن، معلوما: س (۱۸) کذلك: د س ف ق، کذا: ن

عصمنا الله تعالى عن ذلك.

وما يقولون ان الله تعالى لو كان له علم ان لم يعلم علمه فهو جاهل وان كان يعلمه، ان كان يعلمه بعلم اخر فكذلك الكلام في العلم الثاني (٢٦أ/ن) وان كان يعلمه بذاته فقد ثبت انه عالم بذاته وان علم العلم / بنفس العلم فهو جعل المعلوم والعلم واحدا. ولما جاز وجود معلوم بنفسه لم 5 (١٠١أ/س) لا يجوز وجود عالم بنفسه وكذا لما جاز / كون معلومه بعلم هو نفسه لم لا يجوز عالم بعلم هو نفسه كما قال ابو الهذيل.

يجاب عنه فيقال هذا كلام باطل لانا نقول يعلم علمه بعلم هو نفسه. يجاب عنه فيقال هذا كلام باطل لانا نقول يعلم علمه بعلم هو نفسه. اذ علمه شامل بالمعلومات وعلمه معلوم. نظيره ما مر في اول الكتاب من صحة معرفة النظر بالنظر ولا استحالة في كون المعلوم معلوما بعلم هو نفسه اذ في الشاهد كل من علم شيئا علم علمه بنفس ذلك العلم. 10 اذ لو علم بعلم اخر لجاز انعدام العلم الثاني فيكون الرجل عالما ولا يعلم

(٥٥ب/د) علمه / فيعلم ولا يعلم انه يعلم وهو مال.

(هُ٩٠/ص) واذا جاز في الشاهد جاز في الغائب. فاما ان يعلم بما / ليس بعلم وهو ذاته على مازعم عامة المعتزلة، او يعلم بعلم هو ذاته فيكون علمه ذاته 15 ولا يكون ذاته علما كما قال ابو الهذيل محال.

فاما هاهنا فان العلم لما كان معلوما بنفسه وكان العلم هو المعلوم كان المعلوم / علما فلم يكن محالا وانما لزمتنا الاستحالة ان لوقلنا العلم

<sup>(</sup>۱) عن ذلك: اس ف ق ص، من ذلك: ن،  $\dots$ : د (۲) يقولون: د mathermall ف فلك: اس ف ق ص ن، يزعمون: ا (mathermall فكلك: د mathermall ق mathermall فكك د mathermall ق mathermall فك mathermall في ن، mathermall وجود: mathermall في mathermall ن، (۱) المعلوم: اس د ق ص ن، معلومه: mathermall في النظير بالنظير: mathermall وكان: اس ف ق ن، mathermall فكان: د (۱) وكان: اس ف ق ن، mathermall فكان: د (۱) فلم: ا د mathermall فن، mathermall أن د mathermall فن فن ذ ذ (۱) فلم: ا د mathermall فن فن ذ mathermall

هو المعلوم والمعلوم ليس بعلم.

ونحن لم نقل هكذا فصح ما قلنا وبطل بهذا ما قال ابو الهذيل. وذكر ابو الحسين البصري ان الله تعالى لو كان عالما بمعنى لكان ذلك المعنى مثلا للمعنى الذي اوجب كوننا عالمين لانه متعلق بما تالق به علمنا على الوجه الذي تعلق به في وقت واحد على طريقة واحدة.

الا ترى ان لنا علما ان زيدا في الدار والمعنى الذي يوجب كون الباري سبحانه وتعالى عالما متعلق بزيد هذا بعينه انه في الدار في هذا الوقت. فقد تعلقا لذاتيهما بشيء واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة فكانا مثلين.

10 واعنى بقولي على طريقة واحدة انهما تعلقا به تعلق العلوم على التفصيل. ولهذا لم يلزم ان يكون علم الواحد منا مثلا للباري سبحانه وتعالى وان تعلقا بان زيدا في الدار لان العلم منا تعلق بزيد تعلق العلوم. وعلم الباري عز وجل / تعلق به تعلق العالمين فلم يسد احد الذاتين مسد الاخر (١٠٧ب/س) والدلالة على ان كل علمين تعلقا بشى واحد على الحد الذي ذكرناه فهما

15 مثلان هي أن كل واحد منهما قد سد مسد الآخر / وقام مقامه فيما (١٥٣ب/ف) يرجع الى ذاته.

الا ترى انه قد علم باحدهما ما علم بالاخر على الحد الذي علم بالاخر. وايضا فلو فرضنا وجود ما يسمونه علم الباري.

<sup>(</sup>۲) بهذا: ف ق،  $\dots$ : ا د ص ن س. ونحن لم نقل: ا د س ف ق ن،  $\dots$ : ص ( $^{n}$ ) الحسين : د س ف ق ، الحسن: ن ( $^{n}$ ) تعلقا لذاتهما ف ق ن، صارمتعلقا بذاتهما: س ( $^{n}$ ) فكانا: ا د س ف ق ص ن، وكانا: ف ( $^{n}$ ) العلوم: ا س ف ق ص ن، المعلوم: د. ( $^{n}$ ) لم يلزم: د س ف ق ن ص، يلزم: ا ( $^{n}$ ) العلوم: س ص ف ق ن، المعلوم: ا د. علم: د فقط ( $^{n}$ ) مسد الاخرى: ن مسد الاخرى: د، في مسد الاخرى: ا ( $^{n}$ ) مثلان: د س ف ق ص ن، مياثلان: ا ( $^{n}$ ) علم: س ف ق ن،  $^{n}$  د. عز وجل: جل وعز: ف

بأن زيدا في الدار في محل علمنا بان زيدا في الدار ثم طرأ على ذلك المحل الاعتقاد بان زيدا ليس في الدار لنفاهما جميعا لانه لو نفى احدهما دون الاخر لاجتمع في قلب الانسان العلم بان زيدا في الدار والجهل بان زيدا في الدار على حد واحد واذا انتفى كلا العلمين بالجهل ثبت انهما مثلان لان الشيء الواحد لاينفي شيئين مختلفين غير ضدين.

5

الا ترى إن السواد لاينفي البياض والحموضة لما كان البياض والحموضة (٢٩٦/د) مختلفين غير ضدين وينفى البياضين عن المحل الواحد لان البياضين مثلان/ والبياض والحمرة ضدان فقد لزمهم ان يكون المعنى الذى زعموا انه يوجب كون الباري عز وجل عالما مثل المعنى الذي يوجب كوننا عالمين.

وفي ذلك استحالة قِدمه مع كون علومنا محدثة لان المثلين يستحيل ان 10 يكون احدهما قديما والاخر محدثا. وذلك انه اذا كان احدهما مثلا للآخر وجب لاحدهما من القدم ما وجب للاخر. وهذا كله كلامه حكيته بلفظه. وهو ممن يزعم المعتزلة ان علوم سلفهم انتهت اليه ثم اربى على (٢١ب/ن) جميع من تقدمه منهم لحدة خاطره وجودة قريحته وقوة فطنته / ومواظبته مع هذا على البحث والتنقير والتأمل والتفكير والوقوف على ما عجزعنه 15 من تقدمه منهم ليعلم من وقف/على وهآء كلامه وضعف شبهته.

<sup>(</sup>۱) في محل علمنا بان (فان: ۱) ... في الدار: ادس ف ق، ...: ص ن (۲) لنفاهما: ادس ف ق ن، لبقاهما: ص. لاجتمع: دس ف ق، اجتمع: ن (٥) ينفي: ادس ف ق ن، يقي: ص (٢) البياض والحموضة ... البياض والحموضة: ادس ف ق ص، البياض والحمرة ... البياض والحموضة: ادس ف ق ص، البياض والحمرة ... البياض والحموضة: ادس ف ق ن، كونها: ا (١٠) قدمه: ادس ف ق ن، كونها: ا (١٠) قدمه: ادس ف ق ن، كونها: ا (١٠) قدمه: ن ن قدم: ص (١١) قديما: اف س ق ن، قائما: د (١٢) هذا: س ف ق، وهذا: ن (١٤) تقدمه: ف ق، تقدم: س ن. منهم: ف ق ن، مامتهم: س. لحدة: ادس ف ق ن، بحدة: ص (١٥) التفكير: س ف ق، التبصير: ص

وهذه حالته عندهم بطلان مذاهبهم / وضعف شبهتهم وكذبهم في دعاويهم العريضة وعدولهم عن الصواب فيما يعتقدونه ويذهبون اليه فنشتغل ببيان فساد كلامه وحيده عن سنن الاستقامة فيما زعم.

فنقول وبالله التوفيق: ان حاصل تطويله ان علمه تعالى لو تعلق بالمعلوم حسب تعلق علومنا به كان علمه مثلا لعلومنا لان كل واحد من العلمين يسد مسد الاخر ثم فرق بين تعلق علومنا بالمعلوم وتعلق ذاته به وقال ان علمنا تعلق بالمعلوم تعلق العلوم وتعلق ذاته به تعلق العالمين.

وهذا منه اما جهل بما يوجب المماثلة او تمويه على ضعفة قومه. وبيان ذلك انا نقول له اكانت المماثلة ثابتة بمجرد التعلق ام لم تكن. فان لم تكن المماثلة ثابتة بمجرد التعلق كان كلامه فاسدا ظاهر الفساد اذ لامساواة بين علومنا وبين علم البارئي، جل وعلا، الا من حيث التعلق بالمعلوم.

وان كانت ثابتة بمجرد التعلق فقد ساوى ذات الله تعالى على زعمهم علومنا في التعلق بالمعلوم. فان ذاته تعلق بالمعلوم وهو كون زيد في الدار كا تعلق به علمنا. فينبغي ان يكون ذاته مثلا لعلومنا / ويستحيل حينئذ (١٣أأ) ان يكون ذاته قديما مع كون علمنا محدثا.

وان لم تكن ذاته محدثا مع مساواته علمنا في التعلق بالمعلوم لايكون علمه ايضا محدثا وان تعلق بالمعلوم كما تعلق علومنا.

<sup>(</sup>۱) مذاهبهم: ا د س ف ق، مذهبهم: ص ن (٤) علمه: ف ص ق ا ن، علم الله: د (٥) علومنا: د ف ق ن، علمنا: س (٦) يسد: ا د س ف ق، سد: ن (٦) وقال ان ... (تعلق العلوم ـــ: س) ذاته به: ا د س ف ق، ـــ: ص ن (١١) ٢ ــ بين: د ف ق ن، ـــ: س (١٣) ذات الله: د ف ق ن، ذات الباري: س ا (١٦) كون علمنا: ا د س ف ق ، علمها : ص ن

(٤ ٨أ/ف) ويظهر ان لامماثلة / تثبت بهذا وما اتى به من الاحتراز اللفظي ان علمه وعلمنا يتعلقان بالمعلوم تعلق العلوم على طريقة واحدة وفسر انهما يتعلقان (٩٦ب/د) بالمعلوم تعلق العلوم ليتمكن من الفرق / بين ذات الله تعالى وبين علومنا.

ونقول إن تعلق ذات الله تعالى بالمعلوم ليس على طريقة تعلق علمنا بالمعلوم فان تعلق ذاته به تعلق العالمين لاتعلق العلوم. وتعلق علمنا به 5 (١٠٨/س) تعلق العلوم فلم تحصل المماثلة. هذا كلام فارغ عن المعنى / لاطائل تحته ولا محصول له.

فانا نقول ايش تعنى بقولك إن تعلق الذات بالمعلوم تعلق العالمين ا هو تعلق صار المعلوم معلوما له به ام تعلق لم يصر المعلوم معلوما به.

فان قلت انه تعلق لم يصر المعلوم معلوما له به فلم يكن الذات عالما 10 بالمعلوم. اذ كل تعلق لايصير الذات به عالما لايفيد اتصاف الذات به عالما كتعلق القدرة بالمقدور عندنا وتعلق الذات بالمقدور عندهم.

وكذا تعلق الارادة بالمراد وتعلق الخطاب المخاطب فلاى معنى يزعمون ان الذات يصير بهذا التعلق عالما.

وان قلت لهنه تعلق يصير الذات به عالما. فهذا هو تعلق العلم بالمعلوم 15 لاغير. فاذن كان تعلق ذاته بالمعلوم على طريقة تعلق علمنا به.

نضيته. (۸۷ب/ق)

فينبغي ان تكون ذاته / مثلا لعلمنا على قضيته.

ثم نقول له قولك تعلق ذاته بالمعلوم تعلق العالمين ما تفسير تعلق العالمين اهو تعلق بواسطة تعلق العلم.

فان قلت انه تعلق بواسطة تعلق العلم فقد اقررت بثبوت العلم له. وان

قلت / انه تعلق بلا واسطة تعلق العلم قبل هذا ممنوع. لم قلت ان (۷۹ب/ص) الذات تتعلق بالمعلوم بدون العلم وهذا هو عين الخلاف. ثم نقول تعلق ذات ليس بعلم بشيء على وجه يصير المتعلق به معلوما غير معقول. فكيف اثبتم لذات الباري جل وعلا، مع انه ليس بعلم تعلقا بالموجودات التي تصير هي معلومة له به وهو غير معقول.

10 وما قال انا لوفرضنا وجود علم / الباري في محل علمنا ينتفيان جميعا (١٦٦أن) بالجهل وانما ينتفي بشيء واحد شيئان مثلان هما متماثلان على ما ذكر فيه وجوه من الخطأ.

احدها ان ما قال من وجود صفة الله تعالى في محل علمنا محال لان وجود الصفة القديمة في المحدث محال وليس ذلك / الا كقول من يقابله. (١٠٩ أ/س)

15 فيقول بانا لو فرضا وجود ذات البارئي جل وعلا، في محل علمنا وذاك عالى لايفرض فكذا هذا. ولو انه ركب هذا الفرض مع احالته لركبه خصمه. ونقول لو فرضنا وجود ذات البارئي، جل وعلا، في محل علمنا ثم وجد (٩٦ب/د) فيه الجهل بان زيدا في الدار انتفيا جميعا لان العلم انما ينتفى بوجود الجهل لانه مما يصير المتعلق به معلوما.

<sup>(</sup>٢) له ...: ص (٢) ما تفسير تعلق العالمين: د س ف ق ن، ...: ١ (٥) تعلق د ف ق ن، ...: س (٦) له ...: ص ن ١١١) مثلان هما: س (٦) لقول: د س ف ق ن، ...: ص ن ١١١) مثلان هما: ف ق ، ...: اد س ص ن (١٢) احدها: احدهما: ١ (١٤) كقول: س ق، قول: ن (١٥) جل، وعلا: ق، جل وعز: ف، ...: س ن. ذاك: س ف ق، ذلك: ١ د ص ن (١٢) جل وعلا: ق، عز وعلا: ف، (١٧) له يه منه: ص (١٨) انتفيا: د س ف ق، انتفا: ن. ينتفي: د س ف ق ن، ينفي: ١

(٨٤ب/ف) ومن المحال اجتماعه مع الجهل. وهذا المعنى / عندهم في الذات موجود · فلو اوجب هذا مماثلة بين علومنا وبين علمه لاوجب مماثلة بين علومنا وبين ذاته. وان لم يوجب هناك لايوجب هاهنا.

وان قال وجود ذات البارئي، جل وعلا، بمحل علمنا محال فلا يفرض. قلنا وجود علم الباري بمحل علمنا محال فلايفرض.

والثاني أن وجود علم الباري بمحل علمنا لايتصور لانه لو وجد في محل (٦٣ب/أ) علمنا لكان علما لنا لاعلما له لان ما وجد في محل بكون صفة / لذلك المحل لالغيره .كما في السواد والبياض والحركة والسكون

واذا كان علما لنا لايتصور اجتماعه مع علم اخر لنا اذ وجود علمين بمعلوم واحد بجهة واحدة محال ممتنع. وهذا لان عندنا قيام عرضين 10 متجانسين بمحل واحد محال.

وعند المعتزلة وان جاز هذا في بعض الاعراض كالحركات والالوان فلم يثبت عنهم القول بجواز ذلك في علمين لو ثبت لكان شيئا بنوه على اصلهم الفاسد. فلم نسلم ونبطله اذا انتهينا الى مسألة خلق افعال العباد ان شاء الله تعالى.

15

والثالث ان انتفاء صفتین عن محل بصفة تضادهما لایدل علی مماثلة المنتفیین (۱۸۸ ف) فان الحمرة والصفرة والخضرة / والسواد ینتفی عن محل بوجود البیاض فیه و لا مماثلة بین هذه الالوان بل بینها مضادة.

وما زعم ان المنتفيين اما ان يكونا متاثلين كالبياضين المنتفيين بثبوت السواد في المحل.

واما ان يكونا متضادين كهذه الالوان المذكورة ولا مضادة / بين علم (١٠٩س/س) البارئي، جل وعلا، الموجود في محل علمنا وبين علمنا ومع ذلك ينتفيان بثبوت الجهل في ذلك المحل دل انهما كانا متماثلين اذ لو لم يكونا متماثلين وكانا مختلفين غير متضادين لما انتفيا عن المحل بل ينتفي احدهما لاغير. كالحموضة مع البياض.

يجاب عنه ان بثبوت صفة لما كان ينتفى تارة صفتان متضادتان وتارة صفتان متاثلتان دل أن انتفاء هما لايوجب تماثلهما اذ لو كان انتفاؤهما يوجب تماثلهما اذ لو كان انتفاؤهما يوجب تماثلهما لما انتفى المتضادان. اذ الموجب العقلي لايوجب الشيء وضده فلا يوجب التماثل والتضاد جميعا. على انا نقول كما ينتفى بثبوت صفة في محل صفتان متاثلتان وصفتان متضادتان كذا تنتفي صفتان مختلفتان غير متضادتين / ولا متاثلتين كما ينتفى عن المحل بثبوت الموت (٢٩ب/د) فيه الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر ولاتضاد بين هذه الصفات فيه الحياة والقدرة والعلم منه صدر عن الجهل بالحقائق و لم ينفعه تصوير هذا الحال و لم يتخلص ايضا عن المعارضة بمحال مثله. وبالله العصمة.

<sup>(</sup>٢) الحل: اف س ص ف ن، عل: د (٥) كانا متأثلين: د س ف ق، متأثلان: اص ن (٤) التفيا عن: د س ف ق، اتفقتا على: ن. (٧) كالحموضة مع البياض: د ق ف، كالبياض مع الحمرة: ن، كالبياض مع الحموضة: اص (٩-١٢) صفتان متأثلتان .. صفة في عل: ---: ص (١٢) متأثلتان: ا د س ق ن، متأثلان: ف. صفتان: س ف ق ن ---: د. تنتفى صفتان الله عند المناه المناه المناه: الله عند العصمة: العصمة: المحمدة: الموفيق: د ف ق س ص ن، التوفيق: د ف ق

والرابع ان المماثلة لو ثبتت بين علم الباري سبحانه وتعالى وبين علمنا (١٢٠/ن) عنده لاشتراكهما في التعلق بالمعلوم على طريقة واحدة لكان / ينبغي ان (١٨٥/ف) تقتصر المماثلة على الوصف الخاص الذي / ثبت به الاشتراك بينهما وهو التعلق بالمعلوم على طريقة واحدة ولم تتعد المماثلة الى ما وراء ذلك مما لااشتراك بينهما فيه من كون احد 5 العلمين محدثا وضروريا او مكتسبا وعرضا مستحيل البقاء غير شامل على المعلومات، والاخر مخالفا له في هذه الوجوه فلا يوجب المماثلة بينهما في هذه الوجوه المحدد المماثلة يقتصر على جهة التعلق فحسب.

(١١٠أ/س) وهذا لان احد العلمين يسد مسد صاحبه / فيما يثبت الاشتراك بينهما 10 لافيما وراء ذلك فكان اثبات الحكم عاما عند اختصاص علة الحكم ودليله جهلا محضا. وبالله التوفيق.

ثم ان عند الاشعري وان تعلق علم الباري بالمعلوم تعلق العلوم وكذا علمنا لامماثلة بينهما لما مر ان المماثلة عندهم تثبت بالاشتراك في جميع الصفات وقد انعدم. وعندنا التعلق وان وجد لعلمنا ولكن تعلق ثبت 15 بكسبنا في الاستدلالي او بمحض تخليق الباري في الضروري وتعلق علمه بكسبنا في الاستدلالي احد فلم تثبت المشاركة والله الموفق.

<sup>(</sup>٣) ثبت: ا د ف س ق، يثبت: ن (٥) تتعد: س ق د ف، تتعدد: ن (١) او: د ص ف ق ن ص، و: ا. مستحيل: ومستحيل: ا (٧) في هذه الوجوه (- ص ن) فلاتوجب المماثلة بينهما: د س ف ق ص ن، -: ا (٧) له -: ا (٨) في حقهما (حقها: س ا ف ) اذ دليل المماثلة: ا د س ف ق ص ن، يقتصر: د ص ف ق ن، مقتصر: ا ص (١٠) احد: د س ف ق ن، ص -: ا (٣) ثم ان: ف فقط. الاشعرية: ا ص ن، الاشعري: د س ف ق (١٢) وبالله التوفيق: ا ص ن، والله الموفق: د س ف ق، (١٥) لعلمنا: د س ف ق ص ن، بعلمنا: ا

ويقال للمعتزلة ما معنى قولكم ان الله تعالى موصوف بانه عالم اذا لم يكن له علم فقالوا موصوف بانه عالم بوصف الواصفين اياه اذ الصفة هي وصف الواصف اياه.

قبل لهم لو ان رجلا قال لزنجي انه ابيض او لقصير انه طويل هل كان 5 الزنجي ابيض والقصير طويلا.

فان قالوا نعم كابروا وان قالوا: لا. ناقضوا لان الوصف من الواصف قد وجد ولاعبرة له عند انعدام المعنى القائم بالموصوف ثم يقال لهم اذا كان العالم من وصفه متكلم بانه عالم لامن قام به العلم او من له العلم ينبغي ان يقال ان من قال لحمار / انه عالم او لطفل او لمجنون لم يقم (٩٨أد) به علم انه عالم ان يكون صادقا في مقالته لوجود الوصف له بذلك. اذ هو يكون عالما بوصف الواصف له بذلك لابمعنى قائم به وهذه مكابرة ظاهرة وسوفسطائية محضة.

ثم يقال لهم ما معنى قولكم ان الله تعالى كان في الازل موصوفا بكونه عالما؟ والواصفون كانوا / معدومين في الازل فلا يتصور وجود كلامهم. (٨٠/ص) 15 وكلامه ايضا عندكم محدث مخلوق فلم يوجد منه وصف نفسه بانه عالم فكان قولهم انه كان في الازل موصوفا بانه حي عالم قادر سميع بصير، باطلا لاتحقق له. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) للمعتزلة: ا د س ف ق، للمعتزلة لعنهم الله: ص ن (۰) اذا: د س ن ق، اذ: ا ص ن (٤) لو: ا ف س ص ن ق، -: د (۰) هل: ا د س ف ق ن، کل: ص. طویلا: ا س ص ف ق ن، انه طویل: د (۸) متکلم: د س ف ق، یتکلم: ن (۱۱) هذه: س ف ق، هذا: د ن (۱۰) بانه عالم: س ق د ف، بانه کان عالم! ن، بانه کان عالم: ص. فکان قولهم ... عالم قادر (قادر عالم: ن): د س ف ق ن، -: ا (۱۷)باطلا: د س ف ق ص ن، فاذا: ا وبالله التوفیق: د ف ق س، -: ن

(۱۱۰/س) /فمن وقف على ما بينت في المسألة من الدلائل والكشف لتمويهات المعتزلة عرف أن القوم لم يريدوا بما ذهبوا اليه الا موافقة اخوانهم من الفلاسفة في اثبات ذات في القدم ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا سميع ولا بصير غير انهم لم يتجاسروا على اظهار ذلك خوفا من معرة السيف لما فيه من جحود ماورد به الكتاب والسنة المتواترة فاطلقوا هذه الاسامي في الظاهر 5 واتوا بما يؤدي الى مقصودهم من نفى كونه حيا قادرا سميعا بصيرا.

(٨٥ب/ف) وقد صرح بعضهم أن مرادهم / هذا وهو الناشي على احد قوليه علي ما مر وقد روى عن عباد بن سليمان الصيمري مثل مقالة الناشي. وزعم الصالحي انه اذا قيل ان الله تعالى عالم كان معناه انه شيء لا كالاشياء وهذا رجوع الى نفي الوصف له بانه عالم.

وهؤلاء اسعد حالا من بقية المعتزلة حيث استمروا على القياس في نفي الاسم المقدر عن المعنى عن الذات الذي يستحيل عليه المعنى قياسا على (١٣٦أ/ن) اسم المتحرك والساكن والاسود والابيض وغير ذلك من الصفات / وغيرهم من عامة المعتزلة ناقضوا فاثبتوا الاسم مع استحالة ثبوت المعنى في الغائب ونفوا في الشاهد عند عدم المعنى.

(٨٩أَ/ق) ثم اعلم ان علم الباري عز وجل لايقال انه حلّ ذاته / ولايقال ذاته

15

محل للعلم ولِما وراءه من الصفات وان كانت موجودة به لما ان الحلول هو السكون والاستقرار. يقال حل فلان بمحل كذا وارتحل. والمحل المسكن والصفة لاتوصف بالسكون وكذا هذا في صفات الاجسام. لايقال حل السواد الجسم الا على سبيل التوسع ولا يستعمل ذلك في صفاته تعالى على سبيل التوسع لوجوب الاجتناب في صفاته / عما يوهم (٩٨ب/د) الخطأ حسب وجوب الاجتناب عما يوجب الخطأ.

ثم ان متقديمي اصحاب الصفات يطلقون ان علمه قائم بذاته وابو الحسن الاشعري رحمه الله لم يرض بهذه العبارة وقال ان علمه موجود بذاته تعانى لما ان لفظة القيام في الصفات / مجاز ولفظة الوجود حقيقة. (١١١أ/س)

10 واعلم انه لايقال ان علمه تعالى معه لانه ليس بقائم بنفسه فيكون / معه (٢٤ب/أ) ولايقال هو فيه لانه تعالى ليس بظرف للعلم والعلم ايضا ليس بمتمكن فيه ولايقال انه مجاور له لانه غير مماس له لما انه لايقبل المماسة ولا انه مباين له لما انه لايقبل المفارقة.

ولما أن هذه الالفاظ مستعملة في المتغايرات ولاتغاير فيما نحن فيه. 15 ووجوب الامتناع عن اطلاق هذه العبارات في الصفات مع الموصوفات في الشاهد للمعنى الاول دون الثاني.

 <sup>(</sup>۲) بمحل: ١ س ص ف ق ن، لهل: د (٠) المحل: د س ف ق، المحلة: ١ ص ن (٤) التوسع: ١ س ص ف ق ن، سبيل التوسع: د. ولا : ١ د س ف ق ن، ولاعلى: ص (٠) سبيل: د ف ق، ــــ: ١ ص ن ٣ س (٧) ان: ١ د س ف ق ن، ـــ: ص . رحمه الله: ف، ـــ: س ق ن. (١١) بمتمكن: ١ د س ف ص ق، للتمكن: ن (١٤) ولما: ١ ف س ق ن، لما: د. المتغايرات: ١ د س ف ق، المغايرات: ص ن (٠) وجوب: ١ د س ف ق، المغايرات: ص ن (٠) اطلاق: ١ د س ف ق ن، الحلاف: ص ن (٠) الموصوفات: ١ س ص ف ق ن، الموجودات: د. للمعنى: ١ س ص ف ق ن، في المعنى: د

ثم اعلم ان عبارة عامة متكلمي اهل الحديث في هذه المسألة ان يقال ان الله تعالى عالم بعلم وكذا فيما وراء ذلك من الصفات. واكثر مشايخنا امتنعوا عن هذه العبارة احترازا عما يوهم ان العلم الة واداة فيقولون الله تعالى عالم وله علم وكذا فيما وراء ذلك من الصفات.

والشيخ الامام ابو منصور الماتريدي رحمه الله يقول ان الله تعالى عالم 5 بذاته حي بذاته قادر بذاته ولايريدبه نفى الصفات لانه اثبت الصفات (٩٠٠/ج) /في جيمع مصنفاته واتى بالدلائل لأثباتها ودفع شبهاتهم على وجه لامخلص للخصوم عن ذلك غير انه اراد بذلك دفع وهم المغايرة. وان ذاته تعالى ذات يستحيل ان لايكون عالما وهذه مسألة عظيمة كثيرة الشبه جمة الحجج اتسع فيها مجال الجدال وفسح مكان الصيال وكثر من اهل النظر 10 وارباب النحل في فروعها وتوابعها النزاع والخصام وطال فيها الكلام وفيما ذكرنا من الحجج ودفع الشبه غنية عما وراء ذلك لمن لم يحد عن سواء الطريق و لم يعدم مواد الهداية والتوفيق.

والله الموفق.

<sup>(</sup>١) عامة: د ف ق، ــ: ١ س ص ن ٢ ــ ان: د س ف ق، انه: ن . (٢) بعلم: ١ ص ف ق ن، بعلمه: د س. الله ... عالم: د س ف ق، ن، ن، بعلمه: د س. الله ... عالم: د س ف ق، ن، ــ: ص (٥) الامام: د ف ق ، ــ: ١ س ص ن. الماتريدي (ــ د ف ق) رحمه الله يقول: ١ د س ف ق، الماتريدي لايقول: ص ن (٢) قادر بلداته: د ف ق ن، ــ: س (٩) ذات: د س ف ق ، ـــ: ن (٠) الشبه: د س ف ق، الشبهة: ١ ج ص ن (١٠) فسح: ١ ن س ص ف ق، فسح فيها وفتح: د اهل: ج د س ف ق، اربان: ن (١١) بحد: ج س ف ق، يجد: ن د. الطريق: اج س ص ف ق ، يجد: ن د. الطريق: الج س ص ف ق ، السبيل: د (١٤) والله الموفق: د س ف ق، ـــ: ص ج ن

## / الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى

(۸۶ ألف)

اختلف الناس في كلام الله تعالى اقديم هو ام محدث قال اهل الحق نصرهم لله ان كلام الله تعالى صفة ازلية ليست من جنس الحروف والاصوات

ج وهي صفة قائمة بذاته منافية للسكوت والافة من الطفولية / والخرس (٨٩ب/ق) وغير ذلك والله تعالى متكلم بها آمرناه مُخبر .

وهذه العبارات دالة عليها وتسمى العبارات / كلام الله تعالى على معنى (٩٩ آ/د) انها عبارات عن كلامه وهو تنادى بها فان عبر عنه بالعربية فهو قرآن وان عبر بالعبرية فهو توراة والاختلاف على

10 العبارات المؤدية لاعليه كما يسمى الله تعالى بعبارات مختلفة بالالسنة وفي لسان واحد بالفاظ مختلفة والمسمى ذات واحد لاخلاف فيه . وهذا هو بيان قول اهل الحق. وزعم جمهور المعتزلة ان كلام الله / تعالى عرض (٦٣ب/ن) محدث احدثه الله تعالى في محل فصار به متكلما وكلامه من جنس الحروف والاصوات.

15 وزعم الجبائي واتباعه من القدرية ان الكلام حروف مؤلفة واصوات مقطعة على وجه مخصوص.

وزعم ابنه ابوهاشم ان الكلام لايكون الا من جنس الصوت والخلاف بينه وبين ابيه.

إن اباه زعم ان الكلام اذا كتب فهو حروف، وكلام واذا قرىء فهو حروف وصوت وكلام وانما يكون حروف وصوت وكلام. وزعم هو انه اذا كتب فليس بكلام وانما يكون كلامها اذا قرىء او قيل والحرف عند ابي هاشم لاتكون الا صوتا. ولهذا

(١٩١/جـ) قالوا في حد الحروف انه / صوت طباعي غير مؤلف.

(١٦٥أأ) فعنده المكتوب في المصاحف وفي اللوح المحفوظ / لايكون كلام الله 5 تعالى، والله تعالى بتحليقه في اللوح المحفوظ لايكون متكلما. وانما يكون متكلما بتخليقه الاصوات.

وعند الجبائي ذلك كله كلام والله تعالى بتخليقه الكتابة والخروف المصورة في محل يصير متكلما كما يصير متكلما بخلق الاصوات. ثم عند الجبائي القران كما هو قامم باللوح المحفوظ قائم بكل مصحف كتب فيه 10 وهو مع هذاشيء واحد ولو كتب الكاتبون في السموات والارضين في البقاع المتفرقة مصاحف لاتحصي كثرة كان هو بكماله حالاً في كل مصحف. وكل مصحف كتب قام به بكماله وكل مصحف انعدم بطل عنه وهو مع هذا لايزداد بزيادة المصحف ولا ينقص بنقصانها ولا يبطل ببطلانها وهو قران واحد.

ورأيت هذا القول في بعض الكتب منسوبا الى الاسكافي احد رؤسائهم. (١١٢أ/س) فاما المتأخرون من المتكلمين / فانهم ينسبونه الى الجبائي ولعل الجبائي اتبع الاسكافي. في ذلك.

وزعم جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن تابعهما من المعتزلة

<sup>(</sup>٤) مؤلف: اج س ف ق ن، مؤتلف: د (٥) المحفوظ: اد س ف ق ن،  $\dots$ :  $\Rightarrow$  (٨) والله:  $\Rightarrow$  د س ن، فالله: ق ن، الله: ا (١٠) كتب: اد س ف  $\Rightarrow$  كتب: ن (١٠) هو:  $\Rightarrow$  د  $\Rightarrow$  ن ف ق ن، قال الشيخ س ف ق،  $\Rightarrow$  ن (١٤) يزداد:  $\Rightarrow$  س ف ن، يزاد:  $\Rightarrow$  (١٦) رأيت:  $\Rightarrow$  س ف ق ن، قال الشيخ الامام (حفظه الله: ا، ابو المعين رحمه الله:  $\Rightarrow$  هامش) رأيت: ا ف (١٩) بشر: اد س ف ق ن، مبشرته:  $\Rightarrow$ 

ان القران خلقه الله تعالى في اللوح المحفوظ ولا يجوزان ينقل عنه وانه لايتصور وجوده الا في مكان واحد عند اتحاد الزمان.

وقالوا مع هذا ان القرآن في المصاحف وفي صدور / المؤمنين وان ما (٩٠ أ/ق) يقرأ ويسمع من القارىء / هو القرآن على ما عليه اكثر الامة الا انهم (٩٩ ب/د) ذهبوا في معنى هذا / الى أن ما يسمع ويكتب ويحفظ حكاية القرآن (٨٦ ب/ف) وهو فعل الكاتب أوالقارىء اوالحافظ وان المحكى بحيث خلقه الله تعالى. والى هذا القول ذهب ابو القاسم الكعبي ومن تابعه من معتزلة بغداد فكان كلام الله تعالى عند هؤلاء في الحقيقة هو الحروف المصورة المكتوبة في اللوح المحفوظ.

10 ومنهم من يقول ان القرآن جسم وهو النظام فان من مذهبه ان الكلام في الشاهد جسم لان عنده لاعرض الا الحركة. ثم عند هؤلاء كلهم ان الله متكلم لانه خلق الكلام والمتكلم عندهم هو الخالق للكلام وهو آمرناه لانه خلق الامر والنهي.

وابو بكر الاصم من جملتهم لايمكنه ان يقول ان الله تعالى متكلم / لان (٩٠٠/جـ)

15 عنده يستحيل كونه متكلما بكلام ازلي قائم بذاته لانكاره الصفات. ولا

يكنه ان يقول ان الله متكلم بخلقه الكلام في محل كما هو مذهب اخوانه

من المعتزلة لان الكلام الحادث عرض وهو ينفي الاعراض.

ومعمر بن عبّاد السلمي شيخهم المقدّم لايمكنه ان يقول انه تعالى متكلم بكلام ازلي قائم به كما يقوله اهل الحق لانكاره الصفات. ولايمكنه ان يقول انه تعالى متكلم بخلقه الكلام كما يقول اخوانه من المعتزلة

<sup>(</sup>٤) هو القرآن على ما عليه: ج د س ف ق ن، على ما هو عليه: ١ (٦) الكاتب او القارفى جس ف ق، القارى أو الكاتب: ن (٦) خلقه: د س ف ج ق ن، يخلقه: ١ (١٢) ان الله: ج، انه: ق،  $\dots$ : ١ د س ف ن (١٤) ان الله: ف ق، انه: ١ ج د س ف ن (١٨) ان يقول: ١ د س ج ف ق،  $\dots$ : ن . الكلام: ١ د س ف ق ن، للكلام: ج

لان الكلام الحادث عرض وهو يقول لا قدرة لله تعالى على تخليق شيء من الاعراض بل خالقها مُحالها. اما باختيارها واما طباعها. وكذا ثمامة بن الاشرس النميري تلميذ النظام لا يمكنه ان يصف الله تعالى بانه متكلم لا كما يقوله اهل الحق نصرهم الله لانكاره الصفات ولا كما تقوله المعتزلة لأن الكلام الحادث عنده يوجد بطريق التولد من تحريك 5 تقوله المتكلم / الالات التي بها يتكلم ومن مذهبه ان المتولدات افعال لافاعل لها. فعلى قول هؤلاء الثلاثة ليس الله تعالى بمتكلم ولا آمر ولاناه. وان (٦٤ أن) القرآن / ليس بكلامه. وفي هذا تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله (٥٦ ب/أ) ان هذا كلام الله تعالى ورفع / الشرائع وابطال الفرض والوجوب والحظر

لثبوت ذلك كله بامره ونهيه ولا امر ولانهي عندهم. ولشياطينهم اقاويل تستنكف البهائم ان تنسب اليها ولو لامخافة التطويل لحكيتها ليحمد العاقل الله تعالى على ما عصمه من تلك الترهات ويعرف سخافة عقولهم مع دعاويهم العريضة وإعجابهم بآرائهم السخيفة.

فاحتجت المعتزلة بقوله تعالى: إنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآتًا عَرَبِيّاً (١). والجعل (٩٠) والبحل وبقوله: مَايَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ (٢) 15 (٢) أرد، أرد) /وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ (٣).

<sup>(</sup>١) الحادث: جـ س ف ق، ــ: ن (٢) بطباعها: ج، طباعها: ا ف ق س، طباعا: س (هامش) ق (هامش) د ن. (٣) الاشرس: ا ج س ق ن، اشرس: د ف (٤) لا: ج د س ف ق، الا: ن. نصرهم الله: د ف ق، ــ ا ج س ن (٥) لان : ا ج د س ف ق، لكن: ن (٧) فعلى: ا ج ف ق ن، وعلى: د (١٠) لثبوت: ا ج س ف ق ن، وثبوت: د. الفرض: ج د س ف ق ن، الفرائض: ا (١٢) لحكيتها: ج د س ف ق ن، لحيكها: ا (١٤) ١ ــ الزخرف ٢ (١٥) ٢ ــ الانبياء - ٢ (١٦) الشعراء ٥

وهذا نص اذ لافرق بين المحدث والمخلوق. والمعقول لهم ان التسوية بين الشاهد والغائب ثابتة في العقول في الاجناس والفصول. فان الحركة لما كانت نقلة في الشاهد كانت كذا في الغائب ومن اثبت في الغائب حركة ليست ينقلة عد خارجا عن المعقول. وكذا هذا في السواد والبياض ليست ينقلة عد خارجا عن المعقول. وكذا هذا في السواد والبياض والاجتاع والافتراق. ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والاصوات فمن اثبت في الغائب كلاما على خلاف ما هو المعقول في الشاهد كان خارجا عن قضية العقول / مضاهيا من اثبت في الغائب حركة ليست من جنس (١٨٨/ف) النقلة او سكونا ليس من جنس القرار وسوادا خارجا عن جنس الالوان. والاخر أنهم يقولون إن بين الامر والنهي في الشاهد تضادا ولاتضاد بين العلم والقدرة والسمع والبصر بل بينهما / مخالفة ثم انكم تقولون ان (١٩٢/جـ)

العلم والقدرة والسمع والبصر بل بينهما / مخالفة ثم انكم تقولون ان (١٩٢]جـ) قول من قال انه عالم بعلم قول من قال انه عالم بغلم هو ذاته قادر بقدرة هي ذاته وكذا فيما وراءهما من الصفات محال. لانه لو كان كذلك كان عالما / بما هو به قادر قادرا بما هو عالم.

واستدللتم بالشاهد وهذا فوق ما انكرتم لان بين الامر والنهي تضادا ولاتضاد بين العلم والقدرة فيصير قولكم انه آمرناه بصفة واحدة كمن يقول انه اسود ابيض بصفة واحدة ولو جاز ذا لجاز ان يكون اسود بالبياض وابيض بالسواد، ويكون في حالة واحدة اسود ابيض وذلك كله قلب المعقول وكذا ما تعلق به الامر تعلق به ما هو النهي فيصير المأمور

<sup>(</sup>Y) Y \_ في: c m ف  $\bar{v}$ ,  $\bar{v}$   $\bar{v}$ 

منهيا والمنهي مأموراً فيكون كل فرض محظورا وكل محظور فرضا. وفساد ذلك كله لايخفي.

ويقولون ايضا ان الخطاب لموسى عليه السلام بقوله. الخُلَعُ نَعْلَيْكَ (١) في الازل ولا موسى ولا نعل ولا لبس للنعل محال. ولو ان واحدا منا قال قبل ان يولد له ولد وكان قصده انه لو ولد له ولد زيدا فقال يازيد 5 ادخل الدار وناولني الكتاب يستحمق وينسب الى غاية السفه. ولو كان له ابن بمكة وهو ببخارا فقال يازيد اسقني. ينسب الى الحمق. فكذا في الغائب وكذا هذا في كل امر في القرآن أونهي فيه.

يقولون ايضا ان الله تعالى. قال: وعَصَى أَدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى (٥).

والآخبار عن عصيان ادم في الماضي قبل وجود العصيان يكون اخبارا 10 عن الخبر لاعلى ما هو به وهو كذب ونسبة الله تعالى الى الكذب كفر فدل ان وجود هذا الاخبار كان بعد وجود العصيان من ادم عليه السلام لاقبل وجوده.

(۱۹۱)ق) وكذا يقولون أن التكلم في / الخلوة مع نفسه لن يكون الا للتذكر اولدفع الوحشة عن نفسه وما عدا هذين الوجهين فهو سفه والتذكر يكون لمن يخشى النسيان وهو محال على الله تعالى وكذا اعتراء الوحشة عليه لانها 15 من باب الافات وهي من امارات الحدث فلم يبق الا السفه ونسبة الله من بالى السفه كفر ولاقسم وراء هذه الاقسام فاذا امتنعت هذه الاقسام/

(١٦٦أ/أ) كلها امتنع ثبوت / الكلام في الازل.

(۲٤ب/ن).

<sup>(</sup>٢) (١) طه ١٢ (٤) للنعل: ا د ف ق س ن، النعل: ج. منا: ا ج س ف ق ن، ـــ: د (٥) وكان: ا س ف ق ن، ـــ: د (٥) وكان: ا س ف ق ن، ولو كان: د، فكان: ج. واحد: واحدا: ج (٦) المدار: ج س ق ن، في الدار: ا د ف (٨) وكذا هذا: ا ج س ف ق ن، فكذا: د. ٢ ـــ في: د س ف ق، من: ن . او نهى فيه: ب س ف ق ن، ونهي عنه: د، ونهي ونهي فيه: ج (٩) ٢ ــ طه ١٢١ (١٣) وكذا ـــ: س ن (٤) عن نفسه ـــ: ج ن (٠) يكون لمن: ا ج ف س ق ن، لمن يكون: د (١٥) لانها: س ق ف، لانهما: ج ن د د

ويقولون ان القرآن متبعض متجزئ له نِصف وعُشر وسُبع وجُزء من ثلاثين جزءً وهو سور مختلفة واجزاء متباينة متغايرة. فالقول باتحادها سوفسطائية.

وأنتم تقولون ان الله تعالى متكلم بكلام واحد وتحت القول بقدمه مع 5 التجزئ والتبعض / ابطال القول بحدث الاجسام وذلك محال فهذه هي (٩٢-/ج) الشبه التي يتعلقون بها.

ولنا ما تعلق به بعض من وافقنا / في هذه المسألة وهو الاشعري وهو (٨٧/ف) قوله تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا آرَدْنَاهُ آنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ (١).

اخبر انه يحدث المحدثات بخطاب كن ولو كان هذا الخطاب محدثا لاحدثه 10 بخطاب اخر وكذا الثاني والثالث الى ما لايتناهى وتعلق وجود العالم بما لايتناهى من الخطاب مما يدخل وجوده في حيز الممتنعات على ما مر قبل هذا فثبت ان قوله (كن) ليس بمحدث. وللخصوم على هذا الأسئلة وللمتعلق به اجوبة عنها مقنعة غير ان مشايخنا لم يعتمدوا على التعلق بهذه الاية فاعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل.

15 والمعقول لنا في المسألة ان كلام الله تعالى لو كان مخلوقا او حادثا كائنا بعد أن لم يكن لكان الامر لايخلو اما ان يكون حادثا في ذات الله تعالى واما ان يكون حادثا في محل آخر سوى ذاته تعالى واما ان يكون

<sup>(</sup>۱) له: ا ج س ف ق ن، وله: د. عشر: ا ج س ف ق ن،  $\dots$ : د (۲) متباینة: ا ج س ف ق ن، ختلفة متباینة: د (٤) ان: ا د س ف ق،  $\dots$ : ج ن. وانتم تقولون: ج د ن ف ق، فانهم يقولون: س (۰) تحت: ج د س ف ق ن، يجب: ا (٦) الشبه: ا د س ف ق ن، الشبهة: ج. هي:  $\pi$  د س ف ق،  $\dots$ : ن (۸) 1 النحل: ۱۰ (۹) اخبر: ا د س ف ق ن، فاخبر:  $\pi$ . يحدث:  $\pi$  د س ف ق ن، خدث: ا (۱۰) تعلق:  $\pi$  د س ف ق،  $\pi$  علق: ن (۱۳) عنها: ا  $\pi$  س ف ق ن،  $\pi$  د (۱۷) آخر: ف ق،  $\pi$ :  $\pi$  س ن. خاته:  $\pi$  د ف ق ن، ذات الله: س

حادثًا لا في محل ولاتصور لقسم رابع.

وهذه الاقسام كلها ممتنعة وما يخطر بالبال وجوده اذا آفتن في وجوده وانقسم الى اقسام محصورة. كل قسم منها ممتنع محال وجب تنفيذ القضية باستحالة تحققه وامتناع وجوده اذ لو كان لكان على احد هذه الوجوه الممتنعة.

والقول بوجود ما ثبت امتناعه قضاء على الدلائل الاولية التي منها تنتزع (١٠١أد) العلوم / الاستدلالية بالبطلان وشهادة عليها بخروجها عن كونها من (١١١أ/س) اسباب المعارف / والقول بهذا سوفسطائية ودليل ما انفدتُ من القضية المطلقة بامتناع كل قسم من هذه الاقسام عرض كل قسم منها على دلائل العقول وشهادات المعارف ليظهر بذلك امتناع كل قسم منها على التفصيل 10 فيتضح بذلك صحة ما ادعيت. فاقول وبالله التوفيق.

(٩١-/ق) اما القسم / الاول، وهو جواز حدوث الكلام في ذات القديم جل وعلا، فين الفساد ظاهر الاستحالة والامتناع. ووجهه ان ذات الباري قبل حلول الكلام الحادث فيه لايخلواما أن يكون متعريا عن الكلام واما ان لم يكن فان لم يكن متعريا عنه كان موصوفا به في الازل لاستحالة انعدام 15 التعرى عن الكلام بدون الكلام وهذا هو الاعتراف بمذاهب

الخصوم وانقياد للحق ورفض للخلاف.

وان كان متعريا عن الكلام لكان لايخلو اما ان كان متعريا عنه لذاته واما ان كان متعريا عنه لمعنى قائم به لانعدام الواسطة بينهما. فان كان متعريا عن الكلام لذاته لم يتصور / حدوث الكلام مع وجود الذات (٩٣أ/جـ) للتعري عنه ولاوجه الى القول بانعدام الذات لوجوه.

احدها انه قديم والعدم على القديم محال على ما مر.

والثاني ان الذات لو انعدم لاستحال حدوث الكلام في ذات منعدم.

والثالث ان حدوث الكلام في الذات لو كان ممتنعا في حال وجود الذات لقيام ما يوجب تعري الذات عنه لصار عدم الذات شرطا لوجود الكلام/ (٢٦٠/أ)

10 فيه وهو محال. لان المحل شرط لوجود الشيء فيه. ومن المحال / اشتراط (١٨٨أ/ف) عدم شرط وجود الشيء لوجوده. اذ القول بتعلق وجود الشيء بانعدام شريطة وجوده مما لايخفي فساده لان انعدام / شريطة وجوده شرط بقائه على العدم. (١٦٥أ/ن)

ومن المحال جعل شرط البقاء على العدم شرط الوجود فدل / ان الذات (١١٤-اس) لو كان متعريا عن الكلام لنفسه لكان لايتصور حدوثه فيه ولو كان

15 الذات متعريا عن الكلام لمعنى لكان لايتصور حدوثه فيه مع وجود ذلك المعنى لان ذلك المعنى ما دام باقيا كان الذات موصوفا بالتعري عن الكلام. واتصافه بالتعري عن الكلام مع قيام الكلام به محال. وكذا قيامه به مع ما يوجب التعري عنه محال.

<sup>(</sup>۱) للخلاف: ج د س ف ق ن، الخلاف: ا (۲) وان: ا د س ج ق ن، فان: ف. لكان: ا د س ف ق ن، كان: ج (۲) متعریا: ج د ف ق ن،  $\dots$ : س ف ق ن، كان: ج (۲) متعریا: ج د ف ق ن،  $\dots$ : لاستحال: ج د س ف ق ن، لاستحالة: ا (۱۲) فساده: د س ف ق، امتناعه: ا ج ن، انعدام: د س ف ق ن ج، اعدام: ا

ولا وجه الى القول بانعدام المعنى الموجب لاتصافه بالتعري ليحدت (١٠١٠/د) الكلام حال / عدمه لان ذلك المعنى ان كان ازليا فالعدم عليه محال. وان كان محدثا والذات لايتعرى عن ذلك المعنى وعن الكلام اذ لاواسطة بينهما وكلاهما محدثان.

فاذا كان الذات لا يخلو عن الحادث وما لا يخلو عن الحادث لا يسبقه وما 5 لا يسبق الحادث فهو حادث. وبهذا عرفنا حدوث الاجسام وباستحالة حدوث الحوادث في القديم عرفنا حدوث الهيولي فكان القول بحدوث معنى في ذات القديم تعالى مبطلا القول بحدوث العالم والهيولي مصححا القول بقدمهما.

وبهذا يتبين فساد قول الكرامية والحادهم وعدولهم عن الحق حيث جوزوا 10 حدوث الكلام والتكوين وغيرهما من الصفات في ذات القديم تعالى. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ونبين ذلك بعد هذا في مسألة التكوين والمكون ان شاء الله تعالى.

(۹۲) واما القسم/الثاني وهو القول بحدوث الكلام لا في محل، فهو ايضا ممتنع لان الكلام المحدث يستحيل ان يكون جوهرا لان الكلام من قبيل الصفات 15 (۹۲)ج) /والصفة ما يتميز به الذات المتصف به عما لا اتصاف له به من الذات. والجوهر هو الممتاز بالصفات عما لا اتصاف له بمثل تلك الصفة التي اتصف هو بها. ولا يمتاز بالجوهر ما يمتاز به عما لم يتصف به فكان الجوهر المحدود المح

<sup>(</sup>۲) ان کان: س د ف ن، لو کان: ج ... : ق (۰) علیه: ا د س ج ف ق، الیه: ن. یتعری: ا ج س ف ق ن، یعری: د (۳) وعن: د س ف ج ق ن، او عن: ا (۱) فهو: ف ق، ... : ا ج س ف ق د ج ن (۹) یقدمهما: ج ف س ق ن، یقدمها: ا د القدیم: الله: ن (۱۲) ذلك: ا ج س ف ق ن، ... د (۲۱ –۱۲۷) به من الذات: ... اتصاف له: ا ج س ف ق ن، ... د (۱۸) لااتصاف: ا ج س ف ق ن، وكان: ج

/ من قبيل ما يتصف لا من قبيل ما يتصف به غيره فكان القول بكون (١١٥ أأس) الكلام جسما او جوهرا محالا. واذا لم يكن جوهرا كان عرضا لانحصار المحدثات على هذين القسمين.

ثم العرض ما تقرر في اوائل الادلة وبدائه العقول استحالة قيامه بذاته غير مفتقر الى محل يقوم به حتى صار ذلك من الاراء الذايعة التي يتسارع ارباب العقول السليمة الى الحكم بتسفيه من اجازه ولهذا لم يقل احد من العقلاء بوجود حركة او سكون او اجتماع او افتراق او شيء من الالوان او رائحة او طعم لا في محل.

ولهذا اتفق جمهور العقلاء على نسبة الدهرية الى الغباوة بتجويزهم الصور 10 متجردة عن محالها وعلى اخراج ابن الروندى في تجويزه وجود تكوين قائم لا في محل وابى الهذيل في تجويزه وجود خطاب (كن) لا في محل / والجبائي وابنه ابى هاشم في تجويزهما وجود ارادة لا في محل عن استيهال

/ والجبابي وابنه ابي هاشم في مجويزهما وجود اراده لا في محل عن استيهال المناظرة وعلى تسفيههم ونسبتهم الى العناد / (٨٨ب/ف)

وتكليف هولاء الفرق بين هذه الاعراض وبين ما تقدم / ذكرها حيث (١٠٢ أرد) 15 جوزوا وجود هذه لا في محل ولم يجوزوا / وجود تلك والحكم عليهم (١٢ أرأ عند ظهور عجزهم عن الفرق بالتناقض وابطال الدلائل والمعارف. والله الموفق.

على ان الكلام لو جاز وجوده لا في محل لم يكن ذات ما متكلما به.

<sup>(</sup>۱) فكان: ا د س ف ق ن، وكان: جـ (٤) بدائه: جـ د ق، ببدائه : ف، بدایة: ن س (٥) الذائعة: ج س ف ق (الشائعة بین الاسطر)، الزائغة: د ن، الزائفة: ا (٦) لهذا: ا د س ف ق ن، بهذا: ج. بوجود: د س ف ج ق ن، لوجود او: ا (٧) او افتراق: جـ د س ف ق، افتراق: ن (٩) بتجویزهم: جـ د ف ن، في تجویزهم: س، وتجویزهم: ق. اخراج: ن، اخراح (كذا): جـ د س ف ق (١١) خطاب كن ... تجویزهما وجود: جـ د س ف ق، ــ: ن، ارادة: ا ج س ف ق ن، الارادة: د (١٤) تكليف هؤلاء: ا د ف س ق ن، تكلموا مأولا: ج

اذ ليس ذات باولي بالاتصاف به من ذات ويستحيل ان تصير الذوات كلها متكلمة بكلام واحد ولو جاز هذا لجاز ان تكون جميع الاجسام متحركة بحركة واحدة ساكنة بسكون واحد.

وكذا هذا في السواد والبياض وجميع الاعراض مع ما انه لايشكل على (٥٩١/ن) احد فساد قول من يقول الله تعالى وجميع / خلقه موصوفون بكلام واحد 5 (١١٥/س) فكان عين ما هو صفة الله تعالى صفة المحدثين / وعين ما هو صفتهم صفة الله تعالى وكذا يستحيل ان لايصير ذات ما موصوفا بالكلام الذي وجد لا في محل لان فيه اخراج الكلام من ان يكون كلام الله واخراج ذات الله تعالى من ان يكون متكلما آمرا ناهيا. وهو كفر على ان القول بكلام لايكون ذات ما متكلما به محال. وكذا متكلم ما من غير ان يكون 10 له كلام. و بالله التوفيق.

واما القسم الثالث وهو حدوث الكلام في محل سوى ذات القديم. (٤٩أ/ج) فمحال ايضا لان الكلام لو حدث في محل لكان المتكلم / الآمر الناهي (٩٢/ق) المخبر ذلك / المحل لا الله تعالى لان الاسم المشتق عن الصفة يكون راجعا الى محل الضفة لا الى محدثه والصفة تكون صفة لمحلها لالمحدثها. الا ترى 15 ان الميت والاعمى والاعور والاشل والاعرج والاسود والابيض والحلو والمر والمتحرك والساكن محال هذه الصفات لاموجدها. ومن وصف موجد هذه الصفات بها تسارع الناس الى اكفاره وقصدوا ضرب علاوته واتلاف مهجته فكذا هذا.

ولهذا زعم ابو الهذيل العلاف ان من خلق الله فيه الايمان بطريق 20

الجبر لكان المؤمن هو المحل لا الله تعالى. واذا كان الامر كذلك علم ان الله تعالى لو خلق الكلام في محل لكان المتكلم ذلك المحل لا الله تعالى وظهر بهذا فساد الاقسام الثلاثة كلها.

فبعد ذلك اما ان يقال ان كلام الله تعالى قائم به وهو متكلم آمرناه كلام كا قال اهل الحق نصرهم الله. واما ان ينكران يكون لله تعالى كلام وامر ونهي وتبطل فرضية الايمان والعبادات وحظر الكفر والمعاصى لانعدام امره ونهيه. وهذا كفر ظاهر وضلال بين.

/ثم لو كان الامر كذلك لكان الله تعالى بتعذيب من جحده وصد عن (١٠٢ب/د) سبيله وسفك الدماء واثار العيث والفساد معذبا من لم يرتكب مأثما 10 ولااكتسب جريمة فيكون عندهم ظالما لاعادلا تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا،

أثم هم بنفى الصفات يسمون انفسهم اهل التوحيد يعنون انهم يثبتون (١١٦أس) في الازل موجودا واحدا وقد ابطلوا به عدل الله تعالى حيث صار معذبا من غير جريمة على ما قررت وباثبات قدرة تخليق الافعال للعباد يسمون

15 انفسهم اهل عدل / لان تخليق الافعال لو كان من الله تعالى لكان معذبا (١٩٩أف) لهم على فعله لا على فعلهم وقد أبطلوا بهذا توحيد صانع العالم..

<sup>(</sup>۱) الجبر: + ف ن، الحر: ف ق، الخبر: + الحبر: + س. لكان: ف ق، كان + س ن المؤمن: + س ف ق ن، الموفق: + واذا: + د ن، فاذا: + ف ق + وظهر: + س ف ق ن، فظهر: + (3) يقال: + ف ق ن، يقول: + س به: + س ق ن، بذاته: + ف ق (7) نصرهم الله: + د ف + س ن (7) الأيمان والعبادات: + د س ن، العبادات والأيمان: + ق، حطر: + د س ف ق، العيب: + ق، خطر: + ن (۷) ضلال: + د س ف ق ن، ظلال: + (۹) العيث: + ف ق، العيب: + العبث: + د . هم: هؤلاء: + العبث: + ف ق س ن، العدل: + المحدل: + س ن (۱۰) عدل: + اف ق س ن، العدل: +

اذ العالم اعيان واعراض. واكثر الاعراض التي هي الافعال الاختيارية لمادبّ ودرج وجد لابتخليق الله تعالى. فكان العالم مخلوقا لله تعالى ولمن لايُحصّوْن من الخالقين. وهذا ابطال التوحيد.

(۲۷د.،/أ) ولهذا قال اصحابنا رحمهم الله ان المعتزلة / يسمون انفسهم اهل عدل وتوحيد وقد ابطلوا عدلهم بتوحيدهم وتوحيدهم بعدلهم وهذا ظاهر 5 بحمد الله تعالى.

ولهم على هذا القسم الاخير اسئلة كثيرة اذ هو مذهبهم كلهم. فاما القسم الاول فهو قول الكرامية. والقسم الثاني مذهب ابى الهذيل وحده في خطاب «كن» خاصة لافيماوراءه من الكلام الا ان اكثر تلك الاسئلة تتوجه على الاشعرية لمساعدتهم المعتزلة في حدوث صفات الفعل 10

(٩٤ب/ج) ولاتتوجه / علينا فاعرضنا عن ذكرها. وذكرنا ما لهم علينا من الاسئلة.

(٩٣أ/ق) فمن ذلك ما ذكره ابو الحسين البصري فانه حكى كلامنا / لا على

ما سبق منا السوق. وزعم انهم يقولون لواحدث الله الكلام في محل، (٢٦أ/ن) لوجب ان يسبق لذلك المحل / من اخص اوصاف الكلام او من اعمه

فيوصف بانه متكلم ثم اجاب فقال.

يقال لهم قولكم وجب ان يشتق لمحل الكلام من الكلام اسم من الذي يجب عليه ان يشتق له.

15

فان قالوا الباري عز وجل.

قلنا البارئي جل وعلا عندكم لايجب عليه شيء.

<sup>(</sup>۲) فكان: ا د س ف ق ن، وكان: ج (٤) رحمهم الله: ا د ج س ف ق،  $_{-}$ : ن (۷) الأخير: ا د س ف ق ن، الأخر:  $_{+}$  (۸) فاما: د ف ق ن، اما: س (۱۲) فانه: ا د س ف ق ن، الأخر:  $_{+}$  (۱) سبق: د ف ن، سيق: س، سق: ق. (۱۳) وزعم: د س ف ق، فزعم: ا  $_{+}$  ن (۱۳) يقال: ا ذ  $_{+}$  س ف ق،  $_{-}$ : ن.  $_{+}$ كل:  $_{+}$  د س ف ق ن،  $_{+}$ كدا: ا

وان قالوا يجب على غيره ان يشتق لمحل الكلام اسما.

قيل عندك لايجب على الناس شيء الا بالسمع. فأى سمع يقتضى وجوب الاشتقاق على الناس على ان رائحة الكافور موجودة في الكافور و لم يشتق لمحلها اسم. هذا / هو محصول كلامه وزبدة سؤاله.

5 فنقول له من رزق ادنى لب واكرم بنبذ من العلم يسير عرف حيده . عن سنن الصواب والاشتغال بما يدل على غاية حيرته ونهاية افلاسه.

فان القائل لو قال انا لا اتكلم بهذه اللفظة بل اقول / ان الكلام يشتق (١٠٣ أرد) منه اسم المتكلم باجمع العقلاء والمشتق من الاسامي عن الصفات كان واقعا على الذات الذى هو محلها دون من احدثها واعتبر بما بينا من 10 الصفات والاعراض.

وكذا كانت الصفات صفات المحال دون فاعلها على ما بينا. فالعدول عن هذا والتمسك بالوجوب ومن يجب عليه ان يشتق وبأى سبب يجب مغالطة باردة وحيرة ظاهرة.

ويقال له اذا خلق الله تعالى في محل سوادا فمن الذى وجب عليه ان 15 يسمى المحل اسود؟ واى دليل ورد في ذلك من دلائل السمع سوى الوضع الاصلي في اللسان. ان الاسم المؤخوذ من المعنى يكون واقعا على الذات الحامل له. فاي جواب اجاب به فهو الجواب له.

وماذكر ان الرائحة موجودة في الكافور ولم يشتق لمحلها اسم في غاية الفساد.

<sup>(</sup>١) لحمل: ج د س ف ق ن، بمحل: ١ (٢) عندك: ج س ف ق، عندكم: ن. شيء: ج د س ف ق ن، ـــ: ١ . فأي: ١ جــ د س ف ق، فاني: ن (٦) الاشتغال: ١ ج س ق ن ف، لا اشتغال: د . حيرته: ١ د س ف ق ن، فلا اقوله: د (٩) اعتبر: ١ د س ف ق ن، فلا اقوله: د (٩) اعتبر: ا ج س ف ق ن، فلا اقوله: د (٩) اعتبر: ا جـ س ف ق ن، فاعليها: س (١١) فاعلمول: س ف ق ن، والعدول: ج د ١ (١٣) باردة: ١ د جـ س ف ق، تارة: ن (١٨) ١ ـــ في: جـ د ف ق ن، من: س

فانا نقول له: ان الكلام يشتق منه الاسم فيكون الاسم راجعا الى محله (۸۹ب/ف) دون موجده و لم نقل كل معنى وجد في محل ينبغي / ان يشتق منه الاسم لامحالة ليلزمنا هذا السؤال.

بل قلنا اذا اشتق منه اسم كان اسما لحامله دون موجده وهذه لم يشتق منها اسم. ثم يقال له لو كان الله تعالى اعطى اسم المتكلم بتخليقه الكلام 5 في محل لكان ينبغي ان يعطى له اسم مشتق من الرائحة لايجاده الرائحة في الكافور. واذا لم يعط له اسم من ذلك فكذا لا يعطى له اسم من الكلام بايجاده اياه في محل. فباي جواب اجاب وفرق فهو فرقنا وجوابنا. من الكلام بايجاده اياه في محل. فباي جواب اجاب وفرق فهو فرقنا وجوابنا.

رجم علول ال عالم يستق للحافور من الرائحة الموجودة فيه السم فالرائحة الله عالى.

(١١٧أ/س) فان قال هي صفة موجدها فكانت هي رائحة / الله تعالى لارائحة الكافور. واحد شطري هذا الكلام كفر والثاني جحد الضروريات.

(٩٣ب/ق) وان قَالَ هَى صفة الكَاّفور فنقول / فالكلّام ايضًا ينبغي ان يكُونُ صفة (٩٣ب/ق) المحل فيكون كلام المحل لاكلام الله تعالى/كرائحة الكافور وسواد الغراب

وبياض الثلج ونتن الجيفة ومرارة الخمر وهذا بحمد الله تعالى واضح. ومن جملة هذه الاسئلة ما ذكره عبد الجبار الرازي وهو عند هم اعلم اهل نحلتهم. فزعم ان الحي منا انما كان متكلما لانه فعل الكلام لا لان الكلام قام به بدليل ان الكلام لايحل جملة الحي فكان يجب ان يستحيل ان يكون متكلماً.

<sup>(</sup>١) له: ف ق، : . ج س (٢) نقل: ا ج د س ف، يقل: ق ن (٢) الاسم: ج د س ف ق ن، اسم: ا (٢) الاسم: ج د س ف ق ن، اسم: ا (٢) لايجاده: ا د ف س ق ن، ايجاد: جـ واذا: د ف ق ن، غاذا: سملكادا: جـ س ن، فكذلك: د ف ق. (٨) فرقنا وجوابنا: جـ د س ف ق ن، جوابنا وفرقنا: ا (٩) نقول: يقال: جـ (٩) للكافور: جـ د ف ق، الكافور: ن (٩) لموجدها: د ف ق، موجودها: ا جـ س ن (١١) هي: ا د س ف ق ن، هو: جـ ١ ـ صفة: جـ د س ف ق، ــ: ا (١٣) أيضا ــ: د (٩) قام: جـ د س ف ق ن، قائم: ا

فان قال هلا كان كذلك بان حَلَّ في بعضه.

قال فجوابنا انه كان يجب ان يكون اللسان متكلما دون الانسان لان الكلام ببعضه اخص. قال وكان يجب ان لايكون الصادق بالصدق الانسان ولا يتعلق الذم والمدح / به. قال وكان يجب ان يكون (١٠٣ب/د) 5 / كل محل من اللسان متكلما ان كان المتكلم ما حل به الكلام. (٦٦ب/ن) وكان يجب اذا كان كل حرف يختص بمعل منه ان لايستقر كون شيء من ذلك متكلما لان الحرف الواحد لايكون كلاما.

قال وتبين ذلك انهم يقولون في المصروع اذا تكلم بحكمة ان الجني يتكلم على لسانه لما اعتقدوا في ذلك القول انه ليس من قبله. قال وذلك يبطل

10 قول من قال انما صار متكلما لظهور الكلام منه ووجوده في لسانه هذا هو سؤاله في المسألة.

فنقول في جوابه والله الموفق: انه جمع في كلامه انواعا من الهذيان. والمغالطة يظهر ذلك عند الكشف من ذلك انه قال ان الكلام لايحل جملة الحي فكان يجب ان يستحيل ان يكون كله متكلما.

15 قلنا له والكلام لايفعله جملة الحي فان جلده وعظمه واحشاءه وامعاءه واصابعه واظفاره لاتوصف بتحصيلها الكلام. فكان يستحيل ان يكون كله متكلما. ولما جاز له ان يجعل كل الذات متكلما وان لم يفعل الكلام ما بينا من هذه الاجزاء مع ان المتكلم عنده فاعل / الكلام. (١١٧-/س)

<sup>(</sup>۱) هلا: جـ د س ف ق ن، هل: ۱ (۱) حل: ۱ د ج س ف ق، جي: ن (۳) اللم والمدح: ا د س ف ق ن، جزء : جـ يختص: جـ د س ا د س ف ق ن، جزء : جـ يختص: جـ د س ف ق ن، جزء : جـ يختص: جـ د س ف ق ن، مختص: ن (۱) كون : جـ د س ف ق ن، كل : ١. شيء: جـ د س ف ق، الشيء: ن (۸) قال: جـ د س ف ق، ـــ: ن (۱) يتكلم: ١ د س ف ق ن، متكلم: جـ (۹) قبله: ١ جـ س ف ق ن، متكلم: جـ (۹) الطفاره: ١ ف ق ن، فعله: د، قبله: ق هامش (۱۱) سؤاله: ١ د س ف ق ن، سؤال: ج (۱٦) الظفاره: ١ د جـ ق ن، الظافره: ١ د جـ ق ن، الظافره: ن الظافره: ن به الطافره: س ق ن كان: ن

(٩٠) لماذا لا يجوز لخصمه ان يجعل كل الذات متكلما / وان لم يقم الكلام بجميع اجزائه فيلزمه عين ما الزم خصمه والتعلق بما يقضي ببطلان مذهبه (٩٥) / حسب قضائه ببطلان مذهب خصمه ضرب من السفه وعدول عن سنن المجادلة هذا هو الجواب الجدلي.

وأما حقيقة الجواب فما مر في مسألة الصفات من بيان الاختلاف بين 5 قدماء اصحاب الصفات ومتأخريهم. فان عبد القدماء كل الذات يكون موصوفا وان وجدت الصفة ببعضه لما ان كل الذات جعل شيئا واحدا بجعل جاعل.

وعند المتأخرين الموصوف بالصفة الجزء الذى قامت به الصفة الا أنهم يضمرون ذكر ذلك الجزء عند وضوح المعنى بان كانت العادة جارية 10 ان تلك الصفة لاتوجد الا بجزء مخصوص.

(٩٤ أرق) ولو كانت توجد بكل جزء لم يكن بد من ذكر ذلك الجزء على / ما قررنا هناك. كذا هذا ثم ما ذكر بعد هذا كله بناء على مذهبه ان الكلام هو الحروف المنظومة وانه قامم باللسان.

وما ذكر ان الكلام لو وجد بجزء من اجزاء اللسان ينبغي ان يكون 15 المتكلم ذلك الجزء من اللسان او اللسان كله لانه اخص به منه بجميع البدن. وقد مر جوابه ان على احد المذهبين كل البدن جعل كشىء واحد لايتجزأ وجعل كل معنى ترجع منفعته الى كل البدن قائما بكله.

<sup>(</sup>١) ان: ا د ج س ف ق، ــ: ن. الكلام ا د س ف ق ن، للكلام: ج (٢) بجميع: د س ف ق ن، للكلام: ج (٢) بجميع: د س ف ق ن، لجميع: - (٢) بقضي: ا ج س ف ق ن، الخصم: د (٢) يقضي: ا ج س ق، يقتضي: د ف، يفضي: ن (٥) فاما: س ن، واما ج ف ق. في: ا ج س ف ق ن، من: د (٢٠) يكون موصوفاً ... كل الذات: ج د س ف ق، ــ: ن. الصفة: ا ج ف ق س، للصفة: د (١٠) يضمرون: ا د س ف ق ن، ــ ا د (١٦) بجميع: د ق ق ن، من جميع: س ف ق، ــ: ا ج ن

وعلى المذهب الثاني اختص الجزء الذى هو محل الصفة بالاسم / المشتق (١٠٤ أرد) من الصفة على ان هذا ممنوع فان الكلام ليس بقائم باللسان على ما نبين وبهذا يعرف بطلان ما ذكر انه اذا كان كل حرف يختص بمخرج على حدة ومحل مخصوص ينبغي ان لا يستقر كون كل جزء من ذلك / متكلما (١١٨ أرس) لان الحرف الواحد لايكون كلاما. فانا بينا ان الكلام ليس هو الحروف وليس بقائم باللسان ليمكن التعلق بهذا.

ثم نقول له هذا الكلام ليس بلازم على خصمك لما مر وهو عليك لازم جدا / فان من مذهبك ان الكلام هو الحروف المنظومة ولابقاء للكلام (٢٨٠/أ) عندك. فانك تقتفى اثار امامك ابى هاشم الذي يقدمك يوم القيامة عندك النار. ومن رأيه ان الكلام من قبيل ما لايبقى / من الاعراض. (٢٦أ/ن) فاذا عندك لابقاء لشىء من هذه الحروف والحروف توجد على التوالي والترادف لاوجود للام الحمد وقت وجود الهمزة، ولا وجود للهمزة وقت وجود اللام وكذا هذا في اللام مع الحاء والحاء مع الميم والميم مع الدال.

15 فاذاً لاوجود في كل زمان الالحرف واحد. والحرف الواحد لايكون كلاما عندك ولاكلام / عندك الا من جنس الحروف. فاذا وجود الكلام (٩٦أ/جـ) عندك غير متصور فكان قولك المتكلم من فعل الكلام ولا تصور لفعل الكلام عندك ولا تحقق لوجوده البتة ضرب من التجاهل.

<sup>(</sup>٢-٣) من : (على ما نبين ... وليس بقائم باللسان) تكرر فى : ن (٦) ليمكن: د س ف ق، لتمكن: ن (٠) بهذا: ا جـ س ف ق ن، بها: د. (٧) له: لهم: ا (٠) لازم: ا جـ س ف ق ن، بها: د. (٧) له: لهم: ا (٠) لازم: ا جـ س ف ق ن، من: د. ومن: ا د س ف ق ن، ومن و: ج (١٩–١٩٦) والحرف الواحد ... من جنس الحروف: جـ د س ف ق ن، نعل: ا (١٧) لفعل: جـ د س ف ق ن، فعل: ا. ضرب: جـ د س ن، ضربا: ف ف

ثم هذا منك ابطال للكلام والصدق والكذب وما يتعلق بكل واحد منهما من الجزاء وانكار ان يكون لله تعالى كلام وامر ونهي وهو العناد الظاهر (٩٠٠) والسوفسطائية المحضة، وابطال للشرائع / والحظر والوجوب والاباحة وهذا هو عاقبة من حاد عن سنن الصواب في دين الله تعالى واعرض عن الحجج وتمسك بما يميل اليه هواه. نعوذ بالله من قول هذا عقباه. 5 ثم قيل له لو كانت محال الحروف من اجزاء اللسان مختلفة فلم زعمت ان محموعها لا يكون كلاما قائما بمجموع اجزاء اللسان. فان قال لان كل محموعها لا يكون كلاما قائما بمجموع اجزاء اللسان. فان قال لان كل فرد ليس بكلام فكذا الجملة، وكذا كل فرد من اجزاء اللسان ليس بمحل للكلام فكذا الجملة.

فيقال له ما الكرت على من زعم ان لاوجود للعسكر لان كل فرد من (٩٤) افراده ليس بعسكر / وجملة المعسكر ليس بمعسكر ولا مكان للعسكر لان كل جزء من اجزائه الذى حل به رجل واحد ليس بمعسكر ولامكان للعسكر فاذ التزم ظهرت مكابرته وان لم يلتزم ناقض وابطل كلامه.

(١٠٤/ب/د) ثم الغرض من هذا الفصل / ابطال كلامه وافساد ما ظنه دليلا له وان 15 لم يكن ذلك لازما علينا لبنائه اياه على اصله في مائية الكلام ومحله. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) منك: ا د س ف ق ن، مثل: ج (۳) السوفسطائية: د س ف ا ق ن، وهو السوفسطائية: ج (۲) قيل: ا د س ف ق ن، يقال: ج (۷) ان لم: ا ج س ف ق ن، وان لم: د (۰) كلاما: د س ف ق، له كلاما: ن (۹) وكذا: ج س ف ق ن، فكذا: ا د (۱۱-۲۱) لان كل فرد ... بمعسكر: ا ج د س ف ق، له كلاما: ن (۱۲) للعسكر: ا ج س ف ق ن، للمعسكر: د. المعسكر: ا د س ف ق ن، للمعسكر: د س ف ق، -: ا د س ف ق. العسكر: ج (۱۳-31) لان كل جزء ... و لا مكان للعسكر: د س ف ق، -: ج ن (۱۳) نم. ا د س ف ق ن، من : ا (۰) لم يكن: ج د س ف ق ن، -: ا (۱۳) ومحله: ج ا ب س ق ن، لم محله: د

وما ذكر من قول الناس في كلام المصروع ان الجني يتكلم على لسانه دليل الافلاس. فان ذلك ليس بقول من يلزم الانقياد لقوله والتعلق بمثله لايجدى نفعا.

ثم نقول اذا لم يكن لسان المصروع محلا لقدرة الجنى ومخلوق ما لاقدرة 5 له على ما هو خارج عن حيز قدرته عندنا. فلا يتصور ان يكون ذلك الكلام فعلا للجني.

ثم نقول لو ثبت ان احداً يقول ذلك يريد به ان الجنى يلقي في قلب المصروع شيئا فيجري المصروع ذلك على لسانه فاضيف ذلك الى الجنى لكونه حاملا للمصروع على اجراء ذلك على لسانه.

10 يحققه ماروى انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الملك لينطق على لسان عمر. رضي الله عنه ولم يكن ذلك فعلا للملك لانه لوكان كذلك لم يكن لعمر ذلك منقبة بل كان فعلا لعمر رضي الله عنه الا ان الملك لما كان يلقي ذلك في قلبه حتى اظهره عمر رضى الله عنه بلسانه اضيف ذلك الى الملك على طريق المجاز فكذا هذا. وقد روى: في بعض الروايات ذلك الى الملك على طريق المجاز فكذا هذا. وقد روى: في بعض الروايات الحق لينطق على لسان عمر وقيل: الحق هو الله تعالى وليس ذلك

وبالله المعونة.

بكلام الله تعالى وهذا مما لاخفاء به.

<sup>(</sup>۱) قول: اجس ف ق ن، اقوال: د. ان: اجس ف ق ن، على ان: د (۲) فان: اجف س ق ن، على ان: د (۲) فان: اجف س ق ن، في ان: د (٥) عندنا فلا يتصور: ف ق، فلا يتصور عندنا: اجس ن (۱۰) انه صلى ... وسلم: د ف ن، عنه عليه السلام: ج، انه عليه السلام انه: س (2 + 1) فكذا: د ف ق ن، فكذلك: س. (3 + 1) ذلك: د ف، (3 + 1) خلك: د ف ق ن (3 + 1) رضى الله عنه: ج س ق د ف، (3 + 1) لسان عمر: ا د س ف ق ن، (3 + 1) ولقرباعضه: جد (3 + 1) را وليس ذلك بكلام الله تعالى (3 + 1)

(١٩٩أ) / ومن جملة هذه الاسئلة ما ذكره بعض رؤسائهم ان الصفة اذا وجدت (١١٩أس) في محل لايمتنع اتصاف المحل بها كانت صفة للمحل. والاسم المشتق كان اسما للمحل كما في سائر الصفات والاعراض التي ذكرتم. واذا وجدت في محل يمتنع اتصاف المحل بها ما كانت صفة للمحل وما كان الاسم المشتق منها اسما له، بل كانت صفة فاعلها والاسم المشتق 5 منها اسما له لا للمحل. فالكلام اذا وجد في الحي كان صفة للحي والمتكلم به كان هو المحل لان الحي لايستحيل ان يكون متكلما. فاما اذا وجد في الجماد وانواع الموات فقد كان صفة للفاعل. والمتكلم به هو الفاعل لاستحالة كون الجماد والموات متكلما.

(١٩٩/ن) فنقول في جوابه ان هذا تمويه محض وهذيان / ظاهر فان القول بامتناع 10 (١٩٩/ف) / اتصاف المجل بصفة ما انما يكون لامتناعه قبول تلك الصفة واستحالة وجودها فيه لم يستحل الاتصاف ولم يمتنع بل صار الاتصاف واستحقاق الاسم المشتق ثابتا ضرورة. وكل ما (٥٩أ/ق) استحق الاسم وصارت / الصفة صفة له كان ذلك له لقبوله الصفة فلو

(١٠٥) لم يستحل قيام الكلام بالجماد / ولم يمتنع 'حصوله فيه لم يمتنع اتصافه 15 البتة بل صار الاسم له مستحقا كاسم الاسود والابيض والحي والميت لما قبل هذه الصفات من الذوات ثم ان المتمسك بهذا النوع من السؤال ناقض اعظم اصل لهم: فانهم يزعمون في مسألة خلق الافعال ان الله تعالى لو كان هو الخالق لافعال العباد لكان هو الكافر بخلق الكفر والزاني بخلق الزناوان كان ما خلق فيه هذه الافعال من اشخاص الممتحنين 20

 <sup>(</sup>٢) فالكلام: ١ ف جـ ن، والكلام: س د ف (١٠) ان: جـ د س ف ق ن، اذا: ١ (١٢) فاما: ١ د س ف ق ن، قابل: جـ (١٤) اعظم اصل: جـ د س ف ق ن، بقوله: د (١٨) اعظم اصل: جـ د س ف ق ن، اصلا: ١

صالحا للاتصاف بهذه الصفات ولم يكن استحقاقه الاسم المشتق من هذه الصفات ممتنعا، فاذا لم يراعوا هذا الشرط بل اطلقوه اطلاقا. وعند لزوم التناقض وتعذر الفرق بين هذه الصفات / وبين ما قدمنا ذكره (١١٩س/س) من الصفات كالالوان والطعوم وغيرها من انواع الاعراض تمسكوا بهذا النوع من التمويه. وكل ذلك من نتائج الحيرة عند العدول عن اتباع الدليل وسلوك ما وضح من السبيل.

وكذا النائم يتكلم بضرب من الكلام صحيح ويقرأ ايات من القرآن على وجهها ولم يعد ذلك فعلا له لاستحالة وجود الفعل المحكم المتقن ممن لاعلم له. والنوم مناف للعلم ولم يعد احد ذلك كلام الله تعالى. فدل

10 ان ما قاله باطل / باجماع العقلاء وثبت بما ذكرت من دخول وجود (١٩٥/ج) كلام الله تعالى لو كان مخلوقا في حيز الامتناع لامتناع اقسامه التي ينقسم اليها، لو كان محدثا واذا بطل ذلك ثبت كونه ازليا كما ادعينا نحن والله الموفق. ومعقول اخر لنا في المسألة انه تعالى لو لم يكن في الازل متكلما لكان موصوفا بضد من اضداد الكلام كالسكوت والافة لان الحي الذى كان كذلك لما تصور الاتصاف بالكلام البتة لاستحالة التغير على الذات كان كذلك لما تصور الاتصاف بالكلام البتة لاستحالة التغير على الذات وخروجه عن كونه مقتضيا ماكان يقتضيه في الازل. فلو كان متعريا لكان لقيام ضد من أضداده به يمنع ذلك قبوله الاتصاف بالكلام وهذا محال.

<sup>(</sup>۱) و لم: ا ج س ف ق ن، فلم: د (۲) فادا: د س ف ق ، و: ن (۷) سلوك: ا د س ف ق ن، شكوك: ج (۹) احد ذلك: ا ج د س ف ق، ذلك احد: ن (۹-1) فدل ان ماقال ... الله تعالى: تكرر في : د (۱۰) +1 ا د ق ن، ما: +2 ف س. (۱۰) دخول: ا +3 +4 س ف ق، -5 ن (۱ -1 +1) لكان موصوفا .... متكلما: +5 د س ف ق ن، -1 . +1 +2 ستحيل: +5 ف ق، +5 ستحيل: +6 ف ق، +6 ستحيل: ن (۱۷) لاستحالة: ا +5 د س ف ق، لاتصاف: ن

لان الآفة كالخرس والطفولية وغيرهما على القديم ممتنعة. اذ هى من امارات الحدوث. وكذا السكوت عنه في الازل منتف فانه لو كان ساكتا في الازل لكان لايتصور اتصافه بالكلام البتة. لان الامر لايخلو اما ان وجرب أ) كان / ساكتا لذاته واما ان كان ساكتا لمعنى والاتصاف بالكلام مع وجود ما يوجب اتصافه بالسكوت محال ممتنع. والعدم على ما يوجب كونه ساكتا محال ذاتا كان او معنى لما مر من احالة العدم على القديم. (١٠١٠أس) / واذا لم يكن في الازل موصوفا / بضد من اصداد الكلام ولايستحيل (١٠٠٠/ق) اتصاف الذات بالكلام كان موصوفا به ضرورة. اذلا واسطة / في حق (١٥٠٠/ق) ما يصح اتصافه بالكلام بين الكلام واضداده / فيستحيل التعرى. ولهذا (١٥٠/ف) كان تعرى الجواهر عن الاعراض على حسب ما يزعمه أهل الدهر (١٥٠/ف) منتحيلا لما مر من المعنى. ولو جاز التعري فيما نحن فيه لجاز هناك. وصح القول بقدم العالم وهذا باطل فكذا هذا. ولهذا لم يكن في الشاهد ما يصح اتصافه بالكلام متع با عنه الا اذا وجد ضد من اضداده قائما به. والله الموفق.

(١٦٨أ/ن) وما يوردون / من الاسئلة على هذه الطريقة ان في الشاهد لايتعرى الحي عن كونه نائما او منتبها او ولودا او عقيما او متحركا او ساكنا ومع 15 ذلك يتعرى ذات القديم عنها كلها.

فكذا هذا يجوزان يتعرى عن الكلام واضداده في القدم وان كان التعري في الشاهد غير ثابت، اسئلة فاسدة غير متوجهة على ما ذكرنا. فانا لم نبن الكلام على اثبات استحالة التعري عن الضدين في حق القديم لكون ذلك مستحيلا في الشاهد.

20

<sup>(</sup>۱) الآفة: اجد دس ف ق، الآلة: ن (۲) السكوت: اجدس ف ق ن، لايكون: د. الحدوث: جد د ف ن، الحدث: اس ق (۹) فيستحيل: اد جدس ف ق، ويستحيل: ن (۱۳) الا: اجدس ف ق ن، - د ف ق ن، - د (۱۸) هذا: دس ف، - اجد ق (۲۰) نبن: اجد دس ف ق، نبين: ن (۲۰) لكون: جد د ف ق ن، يكون: ا

بل قلنا: ان ما / لا يستحيل ثبوته على الذات لاينتفى عنه الا بثبوت (٩٧٠/جـ) ضده. والكلام من هذا القبيل فلا ينتفى الا بثبوت ضده وثبوت الضد عليه محال. وفيما اوردوا من الامثلة كانت الحال في الشاهد على نحو ما بينا فلم ينعدم احدهما عن المحل الا لثبوت ضده لجواز قبول المحل كل ذلك.

5 فاما القديم تعالى فيستحيل عليه تلك الاوصاف فانتفاء كل ضد من ذلك كان للستحالة قبول القديم اياه لالوجود ضده. وفيما نحن فيه الامر بخلافه.

وما يزعمون ان الله تعالى لايستحيل ان يوصف بكونه عادلا ثم في الازل كان غير موصوف به و لم يلزم اتصافه بضده وهو الجور سؤال يلزم الاشعرية لمطابقتهم اياهم على انتفاء صفات الفعل في الازل فاما علينا / (١٢٠س/س) فغير لازم لانه تعالى عندنا كان في الازل موصوفا بالعدل.

وكذا ما يزعمون انه تعالى لولم يكن في الازل متفضلا لكان بخيلا من هذا القبيل فانه تعالى عندنا كان في الازل متفضلا وانما يتوجه هذا السؤال على الاشعرية.

وما يزعمون ان القادر على الكلام في الشاهد يتعرى عن الكلام واضداده 15 في حال ثبوت القدرة فشيء يبنونه على اصلهم في ادعائهم سبق القدرة على الملام مقترنة بالكلام فلا يتصور التعرى عنه مع وجوده.

<sup>(</sup>۱) ان ما: ا د س ف ق. ن، انما : ج (۲) ينتفي: د ف ق ن، ينبغي: س (۳) اوردوا: ا جـ د س ف ق، اورد: ن (٤) لثبوت: د ف ق، بثبوت: ا جـ س ن (٢) فانتفاء: ا جـ د ف ق س، فانتفى : ن (٧) لا : ا جـ س ف ق ن، ـــ : د (١١) الاشعرية: جـ د س ف ق، الاشعري: ن (١٢) في الازل كان: س فقط (١٤) فانه: د س ف ق، وانه: ن (١٤) كان في الازل: جـ د س ف ق ، في الازل كان: ن (١٧) يبنونه: جـ د س ف ق ن، يثبتونه: ا (١٧) سبتى: ا جـ د ف ق س، يسبق: ن. فاما: د س ف ق، واما: ن

(١٠٦/د) وقبل وجود القدرة كان ضد من اضداد الكلام / ثابتا.

ثم يقال لهم هذا ايضا على اصلكم فاسد فان عندكم القدرة على الكلام ان كانت منافية للافة فهى غير منافية للسكوت بل السباكت عندكم قادر (٩٦أرق) على الكلام. وهذا لان القدرة على احد المتضادين عندكم لايضاد / ضد مقدوره كما في قدرة الحركة والسكون وقدرة الكفر والايمان واشباه ذلك. 5 وبالله التوفيق.

واعترض ابو الحسين البصرى على هذه الطريقة فزعم ان الخرس (٩٢) والسكوت ليسا بضدين للكلام / انما الخرس هو فساد الة الكلام فلا يكون ضد الكلام كالزمانة ليست بضد للفعل وبخروجه من ان يكون (١٠٠١) فاعلا لم يلزم ان يكون زمنا. والسكوت / ترك استعمال الة الكلام في 10 الكلام والله تعالى يستحيل عليه الالة فيستحيل وصفه بانه ساكت. قال على ان عند بعض اصحابنا يجوز وصف الله تعالى بانه ساكت قبل ان يتكلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما سكت عنه القرآن فهو عفو. والجواب عن هذا الاعتراض ان يقال له هل تقر أن الخرس ينافي الكلام؟ فان قال لا. بأن بهته وكلف ان يجوز اجتماع الكلام والخرس وان قال 15 هو ينافي الكلام فهذا هو الاقرار بكونهما متضادين.

<sup>(</sup>١) قبل: جـ د س ف ق، قبل: ن، كان: اجـ س ف ق ن، كل: د. ضد ا جـ د س ف ق، ضدا: ن. (٢) لهم هذا: ف ق، هذا: ا جـ ن، ــ: د (٣) لهمى: جـ س ف ق، فهو: ن. منافية: جـ د س ف ق، مناف: ن (٥) السكون: ا جـ د س ف ق، السكوت: ن . (٦) وبالله التوفيق: د جـ س ف ق، السكوت: ن . (٨) للكلام: د س ف ق، الكلام: ن (٩) بخروجه : ا س د ف ق ن، خروجه: جـ (١٤) والجواب ... ان يقال له: جـ د ف ق ، فيجاب ... فيقال: ا س ن. تقر: ا جـ س ف ق ن، بقى: د

وكذا الزمانة عندنا / ضدّ / الفعل لما قررنا. والاستشهاد بالزمانة انما (١٢١أس) يستقيم له على الاشعرية لا علينا. على انه ان كان لايسمى ضدا فلاشك (٩٨ب/جـ) انه مانع فيمتنع وجود الكلام عند وجوده عمن لايستحيل اتصافه بالكلام. وعند ارتفاعه وارتفاع السكوت يجب وجود الكلام على ما

5 قررنا. وكذا ما ذكر ان السكوت ليس بضد للكلام يجاب عنه بما ذكرنا/ (١٦٨ب/ن) في فصل الخرس.

ثم يقال له بم ينفصل ممن يقول لك ان الكلام هو استعمال الة الكلام كا ان السكوت ترك استعمال الة الكلام والخرس افة في الة الكلام والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الخرس والسكوت لاستحالة ثبوت الالة.

10 فكذا يستحيل عليه الاتصاف بالكلام لاستحالة كونه ذا الة وحيث جاز الاتصاف بالكلام مع استحالة الالة دل ان الكلام ما كان كلاما لانه استعمال الالة بالنطق بل لانه معنى ينافي السكوت والافة. فكذا الخرس ما كان خرسا لانه فساد في الة النطق بل لانه افة منافية للكلام. والسكوت ما كان سكوتا لانه ترك استعمال الة الكلام بل لانه معنى مناف للكلام عمن يصح ان يوصف بالكلام.

فاذا كان / الكلام بالآلة كان السكوت بالآلة. والآلة من القرائن (١٠٦-/د) الوجودية دون القرائن اللازمة فان كان الكلام لابالآلة فكذا كان السكوت لابالآلة. وكذا بم ينفصل ممن يقول البصرصحة الآلة وكذا السمع فمن كان صحيح الآلة كان سميعا بصيرا ومن لا فلا.

20 والله تعالى يستحيل عليه الالة فيستحيل ان يكون سميعا بصيرا.

<sup>(</sup>٥) يجاب: ويجاب: د ف فقط (١٠) فكذا: ١ جـ س ف ق، وكذا: د ن، ذا آلة: د س ف ق، آلة: ن (٢٠) فكذا: د ف ق ن، وكذا: س (٢٦ـ ١٧) بالالة والالة (الة: ج)... فان كان الكلام: ا جـ د س فـ قـ، ـــ: ن. (١٧) اللازمة: ١ س ف ق، الطارئه: جـ د. فان: وان: ق. (٠) كان السكوت لابالالة: اجـ د س ف ق، ـــ: ن

ويعتمد في ذلك مطلق الوجود كما فعلت انت فبأي جواب اجبته فهو جوابي لك والله الهادي.

(٩٦ب/ق) وماً ذكر من بعض اصحابه ان الله تعالى كان في الازل ساكتا عندهم فقد/ مر ما يوجب بطلانه.

(۱۲۱ب/س) وما تعلق به من الحديث فهو من الاحاد ورد / مخالفا للدليل المعقول. 5 وما ورد مورد الاحاد لم يصح الاستدلال به في الابواب الاعتقادية وان كان في حيز الممكنات لانه لايوجب العلم فكيف يمكن قبوله مع مخالفته (۹۲ب/ف) الدليل المعقول. فلا يقبل ولا يعتقد ظاهره بل يرد او يحمل على / ان المراد منه ترك الذكر بطريق المجاز.

والله الموفق.

وزعم ابو الحسين ايضا ان عندنا يستحيل اتصافه بالكلام في الازل. فخلوه عنه لايكون موجب اتصافه بضد من اضداه كما في سائر ما يستحيل ان يتصف به كالالوان والاكوان. وهذا منه قصد التمويه على

(٨٩ب/ج) الضعفة من اصحابه / او غفلة عن محل الالزام.

وانما قلنا ذلك لان المتقرر في العقول ان الخلو اذا كان لاستحالة اتصاف 15 الذات بالصفة جاز الخلو عنه وعن اضداده، فاما اذا كان لاستحالة وجود الصفة مع أنْ لااستحالة في قبول الذات الاتصاف به لن يكون ذلك الا لوجود ضد من اضداده. واستحالة وجود الكلام في الازل ما كان لاستحالة اتصاف الذات به. اذ لو كان الذات في الازل مستحيل الاتصاف به الابتغير الذات لامتناع صيرورة 20

<sup>(</sup>١) لعلت: جـ د س ف ق ن، فصلت: ١. فبأي: جـ د س ف ق، فأي: ١ ن. اجبته: ١ جـ د س ف ق، فأي: ١ ن. اجبته: ١ جـ د س ف ق، اجبت: ن (٣) اصحابه: ١ جـ د ف ق س، اصحابه: ن. كان في الازل: في الازل كان: س (٧) قبوله: القبول: س. مخالفته: ١ د س ف ق ن، مخالفة: جـ (١٥) المتقرر: ١ جـ د س ف ق، المنفرد: ن. لاستحالة: جـ د س ف ق، لاستحال: ن (١٧) ان: ١ د س ف ق ن، انه: جـ (١٨) لن: ١ س ف ق ن، ان : جـد. لوجود: د ف ق ن، بوجود: س (١٩) به: ــ ق . (٢٠) ٢ ــ به: جـ س ف ق، ــــ: ن

الذات ممكن الاتصاف بعد ما كان يستحيل الاتصاف به من غير تغير في الذات. والتغير على القديم محال. فدل ان الذات كان في الازل ممكن الاتصاف به فلو لم يكن متصفا به كان متصفا بضده على ما قررنا وبطل كلامه. وبالله التوفيق. ودليل اخر ان كلامه تعالى لو كان حادثا لكان مستحيل البقاء اذ هو عرض. وابوهاشم ساعدنا على ذلك في الكلام. والكعبى في الاعراض كلها. والجبائي وان اجاز بقاء الكلام الا انا نقيم الدلالة على استحالة ذلك في مسألة الاستطاعة / ان شاء الله تعالى. (١٠٧أه) واذا ثبت استحالة البقاء فما نزل من القرآن / على النبي محمد صلى الله (١٢٢أس) عليه وسلم انعدم لاستحالة بقائه فلم يبق اليوم لله تعالى كلام ولا امر عليه وبطلت الشرائع وبقاء ما ثبت من الشرائع عندنا بامر النبي صلى

ولا نهى وبطلت الشرائع وبقاء ما تبت من الشرائع عندنا بامر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه مع انعدام كلامه لكونه عرضا، انما كان لان امره ونهيه كانا مظهرين لامر الله تعالى / ونهيه دالين عليهما وكان ذلك منه (٦٩أ/ن) صلى الله عليه وسلم ثابتا عن الله تعالى، على ما قال تعالى:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (١). وقال: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٢) فبقى الحكم لبقاء امر الله تعالى ونهيه. وكذا بقاء ما عنه فَانْتَهُوا (٢) فبقى الحكم لبقاء الله تعالى وذلك باق. الإم باوامر الآباء والسادة لان وجوب ذلك لايجاب الله تعالى وذلك باق. الا ترى ان هؤلاء لو امروا بالمعاصي لايلزم طاعتهم وما تقول المعتزلة للتخلص عن هذا الالزام ان كلام الله واوامره ونواهيه وإن انعدمت

(٩٧ أَ/ق) / بقيت الشرائع لبقاء الاجماع على تلك الشرائع كلام باطل لان الاجماع كان حجة بالقرآن فيبطل باغدام الكلام والامر به.

وعرف بهذا ان مآل مذاهب المعتزلة هو السعي في ابطال الشرائع ورفع الدين ورفع الملة الحنيفية. نعوذ بالله من قول هذا عقباه.

وور ء هذه الطرق طرق أخر معقولة راجعة الى لطيف الكلام ذكرناها 5 (٦٩ أَ/جـ) في تصنيف لنا في هذه المسألة على الانفراد وتركنا ذكرها هنا / لئلا يطول. والله الموفق.

فأما الشبهات اللاتي تعلقوا بها.

(١٩٣أف) فنقول لهم: فولهم أن التسوية / في الأجناس بين الشاهد والغائب ثابتة في العقول مقدمة كلية صادقة مسلمة غير أن ما ذكروا من المقدمة الثانية الجزئية وهي أن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات مقدمة 10 ممنوعة مجحودة وقع النزاع فيها بين المتكلمين.

فذهب عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن كلاب من متقدمي اهل السنة واثمتهم في الكلام. وابو العباس القلانسي من متكلمي اهل الحديث الله الى ان كلام العباد من جنس / الحروف والاصوات وكلام الله تعالى ليس من جنس الحروف والاصوات فيلزمهما هذه الشبهة من حيث 15

<sup>(</sup>۲) فيبطل بانعدام: ا د س ف ق ن، فبطل فانعدام: جـ (۳) بهذا: بها: د. مذاهب: ا جـ س ف ق ، مذهب: د ن، مال: ا د س ف ق ن، من قال: جـ (٥) معقولة : جـ د س ف ق، ــ: ن، ذكرناها: س ف ق ن، وذكرناها: د (٨) فاما: جـ س ق ن، واما: ا د ف (٠) قولهم: ا جـ س ق ن، فاما: ا د ف (٠) قولهم: ا جـ س ق ن، للا بتة: ا جـ د. وهي: ا د س ف ق ن، لا بتة: ا جـ د. وهي: ا د س ف ق ن، وهو: د (١٦) سعيد: جـ د س ف ق ن، حازمهما: ا د س ف ق ن، ويازمهما: ج

الظاهر غير انهما يقولان ان الكلام في الشاهد وان كان لاينفصل عن الحروف والاصوات ولكن ما كان كلاما لانه حرف او صوت بل لانه صفة منافية السكوت والافة.

وهؤلاء يثبتون اضداد الكلام من السكوت والافات المانعة عنه في محل حصول الحروف والاصوات وهو اللسان واللهوات / والحلق والشفتان. (١٠٧ب/د) فكان عندهم الكلام هو المعنى المنافي للسكوت والافة لاالصوت. وان كان لاحصول لهذا المعنى في الشاهد الا بالصوت فكان اقتران الصوت به على سبيل اوصاف الوجود دون القرائن / اللازمة.

هذا كما ان العلم في الشاهد وان كان لايتصور حصوله الإ مقترنا بما هو 10 من جنس الضمائر والاعتقادات. ولكن لما لم يكن علما لانه ضمير او اعتقاد بل لانه تبين المعلوم على ما هو به اوصفة يصير الذات بها عالما او معنى يتجلى له به المعلوم على ما هو به امكن اثباته في الغائب بدون الضمير والاعتقاد فكذا هذا.

وانما تجب التسوية بين الشاهد والغائب في حقائق المعاني والعلل دون 15 الاوصاف الوجودية / فكان حل الشبهة على قول هؤلاء على هذا الوجه. (٩٧٠)ق) وقال الاخرون الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه الالفاظ المتركبة عن الحروف. الى هذا ذهب ابن الروندي وابو عيسى الوراق وابو الحسن الاشعري وهو اختيار الشيخ الامام ابي منصور الماتريدي رحمه الله وهو الصحيح

(٩) هذا: ا ج س ق ن، وهذا: د ف (١٠) لانه: ج، ـــ: ا د س ف ق ن (١٢) يتجلى: جـ د س ف ق ن، ـــ: ا (١) المعاني: ا جـ س ف ق ن، المعنى: د (١٧) ويعبر: ا جـ س ف ق ن، فيعبر: د (١٨) الروندي: ا جـ د س ف ق ، الراوندي: ن (١٩) الماتريدي: جـ د س ف ق ن، ـــ: ا

المعوّل عليه وهؤلاء يجعلون الخرس والسكوت والآفة الامساك عن الفكرة والسهو والآفة من الطفولية والبهيمية التي تمنع من تصور المعنى في النفس.

(١٢٣/أس) ويقولون / ان هذه العبارات ليست بكلام واجراؤها على / اللسان ليس (١٢٣/أس) بتكلم / بل هي عبارات عن الكلام والكلام هو ما يتأدي بهذه الحروف (٢٩ب/ن) وهو المعنى القائم بالنفس غير ان هذه العبارات تسمى كلاما لدلالتها على 5 الكلام. ولان الوقوف على الكلام لايمكن قط لغير المتكلم من المخلوقين الابها فاطلق عليها اسم ما هو مدلولها كما يطلق اسم العلم والقدرة على آثارهما.

(٩٣ب/ف) ثم الدليل على ان الكلام ما بينا قول الله تعالى / خبرا عن اليهود لعنهم الله تعالى: وَيَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ (٤) اي يقولون في قلوبهم لولا يعذبنا الله بما نقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من 10 الشتم في تحيتنا اياه.

وقال تعالى يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَيُبْدُونَ لَكَ (١).

يعنى من الكلام في قلوبهم لانهم كانوا يقولون في قلوبهم: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا (٢).

وقال تعالى حبرا عن يوسف عليه السلام: فَاسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ 15 يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ 15 يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرَّ مَكَاناً وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٣). هو والله اعلم انما قال هذا في نفسه والدليل عليه قول الاعور الشني شعر:

الم تر مفتاح الفؤاد لسانه اذا هو ابدى ما يقول من الفم اي ابدى من الفم ما يقول الفؤاد. وقول الاخطل شعر:

ان الكلام من الفؤاد وانما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا وفي رواية ان الكلام لفي الفؤاد. ونظائر هذا في كلام العرب كثيرة وفي القدر الذي اوردنا كفاية لمن ينصف ولا يكابر.

والمعقول يدل على ذلك وهو ان الاصوات والحروف الجارية على اللسان ما جعل منها دليلا على المعاني الثابتة في النفوس عد كلاما وما لم يجعل منها دليلا عليها لم يعد كلاما. وكل عبارة او لفظ حصل في محل لم يكن دليلا على ما في الضمير لم يتعلق به حكم وعُدّ هذيانا في نفسه فدل

10 انها وضعت لاظهار الكلام لا ان تكون / هي معتبرة لانفسها. (٩٨ألق)

/ولا يقال ان ما يذكرونه صفة العلم لاصفة الكلام لما مر بالدلائل انه (١٢٣-/س) كلام وليس من ضرورة كونه حاصلا في محل العلم وهو القلب في الشاهد ان يكون علما. الاترى ان الارادة في الشاهد صفة القلب وليست بعلم. وبالوقوف على هذه الجملة يعرف ان ما ذكرنا من ادعائهم كون

15 الكلام / في الشاهد من جنس الحروف مقدمة كاذبة مجحودة فكانت (٧٠ب/أ) النتيجة الحارجة عنها كاذبة.

والله الموفق.

 <sup>(</sup>٢) شعر: د فقط(٣) من: جـ د س ف ق ن، لني: ١ (٤) ونظائر: ١ جـ س ف ق ن، او انما ونظائر
 : د (١) ينصف: جـ د س ق ن، انصف: ف (٩) عد: د س ف ق، يعد: ن. وكل: د ف ق ن ولا: س (١٠) تكون: جـ د س ف ق ن، ـــ: ١ (١١) ان ما: ١ د س ف ق، انما: جـ ن.
 بالدلائل: جـ د ف ق ن، بالدليل: س (١٥) مقدمة: جـ د ف ق ن، ـــ: ١ (١٧) الله: د س ف ق ن، الباري: جـ

(۱۰۰ أَرْج) ثم نشتغل بتصوير المسألة بيننا وبين الخصوم في القرآن ليتبين / بذلك اندفاع اكثر اسئلتهم التي يموهون بها على الضعفة.

فنقول ان كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الله تعالى ليست من جنس الحروف والاصوات وهى صفة واحدة وهو امر بما امر به نهى عما نهى عنه عنه وهو صفة ازلية.

ثم هذه العبارات العربية او العبرية او السورية عبارات عنه وهو يتأدي بها وهذه العبارات حروف واصوات وهي محدثه مخلوقة في محالها دلالات على الكلام الذي هو الصفة الازلية لله تعالى لها ابعاض واجزاء وانصاف واعشار وغير ذلك وهي في انفسها مختلفة. وكلام الله تعالى واحد ليس بمتجزئ ولا بمختلف ولابعربي ولا بعبري ولا بسوري كما ان ذات الله 10 تعالى واحد ويسمى بتسميات كثيرة وبالسنة مختلفة وتلك الالفاظ هي تعملى واحد ويسمى بتسميات كثيرة وبالسنة مختلفة وتلك الالفاظ هي

(١٠٠أ/ن) بالتعدد ولا بالاختلاف / ولابالتجرّؤ ولابالتبعض.

فاذا قيل الله تعالى فهذه التسمية عربية وله بكل لسان تسمية ثم قولنا الله (١٠٨ب/د) حروف واصوات / وهي مخلوقة والهمزة منها رُبْعها وهي مع احدى 15 اللامين نصفها وهي مع اللامين ثلاثة ارباعها وهي مع الهاء كلها.

فكذا الكلام الذي هو صفة الله تعالى مع هذه الالفاظ الدالّة عليه (٤٠١١/س) والعبارات التي يتأدى هو بها هذا سبيله وهذه الالفاظ / تسمى

<sup>(</sup>٤) هي: س ف ق، هو: ج ن (٤) نهى : د س ف ق ن، ناه : جـ. به عنه: د ف ق، به: س ، عنه: ن (٦) او العبرية او: ا د ف ق ن، والعبرية و: جـ س (٧) محالها: ا جـ د س ف ق، محلها: ن (١٠) ولا بعبري : د ف، ـــ : ا ج ق س ن (١٢) كل: جـ ف س، ـــ: د ن . ذلك: ذلك كله: ق. وذاته: د ف ق، وذات الله: س، ذاته: ن (١٣) والتبعض: ا س ق ن، ولا بالتبعض: د ف، وبالتبعض: جـ (١٣) وهي مع اللامين: جـ د س ف ق ن، ومع اللام الاخرى: ا (١٧) فكذا: ا د س ف ق ن، وكذا: ج

قرآنا وكلام الله لتأدى كلام الله تعالى بها وهي في انفسها مخلوقة والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق.

ومشايختا رحمهم الله من ائمة سمر قند الذين جمعوا بين علم الاصول والفروع كانت عبارتهم في هذا ان يقولوا القرآن كلام الله وصفته وكلام الله تعالى غير مخلوق وكذا صفته ولا يقولون على الاطلاق ان القرآن غير مخلوق لئلا يسبق الى وهم السامع ان هده العبارات المتركبة من الحروف والاصوات ليست بمخلوقة كما يقوله الحنابلة.

ويقولون ان القرآن / مكتوب في مصاحفنا مقرؤ بالسنتنا محفوظ في (٩٨ب/ق) صدورنا غير حال فيها اي الكتابة الدالة عليه في مصاحفنا والقراءة الدالة

10 عليه في السنتنا وحفظ الالفاظ الدالة عليه في صدورنا لاذاته كم يقال: الله تعالى مذكور بالسنتنا معبود في محاريبنا وهو مكتوب على هذه الكاغدة ولم يرد بذلك حلول ذاته في الالسنة والمحاريب والكاغدة، بل وجود ذكره وعبادته وكتابة العبارات الدالة على ذاته دون ذاته فكذا هذا.

وجملة الجواب ان هذه العبارات مخلوقة وهي دلالات على المعاني اللغوية 15 والاشخاص واحوالها كشخص فرعون وغرقه وما تفوه / به ويوسف (١٠١٠/--) واخوته عليهم الصلاة والسلام والقائهم اياه في الجب وغير ذلك وهذا كله مخلوق. وهي ايضا دلالات على ذكر الله تعالى واياها وإخباره

<sup>(</sup>٣) رحمهم الله: د ف فقط (٤) عبارتهم: ا جه س ف ق ن، عباراتهم: د (٤) صفته: د س ف ق، وصفه: ن (٥) غير مخلوق: د س ف ق، ليس بمخلوق: ن (٨) يقولون: س ف ق ن، نقول: د جه، يقولوا: ا (٠) في صدورنا ... مصاحفنا : جه د س ف ق ن،  $\dots$ : ا. (١٠) عليه في: ف جه س ق ن، على: د (١٠) لأذاته: د س ف ق،  $\dots$ : ن. يقال: ا د س ف ق ن،  $\dots$  الله: جه وهو: ج (١٣) و لم يرد بذلك ... بل (وانما اردنا: ج) ا ج ف ق ن س،  $\dots$ : د (١٧) اياها: ج اس ف ق ن، اياه: د '

على ذكر الله تعالى اياها واخباره عنها وامره بما امر ونهيه عما نهى وذلك هو المعنتُى بكلامه وهو المتنازع فيه. هذا هو تلخيص المذهب.

ثم المعتزلة لايثبتون هذه الصفة القائمة بذات الله تعالى لاستحالة قيام صفة بذات الله تعالى عندهم فكانت المسألة في الحقيقة عين مسألة الصفات ثم اضطروا اذا لم يمكنهم اثبات صفة قائمة بالذات تصير الالفاظ عبارات (١٢٤ب/س) عنها تسوية بين الشاهد والغائب الى: جعل عين هذه الالفاظ / والعبارات كلاما من غير ان تكون هى دلالات على المعنى القائم بالذات فخالفوا كلاما من غير ان تكون هى دلالات على المعنى القائم بالذات فخالفوا (١٧٤/أ) الشاهد ثم ادعوا / علينا مخالفته وارتكبوا المحال.

فان العبارة قط لاتكون معتبرة اذا لم تكن دلالة على معنى قائم بالنفس وهم جعلوها معتبرة وهو خلاف المعقول الا ترى ان في الشاهد لو اجرى 10 (١٠٨/د) ذات صيغة الامر والنهي والخبر على اللسان وثبت لنا / بالدليل الضروري (٩٤/ف) ان ليس في نفس المجرى معنى الامر والنهى / والخبر وليست هذه الالفاظ باداء لتلك المعاني ولا بعبارة عنها. ان ذلك لم يعد كلاما ولا امرا ولانهيا ولا خبرا ولا يعتقد وجوب ماتتناوله لفظة الامر ولاحرمة ماتتناوله لفظة النهى ولاثبوت ما يتناوله لفظ الخبر.

فلو كان الامر على ما زعمت المعتزلة من استحالة قيام الكلام بالذات

<sup>(</sup>۱) ایاها: حاس ف ق ن، ایاه: د (۳) صفة: ا ج س ف ق ، الصفة: د ن. (٤) فكانت: ا ج س ق ن، الغائب والشاهد: د ف (۷) الج س ق ن، الغائب والشاهد: د ف (۷) هي: هن: س ف (۸) وارتكبوا: ا ج س ف ق ن، فارتكبوا: د (۱۰) الاترى: د ف ق ن، الا: س. ان ... د (۰) اجرى: ا ج د س ف ق، جرى: ن. صیغة: ا ج د س ف ق، صنعة: ن (٤) لفظة الامر ولاحرمة ما تتناوله لفظة: ج د س ف ق، ...: ا ن . (۱٥) ثبوت: س ف ن، بثبوت: ... د ماتتناوله لفظة النهى ولاثبوت ما یتناوله ...:

ووجود هذه الحروف والاصوات في محل من غير ان يكون شيء منها دليلا على صفة قائمة بذات الله تعالى وايجاب وحظر هما صفتاه لم تكن هذه الحروف / البتة كلاما ولا وجب بها شيء ولا حظر بها فعل (٩٩أرق) وتعطلت الشرائع باسرها. فالقائل به منسلخ عن الدين بل عن الاديان السماوية ملتحق / بالدهرية والمعطلة والحمد لله الذي عصمنا عن (٧٠ب/ن) الوقوع في مثله بمنه وفضله.

وما شَنع علينا بعض اغبيائهم أنكم تقولون: لم يُنزَّل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لان الصفة لاتزائل الموصوف مردود عليهم.

لان جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر والكعبي يزعمون ان كلام الله على اللوح المحفوظ والمنزل عبارات دالة عليه على حسب ما نقول نحن غير انهم يقولون ان هذه العبارات مؤدية ما في اللوح المحفوظ ونحن نقول هي مؤدية ما قام بالذات من الصفة.

فاما ما يقوله الاسكافي والجبائي وعامة المعتزلة ان عين ما يقرأ واحد منا هو كلام الله تعالى وفعله فهو فاسد. لان القارىء يقرأ باختياره / (١٢٥أس) 15 وهو فعله حتى الله يثاب عليه فلو كان هذا فعل الله تعالى لكان فعلا لفاعلين وكلاما لمتكلمين فصاروا بدعواهم انه فعل فاعلين / مناقضين (١٠١أ/ج) لانهم يزعمون انه محال ان يكون فعل ما فعلا لفاعلين ومقدور

<sup>(</sup>٢) حظر: د س ف ق، خطر: ن (٠) حظر: د س ف ق، خطر: ن (٣) كلاما: ا د س ف ق ن، كلامها: ج (٤) فالقائل: ا س ف ق ن، والقائل: د ج. به: ا س ف ق ن، فيه: د ج (٧) انكم تقولون: جد س ف ق ن، انهم يقولون: ا (١١) نقول نحن: س، نقوله نحن: ا جد ق ف، يقولونه. ن. ان : د س ف، ســ: ن ق (١١) المخفوظ: د ف ن، ـــ: س ق (١٣) عين: ا جد د س ف ق، غير: ن (١٥) فعلا لفاعلين وكلاما لمتكلمين: د س ف ق، فعل الفاعلين وكلام المتكلمين: ن (١٦) بدعواهم: س ف تى ا ج، بدعوتهم: ن، يدعونهم: د (١٧) فعلا: جد د س ف ق، ســ: ن

ما مقدورا لقادرَين.

ولهذا انكروا ان تكون افعال العباد مخلوقة لله تعالى وبجعلهم اياه كلاما لمتكلمين صاروا خارجين عن اجماع العقلاء لان احدا لم يستجز ان يكون كلام واحد وصفا لمتكلمين يصيران به متكلمين. وابطلوا بهذا ما جعلوه اصلا في مسألة خلق الافعال فانهم يعدون كون شيء فعلا لفاعلين محالا قياسا على استحالة كون كلام كلاما لمتكلمين.

وان قالوا ان هذه القراءة الحاصلة من العبد بعد ان لم تكن بقوته واختياره وان وان قالوا ان هذه القراءة الحاصلة من العبد وليس بكلام له فقد سدوا على انفسهم طريق اثبات الفعل للعباد ووافقوا جهما في الجبر مع عدهم ذلك كفرا محضا زائدا رتبته على رتبة تشبيه الله تعالى بخلقه على ما حكوا 10 عن ابي الهذيل العلاف ريئسهم انه كان يقول المجبرة شر من المشبهة وان زعموا انه فعل العبد وكلامه وليس بكلام الله تعالى فقد تركوا مذهبهم.

وقيل لهم فكلام الله اذا ما هو ولا سبيل لهم الى اثباته وتصويره واراد ابو الحسين البصري الانفصال عن هذا الكلام فزعم ان اللغة العربية (٥٩أ/٤٠) تقتضي اضافة الكلام الى اول من تكلم به / علي سبيل الحقيقة. 15

<sup>(</sup>۱) مقدورا: g د g ف g د g ن ... ن .. (۲) و له لما: و g د الله و متكلمين ... د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د g د

الا ترى انا اذا سمعنا / كلام النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الرواة. (٩٩ب/ق) قال اهل اللغة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيضيفونه الى اول من تكلم به. فكذلك اذا تلا الواحد منا القرآن وجب ان يقول هذا كلام الله تعالى بمعنى ان الله تعالى اول من تكلم به والناس يتلونه ويحتذون عليه.

قال الشيخ الامام الاستاذ ابو المعين رحمه الله حكيت السؤال بلفظه لتعلموا مبلغ علم من هو عندهم وارث علوم اسلافهم والزايد على من سبقه منهم الواقف على ما غفل عنه سلفه لجودة قريحته وقوة خاطره وغزارة علمه. ثم من تأمل ما الزمته عرف / ان هذا ليس بانفصال عنه (١٢٥٠/س) لم مر ان هذا لايخلو من الاوجه الثلاثة على نحو ما قسمنا وابطلنا كل قسم ثم اعتباره هذا بما اعتبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليل انه يعتقد ان هذا ليس بكلام الله تعالى بل كلام الله تعالى وجد ثم تلاشى ككلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستوائهما عنده في كونهما عرضين يستحيل عليهما البقاء وبين ان المراد / بقولهم هو كلام الله تعالى اي (١٠١/ج) يستحيل عليهما البقاء وبين ان المراد / بقولهم هو كلام الله تعالى اي (١٠١/ج) فيتكلم المتكلم بمثل ذلك لابعين ذلك كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا هو الحكم في كل قصيدة وخطبة، ورسالة ان المنشيء هو الذي الرمال) تولى ذلك النظم ثم ذهب وتلاشي وفنيت صفاته / . ومن ينشد تلك القصيدة او يقرأ تلك الخطبة والرسالة ينشد ويقرأ على ذلك النظم فيكون متكلما بمثل ما تكلم به الناظم الاول لا ان يكون ذلك حقيقة كلام الناظم الاول باجماع العقلاء خصوصا هذا المعترض فان من مذهبه القول الرمال الناظم الاول باجماع العقلاء خصوصا هذا المعترض فان من مذهبه القول (١١٠أ/د) كاستحالة بقاء كلام الله، وكل كلام. وبما قام من دليل / استحالة القول ببقاء الاعراض. وجاء من هذا ان قراءة القارئ ينبغي ان تكون عندهم مثل كلام الله تعالى لاعين كلامه.

ثم نقول للاسكافي والجبائي ان كان القارىء اذا قرأ القرآن فهذا كلام الله تعالى قام بهذا اللسان ولو كتب في مصحف قام بذلك المصحف وهو متلو ومكتوب وهو بعينه في اكثر من الف الف مصحف وقائم باكثر من الف الف لسان وهو شيء واحد. ويقرأ انسان بعد ما لم يكن يقرأ فيوجد في لسانه ويكتب في مصحف بعد ان لم يكن فيصير قائما به وهو بعينه في الفي مصحف ببخاري وفي مثل ذلك بقيروان المغرب وفي جميع امصار ديار الاسلام وقراها وهو بنفسه شيء متحد الذات 15 (١٠٠١أ/ق) ليس / بمتعدد ثم يرجد / في مصحف يكتب الآن و لم يزدد ويُعدم عن اخر و لم يلزم الاستحالة واتصافه بالوجود والعدم.

<sup>(</sup>٥) من مذهبه: د ق ن، مذهبه: س. (٦) بما: د س ف، لما: ا ج ن ق (٠) دلیل: د س ف ق، ق، الدلیل: ن (٩) للاسکافی: د ا جه س ف ق ن، الاسکافی: د (١٠) مصحف: د س ف ق، المصحف: ن (١١) ومکتوب: مکتوب: س (٠) وهو: د ف ق ن، وهی: س (١٢) انسان: ا جه س ق ن، الانسان: د ف (١٣) بعد ان: ا جه س ف ق ن، بعد مصحف ان: د (١٤) ببخاری: ا جه د س ف ق ن، بعد مصحف ان: د (١٤) ببخاری: ا جه د س ف ق ن، لم یعدم: از د (١٤) واحد مع : جه س ف ق ن، سه: د و المه: د س ق ن، فلم: ف

فلااصح اذا من مذهب السوفسطائية ولسنا نظن ان مجنونا يرضى بنسبة مثل هذا القول اليه.

/ارايت لو ان قائلا قال ان جميع ما اتصف من الاجسام بالسواد اتصف (٩٩ب/ف) بسواد واحد حلَّ في المحال كلها. وكذا البياض وسائر الالوان. وكذا الحركات والسكنات وكذا القُدر والارادات وكذا الجسم الواحد يوجد في حالة واحدة بالمشرق والمغرب في الف الف كورة ومكان. أ فيلتفت الى قيلة ويضيع الوقت بالاصغاء الى ما يخيل السواد اليه انه دليله ام يعرض عن مناظرته ويقضي عليه بأول الوهلة بالحماقة والوقاحة. فان قال بالاول خالف العقلاء اجمع وان قال بالثاني قضى على نفسه / بما قضي به على (١٠١أج) هذا القائل.

وزعم الاسكافي في الفرق بين الكلام وبين الاجسام في جواز / وجوده في (١٩٥/أ) مكانين واكثر وامتناع ذلك في الاجسام. ان الكلام اذا وجد في مكان فلا يوجد لنفسه وذاته وانما يوجد لعلة من العلل. اما لقراءة واما لكتابة واما لحفظ فاينما وجدت احدى هذه العلل فتوجب وجود الكلام كما ان الجسم اذا وجد في مكان فلا يوجد لنفسه وذاته. ولكن لعلة من الكون فاينما وجد كونه وجب ان يكون الجسم موجودا في ذلك المكان لكن الجسم الواحد لا يجوز وجوده في مكانين في حالة واحدة لان لوجوده علة واحدة فقط وهو الكون.

<sup>(</sup>۱) مذهب: جدد س ف ق ن، مذاهب: ۱ (۷) قیله: ۱ جدد ق ن، قوله: س ف (۰) یخیل السواد: س، یخیله السواد: د. (۸) عن: علی: د. دلیله: ۱ د س س، یخیله السواد: ن، تخیله السوداء: ف ق، تخیله السواد: د. (۸) عن: علی: حد ف (۱۳) لقراءة ف ق ن، دلیل: جد (۱۰) و زعم: ۱ ن س ق، فزعم: جدد ف (۱۳) لقراءة ... لکتابة ... لکتابة ... لخفظ: ۱ جد ق، بقراءة ... بکتابة ... بخفظ: ن (۱۶) فتوجب: ق ن ف د، فیوجد: س (۱۷) الواحد: د س ف ق، الواحد الذي: ن (۱۷) لوجوده: ۱ ج س ف ق ن، لا وجوده: د

(۱۱۰/د) / والكون في مكانين متضاد فاستحالة وجود الجسم في مكانين لتضاد كونيه. اما لوجود الكلام في اماكن فعلل ليست بمتضادة ويجوز اجتماعها لانه يجواز ان توجد القرا آت في حالة واحدة مجتمعة وكذا الكتابات فلجواز وجود اجتماع عللها في وقت واحد جاز وجود الكلام في اماكن متفرقة في حالة واحدة.

فنقول في دفع هذه الشبهة: والله الموفق.

ماذا تقول ان القرآن هو عين قراءتنا او غير قراءتنا يوجد بها في محلها وهو اللسان. فان قال القرآن هو عين قراءتنا فقد احال في جعلها علة لوجود القرآن وهو نفسها لان الشيء لايكون علة لوجود نفسه وان قال القرآن غير قراءتنا فقد ترك مذهبه لأنه زعم ان هذا المسموع من 10 (۱۰۰ب/ق) قراءة / القارىء هو القرآن ولا يسمع الا صوت القارىء فاما ما كانت القراءة علة لثبوته / فلا يسمع فان جاز لك ان تقول وجد عند قراءة القارىء في محل قراءته كلام جاز لغيرك ان يدعى حدوث لون هناك او رائحة او طعم. واذا كان ذلك باطلا لتعذر الوقوف عليه فكذا ما تدعون.

ثم نقول ان كان القرآن غير قراءته وكتابته و لم يكن قبِل هذا في هذا المحل.

<sup>(</sup>٢) كونيه: اجس ف ق، كونه: ‹، كونية : ن (١) اجتماعها: اجس ف ق ن، اجتماعهما: (7) القراءات: اجس ف ن، القرآن: د. القراءة: ق. واحدة: (7) القراءات: اجس ف ن، الكتاب: ا (١) اجتماع: (7) الله الموفق: اجد س ق جد س ف ق ن، الكتاب: ا (١) اجتماع: (7) الله الموفق: اجد س ق ن، وبالله التوفيق: ف (٧) بها: جد س ف ق ن، (7) الاه: (7) الاه: (7) بها: جد س ف ق ن، (7) الا صوت: اجد (7) الاصوات: (7) كانت: (7) عين: ا (7) علم: (7) عين: (7)

ثم وجد عند وجود القراءة والكتابة او وجد ابتداء بان اخترعه الله تعالى في هذا المحل أم انتقل الى هذا المحل من محل اخر. فان قال وجد ابتداء باختراع الله تعالى وتخليقه اياه فيه فقد جعل فعل نفسه علة لوجود فعل الله تعالى. والمعلول يثبت ضرورة بلا اختيار عند ثر ت العلة فقد جعل للعبد قدرة الجاء الله تعالى الى الافعال وما فيه من الفساد لايخفى على ذى عقل. أوالثاني ان القرآن عندهم كان حدث قبل هذا في الامكنة الأخر./ (١٠٢/ج) وحدوث ما حدث مرة محال الا بالاعادة ولااعادة الا بعد العدم. ولم (٩٦أف) يكن القرآن انعدم. وان قال بالانتقال فقد احال لان ما لابقاء له لايتصور انتقاله.

10 وقد بينا ان القول ببقاء الكلام الحادث محال على ما قررنا. ولان الكلام عندهم حروف واصوات والقول ببقائه يبطل فايدة الكلام فان الحروف اذا بقيت / وسمعها السامع جملة لا على سبيل الترادف في الوجود لايدري (١٢٧أس) اذا سمع زيدا انه زيد أو زدي او يدز او يزد او دزي اودَيْز وهذا باطل ولان الانتقال / من مكان الى مكان من صفة الاجسام وهو مستحيل على (١١١أد)

15 الاعراض لان الانتقال عرض حادث فيما لم يكن منتقلا والعرض غير قابل للعرض.

ثم نقول له هلا جوزت بعين هذه العلة وجود الجسم في مكانين

فان علة وجود الجسم في مكان هو الكون ولا مضادة بين الكون في هذا المكان والكون في مكان احر لانعدام جريان المضادة عندكم في متفقي الجنس كالسواد والسواد والبياض والبياض فكذا بين كون وكون فيجوز (١٤١٠/ب) وجوده / في مكانين وكذا يلزمكم هذا في كل عرض فتعين السواد. (٧٣٠/أ) فنقول / كان ينبغي ان يجوز وجود سواد في امكنة كثيرة لان وجوده في مكان اما ان كان لالعلة كما يقوله المتأخرون منكم فيجوز وجوده في الثاني والثالث لالعلة. واما ان كان لكون هو ذاته وذاته لاتختلف في بالثاني والثالث لالعلة. واما ان كان لكون هو ذاته وذاته لاتختلف في بطل فرقه والتحق بالسوفسطائية وان منع فقد ناقض واندفع كلامه.

واما حل الشبهة الثانية ان الذات يستحيل ان يصير بصفة واحدة آمرا ناهيا فوق ما يستحيل ان يكون بمعنى واحد عالما قادرا. والصفة الواحدة يستحيل كونها امرا ونهيا فوق ما يستحيل ان يكون علما وقدرة لثبوت التضاد بين الامر والنهي وانعدام ذلك بين العلم والقدرة.

15

فنقول في حل ذلك وبالله التوفيق.

ان حل هذه الشبهة يفتقر الى الوقوف على مقدمتين.

احداهما: ان المتقابلات على انواع منها القِنية والعدم اعنى بالقِنية الوجود. فان الوجود يقابل العدم ولاتضاد بينهما لان العدم ليس بشيء والوجود (١٢٧ب/س) ليس بمعنى وراء الموجود والتضاد / يجري بين العرضين.

<sup>(</sup>۲) متفقی: اجد دس ف ق، مقتضی: ن (٦) یقوله: ادس ف ن، یقول: ج.ف، لعلة: ادس ف ق ن، بعلة: ج. (٠)  $\gamma$ — لعلة: ادس ف ق ن، بعلة: د (١٢)  $\gamma$  بعنی: س د ف ق، معنی: ن (١٢) یستحیل: اجد دس ف، مستحیل: ق ن (١٤) التضادیین: ادس ف ق، المتضادیین: ج. التضادین: ب ن (١٢) ۱—۲ القنیة: دس ف ق، الغنیة: ا، المینة: ج، الفتیة: ب ن (١٨) نان الوجود: دس ف ق، مقابل: ن

ومن خاصية هذا القبيل ان لاواسطة بينهما ولا يتصور اجتماع الوصفين فيما / يخبر عنه باللفظين.

والآخر المتضادان وهما عرضان يتنافيان عن محل وهما معنيان زائدان على الذات وقط لايتصور اجتماعهما في محل كالسواد والبياض.

و والثالث: المتضايفان / وهو ما يدور احدهما على صاحبه من غير اقتضاع (٢٧أ/ن) وصنف يقوم بهما. وقط لايستحق الاسم ذات ما على الانفراد كالاب والابن ومن خاصية هذا / ان الوصف بهما لذات واحد بجهة واحدة (٩٦٠/ف) / محال. كالوصف بالمتضادين ولايستحيل بجهتين مختلفتين فان الانسان يستحيل ان يكون ابنا لابنه وابا لابيه ولايستحيل / ان يكون ابنا (١١١١/د) لشخص ابا لشخص آخر.

ثم من الاشياء ما يجتمع فيه معنى المتضادات والمتضايفات على معنى ان الاتصاف لن يثبت بدون معنى قائم بالذات ولكن يثبت بالاضافة الى الغير كالاجتماع والافتراق.

ومن خاصيته / ان يجوز اجتماع الوصفين عند اختلاف الجهتين ويستحيل (١٢١ أ/ب)
عند اتحاد الجهتين كالقريب والبعيد والمجتمع والمفترق. فان الذات الواحد
يكون قريبا من شخص بعيدا من شخص اخر. ويستحيل ان يكون قريبا
ممن هو بعيد عنه ومجتمعا مع شخص مفارقا غيره. ويستحيل ان يكون
مجتمعا مع من هو مفارقه.

والمقدمة الثانية ان مالايستحيل ثبوته ويمكن في العقول حصوله يجب القول

<sup>(3)</sup> اجتماعهما:  $1 \, c \, m \, b \, \bar{b} \, \dot{v}$ , اجماعها:  $+ \, (7) \, e \, m \, b$ :  $+ \, c \, m \,$ 

(۱۰۱ب/ق) بثبوته عند قيام دليل ثبوته وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حد / الامكان لايتصور ثبوته ولاقيام دليل ثبوته واذا عرفت المقدمتان،

نقول لم يكن الكلام امرا ولانهيا باعتبار الدات كالسواد والبياض والعلم والقدرة بل كان الكلام امرا باعتبار كونه دعاء الى مباشره الفعل نهيا ألى راءة الى كونه دعاء الى الامتناع عن الفعل وكل ما هو / دعاء الى فعل

(۱۲۸ أرس) باعتبار كونه دعاء الى الامتناع عن الفعل وكل ما هو / دعاء الى فعل 5 كان دعاء الى الامتناع عن ضده وكل ما هو دعاء الى الامتناع عن فعل كان امرا بالامتناع ونهيا عن ذلك الفعل. فاذا كل امر نهى وكل نهى اسر لاجتماع ما يسمى الكلام باعتباره امرا ونهيا.

فاما ما كان دعاء الى فعل فانه لايكون دعاء الى الامتناع عنه فكان كون شيء واحد امرا نهيا من جملة الواجبات عند احتلاف الفعلين وتضادهما 10 فاذا لاتضاد بين الامر والنهي بل الامر اذا صادف فعلا كان نهيا عن ضده والنهى اذا صادف فعلا كان نهيا عن ضده

وكذلك الامر دليل حسن المأمور به والنهي دليل قبح المنهى عنه اذا صدرا وكذاب المر متى ورد بشيء فكان نهيا عن ضده دل على حسن فيه وقبح في ضده فكان بين مدلولي الامر والنهي تضاد وكان هو امرا 15 نهيا باعتبار المتضادين اللذين كان امرا باحدهما نهيا عن الاخر. فمن ظن ان التضاد بينهما في ذاتيهما كالتضاد الثابت بين العلم والجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقائق. وجاء من هذا ان الشيء يجوز ان يكون امرا بشيء نهيا عن غيره. ولا يجوز ان يكون امرا بما هو

(١) دليل: جـ د س ف ق ن، ـــ: ١ (٦) وكل: ١ د س ف ق ن، كل: ج. فعل: ١ جـ س ق ن، الفعل: د ف (٧) كل امر نهى وكل نهى امر: جـ د س ف ق ن، كان كل امر ونهى امر: ١ (٩) فاما ما: جـ س ق ن، فاما: ف. (١١) تضاد: د س ف ق، مضادة: جـ، تصادف: ب ن (١٤) فكان: جـ د ١ س ق ن، وكان: ف (١٥) بين: جـ س ق ن، ما بين: ف تضاد: ١ جـ ف س ق ن، تضادا: د. امرا نهيا: جـ س ف ق، امرا ونهيا: ن

نهى عنه كالاب / مع الابن وعرف بهذا ايضا ان بين / مدلوليهما من (١١٢أد) الحسن والقبح تضاد.

ثم نقول بان الكلام في الشاهد قد ثبت باعتبار الاصطلاح ثم لو ان رجلا اصطلح مع غلمانه اني اذا قلت زيد كان هذا امرا بالصوم / لبشير بالنهار (١٩٥/أ)

؛ وامرا بالفطر له بالليل ونهيا له عن الخروج من الدار واخبارا بدخول الامير البلدة / وامرا لسالم بالفطر بالنهار ونهيا لبزيع عن ركوب الفرس (١٣٨ب/س) وامرا بلزوم البيت واستخبارا من مبارك عن ولادة الجارية.

ثم قال هذا الرجل زيد. فُهم منه هذه الأشياء وكان امرا ونيها وخبرا واستخبارا على التفصيل الذي بينا ولم يكن ذلك مستحيلا. فاذا قامت

10 الدلالة على ثبوت كلام الله تعالى على هذا الوجه كان ذلك ثابتا حقيقة واندفع ماظنه الخصم شبهة. والله الموفق.

فيكون كلام الله تعالى على هذا الوجه امرا بما امر به في حق من امر/ (١٠٢ألق) به في الوقت / الذى امر به ونهيا عما نهى عنه على هذا التفصيل واخبارا (٧٢ب/ن) عما أخبر واستخبارا على الوجه الذي يليق به فيظهر ذلك بهذه الصيغات

15 النطقية والعبارات الدالة.

ثم ان المعتزلة ناقضوا حيث جعلوا هذا محالا اعتبارا بالعلم والقدرة ثم يقولون ان الله تعالى عالم بعين ما هو به قادر وهو ذاته تعالى

<sup>(</sup>۱) بهذا: د ف، ــ: ۱ ج س ق ن، (۳) بان: د ف ق ن، ان: س (٤) زید: ۱ د س ف ق، زیدا: ج ن (۰) لبشیر: د ف ق، لیشیر: ب ج، لبشر: س، لنسیر: ن (۲) لسالم: د س ف ق، لسائل: ج، لصائم،ن (۲) لبزیع: د س ف ق، له: ن (۸) و کان: ف ق ن، فکان: د س (۹) علی: جد د ف ق، عن : ۱ س (۲۱) فیکون: ۱ د س ف ق ن، ویکون: ج. علی هذا الوجه: د ف، حد ا ب ج س ق ن، (۱۲) فیکلهر: س، یظهر: جد ف ن، فظهر: ۱ د ق (۱۳) ثم ان: ۱ د س ف ق ن، وان: ج (۱۷) به قادر: أس ف ن، قادر: جد ق، به قادر به: د

وان كان هذا في الشاهد محالا. وابوا علينا هذا في الامر والنهى وان كان هذا في الشاهد ممكنا بل واجبا وهذا هو غاية الحيرة والجهل بالحقائق. وبالله العصمة.

واما حل الشبهة الثالثة وهي القول باستحالة الامر والنهي في الازل مع انعدام المكلفين استدلالا بالشاهد على ما قرروا، فهو ان يقال لهم قد 5 علمتم معاشر المعتزلة أن التشنيع على الخصوم بشيء يرى المشنع عين ذلك الشيء حكمة وصوابا خارج عن عادات العقلاء وهو يعد افحش مناقضة واشد انقطاع وانتم في هذا السؤال واثارة هذه الشبهة سالكه ن هذا المسلك لازمون هذه الطريقة.

(١٠٤) وبيان هذا أن عندكم كان المنزل على النبي / صلى الله عليه وسلم خطابا 10 (١٢٩) لمن يوجد من اهل العقل الي قيام الساعة / عند البلوغ وان كانوا معدومين حال نزول الخطاب و لم يعد ذلك سفها ولا خروجا عن الحكمة استدلالا بالشاهد. فكذا ما قلنا ومن لم يجعل من وجد بعد ذلك العصر مخاطبا (١١٢/ب/د) بذلك الخطاب مع انقطاع الوحي ابطل الشرائع / واخرج كل الخليقة (١٢٣/أب) / بعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم عن لوازم الامر والنهى وأفلتهم عن 15 ربقة الخطاب والقول به كفر صراح.

ثم يقال لهم ان كان هذا هكذا في الشاهد فلِم ينبغي ان يكون في الغائب هكذا. فلا بد من اثبات التسوية بين الشاهد والغائب ليمكن الاستدلال وتعدية الحكم الى الغائب أليس ان كل فاعل في الشاهد جسم وهو لحم وحظم وعصب ولايلزم مثله في الغائب.

20

(٢) بل: اجد د س ف ق، ب: ن (٤) وهي: د ف ق ن، ب: س (١) عين: ا ب ج د س ف ق، غير: ن (٧) المحش: د ف ق ن، اثار: جد (١٣)
 من: ج لمن: ا د س ف ق ن، (١١) قيام الساعة: ا جد د س ف ق ، يوم القيامة: ن (١٧) يقال: جد د س ف ق ن، ينهغ: ب ن

فكذا فيما نحن فيه ثم نكشف عن المعنى.

فنقول الاصل ان وجود المحدث هو الذي يتعلق بالعلل والحكم لاوجود القديم اذ المحدث لم يكن ثم كان بتكوين غيره اياه فيتفحص عن الحكمة التي لاجلها احدثه الصانع واوجده. فاما ما كان لاابتداء لوجوده وهو

5 واجب الوجود / لذاته كم يكن وجوده متعلقا بمعنى وراء ذاته الذي (٩٧ب/ف) هو واجب الوجود / ، اليس ان من قال لاحكمة في وجود صانع العالم (١٠١ب/ق) سابقا على العالم سبقا لانهاية له يستحمق له وينسب الى الغباوة والجهل لما مر من العلة فكذا هذا ثم نقرر هذا الكلام.

فنقول بان كلام واحد منا في الشاهد محدث يحصل باكتساب المتكلم فيطلب لوجوده جهة الحكمة. فان كان المخاطب حاضرا موجودا حصلت له العاقبة الحميدة فصار حكمة وان كان معدوما او غائبا لم يتعلق به العاقبة الحميدة / فكان سفها. فاما كلام الله تعالى فهو ازلى واجب (١٢٩ب/س) الوجود فلا يطلب لثبوته في الازل حكمة كما في حق الذات. وهذا هو حل الشبهة الخامسة اعنى قولهم ان التكلم في الخلوة مع نفسه لن يكون 15 الا للتذكر او لدفع الوحشة والتكلم بدون ذلك سفه ان كان هذا هكذا في حق من احدث كلامه. فاما في حن من كان كلامه ازليا غير محدث وغير داخل تحت القدرة فلا. وانما يستقيم هذان الكلامان ان لوكان كلامه محدثا

<sup>(</sup>٣) فيتفحص: ا د سف ق ن، فتنحفض: ج. احدثه: ج ف ق، احدثها: ا د س ن، اوجده: ا ج س ف ق ن، احدثها: د (١) صانع: ا ب ج د س ف ق، الصانع: ن (٨) الغباوة: ج د س ف ق ن، الضاد: ا. مر: ا ج د س ف ق،  $\dots$ :  $\dots$  ن (٨) ثم: ا  $\dots$  ج د س ف ق،  $\dots$  الذ: ن. نقرر:  $\dots$  د س ف ق، تقرر: ن (١٠) فيطلب: فطلب:  $\dots$  (١٢) الحميدة: ا  $\dots$  س ف ن، المحمودة: د (١٤) التكلم: ا  $\dots$  ف ن، المتكلم:  $\dots$  د  $\dots$  د  $\dots$  ن التذكر:  $\dots$  الن كان هذا:  $\dots$  ق ن، وان كان:  $\dots$  ن، ان كن: ف (١٧) هذان:  $\dots$ 

(١٠٤) وكان احدثه قبل حدوث المخاطبين بازمنة كثيرة فيتوجه / حينئذ هذا ( $7/\sqrt{0}$ ) الالزام فيكون هذان الكلامان في الحقيقة / متوجهين على المعتزلة حيث زعموا انه تعالى احدث كلامه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خطابا لمن في عصرنا ولمن يوجد الى قيام الساعة فاما علينا فلا.

وجواب آخر ان ماخلا عن العاقبة الحميدة فهو سفه وما لم يخل عنها 5 فهو ليس بسفه هذا هو الفصل بين السفه والحكمة عندنا.

ثم الكلام المحدث عرض مستحيل البقاء فاذا وجد به الخطاب في حال عدم المخاطب او غيبته ينعدم لاستحالة بقائه ولايبقى الى وقت وجود المخاطب لتتعلق به العاقبة الحميدة، بل خلا عنها فكان سفها.

فاما كلام الله تعالى فهو ازلي وكل ازلي مستحيل العدم على ما قررنا 10 فيبقى الى وقت وجود المخاطبين فلم يخل عن العاقبة الحميدة فلم يكن سفها.

ولهذا لم يكن الخطاب المنزل على النبي صلي الله عليه وسلم سفها وان كان خطابا لمن يوجد الى قيام الساعة لبقائه الى قيام الساعة وهذا الالزام على القائلين منهم ببقاء ذلك الكلام.

(١٣٠أ/س) /فاما المنكرون لبقائه فلا خطاب لهم اليوم عندهم ولا امر ولا نهي فصاروا قائلين بتعطيل الشرائع وقد بينا فساد ذلك بحمد الله تعالى غير مرة.

 <sup>(</sup>٦) هذا : د س ف ق، وهذا: ن (٧) عرض: ١ ـــ، جد د س ف ق ن، البقاء: ١ جـ س ف ق ن، الجطاب: د (٨) ينعدم : ١ د س ف ق ن، فيعدم: ج (٩) الحميدة: د س ف ق ن، ـــ: ١ ج (١٠) وكل: ١ جـ د س ف ق، لم: ب ن (١٦) لمن : ١ جـ د س ف ق، لم: ب ن (١٦) لحم: د س ف ق، ـــ: ب ج ن

وتبين بالوقوف على هذه الجملة وهاء هذه الشبهة وعدول المعتزلة عند تمسكهم بها عن مراعاة شرائط / صحة الاستدلال بالشاهد على الغائب. (١٠٣أ/ق) والله ولى التوفيق.

واما حل الشبهة الرابعة: وهي ان الاخبار في الازل عن عصيان ادم عليه السلام بقوله تعالى وَعَصَ ادَمُ رَبَّهُ فَغُوى (١)، وعن قول ابراهيم عليه السلام بقوله: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا (٢)، وعن القاء (٩٨أف) موسي عليه السلام العصى بقوله تعالى: فَالْقَى مُوسَى عَصِاهُ. وارائته فرعون الاية بقوله تعالى: فَارَاهُ الْاَيةَ الْكُبْرى (٤) وعن وجود افعال كثيرة من فرعون بقوله تعالى: فَكَذَّبَ وَعَصٰى ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى مَنْ فَرَعُونَ الْأَعْلَى (٥)

فى نظائر لها كثيرة. قيل وجود هذه الافعال يكون كذبا. إذ كل ذلك اخبار عن الماضي وهذه الافعال قبل وجودها ما كانت ماضية. والكذب على الله تعالى محال.

فهو ان يقال: أليس ان المروي على طريق الاستفاضة ثابت عن النبي 15 صلى الله عليه وسلم انه قال: في اشراط الساعة منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام اردبها ولم يوجد بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قبل هذا بقريب من خمسمائة سنة أكاذب هو / صلى (١٢٤أب) الله عليه وسلم ام / صادق ؟ فان قال هو صادق فقد ابطل احتجاجه (١٠٥أج) ووقع فيما عاب. وان قال: فهو كاذب فقد كفر. وان قال هو صادق

20 لان ثبوت ذلك فقد تقرر في علمه كما يتقرر ثبوت ما وقع.

<sup>(</sup>۱) الجملة: اجس ف ق ن، الجهة: د. هذه: جدد س ف ق ن، بهذه: ا. مراعات: س (۳) ولي التوفيق: جد ن، الموفق: د س ف ق (٥) ا طه ۱۲۱ (٦) ٢ ابراهيم (7) (٤) (٤) الشعراء، ٤٥ النازعات (7) (٩) (7) النازعات: (7) النازعات: (7) النبي: د فقط (7) بقريب: اجدد س ف ق، تقريبا: ن (7) فهو: د س ف، هو: ن ق، فقد: د ف، قد: ا س ن ق

فلذا قال ما منعت قيل فاقبل منا هذا العذر.

(۱۱۳ب/د) ثم يقال له أ ليس ان الكذب كما يتحقق / في الاخبار عن الماضي بان كان اخبارا عن المخبر لا على ما هو به يتحقق في المستقبل ايضا اذا كان اخبارا عن المخبر لا على ما هو به خصوصا على اصلكم حتى نسبتم القائلين اخبارا عن المخبر لا على ما هو به خصوصا على اصلكم حتى نسبتم القائلين (۱۳۰ب/س) بجواز عفو الله تعالى عمن مات من اصحاب الكبائر قبل التوبة / الى 5 القبل القبل الله تعالى عمن مات من اصحاب الكبائر قبل التوبة / الى 5 الله تعالى عمن مات من اصحاب الكبائر قبل التوبة / الى 5 الله تعالى عمن مات من اصحاب الكبائر قبل الله تعالى عمن مات من اصحاب الكبائر قبل الله تعالى فلا الله تعالى فلا الله تعالى فلا الله تعالى على الله تعالى فلا الله تعالى فلا الله تعالى على الله تعالى فلا الله تعالى الله تعالى فلا الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى

القول بتكذيب الله تعالى فلا بد من بلي. فيقال أليس ان الله تعالى قال: قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى فيقال أليس ان الله تعالى قال: قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْاَعْرابِ فلا بد من بلى قيل قَوْمٍ أُولِى بَاْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ (٢) فلا بد من بلى قيل أليس ان هذا قد مضى لان من المخلفين من الاعراب قد انقرضوا فلو كان الدعاء كان هذا 10 كان الدعاء لهم لم يوجد حال حياتهم وانقرضوا قبل الدعاء. كان هذا 10 اخبارا عن المخبر لاعلى ما هو به يدل عليه ان بعض اهل التأويل قال المراد منه المراد منه المراد منه المراد منه المراد منه دعاؤهم الى قتال الله فارس. وقد دعوا الى كل واحدمنهما ومضى ذلك.

(۷۳ب/ن) وكذا قوله تعالى/لَتَدْنَحَلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (٣) قد مضى وكذا قوله تعالى (٧٣ب/ن) /: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) قد مضى كل ذلك ولا وجود 15 بشىء من ذلك في المستقبل بعد مُضِي هذه الحوادث. فان قالوا: نعم. كل ذلك قد مضى قيل اكذب هذه الايات ام لا. فان قالوا لا، ابطلوا دليلهم وان قالوا نعم، كفروا.

ثيم الجواب البرهاني ان يقال إن اخبار الله تعالى اخبار عن المخبَرات باحوالها

<sup>(</sup>١) فلذا: ١ ب جـ ق ن، فلذلك: ف، فكذا: د س . ما منعت: د س، منعت: ب ج ف ق ن (١) منا: مناهيا: ج (٢-٨) الله تعالى ... قبل اليس ان: ١ جـ د س ف ق ، ــ : ن (٨) ٢ ــ الفتح ٢١ (٩) فلو: ولو: س (١٤) ٣ ــ الفتح ٢٧. قد: ١ ف ن، وقد: د جـ س ق (١٥) قد: ١ جـ س ف ق ن، وقد: د (٠) ٤ ــ الروم ٣ (١٦) بشيء: ١ ج د ف، لشي: س ق ن

على اوصافها فاذا لم يوجد مخبره وجب علينا القول بانه خبر عنه انه يكون. واذا وجد المخبر وجب القول انه خبر عنه انه ثابت واذا انعدم ومضى وجب القول انه خبر عنه انه كان. والتغير على الخبر عنه لاعلى الخبر دليله ما تلونا من الايات.

- وكذا علمه تعالى بالمعلومات فان علم الله تعالى بوجود ادم عليه السلام قبل وجوده / علم بانه يوجد وبعد ما وجد علم بانه موجود وبعد / انقراضه علم بانه كان وكذا في كل موجود على التعيين ولاتغير على العلم عندنا ولا على الذات الذى علم به عند المعتزلة انما التغير على المعلوم فكذا في الخبر.
  - 10 ونظيره في المشاهدات الاسطوانة المنصوبة اذا توجه اليها انسان كانت قدامه واذا حول طهره اليها كانت / خلفه واذا حول يمنه اليها كانت (١٠٥/أج) عن يمينه واذا حول يساره اليها كانت / عن يساره / ولا تغير عليها انما (١٣١أ/س) التغير على هذا الانسان فكذا فيما نحن فيه. وقد مر حل الشبهة الخامسة (١١٤/أد) في حل الشبهة الثالثة وحل الشبهة السادسة في حل الشبهة الاولى وقد

15 تفصينا عن حل الشبه العقلية بحمد الله تعالى.

فاما حل الشبهة السمعية.

فنقول لاتعلق لهم بقوله تعالى إِنَّا ْجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (٣) لان معناه والله اعلم جعلنا العبارة عنه بلسان العرب وافهمنا المراد به واحكامه باللسان العربي

<sup>(1)</sup>  $1\frac{1}{2}$  (1)  $1\frac{1}{2}$  (2) 1 (3) 1 (4) 1 (6) 1 (6) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (9) 1 (9) 1 (9) 1 (9) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (11) 1 (11) 1 (12) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (15) 1 (15) 1 (16) 1 (16) 1 (17) 1 (17) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18)

ثم ان اهل اللغة قالوا اذا تعدى الجعل الى مفعول كان بمعنى الفعل والخلق كقوله تعالى. اَلْبَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنَّور الآية (١). واذا تعدى الى مفعولين لايكون بمعنى الحلق بل يكون بمعنى الحكم والتسمية قال الله تعالى خبرا عن الكفرة: وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ النَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا (٢). والمراد منه التسمية لا التخليق وكذا في قوله: اَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِينَ (٣). المراد منه التسمية لا التخليق التخليق. وفي هذه الاية تتعدى الى مفعولين والمراد من قوله تعالى: من ولي مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ (٤) يحتمل ان الذكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قال: ذِكْرًا رَسُولاً يَتْلُوا (٥)

فيكون تأويله: ما يأتيهم من رسول محدث الا استمعوا قوله ويحتمل ان 10 يكون المراد منه ما يأتيهم من وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لانهم ما كانوا يضحكون عند قراءة القرآن بل كانوا يعظمونه ويفخمون شأنه. ويحتمل من ذكر حديث العهد بهم لا ان يكون في نفسه حديثا (١٣١أس) يكون في نفسه حديثا كمن له غلام فاشترى اخر قد يقول / ادعوا

غلامي الحديث وان كان اكبر سنا من الاول على ان صرف هذه الايات 15 الى هذه العبارات المحدثة ممكن فلم يبق للخصوم في محل النزاع دليل. وتأويل قوله تعالى: وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً (٦) اي عقابه وانتقامه كا قال الشاعر:

فقلت لها امرى الى الله كلُّه – واني اليه في الاياب لراجع اي شؤوني 20 وافعالي ولم يُرِدْ به امره الذي هو كلامه. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) قالوا: ج ف س ق ن، قال: د. كان: ا ج ق س ف ن، ــ: د (٢) ١ــ الانعام ا (٤) الحكم: الحكمة: س (٥) (٢) الزخرف ١٩ (٣) ٣ــ الحجر ٩١، منه: ا د س ف ق ن، به: ج (٨) ٤ــ الانبياء ١ (٩) ٥ــ الطلاق ١١ (١٠) الا + استمعوه أى: ن انظر الآية: الانبياء (١٣) حديث: ا جد د س ف ق، الحديث: ن (١٧) ٣.ـ الاحزاب ٣٧

## فعــــل

## [في ان القران غير مخلوق]

وعرف بهذه الدلائل ان القرآن غير مخلوق اعنى به الصفة القائمة بالذات وهي الكلام وما تدعيه المعتزلة حدوثه فهو محدث كا زعموا ومساعدتنا اياهم على ذلك تغنيهم عن اقامة الدليل عليه وبمعرفة حقيقة المذهب يتبين انهم / يتكلمون في المسألة في غير محل الخلاف وانما ذلك (١١٤/ب/د) دليل / لهم على الحنابلة القائلين ان كلام الله تعالى هو الحروف المؤلفة (١٠٦/أج) والاصوات / المقطعة / وانه حال في المصاحف والالسنة والصدور وانه (١٤٥أن) مع هذا غير مخلوق. وكثير من الحشوية يساعدونهم ويقولون لفظى (٩٩أف) ما بالقرآن غير مخلوق فيجعلون قرائتهم غير مخلوقة وهذا هذيان ظاهر.

## فصــل [في ان القران كلام الله]

وبالوقوف على هذا عرف ايضا بطلان قول من يتوقف في القرآن فيقول القرآن كلام الله. ولا يزيد على هذا فلا يقول انه مخلوق او غير مخلوق وهذا القول منسوب الى عبد الله الثلجي ويقول اقول بالمتفق عليه. وهو ان القرآن كلام الله تعالى وأتوقف عند الاختلاف. فلا اقول مخلوق او غير مخلوق وغير مخلوق وذلك لانا اقمنا الدلائل الموجبة للعلم بصحة قولنا وبطلان قول خصومنا. والتوقف عند قيام الدليل خطأ. وانما ذلك من موجبات قول تعارض الادلة ولاتعارض بحمد الله لما بينا من صحة دلائلنا وبطلان / (١٣٢أ/س) دليل خصومنا / الا ان يتوقف لاشتباه مراد السايل انه يريد به (١٣٦أ/س)

<sup>(</sup>٤) تدعیه: د س ف ن، یدعی : ق (۱۱) والله الموفق: ا، ...: جـ د س ف ق ن. ظاهر: د س ف ن، ولا: ق (۱٦) وهذا س ف ن، باطل: ق (۱۹) انه: ف، ــ ا د جـ س ق ن. فلا: د س ف ن، ولا: ق (۱۹) وهذا القول ... الثلجي: د س ف، ــ: ق ن (۱۸) بطلان: ج د س ف ق ، ابطال: ب ن (۱۹) التوقف: ج د س ف ق ن، الطال: ب ن (۱۹) التوقف: ج د س ف، دلائل: ق ن

الصفة القائمة بالذات ام هذه العبارات المؤدية فحينئذ يكون التوقف صحيحا اذ الحق على كل احد ان / لايجيب لاحد يسأله عن كلام موجه الى جهتين الا بعد التأمل والتفحص ان مراد السائل ايهما فنخبره عنه والذي يدل على بطلان القول بالتوفق انه لابد من ان يعلم انه متكلم بكلام قائم به هو صفته لا هو ولا غيره فلا يكون مخلوقا او هو متكلم بكلام هو غيره فيكون مخلوقا. ولو قال انا لا اعلم بذلك فيكون وقفا بكلام هو غيره فيكون علوقا. ولو قال انا لا اعلم بذلك فيكون وقفا هو الجهل وحق مثله التعلم لانه لادليل دفعه الى ذلك ليتكلم فيه انما هو الجهل. والله الموفق.

[في ان العبارات حكاية عن كلام الله تعالى]

10

ثم اذا ثبت ان كلام الله تعالى صفته القائمة به وان هذه الحروف عبارات عنها فبعد ذلك اختلفوا ان اطلاق لفظة الحكاية هل يجوز عليها فيقال هذه العبارات حكاية عن كلام الله تعالى فكان الاوائل من اصحابنا يذهبون الى القول بجواز ذلك ويقولون ان لفظة الحكاية ولفظة العبارة سواء. وامتنع الاشعرى وأبو العباس القلانسي عن اطلاق لفظة الحكاية لما 15 فيها من ايهام المشابهة.

والمعتزلة يوردون على اصحابنا سوءالا فيقولون هذه الالفاظ حكاية عن كلامه. والحكاية تقتضى المماثلة وهذه الالفاظ والعبارات محدثة

<sup>(</sup>٢) موجه: د س ف، متوجه: ب ن، متوجهة: ق (٣) الى جهتين ... فنخبره عنه: د س ف ق، ...: ب ا جد ن (٥) فلا: ا جد س ف ق ن، ولا: د. غيره: ا د س ف ق ن، غير: د (٧) مثله: ا د س ف ق ن، لمثله: جد. بذلك: جد د س ف ق، ذلك: ان (١٠) فصل (هذا الفصل بكامله تناقص في: ا. وهو بالنسبة الى هذا الطبع، سبعة وعشرون سطرا. وفي نفس النسخة نصف صحيفة من وسطها الى اخرها (١١) القائمة : جد ف س ق ن، القائم: د (١٢-٤١) ان اطلاق (الخلاف: ب) لفظة ... ويقولون : ب ج س ف ق ن، ...: د

فكذا المحكى عنه او يقال ان هذه الالفاظ لما كانت من جنس الحروف / والاصوات كان المحكى عنه هكذا. فيقال لهم من منع من اصحابنا (١١٥/أد) رحمهم الله اطلاق لفظة الحكاية وهم المتأخرون الاخذون بالحزم فلاسؤال عليهم. ومن اجاز الاطلاق فهو يمنع المماثلة ويقول الحكاية لاتقتضى/ (١٠١/ب/ج) كلماثلة ولاتقتضي الاما يقتضيه الاخبار / والعبارة والاداء. (١٣١٠/س) يحققه ان الترجمان يعبر بعبارة سوى الاولى وبلسان سوى الاول ويسمى حكاية ولامشابهة بين الحكاية والمحكى عنه يدل عليه ان من اخبر عن كلام غيره يقال حكى كلامه / ولايقال حاكى فلان فلانا الا اذا اتى (٩٩٠/ف) بمثل حركاته ونغمته قصدا منه التشبه به وبدون ذلك لايقال حاكى انما يقال حكى عنه.

ولو كانت الحكاية تقتضي المماثلة كالمحاكاة لما امتنعوا عن ذلك. والحاصل ان اصحابنا رحمهم الله يأبون القول بثبوت المماثلة بين كلام الله تعالى وبين هذه العبارات. واختلفوا بعد ذلك في معنى الحكاية لغة. فان ثبت انها تقتضي المماثلة امتنع الكل. وان ثبت انها لاتقتضى المماثلة جوز الكل الاطلاق.

15 فاذا هذا اختلاف العبارة دون المعنى ولا عبرة له. والاحتياط الامتناع عند وقوع الخلاف ولهذا يختار ذو الاحتياط من مشايخنا نصرهم الله ان يقولوا قال الله تعالى خبرا عن فلان ولا يقولون حكاية عن فلان. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) فكذا: جـ س ف ق، فكذلك: ن. الالفاظ: ف، ــ: جـ د س ق ن (۳) رحمهم الله: د س ف، ــ: جـ د س ف ق، يقولون: ن (۷) ف، ــ: جـ ق ن. منع: جـ س ف ق ن، امتنع: د (٤) يقول: جـ د س ف ق، يقولون: ن (۷) عنه: د س ف ق، ــ: ن (۹) التشبه: د س ف ق، التشبيه: ب ج ن (۱۱) والحاصل: ف س ق ن، فان: ج (۱۵) اختلاف: د س ف ق، خلاف: ف ن، فان: ج (۱۵) اختلاف: د س ف ق، خلاف: ن خلاف في: ج (۱۲) الامتناع: ج د س ف ق، بالامتناع: ب ن (۱۳) نصرهم الله: س، رحمهم الله: ف ق د، ــ: ن (۱۷) يقولون: جـ س ف ق، يقولوا: د

/ فصل / المرق بين الكلام والمسموع]

(٧٤ب/ن) اختلف الناس في المسموع / حكى عن عبد الله بن سعيد القطان ان المسموع هو ذات المتكلم لا الكلام وذات ذى الصوت لا الصوت جريا منه على اصله ان شيئا من الاعراض والصفات لايعرف بالحواس. وكذا 5 لم يعدّ نفاة الاعراض من جملة منكرى المحسوسات.

فعلى هذا من سمع كلام الله فقد سمع ذاته فيكون ذاته مسموعا وهذا قريب من انكار الحقائق لان كون الصوت مسموعا حقيقة وهو ايضا دعوى ما يعرف بطلانه بالبدائه. ذان هذا يقتضى ان من سمع كلام الله تعالى عرف ثبوت ذاته بحاسة السمع وهذا محال.

10

ومنهم من قال كل موجود يصح ان يُسمع وهو المحكى عن الاشعري (١٣٣أ/س) جريا على / اصله ان كل موجود يصح ان يرى.

ومنهم من قال المسموع شيئان: الصوت والكلام: صوت القارئ وكلام الله تعالى. وكل سامع القرآن من قارىء القرآن يسمع عنده كلام الله تعالى من الله تعالى. قال الله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ 15 كَلاَمَ اللهِ. (١) وقال تعالى: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ(٢). وموسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى من غير واسطة صوت او قراءة. والى هذا القول ذهب ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهانى من جملة الاشعري حيث قال: سمع موسى جملة الاشعري حيث قال: سمع موسى

<sup>(</sup>٩) بالبدائه: c = m ف ق، بالبداية: c = m صوت القاری و کلام الله تعالى: ف ق، c = m د c = m ن. (١٤) ٢ ــ القرآن: c = m ف ه ــ : c = m کلام الله: c = m ن کلامه: c = m ف ف س ف ن يسمع: c = m صوت او قراءة: c = m ف ق ن: الصوت او القراءة: c = m الله: c = m ف ق ن: الله: c = m ف ق ن: الله: c = m ف ق ن: c = m

عليه السلام ربه متكلما وظاهر هذا يقتضى أن موسى سمع كلام ربه كا يقال وجدت اباك عالما واخاك عاقلا اي وجدت علم ابيك وعقل اخيك. قال الله تعالى: لَوَجَدُوا اللهَ تُوَّابًا رَحِيمًا (٢) وقال تعالى: ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهِ غَفُورًا رَحِيمًا (٢) اي يجد منه تعالى الرحمة وقبول التوبة ويجد منه الرحمة والمغفرة بعد الاستغفار. وقد اشار الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي رحمه الله في اول مسألة الصفات من كتاب التوحيد الى جواز سماع ماوراء الصوت.

فانه قال العلم بالاصوات وخفيات الضمير سمى سمعا وخفيات الضمير هي الكلام في الشاهد عنده. فجوز سماع ما ليس بصوت الا انه لايقول/ (١٠٥-١٠٠٥)

10 انه يسمع كلام الله تعالى عند سماع قرائة القارىء. انما / قال ذلك، ابن (١٠٠١أف) / فورك وهذا القول ايضا مما لاتعويل عليه. اذ لو سمع عند قراءة القارىء (١٢٦ب/ب) كلام الله من الله لصار كلامه تعالى ثابتا بالحس.

ولما انكرت المعتزلة كلامه القائم بذاته بعد سماعهم اياه باسماعهم ولو انكروا لنسبوا الى العناد / والمكابرة. وقال ابو العباس القلانسي كلام (١٣٣٠/س)

15 الله تعالى مسموع من الله تعالى وهو يأبى وقوع الحس على شيء من الاعراض كما هو مذهب عبد الله بن سعيد القطان وجود / وقوع السمع (٧٦ب/أ) على كلام الله تعالى.

ومنهم من قال ان كلام الله تعالى ليس بمسموع على العادة الجارية

بل يسمع صوت القارىء فحسب. ولكن من الجائز ان يسمع على قلب العادة الجارية كما سمع موسى عليه السلام على الطور ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج على طريق الكرامة. وقد يسمع المؤمنون ذلك ايضا في الاخرة. واليه يذهب ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني من جملة الاشعرية. ومنهم من قال ان كلام الله لايسمع بوجه من الوجوه اذ يستحيل سماع 5 ماليس من جنس الحروف والاصوات اذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدور معه وجودا وعدما. ويستحيل اضافة كونه مسموعا الى غير الصوت. فكان القول بجواز سماع ما ليس بصوت خروجا عن المعقول. وهذا هو مذهب الشيخ ابي منصور الماتريدي طيب الله ثراه، المعقول. وهذا هو مذهب الشيخ ابي منصور الماتريدي طيب الله ثراه، التوحيد في اخر مسألة القرآن

وقال ان سماع الكلام ليس الا بسماع صوت دال عليه وذكر في كتاب وقال ان سماع الكلام ليس الا بسماع صوت دال عليه وذكر في كتاب (١٠٧) التاويلات / ان موسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى (٥٧أ/ن) وكان اختصاصه ان الله تعالى افهمه كلامه باسماعه صوتا تولى تخليقه من غير ان يكون ذلك الصوت مكتسبا لاحد من الحلق اكراما منه اياه.

وغيره يسمعون صوتا مكتسبا للعباد فيفهمون به كلام الله تعالى ذكر 15 غو هذا. ذكرته لابعبارته. وذهب بعده الى هذا القول ابو اسحاق (١٣٤أ/س) الاسفراييني من جملة الاشعرية وذكر / بعض الاشعرية ان ابا اسحق اول من ذهب الى هذا القول من متكلمى اهل الحديث.

قال الشيخ الامام الاستاذ ابو المعين رحمه الله و لم يرض أبو إسحق

<sup>(</sup>۱) یسمع: جدد س ف ق ن، سمع: ۱ (۹) هذا: جدد س ف، ...: ان ق (۰) طیب الله ثراه: س، رحمه الله: ق (۱) علیه : ۱ د س ف ق ن، ...: ج ( ۰) بسماع: د س ن، سماع: جف ق ن، کان: د وان کان: ج (۱۳) بعده: جدد س ف ق ن، بعدم: ۱ ( ۰) ابو اسحق ... الى هذا القول: ب جدس ف ن، ...: ق

باختياره هذا المذهب حتى ادعى ان جميع من تقدمه من متكلمي اهل الحديث على هذا. واتفقوا ان لايمكن سماع ما ليس بصوت الا ان اختلافهم في العبارة.

فمنهم من اعتبر حقيقة السماع فقال لايسمع الا الصوت.

5 ومنهم من قال لما سمع الصوت صار ما علم بعده مما دل عليه الصوت من الكلام القائم بالنفس وذات المتكلم معلوما فلما صار ذلك معلوما بحاسة السمع بواسطة سماع الصوت كان / مسموعا فاذا هذا منهم (١٠١أن) اختلاف في التسمية لا في الحقيقة ذكره هذا في كتابه المسمى بترتيب المذهب حكيته لابلفظه.

10 والله الموفق.

 <sup>(</sup>٧) كان: اجد د س ف ق، كماكان: ن(٨) كتابه؛ جد د س ف ق ن، كتاب: أ (١٠) والله الموفق : د جد س ق، والله الموفق والمعين: ف، والله تعالى الموفق: ا، ـــ: ن.

## الكلام

## في ان التكوين غير المكون وانه أزلي غير محدث ولا حادث

اعلم ان التكوين والتخليق والخلق والايجاد والاحداث والاختراع اسماء مترادفة يراد بها كلها معنى واحد. وهو اخراج المعدوم من العدم الى 5 الوجود فنخص استعمال لفظة التكوين اقتفاءاً لآثار اسلافنا رحمهم الله في ذلك.

فنقول اطبق اهل الباطل على مقدمة كاذبة وهى ان القول بقدم التكوين يؤدي الى القول بقدم العالم. وقد قامت الدلالة على حدوثه فكان القول على على عدمه باطلا فكان القول بقدم التكوين باطلا.

ثم ان المعتزلة باسرهم والنجارية باجمعهم يرون قيام صفة ما اي صفة كانت بذات القديم محالا. فقالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى (١٣٤ب/س) ثم انهم تفرقوا فيما بينهم واختلفوا / اختلافا فاحشا.

(۱۱٦)د) فذهب عامة المعتزلة / والنجارية وجميع متكلمي اهل الحديث. (۱۱۸)د) /كالكلابية والقلانسية والاشعرية الى ان التكوين ليس بمعنى / غير المكوّن 15 (۱۷)أًر) بل هو عين المكون اي شيء المكون.

وذهب ابو الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر ومعمر من رؤساء المعتزلة وابن الروندي وهشام بن الحكم والكرامية باجمعهم ان التكوين

معنى وراء المكون غير ان هؤلاء كلهم يقولون هو غير المكون. وهشام بن الحكم يقول لا هو المكون ولاغيره. وانما نشأ الاختلاف فيما بينهم لان هشاما يقول التكوين صفة والصفة عنده لاتوصف فلم يصف التكوين بانه غير المكون / . وغيره من المتكلمين يجوزون وصف الصفة (٢٧ب/ب) فوصفوا التكوين بانه غير المكون.

ثم اختلفوا فيما بينهم في محل التكوين فزعم ابن الروندي انه قاعم لا في محل. وما روي / عن بشر بن المعتمر انه كان يقول ان التكوين قبل (١٢١أل) المكون اذ لو لم يكن قبله لبطل كون الاستطاعة قبل الفعل فوجب ان يكون التكوين قائما لا في محل عنده ايضا كما هو مذهب ابن الروندي. 10 وما روي: عن ابي الهذيل ان التكوين يوجد مع المكون لاستحالة قيامه

ال وما روي: عن ابي الهديل ال التحوين يوجد مع المحول لاستحاله فيامه بنفسه فوجب انه يقوم بالمكون وقد روى عنه: بعض اهل المقالات انه كان يقول ان جميع كلام الله تعالى / حادث في محل الاخطاب «كن» (٧٥ب/ن) فانه حادث لافي محل فوجب ان يكون التكوين عنده ايضا حادثا لا في محل اذ التكوين عنده ليس الا خطاب «كن».

15 وزعمت الكرامية باسرهم ان التكوين حادث قائم بذات الله تعالى / وان (١٣٥أس) / ذاته تعالى محل الحوادث. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. (١٠٦٠أق) و لم اقف على مذهب هشام في هذا انه حادث لا في محل ام في ذات الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) فيما: أ د س ف ق ن،  $\dots$ : +. الروندي: ا + د س ف ق، الراوندي: ن (٨) فوجب: ا د + س ق ن، يوجب: ف (١٤) فوجب: د س ق، يوجب: ا + ف ن اله: + د س ف ق ن، ان: ا. (١١) عنه : ا د س ف ق. عن: + عن: + س ن، فزعمت: د ف. حادث: د س ف، الحادث: ا + ق ن.

ثم ان هؤلاء الذين يقولون بحدوث التكوين الذي هو معنى وراء المكون يقولون حدث هو لا باحداث الله تعالى ويقولون انه حادث وليس يقولون عددث. اذ المحدث ما تعلق حدوثه بالاحداث وهو / لم يتعلق حدوثه بالاحداث.

وقال معمر ان التكوين حدث بتكوين ثان والثاني بتكوين ثالث والثالث 5 بالرابع. كذلك الى ما لايتناهى.

وقال اهل الحق نصرهم الله ان التكوين صفة ازلية قائمة بذات الله تعالى (۱۰۸ب/ج) كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر. فكان التكوين ازليا / والمكون حادثا كالقدرة كانت ازلية والمقدور حادثا. وكذلك الارادة والمراد.

فیکون التکوین لکل مکون تکوینا له لوقت وجوده کارادة وجود کل 10 فیکون التکوین لکل مکون تکوینا له لوقت وجوده.

ثم اختلف القائلون بحدوث التكوين ان الله تعالى هل كان في الازل خالقا رازقا مصورا محييا مميتا ام لا.

فذهب جمهور المعتزلة والنجارية وجميع متكلمي اهل الحديث الى انه ما كان خالقا حتى حدث المخلوق. وكذا في سائر الصفات. وقال 15 ابو الهذيل العلاف انه كان في الازل خالقا بمعنى انه سيخلق.

(١٢٨أ/ب) / وقالت الكرامية انه كان في الازل خالقا بالخالقية رازقا بالرازقية وكذا (١٢٨ ب/ل) في سائر الصفات ويفسرون / الخالقية بالقدرة على التخليق.

<sup>(</sup>٥) ثان: د س ف، ــ: ۱ ب ج ق ن، (٦) بالرابع: ج د س ف ق، بتكوين رابع: ا، برابع: ن (٢) نصرهم الله: د س ف ــ: ۱ ج ق ن (٩) كذلك: د س ف ق، كذا: ن (١٠) وجود: ٥ ج د س ف ق ن، ــ: ۱ (١١) لوجوده: ١ ج س ف ق ن، لوجوده له: د (١٢) الازل: الازل به: ف (١٤) الى: د، ــ: جـ س ف ق ن،

وقال اصحابنا نصرهم الله انه كان خالقا لقيام صفة الحلق / وهو التكوين (١٣٥-/س) بذاته في الازل كما كان عالما قادرا حيا باقيا سميعا بصيرا. وصار الحاصل ان جميع ما هو صفة الله تعالى كان ازليا وهو تعالى كان موصوفا به في الازل تعالى روبنا من ان يحدث له صفات المدح.

- وقالت الخصوم ان ما كان من صفات الذات فهو ازلي وما كان من صفات الفعل فهو حادث. فعلى هذا انعقد / الاجماع بين المعتزلة وبين (٧٧ب/أ) متكلمي اهل الحديث انه تعالى كان في الازل حيا باقيا قادرا عالما سميعا بصيرا وانه لم يكن خالقا ولا رازقا ولا مصورا ولا محيياً ولا مميتا لان القسم الاول من صفات الذات والقسم الثاني من صفات الفعل.
  - 10 واختلفوا انه تعالى هل كان في الازل متكلما فقال اهل الحديث كان متكلما في الازل لان الكلام من قبيل صفات الذات. وقالت المعتزلة لم يكن في الازل متكلما لان الكلام من صفات الفعل. وتفرع من هذا اختلاف فيما بينهم في الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل.

ففرقت المعتزلة بينهما فرقا يبقى الكلام في جملة صفات الفعل فقالت المعتزلة: الفرق بينهما ان ما يُثْبَت ولا يجوز / نفيه فهو من صفات الذات (١٠٧أن) فانه يقال يعلم كذا ولا يقال لايعلم كذا. وكذا يقال يقدر على كذا ولا يقال لايقدر على كذا ويقال يبصر فلانا ولا يقال لا يبصر فلانا وكذا يقال يسمع صوت فلان.

<sup>(</sup>١) نصرهم الله: س، رحمهم الله: ا ج د ف ق، ...: ن (٢) حيا باقيا: ا ج س ف ق، ...: ب د ن (٢) الحاصل: ا د س ف ق ن، اهل الحاصل: ج (٧) حيا باقيا: ا ج ف ق س ن ... د (٣) الحدد: ا ج د س ف ق، الحديث: ن (١٤) المعتزلة: د س ف، ...: ا ج ن ق (١٦) يقال: ج د س ف ق ن، فلان يقدر وكذا: ا. على: ج د س ف ق ن، فلان يقدر وكذا: ا. على: ج د س ف ق ن، ...: (١٧) فلان: اج د س ف ق ن، ...: ا ولايقال لايسمع صوت فلان: ا ج د س ف ق، ...ن

ثم يقال انه تعالى خلق لزيد ولدا ولم يخلق لعمرو. ورزق عبد الله مالاً (١٠١-/ف) ولم يزرق خالدا. فدل ان الفرق هذا هو. / ثم يصح ان يقال انه تعالى كلم موسى عليه السلام ولم يكلم فرعون دل انه من قبيل صفات (١٣٦أ/س) الفعل فلم يكن الله تعالى موصوفا به في الازل / ونسب ابن هيصم من (١١٧-/د) جملة الكرامية هذا الفرق الى عبد الله / بن سعيد القطان 5 (٢٦أ/ن) / المعروف بان كلاب والى الاشعري جهلا منه بمذاهب خصومه. وربما (١٠٩أ/ج) يقولون ما يوصف به ولا يوصف بضده فهو من صفات الذات فانه يوصف بالحياة ولايوصف بالموت.

وكذا في القدرة والعجز والعلم والجهل والبصر والعمى والسمع والصمم 10 ويوصف بالاحياء والاماتة والتحريك / والتسكين / والتسويد والتبيض 10 (١٤٣) ثم هو يوصف بالامر والنهى والحظر والايجاب دل انه من صفات الفعل. ومتكلمو اهل الحديث يفرقون بينهما بفرق يبقى الكلام في جملة صفات الذات دون صفات الفعل. فيقولون ما يلزم بنفيه نقص فهو من صفات الذات. فانك لو نفيت الحياة تلزم نقيصة الموت ولو نفيت القدرة تلزم نقيصة العجز وكذا هذا في العلم مع الجهل والبصر مع العمى والسمع 15 مع الصمم وما لايلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الفعل. فانك لو نفيت عنه الاحياء او الاماتة او التحريك او التسكين لم تلزم نقيصة. عرف ان الفرق بينهما هذا.

<sup>(</sup>۲) هذا هو: c س ف ق، هو هذا: c. انه تعالى: c تكرر في: c (c) جملة: c بن c ق c c ... الى: c س ف ق، c ... c ...

ثم لو نفى عنه الكلام للزمته نقيصة الآفة كالعجزو الخرس فكان من صفات الذات. ونحن لاحاجة بنا الى اثبات الفرق لانها كلها عندنا ازلية فنحتاج الى الكلام في كونه خالقا في الازل. وفي اثبات صفة التكوين لله تعالى في الازل / قائمة بذاته وانها معنى وراء المكوّن (١٣٦٠/س)

ثم ان الخصوم يشنعون علينا في هذه المسألة من وجهين: احدهما ان هذا قول احدثتم انتم لم يكن به قائل من السلف حتى قال بعضهم: ان هذا القول لم يأت من العراق وانما جاء من الاعالى يعنى بذلك سمر قند. وزعم بعض الاشعرية ان هذا قول احدثته طائفة من الناس يقال لهم الزابر اشائية اصحاب رجل يعرف بابي عاصم الزابراشائي نبغت بمرو بعد اشائية اصحاب رجل يعرف بابي عاصم الزابراشائي نبغت بمرو بعد

10 الاربعمائة من الهجرة. وذكر عبد الله محمد بن هيصم الساتر لما ظهر عُواره لبدايه / العامة من مذاهب الكرامية بالحيل الضعيفة على ضعفاء (١٠٨ب/ق) اصحابه هذا القول ونسبه الى المنتسبين الى ابن كلاب من اهل مرو وسمر قند عنى بذلك عبد الله بن سعيد القطان وانما نسبهم اليه لان اهل السنة

والجماعة كانوا ينسبون اليه. وان كان اصحابنا نصرهم الله / اخذوا (١١٨أ/د) 15 المذهب عن ابى حنيفة رحمه الله قال: واظن ان هؤلاء قد انقرضوا.

والوجه الثاني انهم يقولون لو كان التكوين ثابتاً في الازل / وكان الله (١٠٩ب/ج) تعالى مكونا خالقاً للعالم لكان المكون موجودا مخلوقاً في الازل لما / ان (١٤٣ب/ل) وجود الضرب ولا مضروب ووجود الكسر ولا مكسور ووجود الجرح

ولامجروح محال / فكان الفعل مع المفعول متلازمين لايتصور ثبوت (١٠٢ألف) 20 احدهما بدون الاخر فكان القول بوجود التكوين ولا مكوَّن كالقول بوجود المكوَّن ولا تكوين وذلك محال فكذا هذا.

<sup>(</sup>۱) مكان: س ن ق، وكان: ف. للزمته: ج ن، للزم منه: د س ف ق، للزمه: : (۲) كلها عندنا: عندنا كلها: ن فقط (٥) ان: ا ج ف د ل ... : ن (٧) سمرقند: ا ج ف ن، م سمر قند: د س ق (٨...) الزابر الثائية: ف ل ق، الزابر الثائية: الزابر الثائية: با الزابر الثائية: ن، الزابر الثائية: ن، الزابر الثائية: الزابر الثائية: ا (٩) بغت: نبغ: ق (١٠) وذكر: ا ج د س ف ق، و لم يذكر : ن. الساتر: ا د ف ل ق ، النسائى ج، الساتي: ن (١٤). ينسبون: ا ج د ف س ق ل، ينسبون: ن (١٥) قال : ف س ا ج د ق، قالوا: ن. عن: د س ف ق، من : ن. ان : ا ج ق. ... س ف ن د (١٩) مع: ج د س ف ق ن، من: ا

(١٣٧أ/س) ونحن نتكلم في الفصلين جميعا ونناظر/كل مخالف لنا على وجه يظهر لمن انصف بطلان مقالته ويثبت عنده صحة ما ذهبنا اليه ان شاء الله تعالى: فنبدأ اولا بالكلام مع من يقول ان التكوين والمكون واحد ويقع الكلام بيننا وبين الخصوم في مواضع اربعة.

احدها مع المعتزلة في جواز وجود صفة ازلية بذات الباري جل وعلا 5 وقد فرغنا عنه بحمد الله تعالى.

والثاني في ان التكوين غير المكون.

والثالث في ان التكوين ازلي.

والرابع في ان القول بقدم التكوين لايؤدي الى القول بقدم المكونات. والكلام في هذه المواضع الثلاثة يعم المعتزلة ومتكلمي اهل الحديث فنبدأ 10 ببيان شبهتهم.

(٧٧أ/ن) فنقول تعلق القائلون بأن التكوين والمكون واحد بشبه/سمعية وشبه عقلية. اما الشبه السمعية التي تعلقوا بها. فمنها قوله تعالى: هَذَا خَلْقُ اللّهِ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ اللّهِ مَاذَا خَلَقَ اللّهِ مَا دُونِهِ. (١).

فاستدل سبحانه وتعالى على توحده بالالوهية دون غيره بافعاله التى 15 اوجدها بقدرته بعد العدم. واطلق عليها اسم الخلق ثم اطلاق اسم المصدر وان كان جائزا على المفعول كما يقال لمقدور الله تعالى

<sup>(</sup>۲) مقالته: د ف ق ن، مقالتهم: س (۳) التكوين: د ف س ل ق، التكوين: ن. اولا: د س ف ق، اول:  $\cdot$  ن. اولا: د س ف ق، اول:  $\cdot$  ن. نبدأ: سرمتان: س (۰) صفة:  $\cdot$  د س ف ق ن، رؤية الله: ا (۸) ان: ف ق س ا،  $\cdot$ : ل (۹ $\cdot$ -،) ازلي والرابع. ان القول بقدم: ا  $\cdot$  ق س ن،  $\cdot$ : د (۱۰) في:  $\cdot$ ،  $\cdot$ : ا د س فق ن (۱۳) بشبه: ا  $\cdot$  ف د ل ق س، بشبهة:  $\cdot$  ن (۱۳) اما الشبه: ا ف ل  $\cdot$  د س ق، فاما الشبه: ن (۱۴) ا $\cdot$  لقمان ۱۱ (۱۰) الالوهية: د  $\cdot$  س، بالالهية: ا ف ن ق (۱۸) لقدور الله تعالى:  $\cdot$  د س ف ق ن، لمقدوراته: ا

هذا قدرته الا ان ذلك مجاز لايصار اليه الا عن دليل.

وفي القدرة اجماع ولااجماع فيما نحن فيه. وقوله تعالى: إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ الى قوله عز وجل. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً (١)

5 وفيه ادلة من وجوه.

احدها انه جعل في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار ايات وعلامات / على وحدانيته لذوى العقول ليستدلوا بما فيها من علامات (١٣٧٠/س) الحدوث على ان له محدثا احدثه وانما يستدل على ذلك بمفعولاته لابصفاته التى هي غير مرئية لنا ومادل / على الصانع فهو / مصنوعه. (١٠٨أق)

10 والاخر انه قال ويتفكرون في خلق السموات والارض وانما يكون التفكر (١٢٤أ/ل) فيه بالاستدلال / بالصنع على / الصانع وجعل محل التفكر خلق السموات (١١١أج) والارض. والعاقل يتفكر فيما يشاهد من افعاله ليستدل به على الفاعل (١٢٩ب/ب) فدل على انه ارادبه مفعولاته ومخلوقاته وسماها خلقا دل على ان الخلق مخلوق.

والاخر انه قال ربنا ما خلقت هذا باطلا.

15 وهو اشارة الى الخلق وايضا فانه قال تعالى في اول الآية، ان في خلق السموات والارض ثم قال في اخرها، ويتفكرون في خلق السموات والارض. فلو كان هذا الاسم مجازا للمخلوقات لما كرر هذا الاسم عليه

<sup>(</sup>٤) ١ ــ آل عمران ١٨٩ ــ ١٩١ (٨) بمفعولاته: د س ف ق ن، بمعقولاته: ا ج. هي: ف ج س ق ن: هو: a و (١١) التي هي غير مرثية: ج د س ف ق ن، الى غير موجه: ا (١١) بالاستدلال : ج د س، للاستدلال: ا ف ق ن (١١) على: ا ج د س ف، ــ: ن ق (١٣) على: ا ج د س ف ق ل ق ل ق، ــ: ب ن (١٥) وايضا: ا د ج س ف ق ل، ايضا : ب ن. وهو: د س ف ق: وهذا: ن (١٥) ان في خلق ... في آخوها: ا ب ج د س ف ق ل، ــ: ن

اذ ليس من شأن العرب التكرير في المجازات وقوله تعالى : يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ (١)

(١١٢٠-/ف) فجعل خلقا / من بعد خلق.

والقديم لايجوز ان يتأخر في الوجود حتى يكون قبله غيره وقوله تعالى: أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ 5 شَيْء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٢) يعنى خالق كل خلق.

وقوله تعالى: ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (٣) وقوله تعالى: اَمَّنْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (٤) فجعل للخلق ابتداء واعادة وكل واحد منهما دليل الحدوت.

وقال تعالى: لَخَلْقُ السَّمْوَاتِ وَاْلاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (٥) وما 10 وصف بالقدم لايوصف بالاصغر والاكبر.

وقوله تعالى خبرا عن ابليس لعنه الله وَلاْمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ (٦) وما جاز عليه التغير كان مخلوقا.

(۱۳۸ أ/س) /وبهذه الايات استدل بعض الاشعرية قال والدليل عليه اجماع الفقهاء ان من حلف بصفة من صفات ذات البارعي جلّ وعلا انعقدت يمينه. 15 ولو انه قال وخلق الله لايكون يمينا كما لوقال ومخلوق الله تعالى ولو كان الخلق من صفات الذات لانعقدت به اليمين كما تنعقد بقوله وقدرة الله وعلم الله.

<sup>(</sup>۱) اذ ليس: د س ف ل ق، وليس: ن. التكرير: التكوين: ۱ (۲) ١ ــ الزمر ٦ (٣) من: ف ق س د ل، ...: ن (٤) قبله غيره: ١ ج ف د ل ق، غيره قبله: ن (٦) ٢ ــ الرعد ٦٦ (٧) ٣ ــ المؤمنون ١٤ (٨) ٤ ــ النحل ٢٤ (١٠) ٥ ــ المؤمن: ٥٧ (١١) بالاصغر والاكبر: د ف ن، بالاكبر والاصغر: ل س ا ج (١٦) لعنه الله: ١ ب ن، عليه اللعنة: د س، ...: ج ف ق (١٢) ٦ ــ النساء التغير: ج د ف ق، التغيير: ١ ب س، (١٤) وبهذه: د ف س، بهذه: ١ ج ق ن، (١٥) انعقدت: ب ج د س ن ف تعقد: ل ف

قال وكذا الناس اجمعوا على اطلاق القول بان الله تعالى خالق الخلق ويقولون يرحم الله هذا الخلق ويقولون اللهم اصرف البلاء عن الخلق وفرّج الخلق عن هذا الغم ويقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق ويقولون رأيت الخلق الكثير. وان الخلق ازد حموا على كذا.

ولعل اطلاق هذا / الاسم في عرف اللسان وفي عرف الشرع واجماع (١٢٤ب/ك) الامة على المخلوقات اكثر من اطلاق اسم المخلوق.

فمن ادعى بعد هذا ان هذا مجاز في الاستعمال / لم ينفصل ممن يقول (١٣٠أ/ب) بل المخلوق مجاز في الاستعمال.

قال ولانهم اجمعوا على اكفار من امتنع من القول بان الحلق غير الله/ (٧٧أ/ن)

10 تعالى وان الله تعالى ليس بخالق / للخلق كما لو امتنعوا من القول بان (١٩ ١أد)

الله تعالى خالق المخلوقات/ولان الله تعالى قال: فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١) والفعال (١٠٨بأق)

للمبالغة والتكثير ثم علق به الارداة دل على ان الارداة متناولة لافعاله

وما تناولته الارادة فهو حادث مخلوق.

قال ومن حيث اللغة ان قولهم فعل متعد الي المفعول واذا ثبت انه لابد 15 من ان يتعدى الى مفعول فاو وُجد الفعل في الازل لكان لايخلو اما ان يكون ما يتعدى اليه موجودا في الازل او كان معدوما في الازل أو كان موجودا معدوما معا.

/اما ما يتعدى الى غيره والمتعدى اليه معدوم في الازل فكقولنا (١٢٨-١/س)

<sup>(</sup>٣) صلى الله عليه وسلم ... : ف ل (٤) الكثير: ا ج ل د ف ق، الكبير: ن (٦) المخلوق: ا ج س ف ق ن، الكبير: ب ن (١١) خالق: س ف ق ن، المخلوقات : د (٧) لم: و لم: د (٩) من : د س ف ق. عن: ا د س ج ف ل ق، خلق: ن، امتعوا: د س ف، امتنع: ج ق ن، من: ج د س ف ق، عن: ن (١١) ١ البروج ١٦ (١٤) متعد: ج س ق ن، يتعدى: ف انه: ا ج د س ف ق ل، ... ن (١٧) معا : ج د ف س ق ن، ... : ا

انه قادر له قدرة في الازل ولاشك ان المقدور معدوم في الازل. واما ما يتعدى الى الموجود اوالمعدوم فكقولنا عالم وله علم فلا يخلو ما نحن فيه من الفعل اما ان يكون ما يتعدى موجودا في الازل والمتعدى اليه معدوما ولو كان كذلك لاقتضى ان يكون المعدوم مفعولا وهذا محال. وان كان المتعدى اليه موجودا لزم ان يكون العالم موجودا في الازل 5 وان كان المتعدى اليه موجودا ومعدوما لزم الامرانا جميعا.

10

(١٠٣) واذا بطلت هذه الاقسام ثبت بطلان وجود الفعل في الازل / قال ومن جهة المعقول ان عند هؤلاء القوم ان المخلوق واقع بالخلق فيلزمهم ان يكون الخلق بمعنى القدرة ولو كان كذلك للزم ان يكون لله تعالى قدرتان وهذا محال.

ولان قدرة الباري جل وعلا اذا كانت شاملة لجميع المقدورات أستغنى عن الخلق والايجاد ولايجوزائبات صفة لله تعالى لافائدة فيها لان مالافائدة فيه وجوده وعدمه سواء. واثبات صفة لله تعالى يكون وجودها وعدمها سواء كان اثباتها كنفيها يدل عليه ان الصفات التي يمكن اثباتها لله تعالى (١٢٥أل) عقلا ان تكون من مدلولات / الفعل كالحياة او لنفي نقص عن الذات 15 (١٣١٠/ب) لاينتفي الا / باثباته كالسمع والبصر والكلام ثم الفعل اذا لم يكن له تعلق بالمفعول اذ جميع المفعولات حاصلة بالقدرة و لم يكن اثباته لنفي

نقص لاينتفي الا به لم يجز اثباته.

ثم قال لو كان الخلق غير المخلوق اما ان كان قائما بالمخلوق او لا في محل وابطل القسمين ثم قال او بالبارئي جل وعلا، وهو لايخلو اما ان كان قديما او كان محدثا وابطل ان يكون محدثا لاستحالة كون الباري جل وعلا محلا للحوادث. وعاد في ابطاله ان يكون قديما الى ماقال بديا /ان (١١٩/ب) الاختراع ان حصل به فهو في معنى القدرة فيكون له قدرتان وان لم (١٣٩أس) يحصل فلا فائدة في اثباته.

ثم قال ظهر ببطلان هذه / الاقسام ان الخلق ليس معنى زايدا على المخلوق. (١٠٩ أَأَلَ) قال: والذي يدل عليه قول اهل اللسان في حد الفعل قال اسيبويه في حد الفعل امثلة اخذت من لفظ أحداث الاسماء مثل قولك ضرب يضرب واضرب.

10 وقالوا الافعال على ثلاثة اقسام ماض ومستقبل وفعل هو امر وقال ان الفعل على ضربين لازم ومتعد ثم عندهم المفعول على الحقيقة هو المصدر ثم يقولون مفعول به ومفعول له ومفعول فيه ومفعول معه ولايزيدون على ذلك وما اخذ منهم الفصل بين الفعل والمفعول فدل ذلك على ما قلناه. وتكلم بهذا كله بعض الاشعرية حكيت لفظه لئلا يظن فِي التقصيرُ في وحكاية شبه الخصوم والحكاية على وجه يسهل على الجواب بل يعلم انى متبع للدليل منقاد للحق غير مائل فيما انا عليه من المذهب الى الهوى

والشهوة عصمنا الله تعالى عن ذلك.

(۱۷۷ب/ن) ثم ان اشعریا / اخر حکی هذا کله فی تصنیفه وشنّع بذلك علینا وقاتل بسلاح غیره ثم ان هذا الاشعری الثانی لم یرض بهذا التشنیع حتی ذكر هذه المسألة فی کتابه فی بیان اقاویل القائلین بقدم العالم وذكر (۱۳۲ أ/ب) مقالة برقلس أن العالم قدیم لان سبب خلقه للعالم جود / الباری جل وعلا وجوده قدیم فیكون العالم قدیما ثم قال وقریب من مذهب برقلس قول طائفة من الناس وحكی هذ المقالة التی نحن علیها.

(۱۲۵ $\mu$ /ل) ثم ان اشعریا اخر اشتغل / بابطال هذه المقالة فاستدل / علی ذلك بان (۱۲۵ $\mu$ /ل) الكفر فعل العبد وهو مفعوله فاذن كان الفعل والمفعول واحدا.

قال فان قالوا الكفر ليس بمنعول للكافر قلنا لهم فاذا لا يكون فعل الكافر 10 لوقوع / الاتفاق على ان مالايكون مفعولا للعبد لا يكون قد فعله العبد. 10 قال وان قالوا الكفر ليس بفعل للعبد ولا بمفعوله له. قيل له قد خرج الكفر عن ان يكون فعلا للعبد والتحقتم بالجبرية وصار الكافر معذورا. قال ولو قالوا الكفر مفعول العبد وليس بفعل له قيل لهم فيكون الكفر اذا من فعل الله تعالى ويلزمهم على هذا خروج قدرة العبد عن ان يكون لها معنى لان الكفر اذا كان مفعولا للعبد بفعل قد خلقه الله تعالى 15

<sup>(</sup>٤) برقلس: ق، ابرقلس: د، ابراقلس: ل س (هامش س یوناني من الدهریة) ف، ابن قلیس: ج ن، ابوقلس: ۱-للعالم: د س ف ق ن، العالم: ل (٤) جود: ج ف س ن، وجود: ا د ق( $^{\circ}$ ) جوده: ج ا س ف، وجوده: د ق (جوده هامش ق) ( $^{\circ}$ ) برقلس: ق، ابرقلس: د س ف  $^{\circ}$ 0 ابن قلس : ج ن، ابو قلس: ۱. ( $^{\circ}$ 1) علیها: ج د س ف ق ن، فیها: ۱ ( $^{\circ}$ 1) فاستدل: ج د س ف، واستدل : ۱ ن ق ( $^{\circ}$ 9) هم: ج د س ف ق ن،  $^{\circ}$ 1 ( $^{\circ}$ 1) للعبد: د ل ف س ق، العبد: ن، بمفعول: ا د س ق ن، العبد:  $^{\circ}$ 1 ( $^{\circ}$ 1) فعلا: ا ج د س ف ق،  $^{\circ}$ 1 ن للعبد: د ق ، بالعبد: س ف ن ( $^{\circ}$ 1) قالوا: ج س ف ق ل، قال: ۱ د ن ( $^{\circ}$ 1) لما: س ل ف د، له: ق ن

فيه فلا معنى لقدرة العبد ولافائدة لها ولا معنى / لقولهم ان الكافر (١١١ب/ج) يقدران يكفر.

فهذا ما رأيته من شبه الاشعرية في قولهم ان الخلق والمخلوق / واحد. (١٢٠أ/د) وبعد / الوقوف على هذا نصرف العناية الى بيان ان القول بان التكوين (١٠٩ب/ن) عين المكون قول باطل وان الصحيح ان التكوين غير المكون.

اذ قد فرغنا عن اقامة الدليل على ان وجود الصفة بذات الله تعالى جائز على ما مر في مسألة الصفات فبقيت الحاجة الى التكلم فيما وراء ذلك. فنثبت اولا ان الكوين غير المكون لاعين المكون لما ان الكلام في الفصلين الاخرين مبنى على هذا فنقول، وبالله التوفيق.

10 الدليل على صحة ما ذهبنا اليه قول الله تعالى.

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ (١). فالله تعالى عبر عن التكوين «بكن» وعن المكون بقوله فيكون وكذا عبر عنه بالشيء يحققه أن خطاب «كن» غير المكون عند الاشعرى وغيره من المتكلمين.

15 فان كلام الله تعالى عندنا وعنده صفة ازلية قائمة بذات الله تعالى والمكونات / جواهر واعراض حادثة غير قائمة بذات الله تعالى والاشك (١٣٢ب/ب) في ثبوت التغاير بين الازلي والحادث وبين ما هو صفة قائمة بذات الله تعالى

<sup>(</sup>٣) شبه: الد د س ف ق، شبهة: ج (٥) عين: الل ج ف د س ق، غير: ن (٥) قول باطل ... غير المكون: ج د س ف ق ن، القولين: .. غير المكون: ج د س ف ق ن، القولين: د س.(١٩) الاحرين: اج د س ف ق ل: الاخيرين: د (١١) الـ النحل ٤٠ (١٣) الاشعري: ا ف ق ن، الاشعرية: ج د س وغيره: ا د س ف ق ن، وغيرهم : ج (١٧) الحادث: ا ج د س ق ن، الحوادث: ف

وبين ما ليس بصفة قائمة بذات الله تعالى والتكوين ما يتعلق به التكون (١٤٠) والايجاد ما يتعلق / به الوجود وقد تعلق وجود العالم بخطاب «كن» فكان (١٢١أل) هو ايجادا وتكوينا وخلقا وهو غير المكون الموجد المخلوق غير ان/ اصحابنا رحمهم الله يقولون ان قوله «كن» عبارة عن سرعة الايجاد من غير تعذر. والاشعري ومن تابعه أو ساعده من متكلمي اهل الحديث يقولون انه ككلام وان العالم خلق به فاذا سلموا ان وجود العالم وتكونه حصل به فكان تكوينا وتخليقا فمن اعطى الحقيقة ثم انكر الاسم كان مناقضا. وعد المتكلمون هذا من مناقضات الاشعري. وهذا لعمرى افحش مناقضة فانه ينفى التكوين ثم يثبته ولو لم يكن هذا تناقضا فلاتناقض في عالم الله تعالى وكل شبهة للاشعرية تبطل بهذا.

(١١٠٤/ف) يحققه انه ما من كتاب من كتب الاشعري / او احد من اصحابه تكلموا فيه على المعتزلة في اثبات ازلية كلام الله تعالى الا وقد تعلقوا بهذه الاية (١٨٤/ن) وقالوا انه تعالى اخبر انه خلق المخلوقات بخطاب «كن» / فلو كان خطاب (١١١/أ/ب) / كن مخلوقا لاحتاج الى خطاب اخر وكذا الثاني والثالث الى ما لايتناهى فدل ان الكلام غير مخلوق واذا كان الامر كذلك ثبت انهم اثبتوا لله تعالى 15

<sup>(</sup>۱) بين ما: اجس ف ق ن، بينهما: د (۲) يتعلق: اجدس ف ق، تعلق: ن (۳) غير: جدس ف ق ن، عين: ا (٥) تابعه او ساعده: ساعده وتابعه: ن فقط (٨) عد المتكلمون: جدس ف ق ن، عند المتكلمين: ا (٩) تناقضا: دس ف ق ل، مناقضا: ن . ولو: اجس ف ق ن، لو: د (٩-١٠) بهذا يحققه: اجس ف ق ن، بهذه الحقيقة: د ف (١١) أنه: جدق ن، ان: س ف الاشعري: الاشعرية: ل (١٢) المعتزلة: دس ف ق ل، المعتزلية: ن . (١٢) ازلية: اجس ق ن، ادلة: د ف (١٤) غير: اج ل ف س ق ، الى: ن (١٥) غير: اج ل ف س ق ، عن: ن

صفة ازلية يتعلق بها حدوث العالم. وهذا هو التكوين والايجاد والخلق عند القائلين به وهذا ظاهر ولامحيص عنه لمن انصف و لم يكابر. والله الموفق.

أثم لنا دلائل أخر سمعية تركنا ذكرها لما يطول فيها الكلام وفيما تعلقنا (١١٠أل) الله الله دلالة كافية معجزة للخصوم عن التفوه بما يورث ادنى شبهة ثم نشتغل بالجواب عن شبهه السمعية لنتفرغ للمحاجّة العقلية.

فنقول ما انكرت على من يقول لك ان المراد بقوله تعالى: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (١) وغيره من الايات. هذا مخلوق الله تعالى اذ لاوجه لك الى إنكار جواز اقامة المصدر مقام

10 المفعول / في اللغة كما في العلم والقدرة اذ هما يذكران ويراد بهما ما (١٤٠ب/س) يتعلقان به من المعلوم والمقدور.

فان قلت هذا مجاز ولايصار اليه الا بعد قيام الدليل.

قيل ان على قولك وهو مذهب الاشعري ما كان محتملا للمجاز لايكون موجبا للعلم قطعا ويقينا وان لم يقم بعد دليل المجاز لجواز ان يقوم. ولهذا 15 تقول بالتوقف في الاية العامة وان لم يقارنها دليل التخصيص لما ان

(١٢٦ أب/ل) الاحتمال ينافى العلم فاما اذا / كان احدى الجهتين ارجح من الاخرى فقد يوجب علم غالب الرأى فيجوز الاحتجاج به في مسائل الاحكام اذ هي تثبت بغالب الرأى.

فاما في المسائل الاعتقادية التي لاوجه الى القول بثبوتها الا باقامة الدليل الذي يوجب العلم قطعا فلا وجه الى التعلق به وهو مذهب شيخنا ابي 5 منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. فلا وجه لك اذا الى التعلق بهذه الايات المحتملة للمجاز في محل النزاع الا اذا اقمت الدلالة على نفى احتمال المجاز ولادلالة على ذلك معك.

فأن قلت أن الدلائل المعقولة تدل عليه فقد تركت الاحتجاج بالاية واشتغلت بالمعقول فأن صح دليلك فقد وقعت لك الغنية عن التعلق بهذه 10 الايات وأن لم يصح بطل احتجاجك بالايات. فكيف مادارت القصة ظهر سفهك في التعلق بهذه الايات،

البارح) على أنا نقيم الدلالة على أن المراد من الايات هو المخلوق دون/الخلق بطريق المجاز وحمل الكلام على المجاز جائز بالدليل. فمن الدلائل ما أقمنا من الدلالة السمعية التي لامجال للشبهة في ابطال الاحتجاج بها على ما سبق ذكره. 15 ونقيم بعد هذا، الدلائل العقلية أن شاء الله تعالى على أن قولك أن اقامة ونقيم بعد هذا، الدلائل العقلية أن شاء الله تعالى على أن قولك أن اقامة (١٠٤/ب/ف) المصدر مقام المفعول مجاز فلا يصار اليه / الا بدليل، كلام فاسد جدا.

<sup>(</sup>۲) علم: c س ف ق، c: c ب الحکام: c به: c س ف ل ق، c: c به: c س ف ق ن، c له: c به: c به: c س ف ق ن، c الدليل الذي يوجب العلم قطعا: c س ف، دليل موجب للعلم: c ب ن ق c النزاع: c ا c س ف ق ن، التنازع: c به: c اقتمت: c المتغلت: c به ف ق ن، اشتغل: c ف ن س ف ق ل، وان: c (۱٤) ما: c ن س c ن ق، من: c

وذكر / الخلق والمراد به المخلوق ليس بطريق اقامة المصدر/ (١٤١أس) مقام المفعول بل هو موضوع في اصل اللغة للمخلوق. فقد نادي عليك (١٣٣ب/ب) جميع اهل اللغة بالانكار. وظهر جهلك بلسان العرب ومواضعاتهم وموازينهم وصيغاتهم التي استعملوها لتفاهم ما في الضمائر بها و أحد لايمكنه انكار هذا.

وطريق سلفك أنهم يقولون ان الخلق وان كان في اللغة مصدرا الا انه ينبىء عن معنى عين ذلك المعنى راجع الى عين المفعول وانه ليس بمعنى وراءه كالوجود مع الموجود سواء فمن حقك ان تقول ذكر الخلق واراد به المصدر الا ان المصدر هاهنا راجع الى ذات المخلوق لاستحالة ان يكون عيره. وخصمك يقول ان المصدر هاهنا صفة لله تعالى قائمة به والمخلوق مجازا ما يتعلق بتلك الصفة الا انه ذكر لفظ المصدر واراد به المخلوق مجازا فتقول انت انه ما اراد به المفعول وانما اراد به حقيقة المصدر / الا ان (١٢٧أل) / المصدر هاهنا معنى راجع الى ذات المخلوق. فحاصل المنازعة بينك وبين (١٨٧٠/ن) خصمك في التعلق بهذه الايات راجع الى هذا. ولاوجه لك للتعلق بهذه الايات راجع الى هذا. ولاوجه لك للتعلق بهذه بالايات على ما قررنا.

وما ذكر ان الله تعالى كرر لفظة الخلق واراد بها المخلوق ولو كان هذا مجازا لما كرر. اذ ليس من شأن العرب التكرير في المجازات

<sup>(</sup>١) المراد به : ١ ج س ف ق ن ، الارادة : د (٧) ينبىء : ١ ج ل د ف س ق. يبين: ن. عين: ق صح هامش ، ـــ : د س ف ق ن، (١٠) خصمك: ١ ج ف ن، خصمه: د (١ ) به : ١ ج دل س ف ق، ـــ : ن. ههنا: د ج س ق ن، هنا : ١ ف. (١١) يتعلق: ج د س ف ق، تعلق: ١ ل ن (١) ذكر: ج د س ف ق ن، ـــ : ١ (١٣) فحاصل: ١ ج د س ف ق ن، ـــ : ١ (١٣) فحاصل: ١ ج د س ف ق ن، ـــ : ١ (١٥) بثبوتها: ١ د س ف ق ن، ــ : ١ (١٥) بثبوتها: ١ د س ف ق ن، ــ : ١ (١٥) بثبوتها: ١ د س ف ق ن، ــ : ١ (١٥) بثبوتها: ١ د س ف ق ن، به: ل

كلام واه وادعاء على العرب ما هو خلاف عاداتهم. اليس ان الضيف مصدر وهو في الشاهد معنى وراء الفاعل يذكر ويراد به الفاعل مجازا. وكذا العدل والزور في نظائر كثيرة لاتحصى ثم انهم يكررون (١٨٠٠/أ) ذلك في مفاوضاتهم ومحاوراتهم ويريدون به الفاعل دون / المصدر. فكذا هذا والتعلل بمثل هذه الكلمات اما غفلة واما وقاحة يقع فيها الانسان 5 لافلاسه.

(۱۱۱۱/۱۱) على انا نقول ان غرضنا من هذا / ان نبين ان اطلاق اسم الخلق على (۱۱۳/۱/۱۰) المخلوق مغير عن اصله اذ هو اسم المصدر دون المفعول / ثم في الجملة (۱۳۶/۱/۱۰) من الكلام المغير عن اصله ما لايحسن ان يقال له انه مجاز لانه / قد كثر استعماله فظهر معناه كظهوره بالاصل أو آكد كلفظة العدل. 10 وان كانت في الاصل موضوعا للمصدر ولما كثر استعماله في الفاعل التحق بالحقيقة لظهور المراد به عند كثرة الاستعمال حتى أن من قال التحق بالحقيقة للهور المراد به عند كثرة الاستعمال حتى أن من قال الله تعالى ليس بعدل تسارع الناس الى / اكفاره وتخطئته. وان كان الله تعالى في الحقيقة عادلا لاعدلا بل العدل صفته والخلق مع المخلوق من هذا القبيل فيصير لغلبة الاستعمال كانه حقيقة فيجوز تكريره كما يجوز 15

تكرير الحقيقة.

ولكن بهذا لايتبين المخلوق في نفسه خلق كما لايتبين ان ذات الله تعالى في الحقيقة صفة العدل والعدالة.

<sup>(</sup>٣) یکررون: ج د س ف ق ن، یکیدون: ا (٤) فکلاً: ا ج س ف ق ن، وکلاً: د(٥) والتعلل: ا ج ف س، التعلل: د، والتعلیل: ق (٧) ٣- أن: ا ج د س ف ق ل، --: ن (٨) المغیر: ف س ج ن، المعیر: ا د، المغتر: ق. (٩) له: ا ج د س ف ق، --: ن (٠) انه: ج د س ف ق ن، --: ا(١٠) فظهر: ا ف ن، وظهر: ج د س (١١) موضوعا: د ف ل ج س ق، موضوعة: ن (١٣) تسارع: د س ف ق، سارع: ن (١٥) حقیقة: ب ج ق ن، حقیقیة: د ق. حقیقته: س

وهذا واضح بحمد الله تعالى.

وجما يدل على بطلان هذا الكلام / وكون المتمسك به متحكما انهم (١٠٥ أأف) يقولون لافعل للعبد بطريق الحقيقة وانما له الاكتساب وما يضاف الى العباد من الفعل فهو مجاز وان كان ذلك موجودا في كلام الله تعالى العباد من الفعل فهو مجاز وان كان ذلك موجودا في كلام الله تعالى قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١)، وقال تعالى: فَإِنْ لَمْ قَالُ الله تعالى: فَإِنْ لَمْ تُفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا (٢)، وقال: بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣) في مواضع لاتحصى. ومع ذلك لم يخرج ذلك من ان يكون مجازا فكذا هذا. على ان الخلق لو كان هو المخلوق للغت فائدة ذكر الخلق في قوله تعالى: إنَّ فِي خَلْقِ لو كان هو المخلوق للغت فائدة ذكر الخلق في قوله تعالى: إنَّ فِي خَلْقِ السماء هو السماء فيصير كانه قال: ان في السموات والارض فيصير ذكر الخلق لغوا ضائعا.

فاما فوله وانما يستدل على الصانع بمفعولاته لابصفاته التي هي غير مرئية لنا. فنقول / لما كان المفعول المرئى دالا على ان فاعلا فعله كان دالا على فعله فيصير فعله معلوما بدلالة مفعوله ثم فعله يدل على الفاعل اذ لافعل يتصور 15 بدون الفاعل. فكانت دلالة المصنوع المخلوق على صنع الصانع.

<sup>(</sup>١) واضح: ب ج ل ن ق، اوضح: ف س د (٤) ذلك: ا ج د س ف ق ل ، ... ن (٥) التكرير: ا ج ق ن، التكرار: د س ف (٦) ١ ــ الحج ٧٧ (٧) ٢ ــ البقرة: ٢٤ (٧) ٣ ــ الانعام: التكرير: ا ج ق ن، التكرار: د س ف (٦) ١ ــ الحج ٧٧ (٧) ٢ ــ البقرة: ٢٤ (٧) ٣ ــ الانعام: ٥٠ (٨) لم: جـ س ق ن هامش ف، لا: ف في الصلب. (٩) للغت: س ف ل ١ ج ق، بلغت: ن. (١٠) لمائدة ذكر: ج د س ف ق، ذكر فائدة: ن (١٠) ٤ ــ آل عمران ١٩٠ (١٠) هو السماء : ا ج س د ف ق ل، ...: د (١١) غير: جـ د س ف ق ن، ...: د (١١) غير: جـ د س ف ق ل، ...: ا س ن ق (١٠) فيصير د س ف ق ل، ...: ا س ن ق (١٠) فيصير فعله .... على الفاعل: تكرر: في د (١٥) الصانع: د ص ق ن، الخالق الصانع: د

اذ هذا دلالة الاثر على المؤثر والعالم اثر فعله لا اثر ذاته. ثم الفعل المدلول (١٢٤) عليه يدل على الفاعل فكانت الدلالة على الذات في خلق / السماء لافي نفس السماء بل دلالة نفس السماء على الفعل على ما قررت فكانت فائدة ذكر الخلق هذا. والله اعلم.

وقوله ومادل على الصانع فهو مصنوعه. قلنا هذا ممنوع بل مادل على 5 الصانع فهو صنعه / وما دل على الصنع فهو المصنوع فكاند دلالة المصنوع على الصانع بواسطة دلالته على الصنع. وهكذا الجواب عن تعلقه بجميع ما تلي من الايات على انه قوله تعالى: لَخُلْقُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ بَعْمِيع ما تلي من الايات على انه قوله تعالى: لَخُلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (٩٧أ/ن) اَكْبُرُ مِنْ خُلْقِ النَّاسِ (١) / من ادل الدلائل على بطلان مذهبه لان الامر لو كان على مازعم لكان تقدير الكلام السموات والارض اكبر من 10 الناس. ولافائدة فيه، اذ كل احد يعرف هذا بالمشاهدة وليس مراد الباري جل وعلا من الاية هذا بل مراده، والله اعلم، ان تُحلَّقهما في تقدير الاابرة) عقولكم اكبر من خلق الناس اذ في الشاهد / كلما كان المفعول اكبر كان الفعل اكبر من بناء بيت صغير فيستدل، والله اعلم، بخلقه السماء والارض على قدرته على خلق الناس عند 15 الاعادة. فاما لو كان الخلق والمخلوق واحدا فلا تحصل هذه الفائدة ولغا ذكر الخلق. والله اعلم،

(۱۲۸ اً/ل) وما استدل به هذا الرجل باجماع الفقهاء / ان من حلف بصفة من صفات ذات الباري جل وعلا انعقدت يمينه ولو قال وخلق الله

<sup>(</sup>٤) اعلم: ١ ج د س ق ل ن، الموفق: ف (٥-٣) على الصانع فهو ... مادل: ج د س ف ق ن، ـــ: ١ (١) فهو: د س ف ق ل، ـــ: ن (٩) ٥-ــ المؤمن: ٥٧ (١٢) خلقهما: ج د س ف ق ن، خلقها : ١ (١٥) بخلقة: ١ ج د س ف ل، بخلق: ق، بخلقة: ن (١٦) فاما: ج د س ف ق ن، واما: ١ (١٩) ذات: د س ف ق، ـــ: ن

لايكون يميناً كان ذلك لجهله بمذاهب خصومه في الفقه.

فان محمد بن الحسن رحمة الله عليه ذكر في اول صفحة من كتاب الأيمان من المبسوط انه لوقال: وعلم الله لايكون يمينا ولاخلاف ان العلم من صفات الذات / ومع ذلك / لم يجعله يمينا لما ان المتعارف كان عندهم (١٤٢ب/س) ان العلم يذكر ويراد به المعلوم ومن المعلومات مالايحصى كثرة لاينعقد (١٠٥ب/ف) الحلف بها فلم يجوّز لهذا حتى انه لو قال اردت به العلم الذي هو صفة الله تعالى كان يمينا.

فكذا اذا قال وخلق الله لان الخلق يذكر ويراد به المخلوق بل المتعارف هذا هو على ما قررنا فلم تنعقد به / اليمين لهذا حتى انه لو قال عنيت (١٣٦أ/ب) به صفة الله تعالى تنعقد يمينه كذا فسر مشايخنا رحمهم الله هذه المسائل. فكان التعلق بمثل هذا جهلا محضا وما استدل به من اجماع الناس ان الله تعالى خالق الخلق وقولهم اللهم ارحم هذا الخلق فهو على ارادة المخلوق ولا كلام فيه فكان هذا الرجل لم يسمع من الناس استعمال الخصم والضيف والزور والعدل على ارادة الفاعل والتعلق بهذا كله منه خيال والضيف والزور والعدل على ارادة الفاعل والتعلق بهذا كله منه خيال القول بان الخلق غير الله تعالى. قلنا انما ذاك اجماع من يصرف اسم الخلق الى المخلوق.

<sup>(</sup>۱) یکون: ۱ د س ف ق، یکون ذلك: ن. ذلك: د س ف ق ن، --: + (+) لو: + د س ف ق ن، +: + (+) ومن: + س ف ق ن. من: + (+) یجوّز: + د س ف ق ن، یجز: + (+) کان: + س ق ن، تعقد: + (+) فکذا: + ب س ف ق، وکذا: +: + فکذلك: +: (+) خالق: + د س ف ق، خلق: +: + د س ف ق، + د س ف ق، +: + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د + د +

فاما من عرف ان الخلق صفة الله تعالى فلا يساعدهم على هذا الاكفار. وما قال ان الله تعالى قال: فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١) والفعال للمبالغة والتكثير ثم علق به الارادة وما تناولته الارادة فهو مخلوق يدل هذا على غاية سخافة الرجل حيث ظن ان لنفسه في هذا دليلا يعتمد عليه وذلك انه يقال له ايش في كون الفعال للمبالغة والتكثير مايدل على كون الفعلهو المفعول 5 (١٢١أرد) أليس ان الله تعالى قال: عَلاَّمُ الْغُيُّوبَ (٢) اكان / العلم / مخلوقا. (٢٢ أرس) فان قال نعم. ترك مذهبه والتحق بالجهمية ولو قال لا. ابطل دليله. ثم نقول الفعال يدل على كثرة مفعولاته دون كثرة فعله كما أن العلام يدل على كثرة معلوماته دون علمه. وكذا قدير للمبالغة وهو يدل على كثرة مقدوراته دون قدرته.

وقوله علق به الارادة.

(١١٢ألق) قلنا علق الارادة بما يفعله لابفعله إذ أثر الارادة / خروج المفعول على التتابع والتوالي وكون الفاعل مختارا غير مضطر فيما يفعل لاوجود الفعل. ثم يقال له أ ليس ان الله تعالى قال: يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ لاَيَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاَخِرَةِ (٣) فلابد من بلى.

قيل له اكان ان لايجعل له حظاً في الاخرة مخلوقاً.

فان قال نعم فقد جعل ان لايجعل مفعولا وهذا جهل ثم نقول له:

ان شاء الله تعالى لم يجعل العالم في الازل / هل كان أن لم يجعل مفعولا (٢٦٠٠٠) فان قال نعم. فقد اثبت المخلوق في الازل وهو كفر وان قال لا. قيل / اليس ان الله تعالى علق به الارادة فلا بد من ان يقول بلى فقيل له (٨١٠/أ) فقد ابطلت اذا حجتك ان ما تعلقت به الارادة فهو مخلوق على انا بينا ان تعلق الارادة بالمفعول / دون الفعل. والله الموفق. (٩٧٠/ن) وما استدل / به من قول سيبويه في حد الفعل انه امثلة اخذت من لفظ (١٠١أف) احداث الاسماء الى اخر الفصل.

فنقول ان هذا الرجل تعاطى صناعة، نظر اليها من وراء الجبال لا من وراء الجدار. ولو عرف مواضعات اهل النحو وما هو فعل عندهم وما ليس بفعل وما هو مفعول لهم وما ليس بمفعول لما اشتغل بمثل هذا الكلام الدال على خلوه عن هذه الصناعة وقبل ان نشرع في شرح هذا.

فنقول اكل ما اطلقه سيبويه صحيح مأ خوذ به / فان قال لا ابطل (١٤٣ب/س) احتجاجه والتعلق بقوله.

وان قال نعم. قيل ان سيبويه اثبت للعباد فعلا فانه قال في قوله ضرب 15 زيد ارتفع زيد بفعله فلم زعم صاحبكم / الاشعري ان لافعل في الحقيقة (١١٤-/ج) لغير الله تعالى وخالف سيبويه.

ثم قال حد الفعل امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء واراد بالاحداث المصادر وسماها احداثا لأنها تحدث في رأى العين من الفاعلين واضاف الأحداث الى الاسماء وارادبه الذوات التي يحصل منها الافعال الحقيقية التي هي عندهم المصادر. وسماها الاسماء لان الاسم عبارة عن المسمى المرد.

وقال هذا خطأ لان المصادر تحدث من المسميات لا من الاسماء والصحيح ان يقال احداث اصحاب الاسماء كذا ذكر في كتابه المسمى بالانتقاد على سيبويه. ذكر فيه اشياء استدركها عليه واهل الصناعة.

5

قالوا الصحيح ما ذهب اليه سيبويه لانه عنى بالاسماء المسميات دون التسميات كما هو مذهب اهل السنة لان الاسم والمسمى واحد. 10

(۱۳۳ أ/ب) وذهب المبرد الى ان الاسم غير المسمى وهو عبارة عن التسمية / ثم ان الاسم مير المسمى وهو عبارة عن التسمية / ثم ان الاسم المسمى الاشعري لم يقبل من سيبويه قوله: / ان الاسم هو المسمى المسمى ولا من ابى عبيدة اذ روى عنه هذا بل خالف جميع من تقدمه.

وقال ان الاسم هو الصفة وينقسم الاسم انقسام الصفات فيكون اسم هو عين المسمى واسم هو غير المسمى واسم لايقال هو المسمى وكذا التسمية مع الاسم.

وطوّل هو واصحابه في تقسيم ذلك واذا كان هو يخالف سيبويه في هذا (١٤٤ أَاس) كله كيف الزمتم خصومكم الاخذ / بقوله والنزول على حكمه.

ثم نقول له الفعل عند النحويين هو الكلام وهو ينقسم الى قسمين

<sup>(</sup>۱) لفظ: ج د ف س ق ن، لفظة: ۱ (۷) الاسماء : ا ج د س ف ق،  $\dots$ : 0 (۷) الانتقاد: ۱ ج د س ف ق، 0 الابتعاد: 0 (۱) الانتقاد: 0 (۱) الابتعاد: 0 (۱) توله: 0 (۱) تقسیم: 0 (۱) الابتقاد: 0 (۱) النقاد: 0 (۱) الابتقاد: 0 (۱) ا

تعريف وتكليف. ونعني بالتعريف الاخبار وهو ينقسم انقسام الازمنة وهي الماضي والقائم والاتي. كقولك ضرب زيد امس وهو يضرب للحال، وسيضرب غدا والتكليف ينقسم الى ايجاب وهو الامر والي منع وهو النهي وهذا كله من اقسام الكلام.

5 ولهذا يقال في اقسام الكلام انه خبر واستخبار وامر ونهي. فان كنت اخذت بقول اهل اللغة ففعل الله تعالى اذن كلامه وكلامه أزلى مخلاف بيننا وبينكم فكان فعل الله تعالى ازليا / ولو كإن الفعل حادثا عندك لكان (١٠٦ب/ف) الكلام حادثا وإن لم تقبل هذا من اهل اللغة بطل الزامك.

ثم الفعل عندك وعند اهل الكلام اجمع، ما هو المصدر عند اهل اللغة

10 وهم لايعدون ذلك فعلا بل يعدونه اسما / ولهذا اختص بعلامات / الاسماء (١٨٦/أ) وهي دخول لام التعريف او التنوين او الاضافة دون علامات الافعال (١١٥أج) وهي: قد وسوف.

ودخّل فيما هو حد الاسم عندهم وهو ما دل على معنى غير مقترن بزمان محصل او كلمة تدل على المعنى دلالة الاشارة دون الافادة وخرج

من حد الافعال عندهم وهو ما دل على معنى مقترن بزمان محصل. فاذا من حد الافعال عندهم وهو ما دل على معنى مقترن بزمان محصل. فاذا ما هو الفعل / عندهم ليس بفعل بلا خلاف. وما هو الفعل عند اهل (١٢٣ب/د) الكلام ليس بفعل عند اهل / اللغة فكيف تلزم خصومك / الاخذ (١٨٠أن) بقولهم؟ ثم انه سمى المصادر أحداث الاسماء فكان ضرب زيد واكل خالد (١٣٧ب/ب) وشرب محمد احداثا لهؤلاء. أتقول انت ان هذه المعاني حدثت عنهم؟

20 فان قلت نعم. فقد جعلت للعباد احداثا وان قلت لا. فقد خالفت اهل اللغة.

(٣) وهي : د س ف ن، وهو : ا ج ق. كقولك : ا ج د س ف ق، كيف: ن (٣) ا ج د س ف ق، كيف: ن (٣) ا ج د س ف ق،وهو: ن (٨) وان: ج س ف ق، فان: ن. تقبل: س ف ق يقبل: ج ن (١) ا ا الام التعريف: ا د س ف ق ن، الامر للتعريف: ج. (٠) او: ج د س ن، و: ا ف، (٠) (١--٢) او: و: ق (١٣) حد: ج د س ف ق، من حد: ب ن (١٤) وخرج: فخرج: س (١٨) ثم : ا ج س ف ق، مع: ن (١٩) اتقول: د س ف ق ن، تقول: ا ج. عنهم: ا ج د س ف ق، عندهم: ن

(١٤٤) ثم قوله في آخر هذا الفصل/ان عندهم المفعول على الحقيقة هو المصدر ثم يقولون مفعول به ومفعول له ومفعول فيه ومفعول معه ولايزيدون على ذلك. وما احذ منه الفصل بين الفعل والمفعول من اوله الى اخره كلام فاسد متناقض وقع فيه لجهله بمواضعات اهل اللغة ونبين ذلك.

(١١٣) فنقول / قوله ان عندهم المفعول في الحقيقة هو المصدر. هذا شيء يقوله 5 البصريون وخالفهم فيه الفراء فقال ان المصدر ليس بمفعول بل هو فعل والمفعول ما تعلق به الفعل لانفس الفعل فلم يكن هذا مقبولا من البصريين مع مخالفة الفراء اياهم وهو من رؤساء اهل الكوفة.

ثم نقول المفعول عندهم ليس ما هو المفعول حقيقة. وكذا الفاعل، وكذا الفعل 10 الفعل بل الفعل عندهم ما مر. والفاعل عندهم ما أسند اليه ما هو الفعل 10 عندهم وهو المحدّث عنه لا من فعل حقيقة. والمفعول من لم يسند اليه ما هو الفعل عندهم وخرج من ان يكون محدثا عنه.

فانك اذا قلت لم يضرب زيد عمرا كان زيد عندهم فاعلا وعمرا مفعولا. ولو قلت مات خالد وطال الغلام واسود الشعر وابيض الثلج كان ارتفاع كل اسم من ذلك لكونه فاعلا. ولاشك ان الفعل لم يوجد من احد 15 من هؤلاء ولكن لما حدّث عنه واسند اليه ما هو الفعل في صناعتهم عد فاعلا وما خرج عن الحديث و لم يسند اليه كان مفعولا وان لم يقع عليه فعل ما. فكان المصدر عند البصريين مفعولا مطلقا لان ما هو الفعل لم يسند اليه و لم يحدث عنه فكان عندهم/ على مقتضى صناعتهم مفعولا.

<sup>(</sup>۲) على: ج د س ف ق، في: ن (۷) تعلق: ا د س ف ق ن، يتعلق: ج (٠) مقبولا: ا ج د س ف ق ن، الكلام: ا. الشعر: ا ج د س ف ق س ف ق ن، الكلام: ا. الشعر: ا ج د س ف ق ن، ـــ: د (۱۷) ولكن: د س ف، ولكنه: ن ق (۱۲–۱۷) ما هو الفعل ... ولم يسند اليه: ا د س ف ق ن، ـــ: ج. (۱۲) في (عن: ا). صناعتهم: ا س ف ق ن، في صناعاتهم: د (۱۸–۱۹) كان مفعولا ... هو الفعل لم يسند اليه: ا ج د س ف ق، ـــ: ن

(۱۱۰/ج)

لا ان يكون مفعولا حقيقة.

كما لو قلت عبدت الله تعالى كان انتصاب قولك الله لكونه مفعولا وكذلك لو قلت لم يعبد فلان الله تعالى وليست حقيقة / الفعل واقعة (١٠١١/ف) على الله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

100 / فاذن ما هو الفعل عند اهل الكلام كان مفعولا عند البصريين من اهل (١٤٥أس) اللغة. فاما / ما هو الفعل عند اهل اللغة فليس بمفعول عندهم وما هو (١٣٥أب) مفعول عندهم ليس بفعل / عندهم البتة.

وشيء من هذا لا يتصل بما نحن فيه. وبهذا يبطل قوله ما اخذ منهم الفصل بين الفعل والمفعول فان اهل اللغة جعلوا الفعل الامثلة التي بينا وهي ماخوذة عندهم من المصدر وهو المفعول المطلق عندهم وهو غيرتلك الامثلة المأخوذة عنه. فكيف يستقيم قوله ما اخذ منهم الفصل بين الفعل والمفعول فصار باخر كلامه / مناقضا اول كلامه فانه حكى عنهم في (١٨٢/أ) اول كلامه الفصل بين الفعل والمفعول. ثم قال في اخر كلامه ما اخذ منهم الفصل بين الفعل والمفعول. ثم قال في اخر كلامه ما اخذ منهم الفصل بين الامرين وهذا هو التناقض الظاهر. وانما ثبت الاتحاد بين

15 ما هو حقيقة الفعل عند اهل الكلام وهو المصدر لاعندهم وبين ما هو مفعول في صناعتهم دون اهل الكلام وما هو المفعول عندهم ليس بمفعول حقيقة / عند اهل الكلام. فاذن لم يثبت الاتحاد بهذا بين ما هو الفعل (١١٣) والمفعول عند اهل اللغة ولا الاتحاد بين ما هو الفعل والمفعول عند اهل الكلام فكان التعلق بهذا تلبيسا ظاهرا.

وبالله العصمة.

وقد فرغنا مر· ابطال شبههم السمعية والاجماعية واللغوية فنشتغل بعد هذا ببيان حجتنا العقلية وابطال شبههم العقلية فنقول. وبالله التوفيق.

(۱۸۰/ن) / اجمع المسلمون على ان خالق العالم هو الله تعالى ولاشك ان الخالق وصف منا لله تعالى لابد من وجود معنى يكون به خالقا ثم عند المخالفين 5 لنا من المعتزلة والنجارية والاشعرية لم يكن من الله تعالى الى العالم معنى يتصف هو بكونه خالقا والعالم بكونه مخلوقا. اذ المعنى لو كان لكان الله تعالى هو الخلق والايجاد / وذلك هو عين الموجد المخلوق لامعنى قائم بذات الله تعالى فاذن كان وجود العالم بالعالم لابالله تعالى. اذ لم يكن منه اليه معنى سوى انه اقدم من العالم ووجود شيء ما لايجعل من اقدم منه خالقا 10 له اذا لم يكن منه معنى اليه يكون به خالقا كتكون زيد بعد عمرو لايجعل (١٣٧٠/ب) / عمراً خالقا لزيد وان كان اقدم منه / اذا لم يكن منه اليه صنع. الا ترى انه تعالى في الازل كان قادرا ولم يكن خالقا عندهم و لم يثبت خلوق وكذا العلم لايوجب وجوده.

واذا تقرر هذا ثبت ان عند هؤلاء الخصوم لم يكن وجود العالم بالبارئ جل وعلا، بل كان وجوده بنفسه.

<sup>(</sup>۲) شبههم (شبهه: س) د س ف، شبههم: (7) حجتنا: حججنا: ف. ( ) شبههم: د س ف، شبههم: ق ن، العقلية: ج د س ف ق ن، الفعلية : (7) يتصف: (7) يتصف: (7) به: د. والنجارية بعد الاشعرية: في: (7) (7) (7) (7) بكونه: (7) والنجارية بعد الاشعرية: في: (7) (7) (7) (7) بكونه: (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

وما كان وجوده بنفسه لابغيره فهو قديم فكان القول بهذا موجبا القول (١٢٤ب/د) بقدم العالم. فكانوا هم القائلين / بقدم العالم لانحن. والثاني ان وجوده لو كان ينفسه او بمعنى راجع الى ذاته لا الى غيره لكان حادثا لابغيره فلم يدل على غير اوجده فكان القول به قولا بنفي الصانع جل وعلا/ . (١٠٧ب/ف)

5 يحققه ان الخالق اسم مشتق من الخلق كالآكل من الاكل والضارب من الضرب وكذا الموجد من الايجاد.

ثم عندنا الاسم المشتق من معنى يكون وصفا لمن قام به المعنى او لمن له المعنى بان كان المعنى راجعا الى الذات كالساكن اسم لما قام به السكون. وكذا الحركة والسواد والموجود اسم لمن كان وجوده راجعا الى ذاته وانعقد الاتفاق على هذه الجملة بيننا وبين الاشعرية وينسبنا جميعا المعتزلة الى الجهل حيث زعموا ان المتكلم اسم لموجد الكلام لا للمحل الذي قام به الكلام والكافر اسم لفاعل الكفر لا لمن قام به الكفر. / (١٤٦أس) وادعينا عليهم التناقض والخروج عن المعقول حيث ساعدونا على ان المتحرك من قامت به الحركة لامن / او جدها وكذا الساكن الاسود (١١٤أف) المتحرك من قامت به الحركة لامن / او جدها وكذا الساكن الاسود (١١٤أف)

ثم ان هؤلاء الاشعرية تركت هذا الاصل وزعمت ان الخالق غير من قام به الخلق والموجد غير من قام به الايجاد وهذا تناقض ظاهر

<sup>(</sup>١) وما كان وجوده بنفسه: ا ج د س ف ق، ـــ: ن. موجبا: ا د ف ق ن، يوجب: س ، موجب: ج (٣) بمعنى: ا ج ف ق ن، لمعنى: د (٠) لكان: د ج ف ق س ن، فكان: ا (٥) الآكل: ج د س ف ق ن، لمن قام: د. له: ج د س ف ق ن، لمن قام: د. له: ج د س ف ق ن، به (بعد المعنى): ا (١٠) وانعقد: ا ج ق ن، فانعقد: د س ف (٠) جميعا: ا د س ف ق ن، جميع: ج (١٧) ١ ـــ به: ا ج د س ق ن، له: ف

(١٨٣١) /وترك لاصول اهل الحق بل خروج عن اجماع العقلاء.

والمعتزلة في هذه المسألة اسعد حالا منهم. فانهم وقعوا فيما وقعوا لالجاء اصلهم الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى الى هذا. وهذا إلجاء في حق الاشعرية منعدم فانهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات بذات البارئ جل وعلا.

والثاني ان المعتزلة جروا على هذا الاصل في بعض المواضع وهو في مسألة الكلام/حيث جعلوا المتكلم من اوجد الكلام لا من قام به الكلام وكذا جعلوا الكافر من اوجد الكفر لامن قام به الكفر وان كانوا مناقضين في ذلك تاركين هذا الاصل في المتحرك والساكن وغير ذلك على مابينا. فاما الاشعرية فقد ساعدونا على تخطئة المعتزلة في تلك المسائل ونسبتهم 10 الى المناقضة والخروج عن المعقول ثم هاهنا اتوا بما يوجب هدم تلك

الاصول وتصحيح مذاهب الخصوم وهذا تناقض فاحش.

والذى يحقق هذا ان موجودا ممّا لما كان موجودا لنفسه. وكذا عرض (١٢٥/د) مّالما كان / عرضا لنفسه وكذا اللون والسواد لم يكن الله تعالى بثبوت (١٨١/ن) القدرة له عليه موصوفا / بكونه موجودا بذلك الوجود الراجع الى ذات 15 ذلك الموجود ولا بكونه عرضا ولونا وسوادا بتلك المعاني الراجعة الى ذلك الموجود ولا بكونه عرضا ولونا وسوادا بتلك المعاني الراجعة الى الله غلوات تلك الاعراض / فلو كان الخلق هو عين المخلوق لما كان الله

تعالى به خالقا بل كان ما هو الخلق خالقا كما كان ما هو الكون لنفسه من الاعراض كاثنا وما هو البقاء لنفسه من صفات الباري تعالى باقيا على ما بينا في مسألة الصفات.

فاذن على هذا كل ما وجد بعد العدم فهو الخالق لنفسه لاخالق له سواه ولا موجد وهذا هو عين التعطيل والقول بنفي الصانع. / والقول (١٠٨أف) بذلك يوجب القول بقدم العالم اذ مالا موجد له وكان وجوده بنفسه كان قديما على ما قررنا فاذا لم يكن هو خالقا بنفسه فغيره الذي ليس يخلق بنفسه ولا قام به الخلق اولى ان لايكون خالقا.

والذى يحقق ما ذهبنا اليه ان سواداً لووجد في محل وهو سواد بنفسه والذى يحقق ما ذهبنا اليه ان سواداً لووجد في محل وهو سواد بنفسه و الو و حلق بنفسه فكان من قام به ما هو السواد به لكان ينبغي ان يكون ولو كان المحل هو الاسود لقيام ما هو الحلق به ولو كان الباري هو الحالق به لا من (١١٤/أن) قام به لكان هو الاسود به. لا من قام به فكان القول برجوع احد الوصفين الى الصانع، والاخر الى المحل تناقضا فاحشا.

15 وبناء للامر على التشهي لا على ما يوجبه الدليل وكذا كل موت يوجد في الدنيا فهو خلق عندهم وكذا كل حركة وسكون ولون من سواد وبياض وغيرهما وطعم من حلاوة ومرارة وغير هما ورائحة واجتماع وافتراق وشر وفساد وزمانة ومرض / ونجاسة.

<sup>(</sup>٤) فاذن: اج د س ف ق، قادرا: ن. (٦) ما: اج د س ف ق ، ...: ن. و کان: اج د س ف ق ، ...: ن. و کان: اج د س ف ق، فکان: ن. یوجب: ا د ف س ق ن، بوجوب: ج (۸) یخلق: ا د ف ج ق ن س (هامش)، یخالق: س. بنفسه: نفسه: ج (۱۱) به: ق، ...: د س ف ق ن، (۱۲) ۲... به: د س ف ق، له: ن (۱۵) ما یوجبه: د س ف ق ج، ما موجب: ا، توجبه: ن و کذا: جـ س ق ن، فکذا: ف ن (۱۷) وغیرهما: د س ف ق، وغیرهما وطعم وبیاض وغیرهما: ن (۱۸) نجاسة: ج س ف ق، غاسه: د ن

فينبغي ان توصف محالَّها بكونها خالقة لها كما وصفت بكونها متحركة ساكنة متلونة سوداء وبيضاء وحلوة ومرة وشريرة ومفسدة وغير ذلك.

او يكون البارئي جل وعلا هو الساكن المتحرك الميت الاسود الابيض الحلو المر المنتن المجتمع المفترق الشرير الفاسد او المفسد النجس قبيح الفعل (١٤٧ أَ/س) / سيء العمل وكلا الامرين كفر. والذي يوجب بطلان قولهم ان الخالق 5 (٨٣ب/أ) وصف / الله تعالى فيكون الخلق صفة له، كالعالم والعلم والقادر والقدرة فلو كان الخلق هو المخلوق، لكان ابليس واعوانه والاقذار والأنتان (١٢٥/ب/د) والكلاب والقردة والخنازير / والميتات والدماء عندهم جميعا والكفر والمعاصي على أصول النجارية والاشعرية كلها صفات لله تعالى والقول به في غاية الفساد والحمد لله على العصمة.

ثم الكفر لما كان خلقا وكفرا فاما ان يكون الكافر به من هو الخالق له واما ان يكون الخالق له من هو الكافر به. فان قالت النجارية والاشعرية بالاول فقد زعموا ان الله تعالى هو الكافر بخلقه الكفر في الكافر وكفر من يقول به لايخفي.

10

وان قالت بالثاني فقد جعلوا العبد خالقا لكفره وهذا منهم ترك لمذهبهم 15 في خلق افعال العباد.

والذي يحقق هذا ان من كان موصوفا باحد معنيي صفة كان هو

<sup>(</sup>١) بكونها ... لها: ١ د س ف ق ن، بكومهما ... لهما: ج (٧) ابليس: د س ف ق، ابليس لعنه الله: ن. الانتان: د س ف ق، الاتيان: ن (٩) اصول: ج د س ف ق ، اصل: ن (١٢) ٢ ــ له: ا ج د س ف ق، به: ا ن (۱۲) هو الكافر: ج د س ف ق، هو الحالق: ن (۱۰) قالت: د س ف ق، قالوا: ن (١٧) والذي: د س ف ق، الذي: ن. ان: ا ج د س ف ق، اذ: ن . باحد: ج د س ف ق، الحدى: ا. صفة: ا د س ف ق ن، ـــ ج

الموصوف بالمعنى الاخر فان الكلام لما كان كلاما وصدقا كان الموصوف بكونه متكلما هو الموصوف بكونه / صادقا. ولو ادعى انسان ان المتكلم (١٣٩أب) به غير من هو صادق به نسب الى الجهل فكذا هاهنا.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا اليه ان الخلق لو كان هو المخلوق لكان 5 خلق السماء هو السماء وخلق الارض هو الارض / وكذا هذا في جميع (١٠٨ب/ف) اجسام العالم.

ثم الله تعالى انما كان خالقا لها في ابتداء احوال وجودها لوجود هذا الذات الذى هو خلقه وهذا الذات بعينه في الزمان الثاني والثالث فصاعدا موجود فيكون خلقا فيكون الله تعالى خالقا لها في كل حال فيوصف

10 بانه يخلق السموات والارضين للحال / ويوجدها كما هو مذهب / النظام (١٨ب/ن) والقول بايجاد الموجود وخلق المخلوق محال. اذ ليس يشك ان ما صار (١٤٧ب/س) مثبت الكينونة حاصلا / في الوجود والإنيّة فهو مادام على تلك الحال (١١٥أن) فمن المحال ان يوجد ثانيا. ولا يلزمنا هذا. وان كان الايجاد الذي هو (١١٧ب/ج) صفة الله تعالى موجودا للحال لان المخلوق كان مخلوقا لتعلق تلك الصفة

15 به وهي تعلقت به عند خروجه من العدم الى الوجود فاما بعد ذلك فلا تعلق له به لاستحالة ايجاد الموجود. هذا كما قلنا جميعا ان الموجود في اول احواله مقدور الوجود لتعلق القدرة به في تلك الحال وفي حالة البقاء

<sup>(</sup>١) فان: د س ف ق ن، ان: ا ج (٣) ههنا: ج د س ق ن، هنا: ا ف (٧) انما: ا ج ف ق ن، لما: د س الذى: جـ ف ق ن، ويكون: ج (١٠) لا فيكون: ا د س ف ق ن، ويكون: ج (١٠) يوجدها: د س ف ق، ن، على ما: ق (١١) يشك: د س ف ق، شك: ن. (١١) مثبت الكينونة: ا د س ف ق، مثبتا لكينونة: ن، مثبتالكينونية: ج (١) الانية: ا د ف ق ن، الاينية: ج س. الحال: ج س ف ن، الحالة: ا د ق. (١٦) له: ا ج د س ف ق، ــ: ن (١٧) الحال: ف ج ن، الحالة: د س ف ق، (١٢) و: ا جـ د س ف ق، ــ: ن

لم يبق مقدور الوجود لانه لاتعلق له بعد ذلك بها لاستحالة تعلق قدرة الوجود بالموجود. وكذا الارادة مع المراد على هذا بخلاف ما ذهبوا اليه الوجود بالموجود. وكذا الارادة مع المراد على هذا بخلاف ما دهبوا اليه فان ما هو خلق هذا / الجسم الذى كان الله تعالى لاجله خالقا له موجود اذ هو كان خالقا له لهذا لالتعلق الخلق به يرتفع ذلك بعد ذلك بل لعين هذا الخلق وهو قائم.

فان ساعدوا النظام تركوا مذهبهم ووقعوا فيما هو محال وهو القول بايجاد الموجود وان خالفوه ناقضوا وبالله العصمة عن كل ضلالة.

5

والذي يدل على صحة ما ذهبنا اليه ان القول باتحاد الفعل والمفعول قول باتحاد الضرب والمضروب والاكل والمأكول والقتل والمقتول وجميع الافعال مع مفعولاتها والقول بذلك مما يعرف فساده بالبديهة.

وهذا لان اهل اللغة قالوا ان الفعل علاقة بين الفاعل والمفعول لايكون الفاعل فاعلا الا باعتبار قيامه به كما لايكون المفعول مفعولا الا بوقوعه عليه كما في الضرب والمضروب وغير ذلك من النظائر.

(١٤٦أ/أ) /واذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب لاستوائهما في المعنى لما مر من اقتضاء الفعل فاعلا يقوم به ومفعولا يتغلق به / فيقع عليه فيكون 15 الفاعل فاعلا لقيام الفعل به والمفعول مفعولا لوقوع الفعل عليه كما في القادر والمقدور.

<sup>(</sup>١) لانه تعلق ... بالموجود : ا ج د س ف ق، ... ن (٣) له: د س ف ق، ... ن. موجود : ا ج س ف ق، ... ن. لعين: ا ب ج : ا ج س ف ق، موجودا: د ن (٤) ٢ ــ ذلك: ا ب ج د س ف ق، ... ن. لعين: ا ب ج د س ف ق، لغير: ن (٧) عن (من: ج) كل ضلاله (ضلال: ف ج): ا ج ف ق ن، ... د س (٢٢) به: ا ج س ف ق، ... ن (٢٣) عليه : إ ج س ف ق ن، غيره: د (١٤) ٢ ــ ثبت + هذا: ن فقط (٢٦) به: ا جد د س ف ق، ... ن

فان القادر في الشاهد لما كان قادرا باعتبار قيام القدرة به والمقدور كان مقدورا لتعلق القدرة ولا مقدور لاتتعلق به القدرة بل هو عين المقدور فكذا هذا.

فان قالوا أليس أن اتحاد العالم والمعلوم به جائز فان الله تعالى يعلم علمه علمه فكان العلم علما ومعلوما. فكذا الفعل يجوز ان يكون فعلا ومفعولا وان كان لا يجوز ذلك في القدرة والمقدور فلم كان اعتبار الفعل بالقدرة اولى من اعتباره بالعلم.

قلنا نحن نعتبر / الغائب بالشاهد. وفي الشاهد جازان يكون العلم معلوما (١١٨ أأج) لمن هو عالم به. فان الانسان يعلم علمه / بنفس ذلك العلم لابعلم (١١٥ بان) 10 اخرسواه خلافا لما يقوله ابو العباس القلانسي اذ لو كان يعلمه بعلم هو غيره لجاز انعدام ذلك العلم الثاني مع وجود هذا العلم لاجل المغايرة فيصير الانسان عالما بشيء ولايعلم انه يعلمه وهذا محال. فلما جاز هذا في الشاهد في العلم جوزنا ذلك في الغائب بالاجماع. ولما لم يجز في القدرة في الشاهد، فان القدرة قط لاتكون مقدورة للقادر بها في الشاهد وان في الشاهد، فان القدرة قط لاتكون مقدورة للقادر بها في الشاهد وان والمقدور واحدا.

والفعل في الشاهد نظير القدرة فان في الشاهد لم يكن الفاعل فاعلاً

 <sup>(</sup>٣) عين: ١ ن ق (هامش س)، غير: ج د ف (هامش ق) (٣) هذا: ١ ج د س ق ن هامش ف، هينا: ف (٠) به: د س ف، ـــ: ق ن (٥) بعلمه: ١ ج ف ق، ـــ: د ن. (٥) فكان: ١ د س ن ق، وكان: ج ف. فكذا: ١ ج ف ن ق، وكذا: د س (٦) فلم كان: ١ ج د س ف ق، فلم يكن: ن (٨) علمه: د س ف ق، علمه به : ن (١٢) فلما: د س ف ق، ولما: ن (١٣) في العلم... في الشاهد: ١ د س ف ق ن، فكذا في الغائب بخلاف القدرة: ج (١٥) نجوز: ج د س ف ق ن، نجز: ١

(۱۲۱ب/د) الا بفعل / قام به و لم يكن المفعول مفعولا الا لوقوع فعله عليه و لم يكن فعله قط مفعولا له وان كان مفعولا لغيره. فلم نجوّز القول باتحاد الفعل والمفعول في الغائب استدلالا بالشاهد على الغائب.

وحقيقة هذا ان القدرة لها اثر في المقدور والشيء يؤثر في غيره اذ المؤثر غير المتأثر فلم تكن القدرة مقدورة لمن هي قدرة له وكذلك الفعل يؤثر 5 (٨٢/أن) في المفعول فلم / يكن بدّ من القول / بتغايرهما وكان القول باتحادهما (١٤٨/س) محالا كما في المقدرة والمقدور. فاما العلم فلا تأثير له في المعلوم فانه لايغير المعلوم عما هو عليه فلم يكن اتحادهما محالا. وبالله التوفيق.

فاورد الاشعري المشنع علينا فقال: أليس ان العرض حال في المحل وهذا حال بعلول هو نفسه ولم يلزم القول بان الحلول غير الحال فلما جاز 10 القول باتحاد الفعل والمفعول.

والجواب عنه ان يقال له انك انت الذى ذكرت في مسألة الصفات من كتابك ان علم الباري جل وعلا لايحله وليس هو محلا لعلمه ولا لسائر صفات ذاته وان كانت موجودة بذاته لان الحلول في اللغة هو السكون. يقال حل فلان وارتحل والعلم غير ساكن في العالم بل يستحيل ان توصف 15 الصفة بالسكون والحركة ثم زعمت وكذا الحركة غير حالة في المتحرك لما ذكرنا غير انه يستعمل في وصف غيره الفاظ المجاز فاما في اوصاف الباري عز وجل فيراعى التوقيف او الحقيقة ثم ذكرت

<sup>(</sup>١) ١- الا: ١ ج س ف ق ن، ـــ: د. و لم: ج س ف ق، فلم: ن (١٣) فعله: ١ د س ف ق ن، فعل: ٦ ج (٥) قدرة: ١ ج س ف ق ن، ـــ: ١ . وبالله فعل: ج (٥) قدرة: ١ ج س ف ق ن، مقدور؛ د (٨) محالاً: ج د س ف ق ن، ـــ: ١ . وبالله الموفق: د س ف (٩) الاشعري + اي ابابكر الفارسي في سمرقند؛ ق هامش. (١١) القول: ج س ف ق ن، ـــ: د (١٣) كتابك: اي كتاب الارشاد: هامش ق (١٤) كانت موجودة: ١ ج د ق ن، كان مه حودا: ف س (١٥) يقال: د س ف، منه يقال: ١ ج ق ن، (١٦) كذا: ج س ق ن، واما: ف.

الخلاف / بين اصحاب الصفات ان عبد الله بن سعيد وابا العباس (١٨٤/أ) القلانسي وغيرهما من متقدمي اصحاب الصفات كانوا يقولون علم الباري / جل وعلا قائم به.

والاشعري اختار عبارة اخرى وهي ان صفات ذات الباري تعالى موجودة بذات الباري جل وعلا وذكر هذا كله ايضا غيرك من الاشعريين في كتبهم.

منهم ابو منصور بن ايوب ذكر / في كتابه المترجَم بالمقنع وهو الكتاب (١١٦ ألق) الذى سلخته سلخا بل انتحلت اكثره بعبارته ونظمه وترتيبه ونسبت التصنيف الى نفسك ولبسته على الضعفة من اصحابك وروّجته باسمك. ذكر (\*) هذه الفصول في ذلك الكتاب باللفظ الذى ذكرتَه وكذا غيركا من الاشعرية.

/واذا كان الامر كذلك هل يكون هذا الا لزام منك باتحاد الحال والحلول الا (١٤٩أس) غفلة راكدة او تحكما ظاهرا أو وقاحة بينة دفعتك اليها الحيرة في نحلتك.

ثم نقول له لوكنا ابينا عليك القول باتحاد الفاعل / والفعل فاوردت هذا (١٢٧ أرد) لكان يوجب نوع خيال. فاما اذا كنا ابينا عليك القول باتحاد الفعل 15 والمفعول ثم اشتغلت ما يراد مثل هذا النظير كان ذلك منك جهلا بمواضع الالزام والالتزام وبالله العصمة والنجاة.

ثم ان هذا المشنع راي الاعتراض بفصل الحال والحلول من عبد القاهر

<sup>(</sup>٤) عبارة: ج د س ف ق ن، عبارة عن: ١ (٦) الكتاب: ج د س ف ق،  $\dots$ : ن (١١) منك: ج س ف ق ن،  $\dots$ : د (١٣) ابينا: 1 + m ف ق ن، اثبتنا: 1 + m ف ق ن، ولاوردت: 1 + m لكان: 1 + m ف ق ن، لككان: 1 + m لكان: 1 + m ف ق ن، لككان: 1 + m ف ق ن، النظر: 1 + m ف ق ن، 1 + m ف ق ن، 1 + m ف ق ن (١٧) والنجاة: 1 + m ف ق ن، 1 + m (ه) ابو منصور ايوب هامش ق ف.

البغدادي والقول باستحالة الحلول على الاعراض من ابي منصور بن ايوب فكان ضدا لكلا الصائحين ولم يعلم لغفلته ان بينهما تناقضا على ان ابن فورك حكى خلافا بين الاشعري القلانسي.

فقال جوز القلانسي القول بان العرض حل في الجسم والاشعري لا يجوز ذلك واذا كان الاشعري لا يجوز ذلك كيف يقال الحال والحلول شيء 5 واحد. ثم قال هذا القائل انما يكون الضرب غير المضروب لوجود المضروب غير مضروبا افتقر المضروب غير مضروبا افتقر الى معنى لاجله كان مضروبا. ويستحيل وجود المخلوق غير مخلوق ولا يستحيل وجود المخلوق غير مخلوق ولا يستحيل وجود المخلوق مع عدم الخلق فكان هذا هو الفرق بين البابين نقل هذا 10 بعينه عن كلام عبد القاهر.

والجواب عنه قلنا انك لاتزال تأتي بكلام يوجب زيادة التعجب من غفلتك أليس ان المعتزلة يقولون في مسألة الصفات ان العلم انما كان (١٤٩ب/س) في الشاهد معنى وراء العالم لوجودنا اياه مرة عالما ومرة غير عالم/. والله تعالى يستحيل عليه وجوده غير عالم فلم يوجد دليل كون علمه معنى 15 (١٨٩ب/ن) وراء العالم اعتمد على هذا / الكلام اللكعبي وغيره في الفرق بين الشاهد (١١٩أج) والغائب اكان ذلك صحيحا فان / قال نعم ترك مذهبه / في الصفات (١٤١أب) وان قال: لا كان ذلك فاسدا.

قيل له وما وجه فساده فان قال لان الدُلائل قامت على ان العلم معنى

<sup>(</sup>۲) ضدا: اج س، صدّا: د ف ن، بهدى: ق. الصبايحين: ج د س ق ف، الصالحين: ن (٥) الحال: د س ق ف، اللحال: د س ق ن، وكانا د س ق ن، وكانا : د س ف ق، للحال: د س ق ن، وكانا : د س ف ق، كونه علما: ب ن (١٨) قال Y: ج د س ف ق، كونه علما: ب ن (١٨) قال Y: ج. قال: ا د س ف ق ن ، كونه علما: ب ن (١٨) قال Y: ج. قال: ا د س ف ق ن ، كونه علما: ب ن (١٨) قال Y: ج. قال: ا د س ف ا ...: ا ج ق ن .

وراءه فيكون في الغائب كما هو في الشاهد.

قلنا والدلائل ايضا قامت ههنا على ان الخلق / غير المخلوق ثم نقوله له (١١٦٠/ق) اليس ان اصحاب الصفات اجابوا عن كلام المعتزلة.

وقالوا اذا ثبت في موضع وهو الشاهد ان العلم معنى / وراء العالم لما (١١٠أف) قام من دليل وجودنا العالم مرة غير عالم، ثبت ذلك في المواضع اجمع وان لم ينتقل هذا الدليل اليه لان نقل الدليل مع المدلول أينها دار ليس بشرط كما ان الدليل لما قام ان السواد معنى وراء الاسود والبياض معنى وراء الابيض / والحركة معنى وراء المتحرك لوجودنا الاسود مرة غير (١٢٧/د) اسود وكذا الابيض والمتحرك حكم بكون سواد الغراب والقار وبياض

10 الثلج والكافور وحركة النار والافلاك معاني وراء الذوات وان لم يوجد نقل الدليل. فانا لانجد هذه الذوات متعرية عن هذه الصفات فكذا هاهنا. لما ثبت ان الفعل في الجملة غير المفعول لثبوت دليل الانفكاك ثبت ذلك في كل فعل ولم يشترط نقل الدليل والا فما الفرق غير ان هناك بين ما قام دليل كونه معنى وراء الذات اتحاد النوع عند اختلاف المحل وفيما في أنحن فيه اتحاد الجنس (\*) عند اختلاف المحل وذا مما لايوجب التفرقة بينهما

على أن هذا الاعتراض أنما يرد على ظاهر كلامنا.

فاماً ما بينا من المعنى الموجب ان يكون الفعل / غير المفعول كما يوجب (١٥٠أس) أن تكون القدرة غير المقدور وهو كون الفعل مؤثرا في المفعول كالقدرة سواء والمؤثر غير المتأثر اذ الشيء لايؤثر في ذاته فلايرد عليه

<sup>(</sup>٢) ههنا؛ هنا؛ هنا: ١ د (٤) قالوا: ا ج د س ف ق، قال: ن. وهو (فهو: ج) الشاهد: ا ج س ف ق ن، ــــ: د (٦) ينتقل: د ج س ق ن، ينقل: ا (٩) بكون: د س ف ق، يكون: ج ن (١٠) الذوات: د س ف ق، هنا: ا (١٦) ذا: ا ج د س ف ق، ذي: ن (٢) اذ: ج د س ف ق ن، ان: ا (٥) اى فعلنا وفعل الله تعالى: هامش ف

الاعتراض لان ما ذكر من دليل المغايرة وان لم يوجد فقد وجد دليل غيره وهو ما ذكرنا.

ثم يقال لهم أ ليس انا قلنا جميعا في الفرق بين الصفة الراجعة الى الذات وبين الصفة التى هي معنى وراء الذات ان ما لايتوهم وجود الذات مع (١٤١ب/ب) ارتفاعه فهو معنى راجع الى الذات كالوجود / مع الموجود. فانا لو توهمنا 5 ارتفاع الوجود لايتوهم بقاء الذات وما يتوهم وجود الذات مع ارتفاعه كان معنى وراء الذات كالسواد مع الذات الذى قام به. وكذا الحركة والسكون.

ثم انا لو توهمنا ارتفاع العلم عن ذات الباري جل وعلا، يتوهم وجود الذات بدون العلم وان كان الدليل العقلي يمنع من جواز الانفكاك بين (١٩١٩/ج) الذات والعلم عند وجود احدهما وعدم الاخر / لما ان العدم على الازلي 10 ممالى فعلم ان العلم معنى وراء الذات.

وقلنا للمعتزلة ان طريق معرفة الفرق بين الصفة الراجعة الى الذات والصفة الزائدة على الذات هذا لاماقلتم من وجود الانفكاك واوضحنا ذلك بسواد الغراب وبياض الثلج. فلا بد من ان يقر بهذا واذا اقر بهذا.

(۱۱۷ أَرُق) قيل ان كان / السماء لم توجد غير خلق عندك أليس انا لو توهمناها 15 غير خلق لتصور وجودها كما ظنت الدهرية كونها غير خلق فهلا دلك هذا على ان الخلق معنى وراء السماء.

فان قالوا لو توهمنا ارتفاع الخلق عن السماء لبقيت سماء ولكن بقيت (١٢٨ أُرد) غير مخلوقة. وأما قط لايتصور كونها / مخلوقة مع ارتفاع الخلق.

 <sup>(</sup>١) وان: ج د س ف، ان: ١ ن ق (٥) الموجود: ١ ج د س ف ق ، الوجود : ن (١١) ان: ١ ج س ف ق ن، ـــ١ ا ج س ف ق ن، ـــ١ ا ج س ف ق ن، ـــ١ (١٩) لو: ج د س ف ق ن، ـــ١ (١٩) واما: س ف اما: ١ ج د ق ن.

قيل وفي الشاهد لوتوهمنا/ارتفاع الضرب عن زيد او حين كان الضرب مرتفعا (١٥٠٠/س) عنه كان زيدا ولم يكن مضروبا/وقط لايتصور وجوده مضروبا بدون الضرب. (١١٠ب/ف) فينبغى ان يكون المضروب والضرب واحدا فان استمر على هذا ركب المحال. وان سلم ان الضرب مع هذا غير المضروب بطل فرقه.

5 وبالله التوفيق.

/ ثم قال هذا القائل لما كان المضروب غير الضرب استحال وجود (١٨١٥) مضروب يكون ضربا. فلو كان المفعول غير الفعل على قياس الضرب لاستحال وجود مفعول هو فعل. ولما كان فعل الانسان مفعولا لله (٨٥٠/أ) تعالى عندنا وعندهم بطل قولهم بوجوب كون المفعول غير الفعل.

10 فنقول في جواب ذلك. وبالله التوفيق.

ان هذا منك تمويه وعدول عن سنن الكلام. وبيان ذلك انا الزمنا ان يكون الفعل غير المفعول /. وبينا ذلك في كل فعل في الشاهد مع (١٤٢أُ/ب مفعوله وبينا المعنى في ذلك ان المؤثر ينبغى ان يكون غير المتأثر واستوى الضرب والمضروب مع التكوين والمكون والايجاد والموجَد فيستويان.

15 فبعد ذلك ثبوت الفرق بين الضرب والفعل ان الضرب لايكون مضروبا والفعل يكون مفعولا لايوجب بطلان ما اثبتنا من التسوية على أن كل . فعل في الشاهد مفعول الله تعالى ضربا كان او غير ضرب فانه مخلوقه غير ان اسم الفعل والمفعول اسم عام فيتناول كلاً.

والضرب اسم لفعل خاص وهو الايلام وهو عرض والعرض لايقبل ألألم

<sup>(</sup>١) الضرب: ق، ...: د ج س ف ن، (٧) فلو: ١ ج ف س ق ن، ولو: د (٨) وجود. د س ف ق ن، وجوده مفعول: ج (١٦) يكون: ج د س ف ق، لايكون: ن (١٨) والمفعول سم: ا ج د س ف ق، ـــ: ن (٠) فيتناول: د س ف ن، يتناول: ق (١٩) العرض: ج د س ف ق ن، ــ: ا

بايلام غيره اياه وهو يقبل ايجاد غيره اياه فكان موجَدا فكان مفعولا وان لم يكن مضروبا لهذا.

(۱۵۱أ/س) ثم نظير هذا على قول من يسلّم منكم ان العبد له فعل / في الفرق بين فعل لفاعلَين وكلام لمتكلمَين فان فعل العبد لما كان مخلوقا كان خلقا (۱۲۰أ/ج) وفعلا / لله تعالى فيكون فعلا لله تعالى وللعبد فيكون فعلا لفاعلَين فيدعى 5 المعتزلة ان هذا محال ويعتبرونه بكلام واحد انه لايكون كلاما لمتكلمَين ويستحيل ان يكون ذلك فكذا هذا.

اجابهم من سلمٌ منكم ان للعبد فعلا وهو عبد الله بن سعيد القطان وابو العباس القلانسي. فقال بان الفعل اسم عام لكل ما هو مقدور مفعول وقد ثبت أن فعلنا مقدور الله تعالى ومخلوقه فكان خلقه وفعله.

ر١١٧ بان) والكلام اسم / لفعل خاص وهو المعنى المنافي للسكوت والافة وهو ينافي سكوت المحل الذى قام به وافته ويستحيل قيامه بمحلّين لينفي السكوت والافة عن محلّين فلم يكن كلاما لمحلّين

(۱۲۸ب/د) /فاما الفعل فهو اسم لما يقع بالقدرة وهو مقدور الله تعالى ومقدور العبد فكان فعلا لهما حتى ان الكلام لما كان يقع بقدرة الله تعالى خلقا وقدرة العبد كسبا كان ايضا فعلا لفاعلين.

اما لم يكن كلاما لمتكلمَين لما مر. فكذا الضرب عندنا لايكون مضروبا لانه اسم لنوع فعل وهو الايلام والمضروب اسم للمتألم والضرب لايقبل

<sup>(</sup>۱) یقبل: اجدس ف ق، بعد: ن. فکان: اجدس ف ق، صار: ن. ۲ فکان: ادس ف ق، صار: ن. ۲ فکان: ادس ف ق ن، الفاعلين: ف ق ن، وکان: ج (۳) ان: دس، -: ج ف ق ن، (۵) لفاعلين: ادس ف ق، فقالا: ن (۱۱) لفعل: ج (۸) اجابهم: دس ف ق ن، اجابه، ج (۹) فقال: جدس ف ق، فقالا: ن (۱۱) لفعل: دس ف ق، لعنى: ن (۱۵) کان: ا ج س ق ن، فکان: د ف (۱۱) اما: ا ج د س ف ق، اما ما: ب ن

الألم فلم يكن مضروبا.

فاما الضرب فانه يقبل التخليق فكان مخلوقا مفعولا فكان من حيث انه فعل للعبد مفعولا لله تعالى. فاما من حيث انه ضرب لم يكن مضروبا لما مر. والله الموفق. / • (١١١أ/ف)

5 ثم نحن انما ندعي احالة كون الفعل مفعولا لمن هو فعله واحالة كون المفعول فعلا لمن هو مفعوله وننكر اتحاد الفعل والمفعول وفيما الزمت الامر بخلافه فان فعل العبد عندنا كان مفعولا لله تعالى لا للعبد وكان هو فعلا للعبد لالله تعالى / فمن كان هو فعلا له لم يكن مفعولا له (١٥١-/س) ومن كان مفعولا له لم يكن فعلا له ونحن لاننكر هذا انما ننكر اتحاد المهعل والمفعول بجهة واحدة وهي اضافته الى ذات واحد وقد بينا ذلك واثبتناه بتوفيق الله وعونه عز وجل.

أُم قال هذا القائل ان كان الفعل والمفعول على قياس الضرب والمضروب / فمعقول انه لايتصور وجود ضرب مع عدم المضروب فوجب ان (١٨١١) لايتصور وجود خلق ولامخلوق.

15 فنقول له في الجواب وبالله التوفيق: بم تنفصل ممن يقول / لك ان لم (٨٢٠/ن) يكن الخلق والمخلوق على قياس الضرب والمضروب ينبغي ان يجوز خلق مع عدم المخلوق وان كان لايجوز ضرب مع عدم المضروب. والحاصل انا ندعى وجوب المغايرة بين ما هو فعل الذات وبين ماهو

مفعول الذات ونستدل بالشاهد وانتم تقولون باستحالة فعل بلا (۱۲۰ب/ج) مفعول / وتستدلون بالشاهد. ويدعى كل واحد بطلان قول صاحبه لادعائه في الغائب ما هو خلاف الشاهد.

ثم لاشك آن التسوية بين الشاهد والغائب واجبة عند وجوب التسوية وان التفرقة وان التفرقة وان التفرقة وان التفرقة وان التفرقة وان التفرقة. فإنا جميعا سوّينا بين العالم الشاهد وبين العالم الغائب في ثبوت العلم. وكذا في سائر الصفات وفرقنا بين المريد لما هو سفه وقبيح كشتم نفسه وغير ذلك في الشاهد والغائب لوجوب التفرقة ثم هاهنا نحن سوينا في الفعل والمفعول بين الشاهد والغائب.

(١١٨أ/ق) وقلنا بوجوب مغايرتهما في الشاهد والغائب جميعا لقيام دليل التسوية / 10 (١٢٩أ/د) وهو ما مر ان الفعل مؤثر والمفعول متأثر فيجب تغايرهما استدلالا / (١٢٩أ/س) بالقدرة والمقدور وهذا المعنى / في الغائب موجود. ولهذا سُوى بين الشاهد والغائب في حق وجوب المغايرة بين القدرة والمقدور.

وانتم تثبتون التفرقة هاهنا بين الشاهد والغائب فتقولون إن الفعل وان (١٤٣١/ب) كان غير المفعول / في الشاهد ففي الغائب ينبغي ان يكون الفعل هو 15 المفعول وان قام دليل التسوية وفرقنا نحن في هذا بين الشاهد والغائب.

وقلنا بجواز الخلق ولا مخلوق وامتناع الضرب ولا مضروب لان الدليل يوجب التفرقة. وذلك لان الفعل صرف الممكن من الامكان الى الوجوب فان من الممكن ان يكون زيد في الدار ومن الممكن ان لايكون.

فاذا كان خارج الدار كان كونه في الدار ممكنا. اذ الممكن هو ان لايكون ثابتا في الحال. واذا فرض وجوده لم يلزم منه محال. فاذا دخل فقد صار هذا الكون الذى كان في حد الامكان اي التصور والجواز الى الوجوب التحقق والوجود وكذا هذا في كل ما هو فعل.

5 ثم من شرطه حصول / انصراف الممكن من الامكان الى الوجوب في (١١١٠/ف) الجملة ليكون, هو صرفا لامقارنته اياه الا ان الفعل في الشاهد عرض فلو الم يحصل انصراف الممكن به عن الامكان الى الوجوب لما تصور حصوله بعده لان الفعل كما وجد ينعدم في الثاني والمعدوم لايتصور منه التأثير في المتأثر فكان الضرب الحاصل من زيد الواقع على عمرو فعلا

10 لانه يصرف الألم الممكن في عمرو من الامكان الى الوجوب وكان ضربا لكونه صرفا لممكن مخضوص وهو الألم / فلو وجد الضرب من زيد (١٢١أج) وعمرو منعدم لايتصور بقاء الضرب الى وقت وجود عمرو ليحصل به الألم في عمرو لاستحالة بقائه لكونه عرضا فينعدم للحال.

/ثم يوجد عمرو ولا ضرب فلا يحصل فيه الألم فلم يتصور وجود (١٥٢-/س) 15 الضرب ولا مضروب. فاما الفعل في الغائب فواجب الدوام لكونه ازليا كسائر الصفات فيبقى الى وقت وجود المفعول فيحصل به صرف هذا الممكن من الامكان الى الوجوب فكان فعلا من الاصل.

ونظير هذا في الحكميات القتل فانه / لما كان فعلا ينزهق بسببه الروح (٨٦ب/أ)

<sup>(</sup>٣) حد: ١ د س ف ق ن، حال: ج (٤) التحقق: ب ج د س ف ق، التحق: ١. وكدا: ١ ج ق ن، فكذا : د س ف (٦) الجملة : ١ ج د س ف ق، الحكمة: ن (٠) مقارنته: ١ ج س ق ن، مقاربته : د ف. ان ـــ: ج فقط (٨) حصوله: ... لايتصور: ١ ج ن س ف ق، ـــ: د. وجد: ج د س ف ق، يوجد: ن (٩) فعلا: س ف ق، فعل: جـ، فعلا له: ن. الألم الممكن: ج فقط. ج د س ف ق، يوجد ن (٩) فكان: ١ د ف ق ن، الحال: س (١٧) فكان: ١ د س ف ق، وكون: ج (١٨) بسببه : ١ د س ف ق ن، لسببه : ج

عن بدن الحيوان فاذا وجد الرمي من انسان ثم مر السهم واصاب المرمى اليه وجرحه ثم ترادفت الآلام ثم انزهقت روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه ان ذلك الرمي من حين وجد كان قتلا وان لم يوجد للحال (١٨٤/ن) اثره في المحل فوجد القتل ولا مقتول ولهذا / يظهر تعلق احكام القتل (١١٨/ب/ق) / بذلك الفعل حتى ان الفعل لو كان خطأ فكفر كفارة القتل جاز وان 5 (١٢٩/ب/د) كان / المرمى اليه بعد حيا فكذا هذا وفي فعل الشاهد لايتصور حصول اثره الحقيقي بعد انعدامه ففرقنا بين الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة. وبهذا فرقنا نحن والاشعرية بين وجود الامر ولامامور بين الشاهد والغائب وجوزنا ذلك في الغائب.

وقلنا باحالته في الشاهد بعين هذا الفرق هناك فتذكرت الاشعرية هذا 10 الفرق هناك ونسيت هاهنا. وجاء من هذا كله اناسوينا في الفعل والمفعول في ايجاب القول بتغايرهما بين الشاهد والغائب لقيام دليل التسوية وفرقنا فيهما في حق جواز انفكاك احدهما عن الاخر بين الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة. وانما الاشعرية قلبت القضية فسوّت في ذلك بين الشاهد والغائب عند قيام دليل التفرقة وفرقت بينهما عند قيام دليل التسوية وهذا 15 قلب المعقول وخروج عن قضية الدليل. والله الموفق.

(١٥٢أ/س) فاذا سلمت هذه الطريقة وصح الاستدلال بالضرب والمضروب والقتل والمقتول وسائر الافعال اندفعت الاسئلة بحمد الله تعالى ومنه.

والذي يحقق مذهبنا ويوجب بطلان مذهب الخصوم / ان العالم كان (١٢١ب/ج) معدوما وكذا كل جزء من اجزائه على التعين / وكان يجوز عليه الوجود (١١١أف) فكان العدم متحققا والوجود ممكنا فلو جاز اختصاصه بالوجود الممكن عن العدم المتحقق من غير تخصيص مخصص له بذلك وراء ذاته بل بما هو عين ذاته لجاز اختصاص ما كان افتراقه متحققا بالامتزاج الممكن من غير معنى وراء ذاته بل هو عين ذاته.

وكذا في كل مجتمع افترق ومفترق اجتمع وكل متحرك سكن وساكن تحرك. وكذا في جميع الاعراض فيؤدي الى القول بصحة مذاهب الثنوية ونفاة الاعراض من الدهرية وغيرهم. ولايقال انه اختص بالوجود بعد

10 العدم لمعنى هو غيره وهو قدرة الباري جل وعلا لأن القدرة تقتضى / كون ما يدخل تحتها مقدورا.وإما لايقتضى كونه موجودا ولو اقتضى (١٤٤ أأب) كونه موجودا لكان ايجادا. اذ الايجاد ما يوجب الوجود كالاجلاس ما يوجب الجلوس وليس المقدور بموجود لامحالة.

ولهذا يوصف المعدوم بانه مقدور فدل ان هذا باطل ولان الوجود لو 15 حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة الى القول بالخلق والايجاد فكان الله تعالى قادرا على العالم لا حالقا له / ولا موجدا وبظهور بطلاك هذا (١٣٠أ/د) القول ظهر بطلان هذا السؤال.

والله الموفق.

<sup>(</sup>۲) التعین: د س ف ق، التعیین: ا ج، الیقین: ن (۳) ممکنا: د س ف ق ن، متمکنا: ج (٤) مخصص: ق، -: ا ج د س ف ن (۷) ومفترق: ا ج د ق، او مفترق: ف ن س. سکن: ا ج د س ف ق ، متحرك: ن (۱۰) لمعنی: د س ف ق ، متحرك: ن (۱۰) لمعنی: د س ف، نجعنی: ا ج ن ق ، (۱۱) تحتها: ج د س ق، تحته: ا ب ف ن. (و:ج) اما: ج د س امّا ما: ف ق، اما: ف ما ا ، ف ما ا ، ف ما ا ، ف ن ، موجودا: د (۱) وبظهور: س ا ج ف، فبظهور: د وبظهر: ب ن (۲۱) طیر: ا س ، ظهور: ب د ف ن، ظهور: ج (کذا).

ثم جهالة من يعلق الوجود بالقدرة دون الايجاد افحش من جهالة الكرامية (١٨٥/أ) حيث يثبتون اسم الخالق بالقدرة دون صفة الخلق / لان / ذلك من باب (١١٩أق) العبارات وقد يوجد مثل ذلك / في الشاهد وان كان مجازا فجهالتهم انهم طنوا المجاز حقيقة وهؤلاء علقوا بحقيقة القدرة ما لايصلح حكما لها فصاروا كمن علق الوجود بالعلم أو السمع او البصر وذلك محال فكذا هذا. وجعلوا الايجاد والتكوين عبارتين فارغتين عن المعنى فاذاً هاتان جهالتان في الحقائق وتلك جهالة واحدة في محال العبارات. وبالله التوفيق.

واذا ثبت بما بينا من الدلائل المغايرة بين التكوين والمكون فيجب علينا ان نصرف العناية الى حل ما اوردوا من الشبهات فنقول. وبالله تعالى التوفيق.

قولهم ان الفعل يتعدى الى المفعول واذا ثبت انه لابد ان يتعدى الى مفعول 10 (١٨٤)ن فلو وجد الفعل في الازل لايخلو اما ان كان ما يتعدى اليه / موجودا في الازل او كان معدوما فان كان موجودا فهو القول بقدم العالم وان كان معدوما ينبغي ان يكون المعدوم مفعولا.

الجواب عنه ان نقول عين هذا الكلام اعتراف منه ان الفعل غير المفعول لانه زعم ان الفعل يتعدى الى المفعول والشيء يتعدى الى غيره لا الى 15 نفسه اذ تعدى الشيء الى نفسه محال فاذا هذا الكلام حجة عليه.

ثم نقول الفعل يتعدى الى المفعول في الجملة. فأما ان يتعدى اليه في (١٤٤) الاحوال اجمع فهذا ليس بشرط له الاترى ان الامر متعد. يقال / امرته (١١٩) فأتمر / ثم كان امر الله تعالى للعالم بالوجود وهو خطاب

«كن» موجودا في الازل وكان امره الذى هو امر ايجاب موجودا في الازل ولا مأمور ولاوجوب، فكذا هذا وهذا لانه ما كان امرا بالوجود ليوجد في القدم بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده وما كان امرا ليجب على المعدوم في القدم بل ليجب على المكلفين وقت / وجودهم وبلوغهم (١٥٤أس) مبلغ توجه الخطاب فكذا التكوين في الازل ما كان ليكون المكون في الازل بل ليكون وقت وجوده وكذا ما كانت ارادته ليكون مراده في الازل بل ليكون كل مراد له وقت وجوده.

ثم نقول لهم الله تعالى هل كان قادرا على العالم حالة عدمه فلابد من بلى فيكون معدوما مقدور الوجود.

10 قلنا وبعد وجوده هل هو قادر على عدمه؟ فلا بد من بلى . قلنا وهو يقدر على ذلك بقدرة حادثة ام بقدرة ازلية فلا بد/من القول بقدرة ازلية. (١٣٠ب/د) قلنا تلك القدرة كانت في الازل قدرة على عدم العالم. فان قالوا نعم فقد جعلوا قدرة على عدم المعدوم وهو محال، وان قالوا هو قدرة على عدم الموجود.

ت قلنا وهل كان العالم في الازل موجودا فان قالوا نعم فقد / وقعوا فيما (١١٩ اب اق) نسبوا خصومهم اليه وان قالوا لا. قلنا وكيف يكون في الازل قدرة على عدم الموجود ولا موجود. فلا بد من ان يقول كانت القدرة في الازل قدرة على عدم الموجود وقت وجوده.

<sup>(</sup>١) كن: ح د س ف ن، كن عنده: ق، (٢) فكذا هذا: ا ج د ف ق ن، ....: س (٠) ليوجد: يوجد: د (٢) ولامأمور ولاوجوب .. توجه الخطاب فكذا: تكرر في: ب ن. (٦) ليكون: ب د س م ق، لتكون: ج، لتكوين: ن. (٨) حالة: ا ج د س ف ق، حال: ن (١٦) فلا بد من القول بتدرة ارلية : ا د م ف ق ن، .... ا (١٣) الموجود: د س ف ق، ... ا ج ن (١٧) الموجود: د س ف ق، ... ا ج ن (١٧) الموجود: د س ف ق، ... ن ( ، ) ولا موجود: ف س د ق ن، ... ن ( ، ) ولا موجود: ف س د ق ن، ... ن ( ، ) ولا موجود:

فكذا هذا لنا في الفعل.

والله الموفق.

وما قال ان عند هؤلاء القوم ان المخلوق واقع بالخلق فيلزمهم ان يكون الحلق بالخلق عنى القدرة فيلزم ان يكون له قدرتان ولان قدرة الباري جل (۸۷ب/أ) وعلا اذا كانت شاملة لجميع القدروات / استغنى عن الخلق والايجاد 5 ولايجوز اثبات صفة لله تعالى لافائدة فيها.

(۱۲۲ب/ج) يقال في جوابه انك رجل / تهذى ابدا بما يعود ضرره عليك دون خصمك. ولاتدرى بذلك لجهلك بالحقائق.

(١٥٤/س) اما قولك ان المخلوق لو كان واقعا بالخلق / فيكون الخلق قدرة.

قلنا والوقوع متى يكون بالقدرة بل الوقوع يكون بالايقاع. والوجود 10 بالا يجاد والقدرة ليكون الفاعل في فعله مختارا غير مضطر. والارادة، ليخرج المفعول على التوالي والنظام، والعلم ليخرج على الاحكام.

ثم ان هذا الكلام هو سخنة عينك والمخيب لك في جميع سعيك فان وقوع العالم لو كان بالقدرة والقدرة ازلية ينبغي على زعمك ان يكون العالم ازليا لكون ما يتعلق وقوعه به ازليا فتقع في جميعما عِبْتَ به خصمك. 15 وكلامك الثانى ان قدرة الباري جل وعلا اذا كانت شاملة لجميع صفة (٨٥أ/ن) المقدورات / استننى عن الخلق والا يجاد ولا يجوز اثبات صفة

<sup>(</sup>۱) هذا: ۱ د س ج ق ن، هبا: ف (۳) فليزمهم: ۱ د س ف ق ن، فلزمهم: ج(٤) بمعنى: ۱ د س ف ق ن، لماني: ج (١) قدره: ١ ج د س ف ق، س ف ق، س ف ق، الماني: ج (١) قدره: ١ ج د س ف ق، بالايقاع يكون: ف. بل: ج، س ا د س ف ف ن، (١١) فعله: ١ ج د س ف ق ، عله: ن (١٣) المخيب: ١ ج د س ف ق، المخيت: ن (١٥) لكون: ح د ف س ق ، الكون: ١ ن (١٦) لجميع: ١ ج د س ف ق ، بجميع : ن

لافائدة فيها باطل ايضا لان المعدوم لايوجد بالقدرة على الايجاد بدون الايجاد فان العالم في جال عدمه كان مقدور الايجاد ولا وجود لما أن الايجاد لم يكن ليوجده للحال بل ليوجده عند ما علم الله تعالى وجوده واراد وجوده فلم تقع بها الغنية عن الايجاد والخلق ثم هذا عليك.

- غ فان الوقوع لما كان بالقدرة / وقعت الغنية عن الخلق والايجاد فلماذا (١١٣أف) تجعله خالقا موجدا وتجعل العالم مخلوقا موجدا واى فائدة في ذلك واى معنى تحت لفظة الخلق / والايجاد والخلوق والموجد؟ وفيه ما مر ايضا (١٥٥أس) من وجوب قدم الموجودات لما كان وجودها متعلقا بالقدرة وعنده قدم ما يتعلق به وجود العالم يوجب قدم العالم.
  - 10 · /ثم نقول له لما كان الوجود متعلقا بالقدرة لاغير فاى فائدة في خطاب (١٣١أ/د) «كن» / ولاي ممنى قال صاحبكم الاشعري بل جميع اصحابكم ان الله تعالى خاق المخلوقات بخطاب كن فاي عذر لك في ذلك فهو عذري في الخلق والايجاد.

ثم ينبغي على قود كلامك ان يكون خطاب كن قدرة فتكون له تعالى 15 قدرتان وما قال ان الخلق لو كان غير المخلوق اما ان يكون قائما بمحل اولا في محل / او بذات الباري ولو كان قائما بذات الباري جل وعلا (١٢٠ألق) لا يخلو اما ان يكون محدثا او ازليا والاقسام كلها باطلة عندنا

<sup>(</sup>۱) يوجد: اج دس ف ق، يوصف:  $\dot{v}$  (۲) العالم: اح دس ف ق، العلم:  $\dot{v}$  (۳) اليوجده: اج ف  $\dot{v}$  الج ف  $\dot{v}$  الموجد: د ق س (۱) ليوجد: اد س ف ق، ليوجده: ج  $\dot{v}$  نام تقع: اج دس ف ق، سبب الغنية: الغنية بها:  $\dot{v}$  (۷) تحت لفظه: اج ق  $\dot{v}$  منده: ج (٤) فلم تقع: اج د س ف ق،  $\dot{v}$ :  $\dot{v}$  بها الغنية: الغنية بها:  $\dot{v}$  (۷) تحت لفظه: اج ق  $\dot{v}$  من منده: د ف أن والموجد والخلوق:  $\dot{v}$  من منده: د ف أن والموجد والخلوق:  $\dot{v}$  من منده: اج د س ف ق، ايضا ما مر: ا $\dot{v}$  (۱) وجوب:  $\dot{v}$  د ف ق  $\dot{v}$  وجود:  $\dot{v}$  (۱) عنده: اج د س ف عند:  $\dot{v}$  ق (۱) لأيغلو: اج د س ف ق، لايغفى:  $\dot{v}$ 

على ما نبين الا ما قال انه قائم بذات الباري جل وعلا وانه ازلى. فما قال في ابطاله ان الاختراع ان حصل به فهو في معنى القدرة هذيان (١٢٣أ/ج) ظاهر. كيف يقال يحصل الاختراع بالخلق القائم بذات الله تعالى / والاختراع هو الخلق على ما بينا ان الخلق والاختراع والايجاد والتكوين نظائر وهي من الاسامي المترادفة بل كان ينبغي ان يقول ان حصل به والوجود فهو في معنى القدرة. وقد بينا فساده لان الوجود يكون بالايجاد لابالقدرة. وما قاله بعد فراغه عن افساد هذه الاقسام بزعمه ان ببطلان هذه الاقسام ظهر ان الحلق ليس معنى زائدا على المخلوق.

قلنا وما انقسم الى اقسام وظهر بطلان الاقسام سوى واحدمنها انما يتعين ذلك ان لو كان في حد الامكان. فاما اذا كان هو ساوى غيره في الامتناع 10 فلم قلت انه يتعين ذلك واي فرق بينك وبين غيرك من الخصوم ان لو قال لما ظهر بطلان الاقسام كلها تعين ان التكوين معنى وراء المكون وهو قائم لا في مكان كما قالت جماعة منكم او قال هو حادث قائم بذات الباري كما قالت الكرامية وذلك كله باطل فكذا قولك باطل. ودلائل امتناع كون التكوين راجعا الى المكون قد مرت على الاستقصاء.

(۱۵۵ب/س) ثم نقول لم يقم لك دليل / بطلان كون التكوين ازليا قائما بذات الباري لما مر من الجواب عن شبهاتك ونبين ايضا ان شاء الله تعالى اذا

<sup>(</sup>۲) ان حصل: د ف ق ن، انحصر: س. فهو: فهى: ا. هذيان: ا ج د س ف ق، هذان: ن (٤) يقول: يكون يقول: ج (٦) فهو: فهى: ا (٦) فساده: د س ف، ان هذا فاسد: ا ح ن ف. يكون: ج د س ف ق ن، بكون: ا (٧) بزعمه: يزعمه: ا (١٠) هو: ا س ن،  $\dots$ : ج د ف ق. ذلك: ف،  $\dots$ : ج د س ف ن (١١) الخصوم: ا ج د س ف ق، الخصم: ن (١٣) قالت: د س ف ق، قاله: ن (٤١) دلائل: ا د ف ق ن س، دلائله: ج. فكذا: وكذا: ح (١٦) لم: ا ج د س ف ق، ان لم: ن (١٢) لم ا مر: ولما مر: ج

انتهينا الى اثبات قدم التكوين. وبالله التوفيق.

هذا كله ابطال كلام هذا الذي جعل قولنا نظير قول برقلس حكيت شبكه بلفظه ثم رددت ذلك كله على ما مر لئلا يظن عند حكايتي ذلك بغير عبارته اني قصرت في بيان كلامه لتعذر / ابطال ذلك والحمد لله (١٣١٠/د) 5 محق الحق ومبطل الباطل.

واما ما قال غيره من الاشعرية / ان الكفر فعل العبد وهو مفعوله فدل (١١٣-ف) ذلك على جواز كون الفعل مفعولا. والجواب عنه ان هذا غير مسلم بل الكفر فعله لا مفعوله وهو مفعول الله تعالى. وما ادعى من الاتفاق ان ما ليس بمفعول للعبد ليس بفعل له باطل وخصومه لايوافقونه في ذلك 10 وقد اقمنا الدلائل على وجوب كون الفعل غير المفعول.

والله الموفق.

واذا ثبت ان التكوين غير المكون فبعد ذلك نصرف العناية الى اثبات قدم التكوين وقد خالفنا في ذلك جميع فرق الضلال على ما بينا في اول المسألة وشبهتهم ما مر انها مقالة محدثة على ما قررنا /. (۱۲۰ب/ق)

15 / والثاني / ان القول بقدم التكوين يوجب القول بقدم المكونات. (١٢٣-١٠١)ج) (٥٨٠/ن) فنقول وبالله التوفيق اذا ثبت ان التكوين غير المكون لما ذكرنا من الدلائل.

<sup>(</sup>١) وبالله التوفيق: د ف ق ن، ـــ: س (٢) برقلس: ق (ابرقلس هامش). ابرقلس: س، ابرقلو س: ف، ابي قلس: ١. ابن قلس: ج ن (٢) ١ ــ هذا: ج د س ف ق، وهذا: ١. ثم: و: جـ (٣) حكايتي: ا جـ د س ف ق، حكاية: ن (٦) واما: ا د س ف ق، فاما: ج ن. وهو: بل هو: ف (٧) والجواب عنه: د س ب، فالجواب عنه: ف، فالجواب: ن (٨) وما: اج د س ف ق،ومن: ن (١٠) الدلائل: د س ف ق، الدلالة: ج ن (١١) والله الموفق: د ف ق ن، والله اعلم: س (١٣) الضلال: ا د س ف ق، الضلالة: ن، الطلال: ج.شبههم: جـ س ق ن، شبههم: ف (١٤) ما مر نها وما مر انها: د، ما مر بها: ج

فنقول بعد ذلك انه لايخلو اما ان كان ازليا كا قلنا واما ان كان محدثا. ولاوجه لكونه محدثا لانه ينقسم الى اقسام ثلاثة ثم ينقسم كل قسم الى قسمين وكلها ممتنعة فيكون القول بها ممتنعا. اذ لا بد عند القول بحدوثه من اثباته على احد هذه الاقسام الثلاثة ثم على احد القسمين فيكون ذلك اثبات ما قام دليل امتناعه وهو باطل.

5

اله الله على الم الم الم الم الم الله الله الله على الله تعالى و كل قسم ينقسم تعالى او حدث لا في محل او حدث في ذات الله تعالى و كل قسم ينقسم الى قسمين اما ان حدث بنفسه او باحداث الله تعالى. ولا وجه الى القول بان حدث باحداث الله تعالى لان الكلام في التكوين الثاني كهو في الاول فيؤدى الى ان احداث التكوين الثاني بتكوين ثالث والثالث 10 برابع الى ما لايتناهى كا هو مذهب معمر وهو باطل.

اذ القول بتعلق حدوث العالم بما لايتناهى من الاسباب يمنع من حدوثه ووجوده وهو موجود بالحس محدث بالدليل الضروري فكان ذلك دليلا على بطلان هذه المقالة وهو مثل قول الدهرية لاحادث الا وقبله حادث. وقد بينا فساد ذلك وفي القول بصحة هذا قول بقدم العالم.

(۸۸ب/أ) والقول بقدمه يوجب بطلان التكوين / فاذا هذا قول توجب صحته بطلانه ولاوجه الى القول بحدوثه لاباحداث احد لانه لو جاز هذا

 <sup>(</sup>٢) لكونه: ١ د س ف ف ن، الى كونه: ج (٤) نم: ــ س (٦) الاولية: ١ د س ف ق ن، الاول: ج، (٨) الى القول: ج ه س ف ن، الدول: ١ ق (١٠) احداث: د س ف ن، احدث: ١ ج ق (١١) وهو: ١ ج ف س ق ن، وهذا: د (١٣) دلبلا: ١ ح ف ق ن، باطلا دليلا: د س (١٤) المقالة: ج د س ف ق ن، الدلالة: ١ (١٥) قول: د س ف ق. بخدوث: ن. هذا: ج د س ف ق ن، هو: ١

فى التكوين لجاز في كل العالم وقد مر ابطال ذلك في مسألة اثبات الصانع وليس يستقيم قول الكرامية انه يحدث بالقدرة اذ من مذهبهم ان التكوين يحدث في ذات الله تعالى بقدرته/لاباحداث وتكوين ثم يحدث جميع العالم (١٣٢أ/د) بتكوين الله تعالى القائم بذاته لان هذا فاسد من وجوه.

احدها انه لو كان بالقدرة لكانت القدرة تكوينا اذ التكوين ليس الا ما يتكون به المكون وكذا الايجاد ليس الا ما يوجد به الحادث فاذا كان هذا في الحقيقة قولا بقدم الايجاد لان القدرة عندهم / ازلية ولان حدوث (١١٤أف) الفعل لو جاز بمجرد القدرة من غير الايجاد والتكوين لجاز ذلك في جميع العالم فيكون العالم حادثا غير محدث موجودا بالقدرة فيبطل القول بوجود التكوين / فيبطل القول بحدوثه بالقدرة.

فكان هذا ايضا قولا توجب صحته بطلانه. وما كان هذا سبيله من الاقاويل فهو باطل ولان عندهم حدوث التكوين بالقدرة وحدوث جميع العالم بالتكوين فيسمون / التكوين حادثا لامحدثا لانه ما حدث (١٢٤أج) بالاحداث ليكون محدثا / ويسمون العالم محدثا لان حدوثه كان بالاحداث. (١٢١ألَق)

15 ويقولون المحدث ما وقع عليه الاحداث. فاما حادث لم يقع عليه الاحداث فهو ليس بمحدث. وكذا يسمون كلام الله تعالى حادثا لامحدثا

<sup>(</sup>۲) یحدث: ا ج د س ق ، حدث: ف، محدث: ن (۷) الایجاد: ا ج د س ف ق، الاتحاد: ن (۷) بقدم: ا د س ف ق ن، بعدم: ج (۸) بمجرد: ا د س ف ق ن، لمجرد: ج (۹) حادتا: ا ج س ف ق ن، لمجرد: ج (۱۳) کان: د س ف ق ن،  $\pm$  ن (۱۳) لائه ما ، ، ، محدثا: ا ح س ف ق ن،  $\pm$  د (۱۲) ویسمون ... لان حدوثه: ا ج د س ف ق،  $\pm$  ن (۱۳) کان بالاحداث: ا ج س ف ق ن، ما کان لاحداث : د (۱۵) حادث: ا ح س ف ق ن، ما کان  $\pm$  د (۱۵) حادث: ا ح س ف ق ن، ما کان  $\pm$  د (۱۵) حادث: ا ح س ف ق ن، ما کان  $\pm$  د (۱۵) حادث:

مخلوقا فكان التكوين هو مقدور الله تعالى لاغير. وهو حادث في ذاته والعالم ليس بمقدور الله تعالى فلم يكن لله تعالى قدرة الاعلى ما في ذاته. فاما على ما وراء ذلك فلا قدرة له عليه وهذا فاسد من وجوه لما فيه من ازالة قدرة الله تعالى عن العالم واقتصار قدرته على ما في ذاته والقول به مما يوجب مسارعة العقلاء اجمع الى اكفارهم.

5

ولان القول به انكار لقوله تعالى: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١). وعندهم لايقدر على شيء الاعلى ما يحدث في ذاته ولان من اجزاء العالم ما هو مقدور غير الله تعالى وهو افعال الحيوانات اجمع فلو لم تكن مقدورة له مع جواز كونها مقدورة لغيره للزمه العجز اذ زوال القدرة عما هو في نفسه مقدور لن يكون الاعن عجز. وقد بينا ذلك فيما تقدم 10 وصار كل ما دبّ ودرج مماله فعل اختيارى قادرا على ما قصرت عنه وصار كل ما دبّ وبطلان هذا لا يخفى. فاذا بطل هذان القسمان. وكل قسم من الاقسام الثلاثه ينقسم الى احد هذين القسمين بطل الاقسام كلها. ثم نقول كل قسم من ذلك فاسد فى نفسه ايضا اما جدوثه لا في محل ففاسد من وجهين.

احدهما ان التكوين الحادث عرض ووجود العرض قائما بنفسه محال كما في سائر الاعراض كالسواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك من الاعراض وليس يستقيم قول صاحب هذه المقالة وهو ابن الروندى ان (٣٢أب/د) التكوين ليس بنرض / لأن العرض ما يعرض الجوهر فيوجد فيه

<sup>(</sup>٣-٤) فاما على ما ... في ذاته: ١ ج د س ف ق، - : ن (٦) ١- الانعام ١٠٢ (٧) يحدت: د س ف ق، - : ن (٦) ١- الانعام ١٠٢ (٧) يحدت: د س ف ق، - : ج (١١) مادب: ج د س ف ق ن، د ب: ١ (١١) وكل: ١ ج ف ق ن، فكل: د س (١٤) ذلك: ١ ج د ق ن س، الاقسام الثلاثه: ف (١٦) قائما: ١ د س ف ق ن، فائم : ج (١٨) ليس بستقيم: د س ف، لن يستقيم: ق ن (١٨) الروندي: ١ ح د س ف ق، الراوندي: ن. (١٩) الجوهر: ١ ج د س ف ق، الجواهر: ن

وِهذا لايعرض الجوهر بل يوجد لا في محل.

والعرض هو الذى يستحيل قيامه بنفسه لاما ليس بعرض لانا نقول له جوّز قيام السواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك لا في محل ولا تسمِّها اعراضا. لانها لم تعرض الجوهر فان جوز ذلك خرج عن المعقول 5 / والتحق باهل العناد وان لم يجوز بطل سعيه.

ثم نقول ان استحالة قيام/هذه الاعراض بانفسها ما كانت لانها اعراض (١٢٤ب/ج) تعرض الجوهر بل اعتراضها الجوهر ووجودها فيه لاغير، كان لاستحالة قيامها بذواتها فكانت مفتقرة الى محل/في انفسها لما انها صفات تتجلى (١١٤ب/ف) بها محالها وتمتاز بقيامها بها عما لاقيام لها بها فلا يتصور وجودها الاعلى

10 هذا السبيل. والله الموفق.

والوجه الثاني ان التكوين لو كان قائما لا في محل لم يكن لله تعالى به اختصاص فلم يكن هو به مكونا كا لايكون الذات في / الشاهد اسود (١٢١ب/ن) بسواد لم يقم به فلم يكن الله تعالى خالق العالم فلم يكن العالم دالا عليه. والقول بهذا تعطيله ونفيه. ولو جاز ان يوصف الله تعالى به وان لم يكن للتكوين لم يقم التكوين به لجاز ان يوصف به غير الله تعالى وان لم يكن للتكوين اختصاص به فيكون لوحدث اليوم جسم لكان كل واحد من الناس مكونا له خالقا موجدا محدثا ولا يكون الله تعالى بكونه خالقا له اولى من كل واحد من الناس وفساد هذا لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) الجوهر: اج دس ف ق، المواهر: ن (۲) له: اجس ف ق ن، لو: د (٤) الجوهر: اج دس ف ق، الجواهر: ن (٨) صنات: اج دس ف ق، صارت: ب ن. تتجلى: ب جس ف ق ن، تحلى: ب ف ق ن، تحلى: د (٠) بها: ادس ف، به: ج ن ق الاعلى هذا السبيل: س ف ق ن، على هذا الطربق: د، لاعلى هذا السيل: اب ج (١٤) خالق: به خالق: د. فلم: اج س ف ق ن، ولم: د. تعطيله: ج د س ف ق، يكون: ن (١٨) واحد: اج د ف، ــ: س ن ق

ولو وجد سواد لا في محل لكان كل الاجسام اسود به والقول بهذا كله خروج عن قضايا العقول فبطل هذا القسم واما حدوثه في محل اخر سوى (١٥٧-/س) ذات القديم جل وعلا فمحال فاسد ايضا / لوجوه احدها ما مر ان التكوين حدث بتكوين ام لابتكوين الى اخر ما بينا.

والثاني ان التكوين لو كان قائما بمحل لكان المكون للعالم من قام به 5 التكوين لا الله تعالى كما في جميع الصفات التي مر ذكرها ان الموصوف محالها لاغيرها وقد قررنا ذلك غير مرة.

والثالث ان ذلك المحل الذى قام به التكوين اما ان يكون قديما واما ان يكون محدثا فان كان قديما اما ان كان موصونا بصفات الكمال واما ان لم يكن موصوفا بها فلايكون قديما اذ التعرى 10 عن صفات الكمال يوجب الاتصاف باضدادها وهى كلها نقائص، وذلك من امارات الحدث. ولو كان موصوفا بصفات الكمال والتكوين قائم به فهو الخالق للعالم المكون له لاذلك الغير.

وجاء من هذا ما ذهبنا اليه وابيتم انتم من اثبات صانع قديم للعالم كان (١٣٣ أرد) التكوين/صفة له قائمة به وبطل جميع سعيكم. فبعد ذلك القول باثبات 15 قديم اخر لاتكوين له باطل. اذ القول بالقديمين القائمين بالذات محال على (١١٥ أ/ج) /ما مر. وكذا جعل من له صفات الكمال وهو موصوف بالتكوين غير صانع العالم وجعل من لاتكوين له صانعا له تلب المعقول فيكون باطلا وبالله التوفيق.

<sup>(1-7)</sup> لكان كل... في عمل: اج دس ف ق،  $\dots$ : ن (7) فيطل: ج دس ف ق، فيبطل: ا (7) ما مر: اج دس ف ق، بما مر من: ن (4) بها: ج دس ف ق ن،  $\dots$ : ا (1) وهمى: ا ح س ف ق ن،  $\dots$ : د (4) للعالم: ا ج س ف ق ن،  $\dots$ : د (4) تكوين: ج د س ف ق ن،  $\dots$ : د (4) تكوين: ج د س ف ق ن،  $\dots$ : ن

وان كان ذلك انحل حادثا اما ان حدث بتكوين واما ان حدث لابتكوين. فان حدث لا بتكوين، ان حدث لا بمعنى من قبل الباري جل وعلا. واما ان حدث بالقدرة. ولا وجه الى القول بحدوثه لابمعنى من قبل الباري لانه لو جاز ذلك فيه لجاز في جميع العالم وفيه تعطيل الصانع ولا وجه للقول بحدوثه بالقدرة لابتكوين لما مر انه لو جاز هذا فيه / لجاز في (٨٦٠/ن) جميع العالم فبطل التكوين اصلا ويكون العالم مقدور الله تعالى لانخلوقه ويكون الله تعالى لاخلوقه القدرة لاتقتضى الوجود / بدون الفعل فيكون فيه ايضا/ (١١٥أف) القدرة لاتقتضى الوجود / بدون الفعل فيكون فيه ايضا/ (١١٥أف) /تعطيل الصانع ولان وجوده لو كان بالقدرة لكانت القدرة ايجادا وهي (١٥٨أس) ازلية فكان الايجاد ازليا. ولو حدث بتكوين اما ان حدث بتكوين سابق (١٢١أف) عليه كما هو المحكى عن بشر بن المعتمر. واما ان حدث بتكوين مقارن (١٨٩٠أ) له كما هو المحكى عن ابي الهذيل فان حدث بتكوين سابق عليه فاذا لاقيام للتكوين به قبل وجوده.

اذ قيام تكوين موجود بمكون لم يوجد بعد محال. وقد ابطلنا قيام التكوين 15 بنفسه ولانه لما جاز وجود التكوين ولا مكون بعد زمانا واحدا جاز ازمنة كثيرة، اذ لا فرق بين التقدم بزمان والتقدم بازمنة في ان وجوده ولا مكون جائز.

واذا كان كذلك بطل ادعاؤهم ان وجود التكوين يقتضى وجود المكون لامحالة ولا يجوز سبقه عليه. ونبين ذلك باتم من هذا في مسألة الاستطاعة 20 ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) المحل: اجدس ف ق، المحال: ن (۲) بمعنى: جس ف ق ن، لمعنى: اد (۳) بالقدرة: جدس ف ق ن، للقول: د (٤) حاز: ادس ف د س ف ق ن، للقول: د (٤) حاز: ادس ف ق ن، حادث: ج (٤) لجاز في جميع العالم وفيه تعطيل ... لو جاز هذا فيه: تكرر في: ن (٩) الصانع: ادس ف ق ن، الصانع وبالله التوفيق: ج ق. ولو: اجدس ف ق، لو: ن (١٤) اذ: د س ف ق ن، مقتضى: ج ف ق ن، مقتضى: ج

ولو كان التكوين مقارنا له فلم يكن على اصلهم اضافة وجود المكون الى التكوين اولى من اضافة وجود التكوين الى المكون كما يشنعون علينا في مسألة الاستطاعة مع الفعل. فاما ان يترك ابو الهذيل ذلك التشنيع وينقاد للحق واما ان يترك هذا القول وإلا فهو مناقض.

ونقول له ايضا لما كان لتكوين قائما بالمكون فالمكون اذا هو المكون 5 لنفسه لما مر ان الموصوف بالصفة من قام به لا بمن لم يقم به فيكون العالم على هذا خالقا لنفسه وفيه امران.

احدهما تعطيل الصانع وهو كفر.

(١٣٣٠ب/د) /والثاني ايجاد الشيء نفسه وهو محال على ما مر في باب / اثبات الصانع. والله الموفق.

واما حدوث التكوين في ذات الباري جل وعلا كما يذهب اليه الكرامية فمحال ولا بد من بيان مذهبهم في هذا ليظهر عند الوقوف على فحش (١٢٥-/ج) جهالتهم بطلان مقالتهم قبل / الاشتغال بابطال مذهبهم وادحاض شبهتهم. (١٢٥-/س)

فنقول وبالله التوفيق ان مذهبهم ان كل ما يريد الله تعالى احداثه في العالم يحدث في ذاته احداثه وتكوينه ويحدث ايضا ارادة حدوثه فيريد بارادات 15 حادثة ويتكلم بكلام حادث في ذاته من جنس الحروف فيحدث بقوله كن كاف ونون ورزق برزق حادث.

<sup>(</sup>۱) فلم: دس ف م ، لم: ن (۳) عاما: جدس ف ق ن، واما: ا (٤) للحق: للخلق: س (٥) فالمكون: جدس ن، والمكون: اف (٣) لابمن: ف، لامن: اجدق ن، لم: س (٩) الشيء نفسه: اجف ق ن، الشيء لنفسه: س، شيء نفسه: د (١٣) بطلان: ادس ف ق ن، وبطلان: ج. مقالتهم: جس ف ن، مقالحم: ف، (١٣) شبههم: ن (١٥) فيربد: دس ف ق ، ويربد: ن

ويزعمون ان الحوادث التى تحدث في ذات الله تعالى اضعاف المحدثات من الاجسام والاعراض اذ لاحدوث لشىء من اجزاء العالم الابقوله له «كن» وارادته لحدوثه وهما حادثان في ذاته ولاينعدم شيء من اجزاء العالم الا بقوله إفْنَ او كُن معدوما، وارادته لعدمه وهما حادثان في ذاته فكانت الحوادث في ذاته اضعاف محدثات العالم. وكذا قالوا في ذاته فكانت الحوادث في ذاته اضعاف محدثات العالم. وكذا قالوا بحدوث مماسة في ذاته عند مماسة لما يماس من الاجسام وكذا عند رؤيته شيئا او سماعه صوتا يحدث فيه تسمّع وتبصر بعدد المصرات / (١٢٢٠)ق) والمرئيات ويسمونه مهيعا في الازل لابسمع قائم بذاته بل بسمعيته يعنون به قدرته على التسمع وكذا / يسمونه بصيرا / ببصريته لابيصره (١١٥٠)ف) ثم تسمعه وتبصره محدثان. وكذا كان في الازل متكلما قائلا لا بقوله ثم تسمعه و محدثان. وكذا كان في الازل متكلما قائلا لا بقوله

فاما الكلام فهو يحدث عند تكلمه وكذا كان في الازل خالقا بخالقتيه ورازقا برازقيته وهما القدرة على الرزق والخلق. فاما الخلق والرزق فهما/ (١٨٥/ن) يحدثان في ذاته هذا هو مذهب جمهورهم.

وهؤلاء يقولون انه عالم بعلمه وفادر بقدرته وحي بحياته ولا يقولون

هو عالم بعالميه وقاءر بقادريته وسم بحبيته لما ان العالمية والقادرية والحيية قدرة على العلم والتدرة والحياة وهذه الصفات لاتدخل تحت القدرة فلا تتصور عالمية ولا قادرية ولاحيية.

ومنهم من قال الخالقية معنى مخصوص به يكون الخالق خالقا وهي غير القدرة يقولون انه عالم بالمية وقادر بقادرية وحي بحيية ومذه المعاني نمير 5 العلم والقدرة والحياة فبجماونه عالما قادرا حيا بما ليس بعلم ولا قدرة (١٥١أس) ولابحياة ولا يجعارنه عالما قادرا حيا بالعلم والقدرة والحياة / وهذا غاية الغباوة والضلالة.

(١٢٣أ/د) ثم بينهم اختلاف في جواز عدم ما حدث في ذاته من / المعاني. منهم من جوز ذلك وهذا هو القول بالتغير ومنهم من لم يجوز ذلك وهو 10 القول باستحالة العدم على الجوادث. وكلا القولين باطل.

وللمتكلمين كلام كثير عليهم في ابطال كونه خالقا بالخالقية ومريدا بالمريدية وغير ذلك. اعرضنا عن ذلك مخافة التطويل واشتغلنا بابطال كون التكوين حادثا في ذاته وكونه محلا للحوادث. فنقول.

و بالله التوفيق.

انا قد بينا قبل هذا ١١) ما كان متعريا عن الحوادث يستحيل اعتراء الحوادث عليه لانه ان كان معتريا لذاته فيستحيل بطلان التي ي والذات باق. ويستحيل حدرث الحوادث مع وجود التعري لما في

<sup>(</sup>۲) وهاه: ا د س ف ق ن، هذه: ج (٤) به یکون: ا د س ف ق ن، یکون به: ج (٥) بعالمیة... بقادریة ... بحییه: ج ف ق ن، بعاایه ... بفادریته ... بحیه: د س (۲) العلم: العالم: س، والعلم: بعد القدرة فی: ن (۲) بما لیس بعام ... قاد ا حیا: د ف ق ن، ــ: س (۷) والحیات: ج د س ف ق ن، ــ: ا (۱۱) و کلا: د س ف ق ن، فکلا: ح (۱۳) بالمریابه: د س ف ق ن، بمریدیة: ا ج (۱۳) و شخانا ... الحوادث: ج د س ف ق ن، ـــ: ا

الاتصاف بالتعري عن الحوادث وبقيام الحوادث به من المضادة. ولو كان متعريا لمعنى ان لم ينعدم ذلك المعنى ففيه اجتماع الوصفين ايضا. وان انعدم علم انه لم يكن قديما لاستحالة العدم عليه. واذا لم يكن قديما والذات لاتخلو عنه وعن هذه الحوادث فلم يخل عن جنس الحوادث. وهذا هو امارة الحدث. وبهذا عرفنا حدث العالم وبطلان قول اصحاب الهيولي. ولو جاز هذا في الصانع مع قدمه لجاز في الهيولي وفي جميع اجسام العالم. والقول بقدم العالم باطل فما كان / يوجبه او يساويه في دليل (١٢٣أأن) البطلان كان باطلا.

يحققه ان المعنى الحادث في ذاته اما ان يكون جائز العدم او يكون ممتنع

10 العدم. فان كان جائز العدم ادى ذلك الى القول بتعاقب الحوادث عليه
وهو من امارات الحدث/وان كان ممتنع العدم فهو ازلى لانه اذا كان (١١٦أف)
ممتنع العدم كان واجب الوجود. وما كان واجب الوجود فهو ازلي على
ما مر قبل هذا. وفيه صحة قولنا ومناقضة قوله حيث جعل واجب
الوجود حادثا ولان استحالة قبوله الحادث في الازل اما ان كان لذاته
وذاته موجود واما أن كان لمعنى، / والعدم على ذلك المعنى ممتنع فاستحال (١٥٩٠/س)

وظهر بهذا بطلان حدوث التكوين في ذاته تعالى وجاء من هذا ان الاقسام التي ينقسم اليها التكوين لو كان حادثا كلها ممتنعة فامتنع القول

الان ايضا قبوله للحوادث. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) يقيام: د س ف ق ن، لقيام: ۱ (۳) علم: ۱ د س ف ق ن، علم ايضا: ج . قديما لاست الة: ۱ د س ف ق ن، قديم اذ لاستحالته: ج (٥) قول: ج د س ف ق ن، ــ: ۱ (۱۱) امارات: ۱ ر، ج د س ف ق ن، ــ: ج د (۱۲) امارات: ۱ لم ح د س ف ن، امارة: ن (۱۲) وما كان واجب الوجود: ۱ س ف ق ن، ــ: ج د (۱۲) للحوادث: ۱ د س ف ق ن، للحادث: ج (۱۸ــ۱۸) حدوت التكوين ... فامتنع القول: ۱ ح د س ف ق، حدوث القول: ۱ ح

(۱۲۱ب/ج) / بحدوثه لما مر أن في اثبات حدوثه اثبات امر ممتنع واثبات الممتنع محال واذا بطلت هذه الوجوه تعين القول بقدمه.

فان قيل انما يتعين بعض الوجوه عند ثبوت امتناع ماوراءه ان لو ثبت (١٣٤) ان هذا الوجه / ممكن. فاما عند ثبوت امتناعه فلا يتعين لمساواة سائر (٩٠ د/أ) الوجوه الممننعة اياه. فلم قلت ان القول بقدم التكوين ممكن وليس بممتنع 5 بل هو ممتنع لما مر انه قول مستحدث لاقائل به في السلف.

ولان الخلق لو كان صفة له ازلية لصح ان يقال خلق في الازل كما يصح ان يقال علم وقدر ولانه لو كان في الازل موجودا لكان العالم مكونا مخلوقا لان سبيل الحلق ان يتعلق بالمخلوق وسبيل التكوين ان يتعلق بالمكون كما ان العلم لما كان يتعلق بالمعلوم، وكذا القدرة بالمقدور وهما كانا ازليين 10 صح المعلوم والمقدور في الازل ولو كان العالم مكونا مخلوقا في الازل صح المعلوم القول / بقدم العالم لان المكون المخلوق لن يكون الا الموجود. فاما المعدوم فلا يكون مكونا ولا مخلوقا بخلاف المقدور والمعلوم. فان المعدوم يوصف بذلك فعلى هذا كان القول بقدم التكوين قولا بقدم العالم الذي ثبت حدوثه بالدلائل الضرورية ولان القول بوجود التكوين ولا مكون 15 اثبات العجز وهو محال على الله تعالى.

فيجاب عن هذا الكلام بان يقال نعم. الامر كما زعمتم ان تعيين وجه من الوجوه لا يمكن عنه امتناع غيره من الوجوه الا بعد اثبات امكانه

وانصفتم حيث طالبتمونا باثبات الامكان ونحن لانرضى بذلك بل نزيد عليه.

ونقول ان القول بقدمه واجب. وذلك لان الله تعالى تمدّح بقوله تعالى:

/ هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِّرُ (١) كما تمدح بقوله / هُوَ اللّهُ الَّذِى (١٥٠أب)

لاَ اللهَ الاَّ هُوَ الْمَلْكِ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (١٣٣ب/ن)

5 (٢). ثم زوال ما به التمدح يوجب نقصا اذ لاشك ان الذات عند

استحقاق اللّدح / يكون اكمل منه عند انعدام استحقاقه والنقص من (١٦٠أس) امارات الحدث ولهذا لايجوز عليه شيء من صفات النقص. اذ النقص من حيث الذات كما هو دليل الحدث فكذا النقص من حيث الصفات. اذ ذات ماكما لايقتضى نقصه من حيث الصفات. (١١٦ب/ف)

10 وكما ان :قصه من حيث الذات يثبت باثبات غيره فيه ليدل على / كونه (١٢٧ أرج) تحت قدرة الغير ويستدل بنقصه على كال من هو قادر عليه. فكذا في النقص الثابت من حيث الصفات فمن لم يجعله خالقا رازقا بارئا مصورا في الازل فقد زعم ان الله تعالى في الازل كان انقص منه الآن والنقص من امارات الحدث.

15 فاذن اثبت في القدم دليلَ حدثِ الله تعالى جل ربنا عن ذلك وتعالى فكان الله تعالى على / زعم هذا القائل في الازل محدثا وكون الأزلى (١٣٥أ/د)

<sup>(</sup>۱) طالبتمونا: د ف ق ن، طلبنمونا: س (۱) نزید: ج د س ف ق ن، نرد: ۱ (۲) القول: ج د س ف ق، القدم: ب ن (٤) ١ ـــ الحشر ٢٤ (١) هو الله ... بقوله: ١ ج س ف ق ن، ــ : د (٥) ٢ ـــ الحشر ٢٣ (٥) نقصا: ١ د س ف ق ن، نقضا: ج (٧) اذ النقص: ١ ج د س ف ق ، ــ: ب ن (٨ ـــ ٩) كما دو دليل: ... مس حيث الذات: ١ ج د س ف ق، ـــ: ن. الذات: ج د س ف ق، او ذات: ١ (١٠) باثبات: ح د س ف ق ن، بان : ١. غيره: د ف ق ن، عدم: س (١١) يستدل: ١ ج د س ف ق، ليستدل: ب ن (١٦) رازقا: د س ق، ـــ: ١ ج ف ن (١٣) الآن ـــ: س (١٥) فاذن اثبت: ب جـ د س ف ق، واذا ثبت: أن (١٦) فكان: ١ د ف ق ن، وكان: ج س

محدثا محال. وكون ذات واحد محدثا قديما ممتنع.

ولانه لوصار خالقا بخلق حادث لصار بوجود المخلوقات ممدوحا فحصل له التمدّح بغيره لابنفسه فكان محتاجا الى وجود ذلك الغير ليدفع به نقصه. اذ الحاجة ليست الا نقص يرتفع بالمطلوب وينجبر به.

ولانه لو كان كذلك لصار بفعله جالبا الى نفسه نفعا مكتسبا ما يستفيد 5 به مدحا ورفعة وكمال درجة وجلال قدر. وهذا كله من امارات الحاجة ودلائل النقص وسمات الحدث وكل محدث مخلوق لأخالق فاذن كان الخالق عندهم مخلوقا.

ولانه تعالى لو لم يكن خالقا ثم صار خالقا وقد مر ان استحقاق الوصف (١٩١/أ) اما ان / يكون بصفة قائمة بالذات او بصفة راجعة الى الذات. وصفة 10 الحلق ليست براجعة الى ذاته بل هي قائمة وراء ذاته بالاجماع. فلو لم تكن قائمة بالذات لم يكن مستحقا اسم الخالق بها على ما بينا.

ثم اذا صار خالقا صار لقيامه به فيصير متغيرا عند صيرورته خالقا اذ الذات بحدوث صفة فيه لم تكن ثابتة، تتغير عما كان عليه والتغير من (١٦٠ب/س) امارات / الحدث. فاذا يصير مخلوقا عند صيرورته خالقا وصار من يعبد 15 الحالق عابدا لمخلوق وهذا كله محال.

والذي يحققه ان من يجوز عليه الفعل لاينتفي عنه الفعل الاعن عجز.

<sup>(</sup>٣) به نقصه: ١ ج د س ف ق، بنقصه: ن (٤) نقص (كذا في النسخ الاتية: ب ج ن، ونقص مشكول في النسخ الآتية: ١ س ف ق) (٧) الحدث: ١ د س ف ق ن، الحدوث: ج (١١) هي قائمة: د ق، هو فائمة: س، هي: ١ ج ف ن. (١٢) مستحقا ج د س ف ق ن، يستحقا: ١ (١٣) به: ١ ج د س ف تى، ـــ: ن (١٤) ثابتة: ١ ف تى ن، قائمة: د س باينة: ج. (٠) تتغير: ١ د س ف تى ن، بنغير: ج (١٦) لمخلوق: ١ د ف تى س ن، للمخلوق: ج (١٧) ينتفي: د ف تى ن، ينفي: س

فاما بدون العجز فلابد من ان يكون فاعلا فعلا مّا والشاهد دليل الغائب فلو كان الفعل عن الباري جل وعلا منتفيا في الازل للزم عجزه في الازل وهو محال. فدلت هذه الدلائل ان كون التكوين قائما بذات الباري جل وعلا في الازل كان واجب الوجود / ثم في الدلائل الاستقرائية اذا امتنعت (١٢٤أن) والحسام كلها وتعين قسم الا مكان / تعين للثبوت ولو استوت الاقسام (١٢٧٠) في / الامكان وتعين قسم للوجوب كان هو المتعين للثبوت لرجحانه على (٨٨أ/ن) غيره من الاقسام فاذا امتنعت الاقسام كلها فيما نحن فيه وتعين القسم الباقي للوجوب كان هو الثابت ضرورة.

ثم نقول لهم لولم يكن ما ذكرنا من وجوب وجود التكوين قائما بذات الباري تعالى في الازل كان ثبوت الامكان كافيا لتعينه للثبوت. ودليل الامكان دفع ما ذكرتم / من الشبه وهي كلها مندفعة فاسدة. فلا بد (١١١أف) من ان نشتغل ببيان بطلانها في انفسها فنقول. وبالله التوفيق.

اما مازعموا ان هذا قول حادث لااصل له في السلف ولاقائل به من الائمة فقول باطل صدر عن الجهل / بمذاهب السلف وذلك ان أبا جعفر (١٣٥ب/د) 15 الطحاوي رحمه الله وهو ما لايخفى درجته وعلو رتبته في معرفة اقاويل سلف الامة على العموم ومعرفة اقاويل اصحاب ابي حنيفة رحمه الله على الخصوص. قال في كتابه المسمى بالعقائد الذى افتتحه: فقال:

<sup>(</sup>١) بدون: ١ د س ف ق ن، عن دون: ج (٣) قائما: ١ ج د س ف ق، كان قائما: ن (٥-٣) قسم الأمكان ... في الأمكان: ١ ج ف س ق ن، ...: د الأمكان: جـ ق ن، للامكان: س ف. (٩) نقول: ج د س ف ق، ...: ن (١٠) لتعينه: ١ ج د س ف ق، وتع: ن (١١) الشبه: د س ف ق ن، الشبهة: ج. فلابد: د س ف ق ، ولابد: ج ، ولانه: ١. ولا: ن. هي: د س ف آ، ...: ن (١٣) قول: ١ د س ف ق ن، قوله: ج. به: ج د س ف ق، ...: ن (١٣) سلف الأمة: ج د س ف ق، (١٦) سلف الأمة: ج د س ف ق ن، السلف للامة: ج . سلف الأئمة: ج د س ف ق ن، السلف للامة: ١

صح عندى مذهب فقهاء الملة ابي حنيفة النعمان بن ثابت وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله. ثم شرع في بيان اقاويلهم الى ان قال: ومازال بصفاته قديما قبل خلقه ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم قال: له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. واراد بقوله قبل خلقه اي قبل مخلوقاته. تك الاترى انه قال و لم يزدد بكونهم شيئا و لم يقل بكونه ولانه لو اراد به صفة الخلق لم يقل و لم يزدد.

وفي هذا ايضا اشارة الى الدليل في المسألة وهو ما بينا انه لايجوز ان يستفيد بالمخلوقين صفة مدح فان قولاً كان ابو حنيفة رحمه الله وكبار

(١٦١أ/س) اصحابه قائلين به مع / تبحرهم في انواع العلوم وتقدم زمانهم لحقيق 10 ان لاينسب الى الحدوث بعد الاربع مائة من سنى الهجرة وجهالة من نسبه الى ذلك ظاهرة.

ثم ان ائمة اصحاب ابى حنيفة رحمه الله تعالى السالكين طريقته في الفروع والاصول الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ماوراء النهر وخراسان من مرو وبلخ وغيرهما كلهم في قديم الزمان كانوا على هذا المذهب.

(۹۱ب/أ) وائمتنا بسمر قند الجامعون بين علم الأصول والفروع / الذابون عن حريم الدين المناضلون عنه الذين طهر الله تعالى بسبب غزارة علومهم (۱۲۸ الج) وتبحرهم في علم الكلام وصلابتهم في الدين وتشددهم على / اهل البدع (۱۲۸ الج) والضلال هذه الديار عن اوضار اهل / الزيغ والبدع عامة كانوا على هذا الرأى من لدن ايام الشيخ ابى بكر احمد بن اسحاق بن صبيح 20

 <sup>(</sup>٣) وما: ١ د س ف ق ن، ما: ج. رحمهم الله: رضي الله عنهم: س ف ق (٤) صفنه: ج، صفة: ١ د س ف ق ن (٥) الحالق: جـ س ن، الحالقة: ف ق (٧) و لم: د س ف ق، لم: ١ ج ن (٨) و له: ١ س ف ق ن، في: ج د. المسألة: مسألة: ن (٩) فان (وان: ١) قولا: ١ د س ف ق ن، وان: ح (٨) تشددهم: د س ف ق، نشديدهم: ن

الجُوْرِجَانِي رحمه الله تعالى صاحبُ أبى سليمان الجوزجاني تلميذ محمد بن الحسن رحمة الله عليهم وكان في انواع العلوم على الخصوص والعموم في الذروة العالية والرتبة السامية.

ومن رأى تصانيفه ككتاب الفرق والتمييز وكتاب التوبة وغيرهما يعرف حلالة قدره الى زماننا هذا. ومن كان صاحب تلميذ محمد بن الحسن رحمه الله كيف يكون ناشئا بعد الاربعمائة ثم تلميذه الشيخ ابو نصر الحمد بن العباس بن الحسين بن جَبَلة ابن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحي بن قيس بن سعد بن / عبادة الانصارى رحمه الله سيد (١٢٦ أرد) الخزرج كان على هذا الرأى وهو الذى استشهد في ديار الترك في ايام

10 نصر بن احمد الكبير اذ كان يداوم على جهاد اعداء الله الكفرة / وكان (١١٧-/ف من اشجع اهل زمانه واربطهم جأشاً واشدهم شكيمة وكان في العلم بحرا لايدرك قعره.

إمامًا في الفروع والاصول لايدانيه غيره ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات وما اتى به فيه من الدلائل على صحة قول اهل الحق

15 وبطلان قول المعتزلة / والنجارية يعرف تبحره في ذلك. وحكى عن الشيخ ابي القاسم الحكيم السمر قندي / رحمه الله انه قال (٨٨ب/ن) ما اتى الفقيه ابا نصر العياضي احد من اهل البدع والاهواء واولى الجدل والمراء في الدين باية من القرآن يحتج بها عليه لمذهبه الا تلقّاه مبتدهاً بما يفحمه و يقطعه.

20 وحكى أن رياسة العلماء والدرس كانا اليه وهو من ابناء عشرين سنة.

<sup>(</sup>۱) الرتبة: ١ ج د ف س ق، الراتبة: ن (٤) يعرف: س ف، لعرف: ق، عرف: جد ن (١٠) وكان: ١ ج د س ق ن، المعرك: ١ (١١) اشدهم: د س وكان: ١ ج د س ف ق ن، المعرك: ١ (١١) اشدهم: د س ف ق، اسلامم: ن (١٤) به: ١ ح د س ف ق ــ: ن (١٥) بطلان: ١ ج د س ف ق، اطل: ن (١٥) يعرف: ١ د س ق، المرف: ف، عرف: ج ن (١٧) المياضي: ١ ج د س ق، المباسي: ن (١٧) المجلدل: د س ف ق، الجدال: ١ ج ن (١٩) يفحمه : ١ د س ف ق د، يقحمه: ح (٢٠) كانا: ١ د س ف ق د، يقحمه: ح (٢٠)

وحكى انه لما استشها خلف اربعين رجلا من اصحابه كانوا من اقران الشيخ ابي منصور الماتريدى رحمهم الله والشيخ الحكيم ابى القاسم ثم ابناه الامامان ابو احمد وابو بكر وهما ممن لايبلغ الوصف وان اطنب فيه غاية فضلهما وكنه قدرهما وقد قال الشيخ ابو حفص العِجلى البخاري حافد الشيخ ابي حفص الكبير رحمه الله وهو كان صدر فقهاء ماوراء 5 النهر وخراسان، الدليل على صحة مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان المحد العياضى يعتقد مذهبه وهو ما كان ليعتقد مذهبا باطلا.

وروي عن الشيخ ابى القاسم الحكيم رحمه الله انه قال ما خرجت (١٢٨/ج) خراسان ولاماوراء النهر منذ مائة سنة مثل الفقيه ابى احمد العياضى رحمه الله علماً وفقهاً ولساناً ويداً / وبياناً ونزاهة وعفة وتقاً. 10 فقيل له يرحمك الله ومن كان يضاهيه قبل هذه المأة السنة فجعل يذكر طبقات العلماء والفقهاء والبلغاء والفصحاء بها الى يومه فلم يجد في (١٢٥/ألق) كافتهم ممن يقْرَن به فيماثله او يقاس / به فيعادلَه.

وكذا الحوه ابو بكر كان يدانيه في انواع العلوم واسباب (٩٢١) الشرف والفضل وهو الذي اوصى اهل سمر قند / عند انقضاء 15 اجله ان يتمسكوا بمذهب السنة والجماعة ويتجانبوا الاهواء (١٥٢٠) والبدع خصوصا الاعتزال. وجمع المسائل / العشر التي هي أصول المسائل الحلافية بيننا وبين المعتزلة وهي المعروفة بالمسائل العشر (١٣٦٠) العياضية. وقبل هذه الطبقة / كان القاضي ابو عبد الله محمد بن

أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن / عمرو بن عوف بن حاضر (١٦٢ أأس) الازدى على هذا الرأى وكان على قضاء سمرقند في ايام نصر بن احمد الكبير وهو الأمير نصر بن احمد بن اسد بن سامان.

ثم انه توفي يوم الاثنين لثماني عشرة مضت من شهر ربيع الاخر من شهور تحمد ابنه اسماعيل على سنة ثمان وستين ومائتين. وصير الامير نصر بن احمد ابنه اسماعيل على المظالم مكان ابيه يوم الاربعاء بعد وفاة ابيه بعشرة ايام.

ومن هذه الطبقة بسمر قند ابو بكر محمد بن اليمان السمرقندي صاحب كتاب معالم الدين وكتاب الاعتصام وغيرهما من الكتب في الكلام /. (١١٨أف) وله كتاب في الرد على الكرامية من رآه عرف تبحره في الكلام وجلالة

10 قدره في العلم باصول الدين. وظني انه اول من رد مذاهب الكرامية اذ كانت نبغت في زمانه.

وبعد هؤلاء، الفقيه ابو سلمة محمد بن محمد صاحب كتاب جمل اصول الدين وكان تخرج على الفقيه ابى احمد العياضى رحمه الله واخذ منه الفقه والكلام. والشيخ ابو الحسن الرستغفنى رحمه الله صاحب كتاب ارشاد المهتدى وغيره من الكتب في الكلام وكتاب الزوايد والفوائد في اصناف العلوم ولو لم يكن فيهم الا الامام ابو منصور الماتريدي رحمه الله الذي غاص في بحور العلوم فاستخرج درزها واتى حجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه وجودة قريحته غررها حتى امر الشيخ ابو القاسم الحكيم

<sup>(</sup>۱) مسلمة: اج س ف ق ن، سلمة: د (٣) الكبير وهو الأمير نصر بن احمد = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

ان يُكتب على قبره حين توفى رحمه الله هذا قبر من جاد العلوم بانفاسه واستنفد الوسع في نشره وإقباسه ف ُمدت في الدين اثاره واجتُنِي (١٢٩أ/ج) من عمره ثِماره فرحمه الله وهو الذي / تخرّج عليه الفقيه ابو احمد العياضي في انواع العلوم والشيخ ابو الحسن الرستغفني رحمهما الله وغيرهما من (١٥٢٠/ب) العلماء المتبحرين في العلوم الملية لكان كافيا. وعن ثلب / رأى هو عليه 5 لذوى العقول والدين زاجرا.

(۱۹۲۱/س) / ومن رأى تصانيفه ككتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد اوائل (۱۲۵) الادلة للكعبي وكتاب رد تهذيب الجدل للكعبي وكتاب بيان وهم المعتزلة / الاحول الحمسة لابي عمرو الباهلي ورد كتاب الكعبي في وعيد الفساق ورد / الاصول الحمسة لابي عمرو الباهلي ورد كتاب الامامة لبعض الروافض وكتابيه في الرد على القرامطة 10 يرد في احدهما اصول مذاهبهم وفي الآخر فروعها، وكتابيه / في اصول الفقه احدهما المسمى بمأخذ الشرائع والاخر المسمى بالجدل الى غير ذلك من الكتب ووقف على بعض ما فيها من الدقائق وغرائب المعاني واثارة الدلائل عن مكامنها واستنباطها عن مظانها ومعادنها واطلع على ما راعى من شرائط الالزام والالتزام وحافظ من اداب المجادلة الموضوعة لفسخ 15 عقائد المفترين بافهامهم وقرن بكل مسألة من البرهان الموضوع لافادة ثلج الصدر وبرد اليتين لعرف انه المخصوص بكرامات

<sup>(</sup>١) جاد: جاز: ق هامش نسخة. (٢) الوسع: د س ف ق ، العمر: ن. افباسه: ب ج ف، اقتباسه: د س ف، اتباسه: ب ج ف، اقتباسه: د س ف، اتباسه: ب ج ف، اقباسه: ١ ن، (٥) ثلب: ب ١ د س ف ق ن تالبك: ح، عليه: ١ ج س ف ق، علمبة: د، ـــ: ب ن (٨) ٢ ــ للكعبي: ١ د س ف ق ن، ــ: ج،ببان ــ: ن فقط (٩) ابي عمرو : ١ ج د س ف ق، كتابته: ن (١١) كتابيه: ١ ج د س ف ق، كتابته: ن (١١) المغترين: ١ كتابيه: ١ ح د س ف ق، كتابته: ن (١٤) مظانها: ١ ج س ف ق ن، ــ: د (١٦) المغترين: ١ ج د س ف ق، لعرف: ١ د س ف ق ن، نلك: ج (١) الموضوع: ١ د س ف ق ن، المحلور: ج ن، (١٦) المرف: ١ د س ف ق ن، يعرف: ج

ومواهب من الله تعالى المؤيد بمواد التوفيق ولطائف الارشاد والتسديد من الغني الحميد.

وان ما اجتمع عنده وحده من انواع العلوم الملية والحكمية لن يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين ولهذا كان استاذه الشيخ ابو نصر العياضي رحمهما الله تعالى لايتكلم في مجالسه ما لم يحضر الشيخ ابو منصور رحمه الله وكان كلما رآه من بعيد نظر اليه نظر المتعجب/ (١١٨ب/ف) وقال: وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (١) وكتابه المصنف في تأويلات القرآن كتاب لايوازيه في فنه كتاب بل لايدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن.

10 وما احسن ما قال بعض البلغاء الكتاب في وصفه رحمه الله تعالى في كتاب. فقال: كان من كبراء الائمة واوتاد الملة وكتابه في تفسير القرآن فتق عن المشكل اكمامه وقشع عن المشتبه غَمامه وابان بابلغ الوصف واتقن الرصف احكامه وحلاله وحرامه لقّاه الله تحيته وسلامه.

وممن كان على هذا المذهب الشيخ ابو القاسم الحكيم رحمه الله وهو ممن 15 ارتضاه الامة بأسرها واطبقت الالسنة على الثناء / عليه واتفقت الافئدة (١٢٩-١-ج) / على التعظيم والاجلال له وقد كان جمع الى ما كان تبحر فيه من الكلام (١٦٣أس) والفقه ومعرفة تأويل القرآن علوم المعرفة والمعاملة وبلغ

<sup>(</sup>۲) الغني: ج د س ف ق ن، المقن: ۱ (۳) وان: د س ف فى، فان: ن. وحده: ۱ د س ف ق ن، حن ب ج (۱) لن: ۱ ج س ف ق ن، لم: د (٤) المحصلين: د س ق، المختصين: ۱ ج ف. ابو نصر. ابا نصر: س (٦) كلما: ١ ج د ف ق، كل ما: س، كل مر: ن (٧) ١ انقصص ٦٨ (١٠) البلغاء: ١ د، بلغاء: ج س ق ن، (١١) ي كتاب: د س ف ق، حـ: ن (١١) كراء: ج د س ف ق ن، كنو : ١ المئة: ١ ح د س ف ق ، الأمة: ن (١٣) لقاه (بتشديد الفاف): ١ ج د س ف ق عن المشبه: المشبهة: س، المشبه : ح (١٤) ممن: ١ ج س ق ن، من: د ف (١٥) اتنقت: ح د س ف ق من ن، من: د ف (١٥) اتنقت: ح د س ف ق ن، من: د ف (١٥) اتنقت:

في ذلك مبلغا سار بذكره الركبان قربا وبعدا. وغورا ونجدا واثاره في الدين مشهورة ومشاهدة معروفة مذكورة ومساعيه عند اولى العقل والدين مشكورة ولو استقصيت في ذكر من كان على هذا المذهب من ائمة بخارى وجميع ديار ماوراء النهر الى اقصى ثغور الترك وائمة مرو وبلخ وأبنتُ عن جلالة اقدارهم وتبحرهم في اصناف العلوم لطال 5 الكتاب وقصرت عن بلوغ المراد.

(۱۳۷ب/د) و / اكثر من ذكرت من قدماء هؤلاء كانوا ماتوا قبل ثلاثمائة وكثير (۱۳۷ب/ق) منهم ماتوا فيما بين ثلاثمائة / الى ثلاثمائة وثلاثين وثلاثمائة واربعين.

ووفاة الاشعرى كانت في سنة اربع وعشرين وثلاثمائة.

وتوفى الشيخ ابو منصور رحمه الله بعد وفاة الاشعري بقليل والشيخ ابو 10 القاسم الحكيم رحمه الله فيما اظنه مات سنة خمس وثلاثين.

فهؤلاء كانوا من طبقة الاشعري ومن تقدم من استاذيهم واستاذي استاذيهم ماتوا قبله بزمان طويل فكيف يرد هذا القول بحدوث العهد ويقبل ما تفرد به الاشعري من الاقاويل بهذا العيب لولا التعنت هذا مع ان اكثر رجال الصوفية الذين كانت بحور علومهم زاخرة وكراماتهم 15 فيما بين الحلق ظاهرة كانوا على هذا المذهب

<sup>(</sup>٣) من كان: 1 + c m = 0 ما كان: 0 = 0 اقدارهم: 1 + c m = 0 ، قدرهم: 0 = 0 الكناب: 0 = 0 ، الكلام: 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0 ، 0 = 0

ذكر هذا المذهب عنهم الشيخ العالم ابو بكر بن ابي اسحاق البخاري الكلاباذى رحمه الله فيما حكى من مذاهبهم وعقيدتهم في كتابه المسمى بالتعرف لبيان مذهب التصوف وهو / الموثوق به فيما يروى والعدل ( $^{0}$ + $^{0}$ ) فيما يحكى ومن عرف سداد طريقته وصفاء عقيدته وعفّته ونزاهّته فيما يحكى ومن عرف العدد طريقته وصفاء عقيدته وعفّته ونزاهّته وصلابته في الدين وامانته لعرف انه لايروى عن احد شيئا / الا بعد ( $^{0}$ + $^{0}$ + $^{0}$ ) تثبت ويقين واندفاع الشك والريبة. ومذهب من كانت حاله هذه لحقيق ان لاينسب الى حدوث عهد ولا يُعزَى الى من لاحظ له من العلم ولايقرن بمقالة القائلين / بقدم العالم مع ان هذا ليس من باب معمر ( $^{0}$ + $^{0}$ ) عن الزهري وعروة عن عائشة رضى الله عنها.

10 انما المعول عليه ما تمهد من الاصول ورجح من العقول / وقوى من (١١٩أف) البراهين والحجج وتايد من الدلائل والعلل وقد فرغنا عن بيان ذلك كله على وجه / لايبقى للخصوم بعد الوقوف عليها الا الانقياد للحق (١٣٠ألج) والاقتراف بسمة العناد والمكابرة والله ناصر ما ارتضاه دينا للعباد وان رغم انف اهل الزيغ والعناد ثم العجب كل العجب ان قوما يدعون رغم الفراهة في علم الكلام والتبحر في معرفة الدلائل يزعمون

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا المذهب: ق د ف، ذكر هذا: ن، ...: س. ابي اسحق:  $1 + \bar{g}$  ن، اسحق: c س ف (۲) الكُلا ذى (بضم الكاف فى) ق (۲) مذاهبهم: c س ف، مذهبهم: c ق (۳) بالتعرف: c المجرف: c (۳) والعدل: c س ألعدل: c ب ف c (٤) وعفته: c ب ف c c المجرف: c (۲) والعدل: c س ألعدل: c ب ألعد c ب ألعرف: c (۲) والعدل: c س ف c تأريز: c ب ألعين: c ب ألمين: c ألمين:

ان القول بقدم التكوين يؤدى الى القول بقدم المكونات مع عملهم ان ما تعلق وجوده بسبب من الاسباب فهو المحدث لا القديم.

لان القديم هو المستغنى في وجوده عن غيره فما لم يستغن عن غيره وتعلق وجوده به كان محدثا ضرورة والمكون وجوده بالتكوين فكيف بكون قديما.

5

يمقق هذا انا جميعا ندعى على القائلين بقدم العالم المعلّلين لذلك بقدم ما تعلق وجود العالم به من ذات البارئي جل وعلا اوصفة من صفاته (١٣٨١/٤) المناقضة حيث ادعوا قدمه مع تعلق وجوده / بغيره.

وهذا الذى قرن هذا القول بمقالة برقلس قال في الرد عليه انكرنا قوله (١٢٦ب/ق) لانه قول متناقض في نفسه / لانه بقوله العالم قديم ينفى ان يكون له 10 صانع وبقوله له صانع ينفي ان يكون قديما.

ونحن بقولنا العالم له صانع ابينا قدمه وبقولنا انه محدث وانه غير مستغني في وجوده عن غيره بل تعلق وجوده بغيره ادعينا حدوثه فاين التناقض واي شيء يوجب القول بالقدم لولا الجهل والحماقة.

ثم نقول للكرامية ان التكوين الحادث في ذات الله تعالى الذى تعلق 15 حدوثه بالقدرة أقديمة عندكم القدرة ام حادثة؟ فان قالوا حادثة فقد تركوا مذهبهم ووصفوا الله تعالى في الازل بالعجز.

وهو من امارات الحدث / فجعلوه في الازل مقرونا بسمات (١٦٤/س) الحدث. فان كان محدثا فقد أثبتوا حدوث الصانع مع انه قول متناقض. اذ القول بالحدوث في القدم محال. ولو كان قديما مع اقتران سمات الحدث به لكان العالم ايضا قديما وان اقترنت به سمات الحدوث مع ان هذا ابطال دليل الحدوث وحيث اثبتوا القدم مع دليل الحدث.

فان قالوا القدرة ازلية. قيل لهم هل اوجب قدمها قدِم ما تعلق وجوده بها. فان قالوا نعم. فقد اقروا بقدم التكوين وتركوا مذهبهم. وان قالوا لا. ابطلوا كلامهم ان قدم ما يتعلق به وجود العالم يوجب قدم العالم.

وكذا المعتزلة والنجارية/يقولون العالم مقدور الله تعالى وهو قادر لذاته (١٣٠/ج)

10 وإن تعلق وجوده بذاته الذى هو قادر به فقد اقروا على قضية كلامهم
بقدم العالم اذ ذاته قديم وان امتنعوا عن القول بقدمه ابطلوا دليلهم.
فإن قالوا وجود العالم غير متعلق بذاته ولاصفة لله تعالى يتعلق بها وجود
العالم، فاذا وجود العالم لابالله تعالى. وما لاتعلق لوجوده بغيره فهو قديم
فاذا هم القائلون بقدم العالم.

15 ويقال لبشر بن المعتمر:/إن التكوين الحادث الذى يتعلق وجود العالم (١١٩/ب/ف) به لما جاز وجوده بلا محدث زمانا لم لم يجز وجوده بدونه أزمنة.

<sup>(</sup>۲) فان: ق ن د ف، وان: س (۳) القدم: د ف ق ن، العدم: س (٤) الحدوث: د س ق، الحدت: ف ن (٦) فان: د س ف ق، وان: ن. هل: ج د س ف ق ن، هذا: ١ (٨) به وجود العالم: وجود العالم به: ج. لا: ـــ: ١. ان: وان ١ (١٠) قادر به: ١ ن د س ف ق، قادر: ج وان: جـ س ف ق، فان: ن (١٣) ولا: ١ د س ف ق ن، ولا: ١ د س ف ق، وان: جـ ن (١٣) لابالله: ١ د س ف ق ن، ولم يتعلق بالله: ج. تعلق لوجوده: ١ د س ف ق ن، يتعلق وجوده: ح

(٩٠)ن) وهلاً دلك وجوده زمانا في حال عدم / المكون على انهما ليسا من المتلازمين لامحالة. واذا جاز خلو التكوين الحادث عن اتصال المكون به لم لايجوز خلو التكوين القديم عن المكون؟ ثم ننتقل الى الاشعرية.

فنقول لهم أليس حدوث العالم كان بخطاب كن اذ اقررتم باجمعكم ان الله تعالى خلق العالم بخطاب كن على ما سبق من تقرير مذهبكم في 5 ذلك فان قالوا نعم ولابد منه.

(۱۳۸ب/د) قيل فاذا انتم على زعمكم / واقتضاء كلامكم قائلون بقدم العالم حيث اثبتم تعلقه بما هو قديم في نفسه فان اقروا به كفروا والتحقوا بالدهرية (۱۲۹ب/س) وان انكروا / ابطلوا كلامهم. فزعم هذا الذى ذكر قولنا مع قول برقلس حيث اورد هذا الكلام على نفسه وقال ان قوله كن اخبار عن قول ازلي 10 لله تعالى يحصل به التكوين ولسنا نأبى ان يكون لله تعالى كلام ازلي بل نوجبه ايجابا لامحالة وانما انكرنا عليكم فعلا ازليا.

قال الشيخ الامام الاجل ابو المعين رضى الله عنه ولست ادرى اى كلام هذا وبأى طريق ننفصل عما نلزمهم ولو لا الغفلة والحماقة او الوقاحة وقصد التلبيس على الضعفة لما تكلم بمثل هذا الكلام الذى يقرر كلام 15 خصومه ويهدم جميع قواعده.

<sup>(</sup>۱) دَلَك: اجد سف ق، ذلك: ن (۲) به: اجد سف ق، ثم: ن لم ...: ن فقط (٥) سبق: اد سف ق ن، ثم: ن لم ...: ن فقط (٥) سبق: اد سف ق ن، سبق ذكره: ج (٦) ولا: اد س ف ق ن، فلا: ج (٩) ابطلوا: اج س ف ق، انطلق: ن (١) قول: اج س ف ق ن، ...: د . برقلس: ق، ابر قلس: د س، ابن قلس: اج ن (١٦) بل: اج د س ف ق، ...: ن . (١) نوجبه: د ف ق ، يوجبه: ن ، موجبه: س (١٦) الشيخ الامام ... رحمه الله: اد س ف ق (رضى الله عنه وعن اسلافه: ن)، ابو الحسن طالت مدته وقويت للاسلام عدته: ج (١٤) ولو: د س ف ق ، لو: ن والوقاحة: تكرر في: ن (١٠) او ج د س ف ق ن، و: ا

وذلك لان اكثر ما في الباب انه لايسمى الكلام الازلي تكوينا بل يسمى المخلوق تكوينا ولكنه اقر ان القول الازلي يحصل به التكوين وهو عنده عين المكون فصار المكون المخلوق حاصلا بالقول الازلي ونحن لاندعى الا هذا.

فانا نقول لله تعالى صفة ازلية تحصل بها المخلوقات وهو قد اعطى هذا المعنى حيث قال: التكوين الذى هو المكون عنده يحصل بكلامه الازلي وقدم كلامه الازلي / لم يوجب قدم ما يحصل به الا انا نسميه تكوينا (١٣١أ/ج) وفعلا وهو لايسميه وان حصل به المكون وسمى التكوين نفس المكون ونفسه لايحصل بنفسه فامتنع عن تسمية ما يحصل به التكون والوجود ايجادا وتكوينا وسمى ما لم يكن يحصل به التكون والوجود ايجادا و تكوينا

10 وهو خطأ في اللغة فصار مساعدا لخصمه في المعنى مسلما له ما يدعى من الحقيقة هادما دليله بالمساعدة مع خصمه ناسيا نفسه الى القول بقدم العالم على زعمه.

ثم صار مخالفا خصمه في التسمية والعبارة ولا عبرة بها مع المساعدة في المعنى ثم مخطّفا فيما زعم عند جميع ارباب اللغة على ان قدم التكوين (١٦٥أ/س) 15 لو اوجب قدم المكون مع انه محال على ما مر لاوجب لو كان التكوين/ (١٦٥أ/س) ليكون المكون في الازل.

فاما اذا كان التكوين ليكون المكَون في الوقت الذى عُلِم حدوثه واراد لم يكن التكوين موجبا قدم المكون هذا كما ان الإرادة بلا خلاف

<sup>(</sup>۲) عين: س ق، غير: د ــ ف ن (۵) هو: ج س ف ق د ن، ــ: ج (٦) الا: ا ج د س ف ق، النكوين: س (٧) سمى : ا س ف ق، النكوين: س (٧) سمى : ا س ف ق ن، يكون: د س، --: ف ق ن، ف ق ن، يكون: د س، --: ف ق ن، التكوين: س ن. يكون: د س، --: ف ق ن، الار) مساعدا: ا د س ف ق ن، لتكون: ج، (٠) مساعدا: ا د س ف ق ن، لتكون: ج، (٠) فاما: ا د س ف ق ن، واما: ج(١٨) المكون هذا: هذا المكون: ج

(۱۲۰/أف) /بيننا وبين الاشعرية ازلية وقدمها لايوجب قدم المراد لما انه لم يرد بها كون المراد في الازل اراد كونه في وقت وجوده فكذا هذا.

(۹۶ أَ/أً) وكذا قوله كن وان كان ازليا لم يوجب قدم العالم لهذا / وهذا هو الجواب عن قولهم ان التكوين ولا مكوَّن عجز.

قلنا انما يكون كذلك ان لو وجد التكوين ليكون المكون في القدم فلم 5 الاترى يكن. وما كان التكوين لهذا بل ليوجد / في وقته. الاترى انه لايقال وجود الارادة ولا مراد عجز واضطرار. لانه انما يكون كذلك أن لو كانت الارادة ليكون المراد في الازل فلم يكن. فاما اذا كانت ليكون المراد في وقته لم يلزم بعدم المراد في الازل ضرورة وعجز. فكذا هذا. والله الموفق.

قال الشيخ الامام رضى الله عنه وكنت اتكلم مع بعض الاشعرية والزمته فصل قوله كن فزعم ان قوله كن امر وليس من قضية الامر وجود (٩٠٠/ن) الماموربه لامحالة فلا / يوجب قدمه قدم المكون / فاما التكوين فهو فعل، (١٢٧ب/ق) ومن قضية الفعل وجود المفعول لامحالة. فقلت انما لم يكن من قضية

الامر وجود المأمور به اذا كان الامر امرايجاب فلم يجب به الا ما هو 15 حكمه وهو الوجوب. فاما الوجود فليس من حكمه. فاما الامر اذا لم يكن امر ايجاب بل كان امر تكوين فحكمه التكوّن فينبغي ان يوجد حكمه. الاترى ان في أمر الايجاب لو لم يوجد المأموربه لمالزم الآمر نقص لانه (١٣١ب/ج) ما أمر ليوجد بل امر ليجب. وقد ثبت ما / اثبته بالامر وفي أمر التكوين

<sup>(</sup>١) الأشعرية: ١ ج ف ن، الاسعري د (٢) في: ١ ج ف ن، ــ د س ق. فكذا: ١ ج د س ف ق، كذا: ١ ج د س ف ق، كذا: د (٦) اله: ج د س ف ق ن، ـــ: ١ (٩) فكدا: د س ف ق، فكذلك: ن (١١) انكلم: نكرر في: ق (١٦) قدمه: ١ ح د س ف ق، ــ: ن (١٧) الكون: ١ ح د س ف ق، التكوين: ن

لو لم يوجد المكون لزمه نقص لانه امر ليوجد فلم يثبت ما اثبته بالامر فكان دليل عجز فدل ان هذا الكلام باطل وان امر التكوين يوجب المكون ومع ذلك لم يحصل المكون في الازل لما مر. فكذا في التكوين.

وامر / التكوين مناقضة للاشعرية لامحيص لهم عنها البتة. وكذا امر (١٥٥٠ب/ب) 5 الايجاب لازم عليهم / اذ هو ازلي عند الاشعرية ولا وجوب اذ الوجوب (١٦٥٠ب/س) ولاوجود لمن يجب عليه محال. فلما جاز الايجاب في الازل ليثبت الوجوب عند وجود المكلف لماذا لم يجز الايجاد ليتحقق الوجود عند وجود المكون وبالله التوفيق.

واما الجواب عما تعلقوا به من الشبه فنقول: قولكم لو كان التكوين 10 ازليا لكان ينبغي ان يجوز ان يقال خلق في الازل كما يصح ان يقال علم وقدّر وهذا باطل.

لان القائل لو قال خلق واردابه ثبوت صفة الخلق لاوجود المخلوق كان جائزا وان عنى به وجود المخلوق كان باطلا وعند الاطلاق ربما يفهم منه قدم المخلوق فيمتنع عنه صيانة لاوهام السامعين عن الباطل.

15 وهكذا نقول في العلم انه لو قال ان الله تعالى / علم فى الازل العالَم (١٢١ب/أ) موجود الوقت وجوده صح. ولو قال ان الله تعالى علم وجود العالَم في الازل لا يجوز لما فيه من ايهام اثبات قدم المعلوم وهو العالَم.

<sup>(</sup>٣) فكذا: ١ د س ف ق ن، وكذا: ج (٤) البتة: د س ف ق ن، البتة وبالله التوفيق: ١ ج (٥) الزلي: ١ ج ق ن، الازلي: د س ف (١) الوجوب: ج د س ف ق ن، الوجود: ١. (٦) عليه: د ف س ق، عليهم: ج ن (٦) ليثبت: ج ف ق، لثبت: س ن (٧) المكلف ... واما (فاما: ١ ن) : ١ د س ف ق ن، ذلك فلما دبر لم يجز الايجاد يثبت الوجود عند حدوث المكون فاما: ج (٩) الشبه: ١ د س ف ق ن، الشبهة: ج (١١) وهذا: ١ ج د ف، هذا: س ق ن، (١٤) فيمتنع: ١ ج د س ق ن، فيمنع: ف (١٥) هكذا: د ف ق ن، كذا: س. العلم: العلم لم: س (١٦) وجوده: ج د س ف ق ن، سـ: ١

قال الشيخ ابو منصور رحمه الله الاصل في هذا ان الله تعالى اذا اطلق الوصف له ووصف بما يوصف به من الفعل والعلم ونحوه يلزم الوصف به في الازل. واذا ذكر معه الذى هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور (۱۳۹ ب/د) عليه والمراد / والمكون يُذكر فيه اوقات تلك الاشياء لئلا يتوهم قدم تلك الاشياء. وهذا كله راجع الى محافظة الادب في العبارة والتمسك بما 5 هذا سبيله عند وقوع الخلاف في الحقائق دون الالفاظ والعبارات مما يدفع اليه الحيرة والعجز.

وقد خرج الجواب عما ذكروا بعد هذا ان التكوين لو كان ازليا لكان الكون ازليا لكان المكون ازليا لانه يقتضى تعلقه بالمكون / قلنا ولو كان خطاب كن ازليا لكان المكون ازليا ولو كانت الارادة ازلية لما كان المراد ازليا وحيث لم 10 يقتض قدم خطاب كن وقدم الارادة قدم ما يتعلقان به فكذا هذا. ثم نقول ان كلامك هذا متناقض محال يبطل بعضه بعضا وذلك لان (۱۲۸ أف) ولك ان التكوين / لو كان ازليا لكان المكون ازليا / ذكرت هذه (۱۲۸ أب) القضية ولا دليل لك عليها وهي ممنوعة. ثم اردت اثبات هذه القضية (۱۲۸ أب) بما يوجب بطلانها. لانك عللت لاثبات هذه القضية فقلت لانه يقتضى 15 (۱۳۲ أب) تعلقه بالمكون / وتعلقه بالمكون يوجب حدوث المكون لا قدمه على ما مر. ان ما تعلق وجوده بغيره فهو محدث غير قديم ومن يقيم على دعواه دليلا يوجب ذلك بطلان دعواه كان غير بصير بالمحاجة.

ثم نقول له قد قام الدليل على ان التكوين ازلي وعين ذلك الدليل يدل

<sup>(</sup>١) اذا: ج د س ف ق، ان: ١. (٢) بما: ١ د ن ف ق، لما: س، ما: ج ب.به: ج ق س ف، ــ: ن. الفعل والعلم: ١ ج س ف ق ن، العلم والقدرة: د. به: ١ س ف ق ن، له: د، ــ: ج
(٥) بما: ١ ج س ف ق ن، بها: د (٨) بعد هذا: ج د س ف ق، بعدها: ب ن (٩) قلنا: ج
د س ف ق، ــ: ب ن (١٧) ان: ج د س ف ق، انه: ن، او: ١ (٠) يقيم: ١ د س ف ن، يقم:
ج ق. (١٨) كان: ١ ج د س ف ق، وكان: ن (١٩) له: ١ ج د س ف ق، ــ: ب ن

على ان المكون محدث فقلنا بما يقتضيه.

ثم قولك ان التكوين يقتضى تعلقه بالمكون كلام موجه. ان عنيت به في الجملة فمسلم. ونحن نقول به وان عنيت به في كل حال فهو غير مسلم وهو محل النزاع فلم قلت ذلك ثم انك تعتبر ذلك بما تقرر / في (٩١)ن حسك ووهمك ان لا انفكاك في الشاهد بين الفعل والمفعول فتقيس عليه الغائب وبينهما فرق على ما مر من وجوب بقاء التكوين الى ان يتعلق بالمكون والفعل في الشاهد لابقاء له. فلو لم يتعلق بالمفعول لفنِي من ساعته فلا يتصور تعلقه به البتة فلم يكن فعلا وقد مر تقرير هذا الكلام قبل هذا. والذي يقطع شغب الخصوم باسرهم ان يقال هل لوجود العالم تعلق بذات

10 الباري جل وعلا اوصفة من صفاته.

فان قالوا لا. انكروا كونه صانعا للعالم. وان قالوا نعم. أقديم ذلك المعنى ام محدث؟ فان قالوا: محدث يسأل عن تعلق حدوثه بالباري جل وعلا او بصفة من صفاته فان انكروا جوزوا وجود حادث لا بمحدث يلزمه مثله في كل العالم. وان قالوا هو قديم قيل هل اوجب قدمه قدم العالم

15 وان قالوا نعم. فقد اقروا بقدم العالم والتزموا ما الزموا / خصومهم. (١٢١ألف) وان قالوا لا / ابطلوا دليلهم.

وما يزعمون ان فعله تعالى يدخل تحت الارادة والقدرة فممنوع انما الداخل فيهما المفعول ولو قرن / بما هو فعله نحو قولهم اراد ايجاد العالم (١٦٦س)

<sup>(</sup>٤) انك: ج د س ف ق ن، ان: ا (٦) ان : ا د س ف ق ن، لان: ج (٨) هذا: د س ف ق ن، لان: ج (٨) هذا: د س ف ق ن، هذا وبالله التوفيق: ا ج (٩) باسرهم: ا ج د س ف ق، ...: ب ن (١٢) يسال (فيسال: ا ج) عن تعلق ( ... ج ) ا د ج س ف ق، سئل عن تعلق: ن (١٤) . انكروا: ا (انكر: ج) د س ف ق، ...: ن جوزوا: د س ف ق ن، ...: ا ج . وجود حادث: ج ف س، حدوث حادث: ن، وجود الحادث: ق . بمحدث: ج س ف ن، لمحدث: ق (١٥) وان: ا س ف ق، فان: د ن (١٩) فيهما: ا ج د س ف ق، فيها: ن

فمعناه اراد وجوده غير انه قرن بالايجاد توسعا في العبارة. وكذا القدرة على هذا. والله الموفق.

وما تزعم المعتزلة في الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل ان ما يدخل تحت القدرة فهو صفة فعل وما لايدخل تحت القدرة فهو صفة ذات يجاب عنه بهذا.

ثم يقال لهم ايوصف الله تعالى بالقدرة على ان لايخلق الخلق. فان قالوا لا. ثبت ان الخلق والتكوين صفة ذات بقضية. فرقه اذ لم يوصف بالقدرة على ان لايخلق وان قالوا نعم يوصف بالقدرة على ان لايخلق.

قيل لهم اتجعلون ترك التخليق فعلا ام لا؟ فان قالوا نعم. لزم وجود الفعل (١٣٢ب/ج) /في الازل. اذ في الازل كان تاركا لحلق العالم. وان قالوا لا. فقد اثبتوا القدرة على 10 ماليس بفعل فبطل قولهم ان ما يدخل تحت القدرة فهو صفة فعل. والله الموفق. (٩٩أ/أ) وما قالوا ان ما يُنفي / ويُثبت فهو صفة فعل وما يُثبت ولا يُنفي فهو (١٤٨ب/ق) /صفة ذات.

فنقول اليس ان الله تعالى قال: قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لاَيَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الْلاَرْضِ (١). فلابد من بلى. قيل ما تقولون في العلم اصفة ذات 15 هو ام صفة فعل؟ فان قالوا صفة فعل تركوا مذهبهم وان قالوا صفة ذات ابطلوا دليلهم.

فان قيل المراد منه نفى ذلك المذكور لانفى العلم قيل عندنا اذا قيل كم يرزق فلانا مالا. المراد منه نفى المال لانفى صفته. وكذا في قوله لم يخلق لفلان ولدا. والمراد منه نفى الولد لانفى الصفة عن ذاته.

<sup>(</sup>۱) وجوده: د س ف ق ن، وجود: ج (٤) ذات: د س ف ق، الذات: ن (٦) العالم: د س ف ق، الذات: ب (٦) العالم: د س ف ق، ف ق، الخلق: ج ب (س ف هامش مصحح) (٧) ثبت: تكرر في: ج. (٧) ذاته: د س ف ق، ذأت: ا ج ن. بقضية: ا ج د س ف ق، تقتضيه: ن (٨) وان (فان: س) قالوا ... لايخلق: ا د س ف ق ن (١٥) (١) يونس ١٨

وفي الشاهد انما يفهم من مثل هذا نفى الصفة لما مر من وجوب اتصال الفعل بالمفعول وإذا نفى المفعول أينتفى الفعل ضرورة. وفي الغائب الامر بخلافه. ومن دأب خصومنا التسوية بين الشاهد والغائب من غير دليل يوجب التسوية والنظر الى الاشياء من حيث الظاهر دون مراعات الحقائق.

5 / ثم يقال للمعتزلة اليس انكم تقولون ان الله تعالى يوصف بالقدرة على (١٦٧ أأس) افعال نفسه ولايوصف بالقدرة على افعال غيره مع انها مقدورة غيره فلا بد من بلى، والاتركوا مذهبهم في مسألة خلق الافعال.

قيل لهم فما تقولون ان القدرة صفة ذات ام صفة فعل فان قالوا صفة فعل تركوا مذهبهم انه تعالى قادر بذاته. وان قالوا صفة ذات ابطلوا فرقهم.

10 ويقال للاشعرية فرقكم بين صفة الذات وبين صفة الفعل ان ما يلزم بنفيه نقيصة فهو صفة ذات وما لايلزم بنفيه نقيصة فهو صفة فعل.

قيل لهم هل يجوزان يقال ان الله تعالى ليس بعادل / ولا متفضّل. فان (٩١-بان) قالوا نعم. تسارع الناس الى اكفارهم وان قالوا لا. قيل لهم ماتقولون ان الفضل والعدل من قبيل صفات الذات ام من قبيل صفات الفعل

15 /فان قالوا من قبيل صفات الذات تركوا مذهبهم في ذلك ولزمهم ان  $(111)^{(i)}$  يصفوه في الازل بالعدل والفضل.

وإن قالوا من قبيل صفات الفعل ابطلوا فرقهم.

ويقال لهم اتي نقيصة تلزم بنفى الكلام فان قالوا العجز والافة قيل ليس (١٣٣ أرج) كل من لايتكلم بمؤوف ولاعاجز. / وان قالوا السكوت قيل السكوت ليس بافة بل ربما يعد في الشاهد فضيلة ومحمدة وربما يعد الكلام رذيلة ولهذا قال قائلهم: شعر.

ما ان ندمت على سكوت مرة \_ ولقد ندمت على الكلام مرارا فان قالوا لو قيل انه تعالى موصوف بالسكوت ان كان لايلزم بنفس السكوت نقيصة وهو العجز. فانه تعالى لايوصف بالقدرة مع بقاء السكوت على الامر لعباده بالمحاسن والنهى لهم

5

(١٤٩أق) عن القبائح. ولاوجه / الى القول بقدم السكوت / لانه حينئذ يكون 10 (١٤٩ألق) عن القبائح. ولاوجه / الى القول بقدم السكوت / لانه حينئذ يكون (١٦٧ب/س) ازليا ويكون العدم عليه محالاً. قيل لهم زوال القدرة عما يستحيل ثبوته لقيام ضده وعن اعدام ما هو ازلى لايعد عجزا ولانقيصة.

الاترى انه تعالى لايوصف بالقدرة على الجمع بين المتضادين ولا على افناء ذاته، وصفاته. ثم لانقيصة تلحقه عندكم بتركه الامر والنهى اذ ترك التكليف واهمال الناس عندكم حكمة ولا حسن قبل الامر ليصير بترك 15 الامر به خارجا عن الحكمة ولا قبيح ليصير بترك النهى عنه خارجا عن الحكمة فاذا لانقيصة تلحقه بترك الكلام او انتفائه عن ذاته تعالى وهو الحكمة فاذا لانقيصة تلحقه بترك الكلام او انتفائه عن ذاته تعالى وهو (٥٩ب/أ) مع / ذلك من صفات الذات فبطل الفرق من الجانبين. والله الموفق. ثم انا نقول انه تعالى كان في الازل خالقا لقيام صفة الخلق به كما تقول كان عالما قادرا مريدا ولا نقول ايضا كان العالم في الازل مخلوقاً 20

لان المعدوم لايكون مخلوقا لانه انما يصير مخلوقا بقبوله اثر التخليق فقبل تعلق الحلق به لايكون مخلوقا وما لم يصر مخلوقا لايضاف الحالق اليه. فلا يقال كان خالقا للعالم. لان الاضافة تثبت بتعلق الحلق بالمخلوق فكانت الاضافة من مقتضيات التعلق لا من مقتضيات وجود صفة الحلق.

ق واعتبر هذا بالارادة فان الله / تعالى كان في الازل مريدا ولا يقال كان (١٤١أله) في الازل مريدا وجود العالم، ووجود العالم مراده في الازل لما مر من الفرق. او يمتنع عن الاضافة مخافة ثبوت وهم قدم ما دخل تحت الصفة وهذا كله من باب العبارات دون الحقائق.

وقد بيّنا الكلام في الحقيقة فكان التعلق بالعبارة ضربا من الافلاس

10 والحيرة. والله الموفق.

/وتعلق بعض اصحابنا رحمهم الله تعالى فى المسألة على الاشعرية / (١٣٣ب/ج) بقوله تعالى: هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى (١) (١٦٨اً/س) فالله تعالى وصف نفسه في الازل بانه الخالق البارىء المصور اذ كلامه ازلى ووصفه/نفسه بما ليس له من المحامد استهزاء بنفسه، جل ربنا عن ذلك. (١٢٢أف)

15 فاعترض عليه بعض الاشعرية فقال ليس فيه اكثر من انه اخبر انه حالق وذلك لايوجب ثبوت الخبر عنه في الأزل كما في قوله تعالى:إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ (٢) و: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (٣).

الا ترى ان معناهما اخبار ان ابراهيم عليه السلام متى وجد يوجد بهذه الصفة وكذا محمد صلى الله عليه وسلم فكذا هذا يكون معناه انه متى

20 يخلق يكون خالقا.

<sup>(</sup>٤) التعلق: اج س ف ق ن، التعليق: د (٥) ولا يقال ... مريدا: ا ج د س ف ق، ــ: ن (٧) يمتنع: ج د س ق ن، يمنع: ا ف (٩) التعلق: ج س ف ق ن، التعليق: د (١٣) ١ــ الحشر ٢٥ (١٣) فالله: والله: س (١٧) ٢ــ هود ٧٥. ٣ــ الفتح ٢٩ (١٨) وجد: ا ج س ف ق ن، يوجد: د

قيل لهم هذا القدر في ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من المخلوقين مستقيم لانهم لم يتمدحوا بما ليس لهم بل الله تعالى اخبر (٩٢أ/ن) انهم / متى يوجدون ينالون هذه الفضيلة. فاما الله تعالى فهو كان (١٢٩أ/ن) موجودا في الازل ووصف نفسه بذلك وتمدح، لا ان اخبر انه يصير كذلك ولو لم تكن الصفة ثابتة لكان تمدحا بما سيصير موصوفا به وهو 5 للحال موجود غير مستحق لتلك المحمدة فيصير كالمتمنى ثبوت ما ليس للحال موجود غير مستحق لتلك المحمدة فيصير كالمتمنى ثبوت ما ليس بثابت له والمتشرف بما لم يثبت له بعد والمحب ان يمدح بما لم يفعل بعد وهذا كله امارة النقص والحاجة والسفه، والله الموفق.

ولصحة مذهبنا دلائل اخر من كتاب الله تعالى تركنا ذكرها لان الكلام في هذه المسألة قد طال جدا.

ثم اعلموا رحمكم الله ان الفعل الواحد يختلف اساميه باختلاف آثاره ومفعولاته فمهما كان الحاصل به حياة يسمى إحياء ومهما كان الحاصل به موتا يسمى تسمى أماتة ومهما كان الحاصل به حركة يسمى تحريكا ومهما (١٦٨ ب/س) كان الحاصل به سكونا يسمى تسكينا. فان من حرك يده / يسمى ذلك منه فعلا فان صار ذلك سببا من حيث العادة لوجود ألم في شخص 15 يسمى ايلاما وان صار سببا لحصول انكسار يسمى كسرا،

<sup>(</sup>۲) غيرهما: اج س ف ق ن،  $\dots$ : د (۲) يتمدحوا: اد س ف ق ن، يمدحوا: ج (٥) ولو: د س ف ق، نلو: اج ن، في الازل  $\dots$ : ا (٥) سيصير: ا د س ف ق ن، نسيصير:  $\gamma$  التلك: ا  $\gamma$  ن لذلك: د س ف ق (لتلك: هامش ق) (٩) مذهبنا: ا  $\gamma$  د س ق ن، ما ذهبنا اليه: ف (١١) ثم: ا  $\gamma$  قال الشيخ: رضي الله عنه (رحمه الله: د) ثم: د س ف ق، قال الشيخ الامام الاجل ابو المعين رضى الله عنه ثم: ن (١٢  $\gamma$  د) حياة يسمى احياء كان الحاصل  $\gamma$  د به: ا  $\gamma$  د س ف ق،  $\gamma$  ن (١٥) فان: ا د س ف ق ن، بان:  $\gamma$  (١٦) خصول: ا  $\gamma$  س ف ق ن، من حيث العادة خصول: د (٠) صار: كان: ن فقط.

وان صار سببا لحصول انقطاع في محل يسمى قطعا وان صار سببا لحصول / انزهاق الروح من محل يسمى قتلا وان صار سببا لحصول (١٤١٠/٤) الجراح يسمى جرحا وقد يصير فعل واحد سببا لحصول معانى كثيرة في محال مختلفة كرمى سهم اصاب / كوزا فانكسر ثم اصاب زيدا (١٩٦/أ) فانزهقت روحه ثم اصاب عمرا / فانجرج بدنه ثم اصاب خالدا فلم يحصل (١٣٤/أج) في بدنه تفرق اجزاء بل حصل فيه ألم. كان هذا الفعل في حق السهم رميا وفي حق الكوز كسرا وفي حق زيد قتلا وفي حق عمرو جرحا وفي حق خالد ايلاما وهو بنفسه معنى واحد.

فعلى هذا كان الله تعالى عندنا فاعلا بفعل واحد كما هو قادر بقدرة واحدة 10 عالما بعلم واحد واختلاف الاسامي على فعله لاختلاف اثاره ومفعولاته لالاختلافه في ذاته وتعدد اساميه وكثرتها لتعدد مفعولاته وكثرتها لالتعدد ذاته وكثرته. وقد طال منا الكلام في هذه المسألة وخرج عن المشروط في اول الكتاب لان اصحابنا رحمهم الله في هذه / المسألة متفردون. (١٥٨ب/ب) وقد كثر بعد انقراض محققيهم من الخصوم / المشاغِبة والتشنيع فاردنا (١٢١ب/ف) 15 ان نبين عن قوة الحق وضعف الباطل وان الحق لايضعف بقلة اعوانه والباطل لا يقوى بكثرة حزيه وانصاره.

والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) في محل يسمى: اج د س ف ق، -: ن (۲) انزهاق: د س ف ق ن، ازهاق: ج، وانزهات: ا (۳) الجراح: ج س ف ن، انجراح: د ق (۱۰) على نعله: ج س ف ق، عليه: ن (۱۱) ذاته: ا د س ف ق ن، ذكر ذاته: ج (۰) لا لتعدد: د س ق، وكثرتها لا لتعدد: ا ج ف ن (۱۲) خرج: ا ج د س ف ق ، خرجنا: ن (۱۳) اول: د س ف ق ن، -: ج - متفردون: د س ف ق، منفرذون: ا ب ج ن (۱٤) محققهم: ا ف

## الكلام

## في ان الارادة صفة لله تعالى أزلية

قال الشيخ الامام الاجل ابو المعين النسفى رضى الله عنه: ان الواجب (١٣٠أق) علينا ان نقدم بيان حد الارادة / . واشتقاق هذه اللفظة في اللغة على ما هو المقصود من الباب ليصير ذلك ذريعة يتوصل بها الى ما هو المقصود. 5 (١٦٩أس) فنقول والله الموفق /ان اهل اللغة قالوا ان الارادة مشتقة من الرَّوْدِ. والرود يذكر ويراد به الطلب ولهذا سمى طالب الكلاء المتقدم على قومه المنتجعين القاصدين مساقط الغيث رائدا.

يقال في المثل السائر لايكذب الرائد اهله. ويقال انه الميل ومنه قولهم جارية روداء وجوارٍ رُودٌ. ويقال للواحدة ايضا رَوْدٌ وهي التي تتمايل 10 في مشيتها للين اطرافها ورطوبة اعطافها.

ثم من الجائز ان يكون الاصل فيه هو الميل الا انه استعمل في الطلب لما ان الطالب للشيء لايمشي على سنن الاستقامة بل يميل عنها تارة الى اليمنة وتارة الى اليسرة. وكذلك طالب الكلاء يميل لامحالة عن سواء الطريق تارة الى هنا وتارة الى هناك لينظر اى الامكنة اكثر كلاء واوفر هصبا. 15 الطريق تارة الى هنا وتارة الى هناك لينظر اى الامكنة اكثر كلاء واوفر هصبا. 15(١٣٤) ومن الجائز ان يكون الاصل فيه هو الطلب الا انه استعمل في / الميل (١٣٤) لما ان / الميل عن الاستقامة في العادات الجارية لن يكون الا لطلب شيء (١٤٢) يأملونه لقضاء ما يحتاجون اليه فسمى الميل رودا لان اسم ماهو

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ ... (الاجل: ن، والاستاذ: ق، قامع الملحدين : ا) ... (النسفي: ن) رضي الله عنه (رحمه الله: ج د س ف ق، نور الله مضجعه: ا) : ا ج د س ف ق ن، (٣) اشتقاق : ا ج س ف ق ن، انشقاق: ج (٦) والله الموفق: ا ج د س ق ن، وبالله التوفيق: ف (٧) الطلب: ا د س ف ق ن، كذا: ا ج ن (١٤) لامحالة: ج د س ف ق ن، كذا: ا ج ن (١٤) لامحالة: ج د س ف ق ن، الى محالة: ا. عن: د س ف ق ن، من: ج (١٥) هنا: ج د س ف ق ن، هذه: ا (١٧) كما ان: ج د س ف ق، لان: ن (١٩) فسمى: ا د س ق ن، سمى: ج ف

المقصود منه. هذا هو مأخذ هذه اللفظة في اللغة.

واما حدها فقد قيل انها معنى ينافى الكراهية والاضطرار ويوجب لمن هي له / القصد و الاختيار فكانت فائدتها على هذا التحديد كون (١٥٩أب) الموصوف بها مختارا فيما فعله غير مضطر اليه لوجود ما ينافي الكره والاضطرار لا لانعدام الكره والاضطرار فحسب. كما هو المحكى عن النجار فانه زعم ان معنى قولنا انه مريد اي انه ليس بمكره ولاساهٍ ولامغلوب من غير اثبات وصف له على الحقيقة وذلك باطل.

لان ذلك يوجب ان تكون الاعراض كلها مريدة لانها ليست مغلوبة ولا مكرهة ولا ساهية ولما لم / تكن الاعراض مريدة / مع انتفاء هذه (٩٦ب/أ) 10 المعانى عنها دل ان الارادة ليست باسم لعدم هذه المعاني بل هي اسم (١٦٩ب/س) لمعنى ينافي هذه المعانى. والاعراض يستحيل قيام ذلك المعنى بها فاستحال كونها مريدة.

وما يجري في خلال كلام الشيخ ابى منصور الماتريدى رحمه الله في ابطال قول الكعبى ان الله تعالى ليس بمريد انك اذا قلت انه ليس بمغلوب ولا مكره ولاساه فقد اقررت بكونه مريدا. لايريد بذلك الميل الى مذهب النجار بل يريد بذلك ان انتفاء هذه المعانى عن الحي لن يكون الا بارادة على ما بينا قبل هذا. والله الموفق.

وقد قيل في تحديد الارادة انها معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه

<sup>(</sup>٣) هى : ا د س ف ق ن، هو: ج (٥) الكره: د س ف ق ، الكثرة: ن (٨) يوجب: ب ج د س ف ق، الكثرة: ن (٩) مكرهة: ا ج د س ف ق، معلومة: ن (٩) مكرهة: ا ج د س ف ق، مكروهة: ن (١١) فاستحال: ا د س ف ق ن، واستحال: ج (١٣) يجري: ا ج د س ق ن، جري: ق. الماتريدي: ا ب ج ن، ــ: د ف ق، (١٦) النجار: ا ب ج س ق ن، النحارية: د ف (١٧) والله الموفق ــ: ا

اذ لولا الارادة لوقعت المفعولات كلها في وقت واحد على هيئة واحدة (١٣٠ب/ق) وصفة / واحدة خصوصا عند تجانس المفعولات. فاذا خرجت على الترادف والتوالى وعلى النظام والاتساق وعلى الهيئات المختلفة والصفات المتباينة على حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة كان ذلك دليلا على اتصاف الفاعل بالارادة. اذ لو لا الارادة لما كان وقت لوجوده اولى من وقت ولاهيئة اولى من غيرها ولاصفة ولا كمية ولا كيفية اولى مماسواها.

ثم ان هذا المعنى الذى تحصل به هذه المعاني تسمّى ارادة لما ان الفاعل اذا فعل شيئا في وقت وعلى هيئة وصفة فقد طلب هذا الوجه لهذا المفعول دون ماسواه من الوجوه او مال الى تخصيصه بهذا الوجه دون غيره من الوجوه.

(۱۳۵أرج) /ثم ان المراد بلفظة الارادة عند المتكلمين هذا المعنى الذى بينا وعرفناه 10 (۱۳۵أرج) بأثره وهو ما مرّ / من كون الموصوف بها مختارا في فعله او خروج مفعولاته على وجه دون وجه.

(۱۷۰ أرس) / وهي بعينها المشيئة عند المتكلمين. فالارادة والمشيئة عندهم لفظان ينبئان عن معنى واحد لم يفرق بينهما احد من المتكلمين الا الكرامية فانهم يزعمون ان المشيئة صفة لله تعالى ازلية وهي صفة واحدة تتناول مايشاء الله تعالى بها من حيث يحدث. فاما ارادته فهي غير المشيئة وهي عندهم 15 حادثة في ذاته القديم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وله ارادات كثيرة على عدد المرادات تحدث كل ارادة منها قبل حدوث ما هو المراد بها ثم يتعقبها حدوث ما هو المراد بها ثم اذا علمت الارادة بحدها وحقيقتها.

<sup>(</sup>٦) سواها: ج د ف اسواهما: اس ن (٧) تسمى: س ق ، سمى: ج ف . سمى ارادة لما ان الفاعل اذا فعل شيئا: تكرر في: ن (٨) المفعول: ج د س ف ق ن ، المعقول: ا (١٣) فالارادة: ا د س ف ق ن ، الله: ج (١٠) ارادته: ج د ف ق ن ، الارادة به: ا. (١٧) ذاته: د ف س ق ، ذات: ا ج ن ، (١٨) بها: د س ف ق ، به : ن

فنقول اختلف الناس في جواز وصف الله تعالى بالارادة فقال جمهور الأمة: ان الله تعالى موصوف بالارادة على لحقيقة وقال النظام والبغداديون من المعتزلة كالكعبى واستاذه ابى الحسين الخياط ومن تابعهم ان الله تعالى لايوصف بالارادة / على الحقيقة بل يوصف بها بطريق المجاز (١٩٣أن) فاذا قيل اراد الله تعالى كذا فان كان ذلك فعله فمعناه انه فعل وهو غير ساه ولا مكره عليه ولا مضطر وان كان ذلك فعل غير الله تعالى فمعناه انه امر به واستدلوا على ذلك بقولهم ان الارادة هى الشهوة فلوكان فمعناه انه امر به واستدلوا على ذلك بقولهم ان الارادة هى الشهوة فلوكان الله تعالى مريدا لكان مشتهيا وحيث لم يكن مشتهيا دل انه ليس بمريد.

ودليلنا على ان الله تعالى مريد وقوع مفعولاته لمتجانسة على اوصاف مختصة يجوز وقوعها على غيرها وكذا على / هيئات مخصوصة في امكنة (١٩٥٪) مخصوصة وازمنة مخصوصة فيعلم عند تجانسها ان وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه لم يكن من اقتضاء ذواتها فعلم ان ذلك كان (١٧٠٠/س) لارادة الفاعل ذلك / لولا هي لما / وقعت / على تلك الوجوه مع مساواة (١٢١٠/ف) غيرها من الوجوه اياها في الجواز.

15 وبهذا يستدل على كون الفاعل فى الشاهد مريدا لما فعله كالبناء والكتابة وغيرهما. ولانه لو لم يكن مريدا لكان مضطرا في افعاله والمضطر عاجز محل لنفوذ قدرة غيره فيه. اذ ما وجد في المضطر من الفعل مَحْضُ تخليق غيره لا اكتساب / له فيه ولا قدرة له عليه. (١٣٥٠ب/ج).

<sup>(</sup>٢) الام<sup>7</sup> جـ س ف ق، الاثمه: ن (٢) على الحقيقة: د س ف ق ، بها على الحقيقة: ن (٤) بطريق: ا د س. ف ق ن، طريق: ج (٨) مشتهيا: د س ف ق ن، متشهيا: ج س. وحيث لم يكن مشتهيا —: ا (١٠) مختصة: ا ج د س ف ق ، مخصوصة: ن (١٠) في مكنة مخصوصة —: س (١٣) مساواة: ا ج د س ف ق، مساوات: ن. (١٦) غيرهما: ج د س ف ق ن، غيرها: (١٧) غيره: س ف ق ن، نول غيره: ج د س ف ق، تعليق: ن

ومن هو بهذه الصفة فهو محدث. يحققه ان الارادة لو كانت هي الفعل والفعل والمفعول عندهم واحد لكانت الارادة هي الفعل وهو المراد فكان السواد ارادة وكذا البياض والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والموت والجهل وجميع انواع الاعراض وكذا الجواهر والاجسام ثم التقرير بعد هذا من وجهين:

بعد هذا من وجهين:
والقدرة وغيرهما ان الارادة مع انها عند جميع اهل اللغة من خواص الحي كالعلم والقدرة وغيرهما لو كانت كذلك لجاز ذلك ايضا في العلم والقدرة وكان العلم هو المعلوم والقدرة هي المقدور ولكان كل سواد وبياض وحركة وسكون وغير ذلك من الاعراض والجواهر والاجسام علما لله تعالى وقدرة. وحيث لم يجز ذلك في العلم والقدرة لانهما من خواص الحي. فلو كان 10 كل معلوم علما وكل مقدور قدرة وصار السواد والبياض وما وراء هما من الاعراض والاجسام علما وقدرة مع ان تلك الاشياء ليست من حواص الحي لخرج العلم والقدرة من ان يكونا من خواص الحي وذلك متنع فامتنع ان يكون المعلوم علما والمقدور قدرة فكذا هذا في الارادة. والتياض والبياض كانت من خواص الحي والسواد والبياض وغيرهما. لم تكن من خواصه.

فلو كان المراد هو عين الارادة والمراد ليس من اخصّ اوصاف الحي فان السواد والبياض والاجتماع والافتراق وغيرها من الاعراض ليست من خواص الحي

<sup>(</sup>٣) وكذا: ١ ج ن، فكذا: د س ف ق (٨) ولكان: د ج س ن ق، فلكان: ١ ف (٩) والجواهر ـــ: ج (١) والاجسام (٢- وغيرهما لمتكن من خواصه فلو كان المراد هو عين الإرادة والمراد ليس من اخص اوصاف الحي فان السواد والبياض: ج) فان هذه العبارة زيدت هنا ونقصت بعد ثمانية اسال كما اشير اليه. (١٣) العلم: العلم علماً: ج (١٦ ــ١٨) وغيرهما لم تكن... فان السواد والبياض ــ ج فقط

/ لخرجت الارادة من ان تكون من اخص وصاف الحى فينبغي ان (١٧١أس) تتصف الجمادات والموات بالارادة بطريق الحقيقة وحيث لم يجز كان ذلك محالا دل ان كون الارادة فعلا محال. والله الموفق.

ودليل بطلان ما قال ان ارادته تعالى اذا اضيفت الى فعل العباد كان المراد منها الامر قوله تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً (١). فلو كانت الارادة أمرا لكان تقدير الآية ولو امر ربك لكان آمن من في الارض كلهم جميعا وفيه فساد من وجهين.

احدهما انه يؤدى الى انه تعالى لم يامر من لم يؤمن ولو كان كذلك لم يكن بترك الايمان عاصيا. والآخران كل من امره ينبغى ان يكون مؤمنا.

10 ورأينا كثيرا ممن امره و لم يؤمن فكان فيه تناقض وتكذيب / وذلك محال. (١٣١ب/ق) فدل ان ما قاله هؤلاء باطل وضلال والله الموفق.

وما قالوا ان الارادة هي الشهوة. قلنا ليس على الاطلاق بل / الشهوة (١٣٦أ/ج) ارادة مخصوصة وهي ارادة ما فيه نفع اما لذة واما غيرها والله تعالى / (١٢٤أأن) لاينتفع بشيء / فلا تكون ارادته اشتهاء.

15 وزعم الجبائى ان الشهوة للشيء قد تجامع الكراهية له وارادة الشيء لاتجامع كراهيته قال: الا ترى ان الصائم الذى اشتد عطشه / يشتهى (٩٧ب/أ) شرب الماء ولا يريده وشارب الدواء يريد شربه ولا يشتهيه فكانت الشهوة عنده توقان النفس الى الشيء

وزعم ابو هاشم ان الشهوة ما فيه لذة للحواس وهو باطل / لان الانسان (١٤٣-ب/د)

<sup>(</sup>٣) والله الموفق ـــ: ١ (٥) قوله: ١ د س ف ق ن، بقوله: ج (٥) ١ ــ يونس ٩٩ (٦-٧) فلو كانت الارادة ... كلهم جميعا ــ: س، لكان آمن: ١ د ف، لآمن: ق ن، الآمر: ج (٨) الى: ج د س ف ق ن، ــ: ١ (١١) قاله: س ق ن، قال: ج ف. والله الموفق: ج د س ف ق ن، ــ: ١ (٢١) كراهيته: ١ د س ف ق ن، كراهيته هي : ج (٠٠) يشتهي: ١ ج د س ف ق ، ليشتهي: ن

قد يشتهى استخراج العلم بالدقائق واستنباطه. فاذا استنبطه فرح به والتذ بفرحه وليس ذلك من جهة حواسه. فدل انها لاتختص بالحواس وانما الصحيح ما بينا من الفرق بين الشهوة والارادة على انا اقمنا دلائل توجب كون الباري جل وعلا مريدا وقامت دلالة امتناع اتصافه بالشهوة. ولاشك ان ما هو واجب الوجود غير ما هو ممتنع الوجود.

فمن جعل الارادة شهوة فقد جعل الواجب ممتنعا والممتنع واجبا وذلك محال وبالله العصمة والتوفيق.

(۱۷۱ب/س) /وما زعموا ان معنى قولنا ان الله تعالى اراد فعل كذا معناه انه ليس بساهٍ ولا مكره عليه ولا مضطر قد بينا فساده والله الموفق.

ثم اذا ثبت ان الله تعالى مريد اختلفوا بعد ذلك انه مريد بارادة ام هو 10 مريد بغير ارادة فذهب من قال بانه تعالى مريد الى انه مريد بارادة.

وقال الحسين بن محمد البصري النجار رئيس النجارية انه تعالى مريد لابارادة بل هو مريد بذاته وانما وقع هو في هذا القول لضرورة مقدمتين كاذبتين اعتقد صحتهما قادتاه الى هذه النتيجة الكاذبة.

احدى المقدمتين انه ساعد المعتزلة في القول باستحالة قيام صفة بذات 15 الباري جل وعلا.

والثانية انه ساعدهم في القول بان ما كان من صفة الذات فهو راجع الى الذات وليس بمعنى وراء الذات. وما كان من صفات الفعل

فهو عين المفعول وساعدهم ان الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل ان ما لاينفى بل يتعمم فهو صفة ذات كالعلم والقدرة وما يثبت وينفي ولا يتعمم فهو صفة فعل على ما مر، من بيان مذاهب المعتزلة.

والمقدمة الثالثة صحيحة وهي انه ساعد اهل الحق في خلق افعال العباد وانه تعالى اراد كل ما علم حدوثه ان يحدث جسما كان ذلك او عرضا اختياريا كان ذلك ام اضطراريا قبيحا / كان ام حسنا فكانت الارادة (١٢٦ب/ج) على هذا عامة في المحدثات / اجمع وهي التي تصح تعلق الارادة بها لا (١٣٢أل) القديم ولاصفاته وكانت مما يثبت ولا ينفي اذ لايقال كان كذا بارادته و لم يكن كذا بارادته فكانت من قبيل صفات الذات فكانت راجعة الى الذات.

فكان البارى جل وعلا مريدا لذاته كما كان عالما قادرا لذاته وكل دليل اقمناه على بطلان مذهب المعتزلة في مسألة الصفات فهو الدليل لبطلان مذهب النجار ههنا وبالله العصمة.

أثم بعد ذلك اختلف القائلون / بانه تعالى مريد بارادة انه مريد بارادة (١٦١-/ب) / قائمة بذاته ام مريد بارادة قائمة / قائمة بناته ام مريد بارادة قائمة / قائمة بناته ام مريد بارادة قائمة / قائمة بناته ام مريد بارادة قائمة بناته ام مريد بارادة قائمة بناته بارادة قائمة بناته بارادة المريد بارادة المريد

فقال اهل الحق / انه مريد / بارادة قائمة بذاته وساعدهم على ذلك (١٤٤ أأد) الكرامية وقال ابو الهذيل العلاف وابو على الجبائي وابنه ابو هاشم (١٧٢ أ/س)

ان الله تعالى مريد بارادة حادثة لا في محل. وما اقمنا من الدلالة قبل هذا على استحالة قيام عرض بنفسه من غير محل يوجد فيه فهو الدليل هاهنا. يحققه انها اذا قامت لا في محل لم يكن ذات اولى بالاتصاف بها من غيره

يحققه انها اذا قامت لا في محل لم يكن ذات اولى بالاتصاف بها من عيره فينبغي ان يكون الله تعالى وجميع من في العالمين مريدين بتلك الارادة في نبائر الاعراض / وهو محال وقد / مر ذلك.

(عُ ٩ أَ/نَ) يَحْقَقُه ان عندهم كما يجوز وجود الارادة لا في محل كذا يجوز وجود فناء لا في فناء لا في محل فان الله تعالى اذا اراد فناء المحدثات احدث فناء لا في محل هو مضاد للحادثات اجمع فيفنى به الجميع. ولا قدرة له على افناء بعض ُ العالم مع ابقاء البعض هذا هو مذهب الجبائي وابنه.

فيقال لهما اذا كان الله تعالى هو المريد بارادة حادثة لا في محل هلا كان 10 هو الفانى بفناء حادث لا في محل؟ و لم كان كونه مريدا بهذه الارادة دون غيره اولى من كونه فانيا بذلك الفناء دون غيره؟ و لم كان كون غيره فانيا بذلك الفثاء دونه اولى من كون غيره مريد بتلك الارادة دونه وهذا مما لامحيص لهم عنه والله الموفق والهادي.

يدل عليه ان الارادة لو جاز وجودها لا في محل وان كان لايتصور قيام 15 الحياة لا في محل لكان ينبغى ان يجوز وجودها فى محل لاحياة فيه بل وجودها في محل لاحياة فيه اقرب الى المعقولات من وجودها لا في محل،

<sup>(</sup>٢) ههنا: د ج ن س ق، هنا: ا ف (٤) العالمين: د س ف، العالم: ج ق ن (٥) فكذا: د س ف ق، ن هذا: (٩) ههنا: ح ن (٥) عال: ا ج د س فق، في محال: ن (١) ذلك: ج د س ف ق ن، هذا: ا (٧) اذا: ا ج س ف ق ن، ان: د (٩) ابقاء: ن، بقاء: ج س ف ق (٩) الجبائى: ا ج د س ف ق، الجبائى لعنه الله: ب ن (١٢) اولى من كونه ... دون غيره: ا ج س ف ق ن، ـــ: د (٤) والهادي: د س ف، ــ: ا ج ن (١٦) فيه: ج د س ف ق، فيه اقرب ــ: ا . بل وجودها ... لاحياة فيه (الى: ص ٩٩٤ سطر ٤): ا ج د س ف ق، ــ: ب ن. (١٧) إلى المعقولات: ف س، الى المععولات: د ق، في المعقول: ج، من المفعول: ا، ــ: ب ن.

لما انه من حيث انها عرض يفتقر الى المحل لاستحالة قيام الاعراض بذواتها ومن حيث انها من خواص الحى تفتقر الى وجود الحياة وعند وجودها لافي محل انعدم كلا الشرطين وعند وجودها في / محل لاحياة فيه وجد (١٣٧أج) احد الشرطين وهو الشرط العام لجميع الاعراض وانعدم ما هو الشرط

؛ الخاض لوجود ما هو من خواص الحى ثم انعقد الاجماع / على استحالة (٧٦أب/س) وجودها في محل لاحياة فيه لفقد الشرط الخاص فلأن / يستحيل وجودها (١٣٧ب/ق) لا في محل كان اولى. والله الموفق.

يحققه ان الجوهر مع العرض متلازمان تأبي العقول انفراد احدهما عن صاحبه. فلو جاز وجود عرض غير قائم بجوهر لجاز وجود جوهر من عير قيام عرض به وهو قلب المعقول وفتح باب القول بقدم الجواهر. والله الموفق.

ثم يقال لهم أحدثت هذه الارادة باحداث الله تعالى اياها ام حدثت هي بنفسها ام احدثها غير الله؟ فان قلت حدثت بنفسها ففيه فساد من وجهين.

/ احدهما انه لو جاز هذا في الارادة لجاز في غيرها من الحادثات فبطلت (١٢٥ أَرُف) 15 دلالة ثبوت الصانع.

والثاني انها لو لم تحدث لبقى الصانع غير مختار. / ومن الجائز انها لاتحدث (١٤٤ ب/د) ابدا فلا يتصور من الله تعالى احداث العالم ولا الخروج عن الاضطرار ألبغة.

<sup>(</sup>۱) الله حيث انها: ا د س ف ق، انها من حيث: ج، ــ: ب ن (٤) لجيمع: ج د س ف ق، بحميع: ن انعدم: ا ج د س ف ق، انعدام: ن (١) لفقد: ا ج س ف ق ن، بفقد: د (٨) تأيي: ا د س ف ق ن، فتانى: ج (١٠) قلب: ا ج س ف ق ن، فرض قلب: د. المعقول: ا د س ف ق ن، المفعول: ج (١١) والله الموفق: س ج ف ق ن، والله اعلم: ا، ــ: د. الجواهر: ا ج س ف ق ن، الموهر: د. (١٢) يقال: ا د س ف ق ن، نقول: ج (١٤) فبطلت: ا د س ف ق ن،

وحين ثبت ذلك ثبت له بغيره لابنفسه وكل ذلك من امارات الحدث. وان احدثها غيره فهو فاسد من وجوه.

احدها ان ذلك الغير ان كان قديما فهو القول بالقديمين. وكذلك على قياس اصولهم جعل تلك الارادة صفة لمن احدثها أولى من جعلها صفة لمن لم يحدثها ولم تكن هي قائمة به. وان كان ذلك الغير محدثا فان حدث تنفسه ففيه ما مر من جواز حدوث جميع العالم لابالصانع. وان احدثه الصانع، ان احدثه لابارادة فقد احدثه مضطرا وهو فاسد. وكذا لو جاز هذا فيها لجاز في جميع المحدثات فتعطلت الارادة. وان احدثه بارادة منه فأنى يتصور احداث محدث الارادة بارادة لم يحدثها المحدث بعد.

وان احدثها البارى جل وعلا هذا لايخلو اما ان احدثها بارادة او احدثها 10 لأبارادة. فان احدثها بارادة فالكلام في الارادة الثانية كالكلام في الاولى. وكذا في الثالثة والرابعة الى ما لايتنا هي وفيه تعليق وجود العالم بما (٩٨٠/) لايتناهى من المعانى / وهو مثل قول معمر في التكوين وكلا القولين مناسب لقول اهل الدهر يبطل الكل ببطلان البعض ويصح الكل بصحة

(١٧٣أس) البعض. فمن صحح شيئا/ منها فقد قال بقدم العالم ومن أبطل شيئا منها 15 (١٣٧٠/ج) ابطل الكل. وان احدثها لا بارادة فهو في احداثه / اياها مضطر وقد مر انه من امارات الحدث.

ولانه لو جاز احداث الارادة لابارادة لجاز احداث جميع العالم لابارادة وخرجت هي من حد الافادة وذلك باطل. ولانها لو كانت حادثة لا في محل لكانت مقدورة له ولو كانت هي مقدورة له لكانت

<sup>(</sup>۱) حین: د س ف ق، حیث: ج ن. ذلك: د س ق ن، ذلك له: ف (۳) كذلك: كذا: ن (3) حین: د س ف ق ن، (3) اجناس: ج (٥) به: ج د س ف ق ن، (3) النب القول: ۱ د س ف ق ن، فیه: د (٨) لجاز: ج س ف ق، (3) كلا القولین مناسب لقول: ۱ د س ف ق ن، وذلك القول كقول: ۹ د س ف ق ن، وذلك القول كقول: ج

مقدورة له ولو كانت هي مقدورة له / لكانت اضدادها مقدورة له اذ (٩٤ب/ن) قدرته تعالى تتعلق بالمتضادين.

/ يحققه ان عندهم كل ما لايتعلق بالضدين فهو اضطرار لاقدرة واذا (١٣٣ألن) كان كذلك ثم توجد هذه الارادة لا في محل لما كان هو المريد لاوجب

5 ذلك انه لو حدث بقدرته تعالى ضد من اضداد الارادة كالسهو والموت والغفلة لكان هو المستحق اسم الساهى والميت والغافل وذلك فاسد فكذا هذا. والله الموفق.

ثم اذا بطل ان یکون مریدا بارادة غیر قائمة به ثبت انه مرید بارادة قائمة به واذا ثبت ذلك فقد اختلفوا بعد هذا أنه مرید بارادة قائمة به ازلیة

10 ام بارادة حادثة في ذاته قال اهل الحق نصرهم الله انه مريد/ بارادة ازلية (١٤٥ أرد) قائمة به فكان في الازل مريدا بارادة قائمة به.

وقالت الكرامية انه مريد بمريدية / وكان ايضا في الازل مريدا بمريدية (١٢٥-/ف) وهي قدرته على الارادة واحدث العالم بارادة حادثة في ذاته. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

15 وقد ابطلنا القول بكون ذاته محلا للحوادث قبل هذا. ثم جميع ما مر من الكلام ان الارادة حدثت بارادة أم لابارادة ومحدثها هو الله تعالى او حدوثها بنفسها كل ذلك يبطل هذا القول.

<sup>(</sup>٣) V(1) + V(

ولست ادري ان هؤلاء الملحدين كيف يتكلمون مع الدهرية واصحاب الهيولي وكيف يثبتون حدث العالم مع اجازتهم ان يكون القديم / محلا للحوادث وقد مر ان القول بجواز ذلك يوجب اما القول بحدوث الصانع او القول بقدم العالم وكل ذلك كفر ومحال وقد استقصينا قبل هذا في كشف ذلك. والله الموفق.

ثم القول ان الذات الذي قامت به الارادة ليس بمريد بها بل بغيرها وهي مريديته وهي قدرته على الارادة. وكذا الذات ليس بخالق بالخلق القائم به بل بغيره. وهي الخالقية وهي القدرة على التخليق خروج عن تعارف اهل اللسان وخلاف على جميع اهل اللغة في بيانهم ماخذ الاشتقاقات وهو باطل وبالله العصمة.

ثم اذا ثبت هذا نقول انه تعالى مريد لمراداته اجمع بارادة واحدة. وزعمت الكرامية ان لكل مراد ارادة واحدة تحدث في ذاته فكانت ارادته (١٣٨أ/ج) على عدد / مراداته واعتبروا بالشاهد.

ولنا انه ما من مراد من مراداته تعالى الا ويجوز تعلق ارادته تعالى به على التعيين فلو قيل انها تتعلق بالبعض دون البعض مع جواز تعلقها بما لم 15 تتعلق به لكان اختصاصها بما اختصت به بجعل جاعل وتخصيص مخصص لاباقتضاء ذاتها لاستواء الكل في ذلك.

<sup>(</sup>۱) |c(y)| + |c(y)

والاختصاص بتخصيص المخصص وجعل الجاعل من امارات الحدث. وقد اقمنا الدلالة على انها ازلية فاندفع عنها تخصيص المخصص وجعل الجاعل فكانت للمرادات اجمع ارادة واحدة. ولهذا قلنا انه تعالى عالم للمعلومات اجمع بعلم واحا. وكذا هذا في القدرة والسمع / والبصر والكلام (١٣٣ب/ن) والتكوين.

والله الموفق

وظهر بهذا الفرق بين الازلي من هذه الصفات وبين المحدث منها. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) الحدث: د س ف ق ن، الحدوث: ا ج (۳) ارادة واحدة: ف، ــ: ا ج د س ق ن، (٤) التكوين والكلام في:س(٦) والله الموفق: ج د ف ق ن، ـــ: ج (٨) والله الموفق: ج د ف ق ن، وبالله التوفيق: س، والله اعلم: ا

## الكلام في بيان ان صانع العالم حكيم

يقع الكلام في هذا الباب في موضعين. احدهما في بيان معنى الحكمة (١٧٤أس) والحكيم في اللغة. والثاني في بيان / معنى الحكمة والحكيم (١٤٥٠-د) / والسفه والسفيه على رأى المتكلمين. اما الكلام في الفصل الاول. 5 فنقول: اختلف في ذلك اهل اللغة قال ابن الاعرابي الحكمة العلم والحكيم العالم. يقال حكم الرجل يحكم اذا تناهى في علمه وعقله ومنه سمى (٩٩أ/ن) القاضي حكما / وحاكم لعلمه وعقله. وقال اخرون الحكيم هو المحكِم (٩٩أ/ن) للشيء هو / فعيل بمعنى مُفْعِل كاليم بمعنى مُؤْلم وسميع بمعنى مُسْمِع. وقال بعضهم الحكيم هو الذي يمنع نفسه عن هواها او عن القبائح مأخوذ 10 من حَكَمة الفرس. والحكمة سميت بذلك لانها ترده من غَرْبه. وقيل من حَكَمة الفرس. والحكمة سميت بذلك لانها ترده من غَرْبه. وقيل

وقال بعضهم الحاميم هو الدى ينك بعشه على الموات الوات الموات الموات الموات الفرس. والحكمة سميت بذلك لانها ترده من غُرْبه. وقيل الحكمة معرفة الاشياء بحقائقها ووضعها مواضعها / فكانت شاملة على العلم والعقل جميعا. فمن جعل الحكمة علما جعل ضدها الجهل ومن جعلها العقل جعل ضدها السفه وهو في حقيقة اللغة تحرك واضطراب يصيب الشيء قال ذو الرمة:

جرين كم اهتزت رماح تسفهت اعاليها مرّ الرياح النواسم اي تحركت ويسمى الرجل سفيها لما تعتريه خفة اما من الفرح واما من الغضب

<sup>(</sup>٩) للشيء: ١ ب ج د س ف ق، لنسي : ن. هو: ١ ج س ف ق، فهو: د، وهو: ب ن (١٠) مسمع: ١ ج س ف ق ن، مستمع: د (١٠) الحكيم: ج د س ف ق، ســ: ب ن. او: د ج س ف ق، و: ١ ن (١١) بذلك: د س ف ق، من ذلك: ن. ترده: ج س ف، ترد : ١ ن، فردة: ف ق، و: ١ ن (١١) بذلك: د س ف ق، من ذلك: ن. ترده: ج س ف، ترد : ١ ن، فردة: د. غربه: ١ س ف ق ن، (فرس غرب كثير العلو: ف هامش)، عرته: ج، ضربة: د (١٢) فكانت: ١ س ف ق ن، وكانت: ج د (١٣) العقل: ١ د س، الفعل: ج ف ق ن، (١٤) العقل: ١ ج م ف ق ن، هو: د س ف ق ن، هي: ج (١٧) تمركت: ج حركت: ١ د س ف ق ن،

فتبعثه على فعل من غير روية ولاغرض على العقل ليتأمل في العاقبة ويسمي كل فعل كان عملا بالجهل مع الاعراض عن النظر في العواقب ليتوقف على الحميدة منها والوخيمة / سفها هذا هو الكلام فيها من حيث (١٣٨ب/ج) اللغة.

5 فاما الحكمة على رأى المتكلمين فزعمت الاشعرية ان الحكمة في الفعل وقوعه على خلاف قصد فاعله.

وقالت المعتزلة الحكمة كل فعل فيه نفع اما للفاعل واما لغير الفاعل. والسفه كل فعل خلا عن المنفعة اما للفاعل واما لغير الفاعل.

وعندنا الحكمة في الفعل ما له عاقبة حميدة والسفه ما خلا عن العاقبة 10 الحميدة.

والكلام في بيان الصحيح من هذه الاقاويل والفاسد منها / يطول جدا (١٧٤ب/س) اذ له شعب كثيرة وفروع جمة.

والكلام في مسائل التعديل والتجوير يدور على ذلك ولايحتمل كتابنا هذا مع شرطنا الايجاز فيه التكلم في ذلك ونذكر طرفا منه اذا انتهينا الى مسائل التعديل والتجوير ان شاء الله تعالى.

فاما الاشباع فيه والمبالغة فقد وجدا في تصنيف لى في ذلك مفرد لم اتفرغ بعد لاتمامه وانا اسأل الله تعالى ان يوفقني في ذلك بعد فراغي عن هذا الكتاب. ثم الحكمة من صفات المدح والكمال والسفه من صفات

<sup>(</sup>۱) العاقبة: ج د س ف ق ن، العاقلة: ۱ (۳) ليوقف: د ف ق، ليتوقف: س، لوقف: ن (٦) والسفه فيه: ... فاعله: ١ ج د س ف ق، ـــ: ن (١٢) له ـــ: س (١٤) فيه: ١ ج د س ف ق، في: ن والكلام: تكرر في: ن . التجوير: ١ ج د س ف ق، التجوير: ن (١٠) التعديل والتجوير: ١ ج د س ف ق، التجوير: ن (١٠) في ذلك: ج د س ق، لذلك: خ د س ق، لذلك: خ د س ق، لذلك: خ د س ق، لذلك: في ذلك:

(١٣٤) النقص فكان الله تعالى / موصوفا بانه حكيم ووردت به نصوص لاخفاء بها وهو يتعالى عن الوصف بالسفه.

(١٤٦أه) ثم الحكمة سواء كانت من قبيل العلم / او من قبيل الفعل والعمل او كانت اسما لهما فالله تعالى موضوف بها فى الازل عندنا على ما مر من بيان مذاهبنا.

وابو الحسن الاشعرى ذهب الى ان الحكمة اذا اريد بها العلم فهى صفة . ذات واذا اريد بها الفعل فلا. وهذا هو قياد مذهبه.

قال ابو بكر بن فورك واصلها العلم عند الاشعرى وانما قسم الجواب لانه عرف اختلاف اهل اللغة فيها.

وابو العباس القلانسي جعلها من باب الفعل لاغير فكانه ذهب الى انها 10 من الاتقان او المنع من الحكمة. وبالله التوفيق.

(۹۹ب/أ) ثم ثبت بما بينا من اول الكتاب الى هاهنا ان صانع العالم موجود/ قائم بذاته حى باق قادر عليم سميع بصير متكلم خالق مريد حكيم واحد، ليس بجسم ولاعرض ولا جوهر ولاشبيه لشيء من المحدثات.

وقد اقمنا الدلالة على كل من ذلك على وجه لايبقى لمن تأمل في ذلك 15 وانصف و لم يكابر شبهة وريبة.

ثم بعد ذلك اتفق الناس ان القول بما يؤدى الى ابطال شيء من هذه الصفات الثابتة / له او اثبات شيء من هذه المعانى المستحيلة عليه قول (١٣٩أ/ج) باطل.

ووقعوا بعد / هذا الاتفاق، في الاختلاف في مسائل كثيرة لما انه يثبت (١٧٥ أس) 5 بعضهم معنى لايؤدى الى القول ببطلان شيء من هذه الصفات ولا الى اثبات ما يستحيل عليه عند هذا القائل.

ونفاه غيرهم لما انه يؤدى عنده الى احد هذين / الامرين وهو فاسد (٩٥٠/ن) فنتكلم فى كل مسألة منها بما يوجبه الدليل السمعى والعقلى بقدر الامكان والكفاية ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) القول: ا ج س ف ق ن، الفعل: د (٤) هذا: ا ب د س ف ق ن،  $\dots$ : ج. (۷) ونفاه:  $\gamma$  ب ج د ف ق ن، وفعله: س (۸) الامكان: ج د س ق،  $\gamma$ : ف ن

الكلام

(4/4/177)

## في اثبات جواز رؤية الله تعالى في العقل ووجوبها بالسمع

اختلف الناس في جواز رؤية الله تعالى قال: اهل الحق، نصرهم الله، ان الله تعالى جائز الرؤية. يعرف ذلك بالدليل العقلى ويراه المسلمون في الاخرة بعد دخولهم الجنة ثبت ذلك بالدلائل السمعية.

5

10

وقالت المعتزلة والخوارج والنجارية والزيدية من الروافض ان الله تعالى ليس بجائز الرؤية بل يستحيل ذلك عليه ولا يراه احد لافي الدنيا ولا في الاخرة. لان المحال لايتبدل باختلاف الازمنة والدهور ولا باختلاف الامكنة والبقاع فلن يصير جائز الرؤية البتة فلا يرى. لافي الدنيا ولا في الاخرة.

وائما اختلفوا لان الخصوم ظنوا ان القول بالرؤية يوجب اثبات ما يستحيل على الله تعالى واهل الحق، نصرهم الله، قد عرفوا انه لايؤدى الى ذلك (١٣٤) احتج الخصوم فى ذلك بقوله تعالى: لاَتُدْرِكُهُ الاَّبْصَارُ(١). الآية / فالله تعالى تمدح بانتفاء الرؤية عن ذاته / اذ الادراك بالبصر ليس الا الرؤية كما تمدح باسمائه الحسنى وصفاته العلى في سباق الاية وسياقها فكان 15 حاصل الاية التمدح بثبوت هذه الصفات اللاتي هى صفات الكمال وبنفى ما لايليق بصفاته وفي اثبات ما نفى ازالة التمدح واثبات النقص كما هى في نفى ما اثبت بقوله: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ(١) وقوله:

<sup>(</sup>۱۲۱ بر/ب) (۲) بالسمع:  $\psi$  د  $\psi$  ف ق، في السمع:  $\psi$  ن (۳) اختلف / الناس: ا $\psi$  د  $\psi$  ف ق، قال الشيخ الامام الاجل الاستاذ ابو المعين رضى الله عنه وعن اسلافه اختلف الناس:  $\psi$  ن (٤) المسلمون:  $\psi$  ح د  $\psi$  ف ق، المؤمنون:  $\psi$  ن (٨) الدهور:  $\psi$  ف ق ن، الدهر:  $\psi$  الرؤية:  $\psi$  ف ق،  $\psi$  المناع (٩) الانعام (١٣) قالله:  $\psi$  د  $\psi$  ف ق، والله:  $\psi$  ن (١٣) صفات:  $\psi$  د  $\psi$  ف ق ن، من صفات:  $\psi$  (١٧) وفي: ا  $\psi$  س ف ق ن، في:  $\psi$  د المقرة (١١) المقرة (١١)

خَالِقُ كُلِّ شَنْيَءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٢) وقوله: وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٣) / وذلك لايجوز وليس يستقيم اثبات تمدح بنفي (١٧٥-س) الادراك في الدنيا دون الاخرة لان اثبات ما تمدح بنفيه نقص واثبات النقص عليه وازالة ما به يتمدح لايجوز لا في الدنيا ولا في الاخرة. وهذا لان اثبات النقص اثبات دلالة الحدوث والله تعالى منزه عن سمات الحدث وجميع انواع العيوب والنقص في الدنيا والآخرة، اذ لو جاز ذلك في حال / لانْقلب محدثا وذلك محال ولان الله تعالى عندكم جائز الرؤية في (١٣٩ب/ج) الدنيا فلم يكن التمدح بنفي ما يجوز عليه متحققا ٠/ الاترى انه تعالى (١٦٥/ب) لايتمدح انه لم يخلق لزيد ولدا اذ ذلك جائز فلم يكن نفيه مدحا. وهذا 10 لان ما كان في حد الجواز لم يكن ثبوته موجبا للنقص فلم يكن نفيه مدحا واذا تمدح بنفي الادراك دل انه لايجوز لا في الدنيا ولا في الاخرة. والمعقول لهم ان للرؤية في الشاهد علة وشروطا لن تتصور تعدية شيء من ذلك الى الغائب وما يثبت في الغائب او ينفى عنه يكون بطريق الاستدلال من الشاهد على الغائب. فما تعدت العلة فيه تعدى الحكم 15 ومالا فلا. وقد مر هذا / فيما تقدم. فاذا لم يمكن تعدية علة الرؤية (١٠١٠أأ) وشروطها لم يمكن تعدية الرؤية.

وانما قلنا ذلك لان علة كون الشيء في الشاهد مرئيا كونه جسما. اذ كل جسم يرى ويستحيل رؤية ما وراء الجسم من الموجودات وهي الاعراض ولا تعدى للجسم فلن يتعدى الحكم وهو كونه صالحا لان يرى

٢ - الانعام ١٠٢. ٣ - الانعام ١٠٣ (٢) وذلك لايجوز: ج د س ف ق ن، - : ١ (٤) يتمدح: ج د س ف ق ن، التمدح: ١ (٥) ٢ - اثبات: ١ ج س ف ق ن، - : د. الحدوث: ج س ف ق، الحدث: ن (٣-٧) والآخرة ... جائز الرؤية في الدنيا: ب ج د س ف ق، - : ن (٩) ذلك: ١ ج س ف ق ن، لم: ج (١٥ - ١٦) يمكن ... يمكن: ١ ج س ف ق ن، لم: ج (١٥ - ١٦) يمكن ... يمكن: ١ ب د ف ق ن، يمكن: ج (١٨) هي: هو: س

هذا هو طريقة النظام ومن تابعه من المعتزلة.

(١٢٧أ/ف) فانهم لم يجوزوا في الشاهد إلا رؤية الاجسام وقالوا باحالة رؤية ماوراء الاجسام وتعلقوا بالوجود ان في الشاهد كذا وجد.

(١٧٥أ/س) وبعض الفلاسفة لم يجوز تعلق الرؤية الا بالالوان / فكذا المحكي عن (١٧٥أ/س) النجارية هذا. وانكر هؤلاء رؤية / الاجسام ورؤية ماوراء الالوان من 5 الاعراض وتعلق هؤلاء أيضا بمجرد الوجود.

وزعم الجبائى ان بعض الاعراض وهو الالوان وانواعها معروفة والاكوان وهى الحركة والسكون والاجتاع والافتراق والقرب والبعد مرئية كما ان (١٤٧أ/د) الاجسام ترى / فكانت الرؤية عنده متعلقة باحد هذه المعاني وهو الجسم واللون والكون.

(١٣٥أ/ق) وزعم ابنه ابو هاشم ان المرئى هو الاجسام والالوان / فاما الاكوان فلايتعدى الحكم وهو فليست بمرئية وشيء من ذلك لايتعدى الى الغائب فلا يتعدى الحكم وهو جواز الرؤية.

قالوا والشروط ايضا لاتتعدى فان شرط الرؤية ان تكون بين الرائى والمرئي مسافة حتى ان المرئى لو التصبق بالة الرؤية انعدمت الرؤية.

(١٦٥/ب/ب) وكذا اتصال الشعاع وانطباع المرئى في الة الرؤية / شرط عند من لايثبت الرؤية الا للاجسام فان المذهب عند رئيسهم وهو النظام ان المحسوسات لاتدرك الابالماسة والمجاورة فان اليد لاتستدرك الحرارة والبرودة

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: اجدس ف ق، المعتزلة لعنهم الله: بن (٤) يجوز: اس ف ق ن، يجوزوا: ج
د. تعلق: جدس ف ق، تعليق: ن. فكذا: دس ق، وكذا: ج ف ن، هذا: جس ق د ف،

-: ب ن (٢) تعلق: د ف ق ن، تعلقوا: س هامش ق (٩) ترى: اج ف ن، مرئية: دس ق (١١) هو: دس ف ق، هي: اج ن (١١) ابنه: دس ف ق، -: ن . فاما: دس ف ق، واما: ن (١٢) فليست: اس ف ق ن، وليست: دج (١٢) وهو: ١ ج س ف ق ن، الى وهو: د (١٤ - ٥٠) فان شرط ... مسافة: دج س ف ق ن، فان شرط الرائى والمرئى مسألة : ١

والملاسة والخشونة والصلابة واللين الا بالمماسة / الحاصلة بن الة المس (١٤٠ أرج) وبين الممسوس. وكذا الطعوم لن تستدرك الا بالمماسة الحاصلة بين الة الذوق وهي اللسان واللهوات وبين الطعام.

وكذا الشم على هذا فان الرائحة عنده جسم ينفصل عن الجسم المشموم ويتصل بخياشيم الشام فيحصل له العلم بذلك.

وكذا الصوت عنده جسم وهو الهواء المضغوط فينفصل عن الجسم فينتقل في الجو الى ان يدخل صماخ السامع فتقع بينهما مماسة يحصل العلم بالصوت.

/وكذا الرؤية لابد من مماسة حاصلة بين الة الرؤية وبين المرئى فينفصل (١٧٥٠/س) شعاع من عين الرائى فيتصل بالمرئى فتحصل بينهما مماسة فيعلم بالمرئى.

10 والمماسة لاتجوز الا على الاحسام ويصير بيان هذا الشرط تحقيقا لجعل النظام علة الرؤية كونه جسما اذ المماسة لاتتصور الا بين جسمين.

وعند بعضهم يشترط ايضا انطباع صورة المرئى في العين التي هي آلة الرؤية كما تنطبع في المرآة صورة الاجسام المقابلة لها لولا ذلك الانطباع لما حصل العلم بالمرئى.

15 دليله انعدام الرؤية عند زوال الانجلاء عن العين وبطلان الانطباع وتبدل البصر بالعمى ولا يتصور انطباع الصورة الا في حتى الاجسام

<sup>(</sup>١) الملاسة: ج د س ف ق، الملابسة: ب ن (١) المس: د س ف ق ن، اللمس: ج. (٢) الممسوس: ج د س ف ق ن، اللمس: ج. (٢) الممسوس: ج د س ف ق ن، الحسوس: ١ (٣) تستدرك: د س ف ق ، تدرك: ن (٤) ينفصل: ١ د س ف ق ن، ـــ: ج. ق ن، منصفل: ج (٦) وهو: ١ ج س ف ق ن، وكذا: د . الهواء: ١ د س ف ق ن، ـــ: ج. (٧) فينقصل: ١ ج س ف ق ن، فينقله: ف في: د س ف ق، الى: ب ج (٨) وكذا الرؤية: د س ف ق ، فكذا: ن (١١) كونه: ١ ج س ف ق ن، او كونه: د (١٠) الشرط: ج د س ف ق ن، الشروط: ١ (١٢) صورة: ١ ج د س ق ن، صور: ف كونه: د (١٠) المبرئ: د س ف ق، ـــ: ن (١٦) بالعمى: ١ ج س ف ق ن، في العمى: د الصورة: ١ ج س ف ق ن، الصورة بها: د .

اذ لاصورة لغيرها.

قالوا وكذلك الضوَّ الحاصل في هواء المسافة الممتدة بين الرائى والمرئى شرط لحصول الرؤية دليله انعدامها عند ارتفاع الضوَّ بطريان ظلام الليل. وذا محال في حق الله تعالى فصح بهذا ما ادعينا من انعدام تعدى علة الرؤية وشروطها الى الغائب فلا يتعدى الحكم ايضا.

(۱۲۷ب/ف) يحققه أن احدهما إما العلة وإما الشرط. لو تعدى وحده / بدون صاحبه (۱۲۰۰/أ) لايتعدى الحكم فاذا لم يتعديا جميعا اولى ان لايتعدى / هذا كله لبيان (۱۶۷ب/د) المفارقة بين الشاهد والغائب/في العلة والشروط ومنع التعدية لانعدام المساواة فاما الكلام من حيث نفسُ الرؤية فانهم يقولون ان ما تدّعونه في حق (۱۳۵ب/ق) الصانع / لن تعرف رؤية عند اهل اللسان وفي المعارف بين ارباب العقول 10 فان رؤية ما ليس بجسم ولا عرض ولا مقابلة بين الرائى وبينه ولا محاذاة (۱۷۶س) ولا اتصال شعاع ولاتقليب المقلة وتوجيه الوجه اليه / والاقبال عليه واستدراك قدره والوقوف على كله او بعضه لن يعرف رؤية؟

فاذا ما يقولون كلام يقال وليس لفحواه في الافهام ولا لمعناه في الاوهام (٩٦ب/ن) تصور ومجال. وما يثبت / في حق الغائب ينبغي ان يكون في حد ما 15 (١٤٠٠/ج) يثبت في حق الشاهد. الا ترى / أن العلم منا المتعلق بمعلوم شاهد لل يكون ضروريا او مكتسبا فكان العلم منا بالغائب كذلك حتى كان العلم بالغائب عندكم وعند اكثرنا استدلاليا وعند بعض رؤسائنا ضروريا.

فكذا الرؤية ينبغي ان لاتخرج في حق الغائب عن المتعارف المعقول. وبهذا التحقيق يتبين ان ما يزعمون انه رؤية ليس برؤية. وكلامكم في ذلك غير معقول. واما الكلام من حيث ذات المرئى فنقول المرئى اما ان يرى كله واما ان يرى بعضه ولاجائز ان يرى الله تعالى كله لانه تعالى يرى كله ولا جائز ان يرى بعضه لانه تعالى ليس بمتبعض ولا متجزىء واذا امتنع الوجهان امتنعت الرؤية لانعدام القسم الثالث.

واما الكلام من حيث الاستدلال بانعدام الرؤية للحال فانا لانراه للحال وانعدام رؤية ما هو المرئى لا يخفى من وجوه.

احدها آفة في البصر والاخر معنى فى المرئى من الدقة واللطافة والآخر 10 معنى فى المسافة بين الرائى والمرئى وهو البعد او الحجاب. والمعانى كلها منعدمة. اما الأفة في البصر فمنعدمة. لان البُصراء لا يرون. وكذا الدقة واللطافة لاستحالتهما على ذات الله تعالى اذ هما من صفات الاجسام.

وكذا البعد لاستحالة المسافة بين الله وبين خلقه اذ هي جارية فيما بين المتحيزين. وكذا الحجاب والتحيز من امارات الجواهر. واذا انعدمت الرؤية مع

15 أرتفاع الموانع لم يبق لانعدامها وجه / الا خروج الذات عن ان يكون (١٧٦ب/س) جائز الرؤية. واما الكلام من حيث الاستدلال بصفة الرؤية والمكان الذى تدعون فيه الرؤية فهو ان الرؤية عندكم تحصل اكراما للعباد بطريق الثواب.

<sup>(</sup>۱) المعقول: اجدس ف ق ، المنقول: ن (۲) ليس برؤية: اجدف ق ، ـ : ن (۳) واما: اج ن س ف ق، او : ف. كله: تاخر (۳) واما ان يرى: اجدس ف ق، او : ف. كله: تاخر بعد بعضه في: ج (۱۳) المسافة: جدس ف ق ن، المسلور: ا (۱۶) الجواهر: اجس ف ق ن، المسلور: ا (۱۶) الجواهر: اجس ف ق ن، الحدث: د (۱۵) لم يبق: اج ن هامش ق، لايبقى: د س ف ق (۱۷) عندكم تحصل: د س ف ق ق (۱۷) عندكم تحصل: د س

ويتلذذ بها العبد لامحالة والتلذذ بالنعم يكون بمقدارها فما كان اعظم خطرا كان اعظم لذة. ولا شك ان رؤية الله تعالى اعظم النعم فتكون اعظمها لذة ثم الاكرام بالرؤية عندكم لا يكون على الدوام بل يوجد ثم (١٢٨أف) ينعدم / ولاشك ان الرؤية اذا انعدمت انعدمت اللذة الحاصلة بها.

(۱۳۲ أَرُق) ولاشك بأن العبد يتأذى بزوال اعلى اللذات / الى ادناها ويتنغص عليه 5 ادنى النعم التي هو فيها عند زوال اعلاها.

والجنة ليست بدار يتأذى فيها ولى الله تعالى او يتنغص عليه النعم فيها. وهذا مما يوجب ان لايرى الله تعالى فى الآخرة. فهذه هى الشبه المشهورة للخصوم ونستعين بالله على حلها ودفعها على وجه لايبقى لسامع فيها شك ولاشبهة فانه لاحول ولا قوة الا به.

10

(١٤١أ/ج) /واما الهل الحق، نصرهم الله، فانهم احتجوا بقول الله تعالى خبرا عن (١٤١أ/) موسى صلوات الله عليه / : رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ الآية (١) والاستدلال بالاية من وجوه.

احدها ان موسى عليه السلام اعتقد ان الله تعالى مرغي ولو لم يكن مرئيا كان هذا منه جهلا بخالقه ونسبة الانبياء عليهم السلام الى الجهل بالله كفر. 15 والثانى أنه قال تعالى: لَنْ تَرَانِي. نفى رؤية موسى عليه السلام اياه. وما اخبر ان ذاته ليس بمرئى فانه ما قال: لست بمرئى بل قال لن ترانى ولو لم يكن ذاته تعالى مرئيا لاخبر انه ليس بمرئى اذ الحالة كانت حالة

<sup>(</sup>۱) فما: فمن: ن فقط. (٥) بان: س ف ق، ان: ج ن. يتنغص: ا ج د س ن ق، ينتقص: ن (٧) يتنغص: ا ج د س ق ن، ينتقص: ف (٨) فهذه: د س ف ق، ـــ: ن الشبهة ج ن فقط (٩) دفعها: ج د س ف ق، على محمد ف ق، رفعها: ن (١١) نصرهم الله: ف س (١٢) صلوات الله عليه: ا ج د س ف ق، على محمد وعليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين: ن (١٦) ١ــ الاعراف ١٤٣ (١٥) هذا: ج د س ف ق، ـــ: ن (١٥) كالجبر: ا ج د ف، اخبر: س ق، اخبره: ن.

الحاجة الى البيان لانه على زعم هؤلاء الملحدين جهل الله تعالى والحكمة تقتضى البيان عند الحاجة الى البيان.

والثالث انه تعالى قال: وَلْكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ / فَانِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ (١٧٧أ/س) تَرَانِي (١)

5 فالله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل واستقرار الجبل من الجائزات.

والاصل ان تعليق الفعل بما هو جائز الوجود يدل على جوازه وتعليقه بما هو ممتنع الوجود يدل على امتناعه وعدم تكونه وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له وهاهنا علق بما هو جائز الوجود وهو استقرار الجبل / ودليل جواز وجوده قوله تعالى: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا. (١٩٧/ن)

10 اخبر انه تعالى جعله دكا لا انه اندك بنفسه. وما اوجده الله تعالى كان جائزا ان لايوجد لو لم يوجده الله تعالى. اذ الله تعالى مختار فيما يفعل. فاذا جعل الجبل دكاً باختياره كان جائزاً ان لايفعل دل ذلك على جواز وجوده فكان تعليق الرؤية به دليل كونها جائزة.

والرابع انه لما سأل الرؤية ما أَيْأَسه الله تعالى عن ذلك ولا عاتبه عليه 15 ولو كان ذلك جهلا منه بالله تعالى او خارجا عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحا عليه السلام بقوله: إنِّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٢) حيث سأل انجاء ابنه من الغرق وكما عاتب ادم عليه السلام على أكل

<sup>(</sup>۱-۲) لانه على زعم ... الى البيان: اج دس ق ن، في هامش ف. زعم: ج دس ق ن، رغم: ا (٤) (١) الاعراف/١٤٣ (٨) ههنا: ج دس ف ق ن، هنا: ا (٩) دليل: ف ج ق د، دل: ن (٩) الاعراف ١٤٣ (١٠) انه: ف د ج ا ق، الله: ن، لا انه: ج د ف س ن ق، لانه: ا (١١) لو لم: ا ج د ف، لم لم: ن. يوجده: د س ف ق، يوجد : ا ج ن. (١٢) لايفعل: د س ف ق ، يفعل: ن. دل: تكرر: في ج س (١٣) جائزة: جائز: س (١٤) أيأسه: ج س ف ق، آيسه: ن (١٥) جهلا منه: ا ف ج ن، منه جهلا: د ق (١٦) بقوله: ج س ف ق ن، لقوله: د ٢ هود ٢٠) جهد منال: ج ف س ق، سأله: ن، سـ: د .

الشجرة بقوله تعالى: أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ (١) الآية بل هذا (١) السَّعَرَةِ (١) الآية بل هذا (١٤٨ب/د) اولى / بالعتاب لان هذا لو كان جهلا منه بربه لبلغ مرتبة الكفر. وذلك لم يبلغ هذه المرتبة وحيث لم يعاتبه ولم يُشْيِسُه بل اطمعه ورجّاه حيث علقه بما هو جائز الوجود، دل ان الرؤية جائزة.

(۱۳۱ب/ق) / والخامس انه تعالى قال: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ. والتجلي هو الظهور 5 (۱۳۱ب/ج) اى فلما ظهر ربه للجبل كذا روى اليشخ ابو منصور / رحمه الله تعالى عن اهل التأويل قال الشيخ ابو منصور لكن لايفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره.

(۱۷۷ب/س) /وكذا نقول ان شيئا من صفاته تعالى لايفهم منه ما يفهم من صفات (۱۲۸ب/ف) غيره فلا يفهم من هذا / انه كان بين الجبل وبين الله حجاب فارتفع الحجاب وظهر للجبل لان هذا مما لايليق بصفات الله تعالى فكان معنى 10 التجلى ما حكى ابوبكر محمد بن الحسن بن فورك عن الاشعري أنه قال ان التجلى ان الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى ربه. ذكره ابن فورك في تفسيره في تأويل قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (٣) ولا وجه لحمل الاية الا على هذا الوجه وهو نص في اثبات كونه مرئيا. والله الموفق.

وافترقت المعتزلة في السؤال على هذه الآية وتأويلها. فزعم بعضهم ان موسى صلوات الله عليه سأل ربه اية يعلمه بها على طريق الضرورة

<sup>(</sup>۱) ۱ الاعراف ۲۲ (۲) مرتبة: ف ا د ج س ق، رتبة: ن (۳) المرتبة: ف ن، الرتبة: د ج اس ق. اطمعه: (0) والتجلي ... للجبل: ا ج س ف ق ن، ...: د (۸) صفاته: ا س ف د ج صفات الله: ن (۰) ما يفهم: ف ق د ج ا، ما يعمهم: ن، يفهم: س (۹) انه: ف س ج ق د، ان: ن. الجبل وبين الله: ف ن ج ا س ق، الله وبين الجبل: ن (۱۰) لايليق: ف د ن ا س ق، يليق: ج (۱۶) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0

فكان معنى قوله: أرِنِي أَنْظُرْ اَلِيْكَ اى ارنى آية اعلمك بها كما اعلم ما انظر اليه فيحصل لى العلم بطريق الضرورة. فلا يبقى للشبه والشكوك مجال. واليه ذهب ابو بكر بن الاصم وابو القاسم الكعبى من جملتهم. وهذا التأويل فاسد من وجوه.

احدها انه قال ارنى انظر اليك و لم يقل اليها. ولو كان سأل / الاية لقال (١٠١ب/أ) انظر اليها لان عند وجود الاية يكون النظر اليها ثم يحصل بها العلم بالله تعالى بالقلب فيكون ناظرا الى الاية عالما بالله تعالى لاناظرا الى الله تعالى. والثاني انه تعالى قال لن تراني و لم يقل لن ترى آيتي.

والثالث ان معنى قوله انظر اليك لو كان ارنى اية لكَّان قوله تعالى لن

10 تراني اى لن ترى آيتى فحينئذ يتمكن فى كلام الله تعالى خُلف لانه اراه اعظم الايات حيث جعل الجبل دكا.

والرابع ان موسى عليه السلام كان وقف على ايات الله تعالى من قلب العصاحية وتفجير الماء من الحَجر وفلْق البحر واليد البيضاء وغير ذلك

/ مما خصه الله تعالى به من الايات الحسية بحيث استغنى عن طلب اية (١٧٨ أاس)

15 اخرى بل استغنى عن ذلك كله اغبى قومه وابلد خليقة الله تعالى فهما لكثرتها وترادفها في نفسها وطلب الايات بعد ظهورما به الغنية للعاقل كان من تعنت الكفرة فلا يجوز مثله من موسى عليه السلام مع اصطفاء الله تعالى اياه برسالته وكلامه وتفضيله على عالمي زمانه. والله الموفق.

والخامس وهو الذي يبين / حيرة المعتزلة وعنادهم وبلادة افهامهم ان (١٤٩ أرد) 20 الله تعالى قال / فان استقر مكانه فسوف تراني فيصير على تقدير كلام (١٤١ أرج) هؤلاء الجهلة بالحقائق / فان استقر مكانه فسوف ترى آيتي. (١٣٧ أرق)

<sup>(</sup>۲) للشبه: ف ن ا، للشبهة: د ج ق س (۳) ابن الاصم: ف، الاصم،: ن د ا ج س ق (۷) تعالى: ف ا د ج،  $\dots$ : ن س ق (۱۲) ان: ف ن اج س ق،  $\dots$ : د س (۱۱) به: ف ق ن ج ا ،  $\dots$ : د س . الحسية: د س ف ق ، الحسنة: ن (۱۲) طلب: ف ن ج ا،  $\dots$ : د ن ق ، ذلك: ج ا ن ق ، ذلك كله: د س ق (۱۷) فلا: ف د ج ا ق س، ولا: ن .

(٩٧ب/ن) ولا يخفى على من له ادنى لب ان الاية ترى عند اندكاك الجبل / لا عند استقراره بل عند استقراره بنعدم رؤية الآية.

يحققه انه عليه السلام كان عرفه وسمع كلامه وجعل يناجيه وليس من دأب العاقل ان يقول لمن سبقت له به المعرفة وفاوضه في الكلام وناجاه ان يقول له عرِّفنى نفسك واقِم لى دلالة وجودك وثبوتك. ولو قال ذلك 5 لنسب الى الجنون والحمق. والله الموفق.

وزعم بعضهم ان موسى صلوات الله عليه كان عالما ان الله تعالى لايرى ولكن قومه كانوا يطلبون منه ان يريَهم ربهم على ما اخبر الله تعالى عنهم بقوله:

(١٢٩أف) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً (١) الآية/. فطلب 10 من الله الرؤية ليبين الله تعالى انه ليس بمرئى ليكون ذلك اشد تمكنا في قلوبهم. الى هذا الاعتراض ذهب الجبائى ومن ساعده وهذا ايضا فاسد.

فان الله تعالى اخبر انه قال ارني انظر اليك. ثم قال له لن تراني. ولو كان الامر على مازعموا لكان من حق الكلام ان يقول ارِهم ينظروا اليك ثم يقول لهم لن يروْني فاذا هذا عُدول عن اخبار الله تعالى وصرْف له 15 الى غير ما اخبر.

(۱۷۸-س) ولو جاز ذا / لجاز ان يقال ان الله تعالى وان اخبر عن نوح صلوات الله عليه انه ركب السفينة كان المراد منه ادريس عليه السلام

<sup>(</sup>۲) تنعدم: ف ن ج ق س، منعدم: د (۳) عليه السلام: د س ف ق، صلى الله عليه وسسم: ن (٤) به: ف ق ن ج ا، آية: د س. المعرفة: ج د ف ا، معرفة: ن (٥) وجودك وثبوتك: ف د ج ا س ق، ثبوتك ووجودك: ن (٦) والله الموفق: ف ج ن، وبالله العصمة: س د ق = : (٩) قومه كانوا: د = : (٩) كان قومه: ن (١٠) ١ ا البقرة ٥٥ ( ، ) لن: ف = : (٩) لن: ا (١٤) ان يقول: د = : (٩) س ف ، = : (٩) ن ارهم: د ف ا ن، انهم: = : (٩) لن: ف = : (٩) لن: ف = : (٩) لن: الم ن ق ، = : (٩)

وان الباني للكعبة هو اسحاق مع ابنه يعقوب وان كان الله تعالى قال: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ (١) الآية.

ولو قيل ذا لم يخْف كفر هذا القائل، وتكذيبه الله تعالى في اخباره. فكذا هذا.

والثاني ان الرؤية لو لم تكن جائزة على الله تعالى وكان كفرا لكان موسى عليه السلام لايؤخر الرد عليهم بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سماعه و لم يتركهم واعتقاد ما لايجوز اعتقاده لما فيه من التقرير على الكفر. والانبياء عليهم السلام بعثوا لتغييره لا لتقريره.

الا ترى انهم لما قالوا له: إجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (٢) كيف لم يمهلهم بل رد عليهم من ساعته بقوله: إنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٣). الآية

10 ولا يقال انه كان يرد عليهم وكانوا لايقبلون قوله فسأل من الله ذلك ليكون الله تعالى هو الذى يرد عليهم / ليكون ذلك انجع في قلوبهم فيقبلوا (١٠٢أ) ذلك منه. لان ذلك السؤال / كان من الكفرة على ما قال تعالى خبرا (١٤٢ب/ج) عنهم لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً (٤).

علقوا ایمانهم بوجود الرؤیة. وهؤلاء / ما کانوا وقت سؤال موسی علیه (۱٤۹ب/د)

15 السلام الرؤیة حاضرین بل کان ذلك بحضرة السبعین المختارین من بنی اسرائیل ولایظن بمن کان مختار الرسول والمؤمنین انه یسأل رسوله ما یکفر به ویبین له الرسول فساد / ما یعتقده و کونه کفرا بالله تعالی شم (۱۳۷ب/ن) لایقبل ذلك منه حتی یحتاج الرسول الی السؤال من الله تعالی لیعلمه

<sup>(</sup>٢) ١ــ البقرة ١٣٧ (٣) ذا: ف ج د ا س ق مذا: ن. لم يخف: ج س ف ن ق ، لم يجب: ا (٤) لو: ا ج د س ف ق ، لما: ن (٧) بعثوا: ف ن ج ا، ــ: د (٨) ٢ــ الاعراف ١٣٨ (٩) ٣ــ الاعراف ١٣٨ (١٢) ذلك: ف ن س ا ق ج ، ــ: د (١٢) فيقبلوا: ف ج د س ق ، . فيقبلون: ن (١٣) ٤ــ البقرة ٥٥ (١٧) ما: ف د ج ا س ق بما: ن

ذلك ويخبره ليصدق بعد ذلك رسوله.

واذا لم يكن السؤال من السبعين بل كان من غيرهم لم يكن لسؤال بحضرتهم معنى لو لاجواز الرؤية على الله تعالى الا ان يقال انما سأل المعضرة هؤلاء المختارين ليرد الله تعالى السؤال ويبين انه/ليس بمرئى ليطلع السبعون المختارون على ذلك فيخبروا السائلين من موسى ذلك. وهذا ايضا فاسد. ولان أولئك لما كانوا لم يقبلوا قول موسى عليه السلام مع ما أيد به من البراهين الباهرة والايات الظاهرة التي لايبقى معها لمخالف عذر ولا لمعرض عنها ارتياب لوضوحها وبلوغها الغاية القصوى في الظهور فضلا عمن له ادنى انصاف يحمله على التأمل فيها.

فبالحرى ان لايقبلوا قول هؤلاء السبعين وقد تجرد عن المؤيد وانعدم في 10 حقهم دلالة العصمة عن الكذب فلم يكن في سؤال ما هو كفر بين (٩٨أ/ن) يدى هؤلاء معنى الا التجاسر على الله تعالى وسؤال / ما لايجوز عليه ومن استجاز من نفسه ان ينسب نبيا من الانبياء عليهم السلام الى مثل هذا فلاشك في كفره. والله الموفق.

ولنا ايضا في المسألة قول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (١) 15 فالله تعالى اثبت الرؤية للوجوه التي فيها العيون الناظرة. الا ترى انه وصفها بالنضارة.

<sup>(</sup>٤)  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

التى توصف بالنضارة وقرن النظر بكلمة الى وعداه بها الى المنظور اليه وما هذا سبيله لايفهم منه الا نظر العين الا عند اقتران قرينة توجب الصرف اليه يعلم بها انه اراد به الانتظار او الاعتبار كما في قول القائل:

وجوه يوم بدر ناظرات ــ الى الرحمن ياتي بالخلاص.

5 فانه لما اقترن بقوله ناظرات قوله ياتى بالخلاص علم انه اراد به الانتظار. وفيما نحن / فيه مثل هذه القرينة منعدمة فلن يحمل الاعلى النظر على (١٤٣ أ ج). ان بعض الرواة روي البيت وجوه يوم بكر، ناظرات. وقال ان مراد الشاعر من هذا يوم اليمامة سمي يوم بكر لان القتال كان فيه مع بنى حنيفة بن لُخيْم رهط مسيلمة الكذاب / وبنو حنيفة بطن من بكر بن (١٢٩ باف) وائل فسمى ذلك اليوم يوم بكر / لهذا.

وعنى بالرحمن مسيلمة الكذاب. فانهم كانوا يسمونه رحمان اليمامة.

وبهذا ابطلنا تأويل من قال معناه ثواب ربها منتظرة لما مر ان النظر المضاف الى الوجه المعدى الى المنظور اليه بحرف «الى» أن يكون المراد / منه نظراً لا انتظاراً.

15 فاما اذا اريد به الانتظار فانه لايعلق بالوجه ولا يعدى بإلى / قال الله (١٣٨ألق) تعالى خبرا عن تلك المرأة: فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (١). لم يقيد بالوجه ولا عُدي بكلمة الى لما اريد به الانتظار وقال الشاعر: فان يك صدر هذا اليوم ولى \_ فان غدا لناظره قريب

<sup>(</sup>۱) النضارة: د س ف ق ن، بالنظارة: ج ۱. وقرن: ف ا ق س د ن، فقرن: ج (۳) او: ف س د ن ق، و: ج ا. في قول: ا د ف س ن ق، قال: ج. شعر: ا،  $\dots$ : ف ق ن ج د س (۲) منعدمة: د س ف ق، منعدم: ن ج ا (۹) وبنو: ف د س ج ا، لعنه الله وبنو: ن (۱۱) فانهم: ف س ق د ج ا، لعنه الله فانهم: ن (۱۲) ربها منتظرة: س ق ف ج ن ا، ربنا منتظر: د (۱۳) ان یکون... نظراً لا انتظاراً: اف ق، لن یکون... نظراً لا انتظاراً: س صح هامش، یکون: یکن: ا. (۱۰) یعلق: ف ا ن ج س ق، یتعلق د (۱۲) ۱ $\dots$  الحمل ۳۰ س صح هامش، یکون: یکن: ا. (۱۰) یعلق: ف ا ن ج س ق، یتعلق د (۱۲) ۱ $\dots$  الحمل ۳۰

اي لنتظره فاما قول جميل بن معمر: شعر:

اني اليك لما وعدت لناظر ــ نظر الذليل الى العزيز القاهر.
(۱۰۲ب/أ) فان المراد منه النظر الذي هو رؤية العين / لانه عداه بكلمة الى فمعناه
اني انظر اليك بالذل والانكسار لان النظر الى المأمول على هذا الوجه
يبعثه على المسازعة الى قضاء الحاجة وانجاز الوعد وفي قول القائل شعر: 5
ويوم بذى قار رأيت وجوههم ــ الى الموت من وقع السيوف نواظر
اراد ايضا نظر الرؤية لما عداه بكلمة الى. ثم ان بعض الناس قالوا المراد
منه حقيقة الموت وهو عندنا مرئى اذ كل موجود جائز الرؤية على ما
نبين ان شاء الله تعالى.

وبعضهم قالوا اراد بالموت اسباب الموت كالضرب والطعن وهي مرئية 10 في العادة والشيء قد يسمى باسم مايؤول اليه.

وبعضهم قالوا اراد بالموت الأبطال الذين يوجد الموت بسبب ضربهم وطعنهم واقدامهم في الهيجاء كما قال جرير.

انا الموت الذي خُبِّرت عني \_ فليس لهارب مني نجاء.

وقال آخر: شعر:

(۱٤٣ب/ج) / يا ايها الراكب المزجي مطيته ــ سائل بنى اسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ــ قولا يقربكم انى انا الموت والذي يدل على ان حمل الاية على الانتظار فاسد، وجهان من المعقول.

<sup>(</sup>۱) شعر: ف د، ...:  $\dot{v}$  ج ا  $\dot{v}$  ق (٥) شعر: د ا، ...: ف  $\dot{v}$  ج  $\dot{v}$  ق (٧) ایضا: ف ا  $\dot{v}$  ج  $\dot{v}$  ق،  $\dot{v}$  به:  $\dot{v}$  (٨) منه:  $\dot{v}$  ج  $\dot{v}$  ق ا ف د، ...:  $\dot{v}$  (١٠) قالوا: ف ق  $\dot{v}$  د  $\dot{v}$  مرثیة: ا ف  $\dot{v}$  مرتبة:  $\dot{v}$  مرتبة:  $\dot{v}$  قریبة:  $\dot{v}$  قریبة:  $\dot{v}$  قریبة:  $\dot{v}$  السمی:  $\dot{v}$  س ق  $\dot{v}$  س ق  $\dot{v}$  مسمی:  $\dot{v}$  الله!  $\dot{v}$  الله:  $\dot{v$ 

احدهما راجع الى/نفس المنتظر والاخر الى حال المنتظِر. اما الراجع الى نفس (١٨٠أس) المنتظر فهو ان الثواب يومئذ يكون موجودا لان الجنة دار وقوع الثواب لادار الانتظار/اذ الانتظار لذلك موجود في الدنيا والمعدوم هو الذي ينتظر (٩٨ب/ن) لاالموجود وما يقال في مبتذل الكلام انتظر زيدا معناه انتظر حضوره وقدومه. الاترى انه لو فسر فقال انتظر حضوره كان مستقيما ولو قال:

وقدومه. الاترى انه لو فسر فقال انتظر حضوره كان مستقيما ولو قال:
 انتظر وجوده كان فاسدا فدل ان هذا التأويل باطل.

واما الراجع الى حال المنتظِر فهو ان ولى الله تعالى فى الجنة مصون عما يوجب اعتراء وحشة في صدره او ضيق وقلق في قلبه. وفي الانتظار ذلك وتنغيص للنعمة. وقد قيل في المثل السائر الانتظار موت احمر. وهذا مما

10 لايليق بحال اهل الجنة.

الا ترى كيف وصفهم / بنضارة الوجوه بقوله تعالى: وُجُوهٌ / يَوْمَئِذِ (١٣٨ب/ن) نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (١).

وذلك وصف من نال الثواب. لأوصف من هو بعد يقاسى ألم الانتظار وكربه. يحققه ان النظر مضاف الى الله تعالى لا الى غيره. فلا يجوز صرفه الى عيره. ولو جاز ذا لجاز صرف قوله: أعْبُدُوا رَبَّكُمْ (٢) الى غير الله تعالى. وحقيقة هذا ان اضمار المضاف واقامة المضاف اليه مقام المضاف انما يجوز عند تعين المضاف في نفسه بدليل من الدلائل فتحصل فائدة الكلام وهي الافهام كما في قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها (٣) اي اهل القرية

لأن السؤال للجواب ولاجواب يُنتظر من الابنية والحيطان وشيء من السؤال للجواب ولاجواب يُنتظر من الابنية والحيطان وشيء من الجمادات، فعلم ان المراد منه من ينتظر منه الجواب وقد اختص بذلك الاهل. فاما عند انعدام دليل تعين بعض ما يضاف اليه فلا يجوز الاضمار لانعدام الفائدة.

الا ترى ان قائلا لو قال رأيت زيدا واراد به عمامته اوقميصه او دابته او غلامه او داره كان مخطئا في ذلك لاستواء هذه الاشياء وما سواها (۱۸۰ب/س) ايضا في صحة الاضافة الي زيد وانعدام / دليل التعين فكان المتكلم به (۱۲۰اً/ف) المريد / بعض هذه الاشياء من غير دليل التعيين متكلما بما لافائدة فيه فعد سفيها جاهلا.

ثم ما تصح اضافته الى الله تعالى اشياء كثيرة من نحو الجنة والعرش والملائكة والانبياء والرسل عليهم السلام / واصحاب الرسل والاولياء وعباد الله الصالحين والدور والقصور والحور العين والغلمان والبسط والحلل والاواني وغير ذلك مما لايحيط به العدّ والاحصاء وان بولغ في الاستقصاء فتعيين البعض بلا دليل يوجب التعيين غير سائغ في اللغة 15 وخروج في الخطاب عن عادات الحكماء. فحمل كلام الله تعالى على هذا فاسد. لا يجوز المصير اليه. والله الموفق.

وفي التعلق بالاية والاعتراض عليه كلام كثير وفيما ذكرت كفاية. ولنا ايضا قوله تعالى: لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (١) وجاء في غير خبر ان الزيادة هي النظر الى الله تعالى وقد يحتمل غير ذلك مما جاء 20 فيه التفسير لكنه لولا ان القول بالرؤية كان امرا ظاهرا وإلا لكان لم يحتمل صرف

<sup>(</sup>٤) تعين: ف د س ق، تعيين: ن (٠) اليه: س ق د ف، ـــ: ن (٧) او غلامه: ج س ق ن، ـــ: ف (١٠) فعد: ا ج ف ن، يعد: د س ق (١٠) الرسل: ف ن ج، الرسل رضوان الله عليهم الجمعين: د ، الرسل رضوان الله عليهم: س ق (١٥) فتعين: ا د ن فتعيين: س جـ ف (٠) سائع: سابع: ج فقط (١٧) والله الموفق: ف ا ن ج، ـــ: د س ق، (١٨) التعلق: ج س ق د ف ن، التعليق: ا (١٩) ١-ـ يونس ٢٦ (٢٠) لكنه: ف د ن ا س ق، لكن: ج

ظاهر لم يجيء قيها اليها وهذا في الحاصل استدلال باجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمين وشيوع القول بالرؤية فيهم.

وذكر الشيخ ابو عبد الله محمد بن على الترمذي الحكيم رحمه الله، في تصنيف له سماه مسألة في سلوك اهل العدل بين المشبهة والمعطلة: فقال اتفقت على حديث الرؤية عدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / ورضى عنهم كلهم ائمة منهم: ابن عمر وابن (١٣٩أ/ق) / مسعود وابن عباس وصهيب وانس بن مالك وابو موسى الاشعري (١٥١أ/د) وابو هريرة وابو سعيد الحدرى وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان وعمار بن رويبة الثقفى وحذيفة عن ابي بكر الصديق

10 وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وأبو امامة وبريدة الاسلمي وابو برزة وعبد الله / بن الحارث بن جَزْء الزبيدي احد وعشرون رجلا (١٩٩أن) / من اصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم ورضى عنهم كلهم رووا (١٨١أس) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثبات الروية فمن رد هذا فقد قصد تكذيب هؤلاء.

15 وفي الاحاديث والدلائل السمعية في هذا الباب كثيرة وقد ثبتت بهذه الدلائل رؤية الله تعالى ولاثبوت لما لاجواز له. فثبت في ضمن الثبوت جواز الرؤية.

ثم نشتغل بعد هذا بيان جواز رؤية ألله تعالى في العقول. وان كان الترتيب يقتضى اثبات الجواز اولا بالدلائل العقلية ثم الثبوت بالدلائل السمعية. 20 الا انا قدمنا الدلائل السمعية لما مر ان فيها الثبوت والجواز جميعا معا

<sup>(</sup>١) الصحابة: ف ج ا ن، الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين: د ق س (٣) وذكر: ج ف ا س ن ق، ذكر: د (١١) جزّ: د ج ا، خز: ق، كن ق، ذكر: د (١١) جزّ: د ج ا، خز: ق، جزء: ن س ف (١٢) ورضى عنهم: ف ق د س ج ا، ــ: ن (١٤) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل في اثبات الرؤية: في د ا ج ف س ق، متأخر في: ن (١٥) كثيرة: ج د ا، كثرة: ف ن س ق (١٥) أولا: ج س د ق ف ن، او: ١. (٢٠) قدمنا: قد اقمنا: ن.

فمن اكتفى بها كان ذلك كافيا له فلا يحتاج الى الخوض في الدلائل العقلية. ثم بعد فراغنا من اثبات ما رمنا اثباته بالدلائل السمعية نشتغل بالدلائل العقلية.

(١٤٤) بنقول وبالله التوفيق: / كان اوائلنا واوائل المعتزلة سبق منهم الاجماع ان الاعراض مستحيلة الرؤية. واختلفوا بعد هذا الاجماع ان العلة المطلقة 5 للرؤية في الشاهد ما هي فزعمت اوائلهم انها الجسمية. فكل ما هو جسم كان مرئيا. وكل ما لم يكن جسما فهو مستحيل الرؤية. وقالوا ان الباري جل وعلا ليس بجسم فتستحيل رؤيته.

وزعموا ان كل من قال ان الله مرئى فقد زعم انه جسم. اذ لافرق بين (۱۷۰ أ/ب) قول القائل هذا / جسم وبين قولهم هذا مرئى كما لافرق بين قولهم هو 10 عشرة وبين قولهم هو جذر مائة.

وبعض اصحابنا رحمهم الله قالوا ان العلة المطلقة للرؤية هي كونه قائما بالذات بالذات. فما كان قائما بالذات تجوز رؤيته وما لايكون قائما بالذات فتستحيل رؤيته. والله تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية. فمن زعم ان الله تعالى تستحيل رؤيته فقد الحقه بما لاقيام له بذاته. ثم ان اوائلنا 15 واوائلهم احتجوا لكون الاعراض مستحيلة للرؤية ان الحلاف بين العقلاء واوائلهم احتجوا لكون الاعراض مستحيلة للرؤية ان الحلاف بين العقلاء الدلائل على ذلك ولو كانت هي مرئية محسوسة لما جرى الحلاف فيها الدلائل على ذلك ولو كانت هي مرئية محسوسة لما جرى الحلاف فيها الدلائل على ذلك ولو كانت هي مرئية الحاجة بالدلائل العقلية /

<sup>(</sup>١) الحوض: ب ج د س ق، الحوص: ف ن (٢) الدلائل: الدليل: ق (٦) هي: ١ ج د س ف ق، هو: ن، فزعمت: د ف ١ ن، وزعمت: ج (١٢) بعض: د س ق، ــ: ف ن ج ١ (١٣) تجوز: ف ج ن ا، فكان يجوز: د. كان: د ف ن ١ س ق، يكون: ج (١٤) فتستحيل: ف، تستحيل: ا ج د س ق، مستحيل: ن (١٥) ان الله: ف ن، انه: د ١ س ق (١٦) لكون: ج س ق د ف ن، بكون: ١ للرؤية: الرؤية: الرؤية: ن. (١٩) بين: ف د س ق ج ا، عن: ن

ولما اشتغل العقلاء بالمحاكة الى/دلائل العقول، بل فزعوا الى الحواس ونسبوا (١٢٩ب/ق) المنكرين الى العناد وجحد الضرورات والمكابرة للحواس، والحقوهم بالمتجاهلة من السوفسطائية. وحيث لم ينسبوهم الى ذلك وناظروهم واثبتوا ذلك بالدلائل العقلية / علم انها ليست بمرئية وان طريق ثبوت (١٣٠ب/ف) علم بها العقل لا الحس.

ثم ان النظام من جملة المعتزلة لم يثبت عرضا الا الحركة فاما ماوراء الحركة من الموجودات كالالوان والطعوم والروائح فقد جعلها كلها أجساماً. وجعل الالوان مرئية لكونها اجساما عنده. وان لم تكن قائمة بالذات. ثم ناقض و لم يجوز رؤية الاصوات وان كانت اجساما.

- 10 فأما المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله فقد اختلفوا في جواز درك الاعراض بالحواس الأخر نحو الاصوات انها هل تدرك بحاسة السمع. فطرد عبد الله بن سعيد القطان الكلام في كل ذلك. وقال لا يجوز ادراك عرض ما بحاسة من الحواس. اذ لوأدرك لما جرى الخلاف في ثبوتها بين ارباب الحواس السليمة.
- 15 وزعم ان المسموع / هو الذات الذي قام به الكلام والصوت لا الكلام (١٥ األج) والصوت فاما من سواه من اصحابنا الذين لا يجوزون رؤية الاعراض فانهم يجوزون استدراكها بسائر الحواس الموضوعة لدرك كل نوع منها فلم يطرد اعتلالهم في اخراج الاعراض من ان تكون مرئية بجريان الخلاف في ثبوتها بين العقلاء. فاذًا التعويل على القائم / بالذات غير ممكن الا على (٩٩ ب/ن)

<sup>(</sup>۲) الضرورات: ف س د ج ا، الضروريات: ن ق (۱) واماما: د ف ن، فاماما: ج ا س، فاما: ق (۸) لكونها: ج د س ف ق، منها لكونها: ن (۹) وان: ج ا ف د س ق، فان: ن. وان: د س ف ق ن، فان: ا ج (۱۱) الاصوات: ق ج د ا س ف، الصوت: ن (۱۲) ادراك: ف. د س ن ق كان ادراكا: ج (۱۵) وزعم: ف ن ج، فزعم: ق د س (۱۲) رؤية: ج س ف ق، د ا، عرتبة: ف د ج ا، مرتبة: ن. بجريان: د ف ا س ن، لجريان: ج ق

طريق التعلق بالاجماع مع الخصوم في استحالة رؤية الاعراض.

(۱۸۲) فيقال لهم اتفقنا / ان ما هو مستحيل الرؤية في الشاهد هو العرض. وان كل جسم جائز الرؤية. وكل جسم كما هو جسم فهو قائم بالذات. فبنا ان نتأمل انه يرى لانه جسم فلايعدى إلى الغائب لانه ليس بجسم او لانه قائم بالذات فيعدى الى الغائب لانه قائم بالذات.

فينبغي ان نتكلم على هذا الوجه ولانشتغل بدليل استحالة رؤية الاعراض الا اذا كان المثبت للرؤية يرى فى الاعراض رأى عبد الله بن سعيد القطان. فحينئذ يمكنه ان يتعلق بذلك الدليل. فاما من لم يكن يتابعه في ذلك ويجوز استدراك شيء من الاعراض بشيء من الحواس فلا يمكنه التعويل على ذلك الدليل. فينبغي ان يعتمد على اجماع الخصوم على ذلك. 10 ثم نتكلم ان الاجسام ترى لقيامها بالذوات دون التركب والجسمية. ثم ان النظام منهم يبنى الكلام على اصله ان الالوان مرئية وهي اجسام ثم النفات عن الجسمية. والمست بقائمة بالذوات. فاذاً انفكت الرؤية / عن القيام بالذات وما انفكت عن الجسمية.

(١٠٤) ووجه ابطال كلامه انه بناه / على اصلين كل واحد / منهما غير صحيح. 15 (١٤٠) احدهما ادعاؤه ان الالوان اجسام. وهذا ممنوع، بل هي اعراض لوجود حد العرض فيها. فان الحركة التي هي عرض بالاجماع انما كانت عرضا لاستحالة قيامها بذاتها. وافتقارها الى محل

<sup>(</sup>٣) فهو: ج د ف ن س ق، وهو: ١ (٨) القطان: د س ق، ...: ن ج ف ١ (٩) و يجوز: ف ١ ن ج، فيجوز: د س ق. ذلك: د ف ١ ج، ...: ن (١١) لقيامها: د ف ق ن، بقيامها: س (١١) ينى: ف د ج ا س ق، يبقى: ن (١٣) باللوات: د ١ ج، بالذات: د ن س ق. عن: ف د ج ا س ق، على: ن.

واستحالة بقائها. اذ العرض هذا هو. فيفارق الاجسام لاستحالة قيامها بذاتها وافتقارها الى محل واستحالة بقائها وتفارق صفات الله تعالى لاستحالة بقائها.

وهذا الحد بعينه موجود في الالوان. ثم هو وان كان يدعى بقائها الا انه يثبت بالدليل الذي يثبت استحالة بقاء سائر الاعراض. وهو ان الباقي يكون باقيا ببقاء واستحالة قيام البقاء بما لايقوم بنفسه ثابتة بالبديهة فلم تكن الاعراض باقية على ما / نبين ذلك اذا انتهينا الى مسألة الاستطاعة (١٤٥-١/ج) ان شاء الله تعالى.

والالوان غير قائمة بذواتها فيستحيل قيام البقاء بها. فلم تكن باقية فكانت

10 اعراضا لا اجساما. ومع ذلك جوز النظام رؤيتها. دل ان الرؤية / تنفك (١٨٢ب/س) عن الجسم فبطل تعليقه الرؤية بالجسم. وكذا هو يقول باستحالة رؤية الاصوات وان كانت عنده اجساما فاذن بطل تعليقه جواز الرؤية بالجسم طردا وعكسا. فاما مِن سوى النظام من قدماء المعتزلة الذين يسلمون أن الالوان والطعوم والاصوات اعراض، ويقولون انها مستحيلة الرؤية

15 ويعلقون الرؤية بالجسم، يقولون ان الجزء الذى لايتجزأ قائم بالذات وهو مستحيل الرؤية لخروجه من أن يكون جسما فيدل هذا على تعلق الرؤية بالجسم وجودا وعدما.

واصحابنا رحمهم الله يقولون ان الجسم هو المتركب من الجواهر. وعند رؤيته يرى كل جوهر وان لم يكن كل جوهر جسما. وهذا لان الجوهر

<sup>(1-7)</sup> بقائها ... واستحالة بقائها: ف د ق ج س، واستحالة نقلها: ن، واستحالة بقائها: ا . بذاتها: د ف، بذواتها: + (٤) يدعى: + د ف ا س، لايدعى: ن (٦) يقوم بنفسه: ن د + قيام له بذاته: ف ا هامش ق ايضا (١٢) بطل: + د س ق ف ا هامش ق ايضا (١٢) بطل: + د س ق ف ن، + ا (١٦) فيدل: ف د س ق ف ا، فدل: + (١٨) رحمهم الله: د س ق، + ن ا + ف ا س ن ق، كل + وهرين + مسم لان الجسم: +

لو لم يكن في نفسه مرئيا قبل انضمامه الى غيره لما صار مرئيا بالتركب وانضمامه الى غيره، لان جواز الرؤية واستحالتها مما يرجع الى الذات. (١٣١أف) والذات لاتنبدل بالتركب فلا يتبدل الحكم المتعلق بالذات. / وهذا لان المتبدل بالتركب هو الاحكام المتعلقة بالمقادير والكميات فان ما ليس بطويل يصيران جميعا طويلا. وكذا المربع 5 بطويل اذا انضم الى ما ليس بطويل يصيران جميعا طويلا. وكذا المربع والمثلث والمسدس وغير ذلك من الاشكال.

فاما الاحكام المتعلقة بالذوات فلا تبدّل لها بالتركب لانعدام تبدل ذواتها عند التركب. اذ التركب ليس الا مجاورته غيره والشيء بمجاورته غيره (١٥٢ب/د) لايتبدل في نفسه بل يتبدل القدر. فكذا الاحكام المتعلقة / بالذات (١٤٠ب/ق) لاتتبدل لانها تابعة للذات تبقى ببقائها وتزول / بزوالها / ولما كانت 10 (١٠٠١أن) الجواهر عند التركب مرئية دل انها عند التفرد مرئية وهي قائمة بالذات وليست بجسم. فكانت الرؤية دائرة مع القيام بالذات دون الجسم فيتعدى الى كل قائم بالذات.

فمن اراد التعلق بهذه الطريقة ينبغى ان يسأل الخصم انه هل يرى رؤية الاعراض جائزة. فان رآها مستحيلة الرؤية يكلمه على هذه الطريقة. وان 15 قال ان بعض الاعراض مرئية فينبغى ان لايتمسك بهذه الطريقة لانه (١٤٦١ الرج) لايمكنه تمشيته الا / اذارأى / في استحالة ادراك الاعراض بالحواس كلها (١٨٣أس) رأى عبد الله بن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٥) بطویل: ف س ق ن ج ا، طول: د. (٥) المربع: د ج ا ف ق س، المبربع: ن (٧) تبدل: د ف ق ن، متبدل: س (٩) القدر: ج د ف ن س ق، القدرة: ا (١٠) للذات: ا د ف ج س، باللذات: ن (١٢) فكانت: ف س د ج ا ق، وكانت: ن. دائرة: ق ا د ن، جائزة: ج. فيعدى: ا ف ن ج، فيعدى: د س ق (١٥ – ١٦) وان قال ... بهذه الطريقة: د ف ق ن، ... : m (١٧) الأعراض بالحواس: ج س ا ق د ف . الاعراض: ن (١٨) القطان: ا، ... = b د ج ن س ق

فيتكلم بالمعقول الذى بينا فى استحالة رؤية الاعراض وادراكها بالحواس من وجود الخلاف فيها بين ارباب الحواس السليمة. فحينئذ يمكنه الكلام. فاما غير عبد الله من قدماء اصحابنا فانما كانوا يعلقون الرؤية بالقائم بالذات لمساعدة المعتزلة اياهم في القول / باستحالة رؤية الاعراض لاغير. (١٠٤)

- و كان الشيخ ابو منصور الماتريدى رحمه الله يرى الاصوب فى هذه المسألة ان يتمسّك بالدلائل السمعيّة التى مر ذكرها. فاذا عجزت الخصوم عن الاعتراض عليها فزعمت ان الدلائل السمعية ان اوجبت الرؤية فالدلائل العقلية منعت القول بالرؤية فكانت الايات والاحاديث متشابهة يجب التوقف فيها.
- 10 فيقال لهم لم قلتم ان الدلائل العقلية منعت القول بالرؤية؟ فاذا قالوا لان المرئى هو الجسم بدليل ان في الشاهد لايرى الا الجسم والله تعالى ليس بجسم. يطالبون بالدليل.

وقيل لهم لم قلتم ان الجسم يرى لانه جسم ويعارضون انها تعلقت بالاجسام لا لكونها اجساما بل لكونها قائمة بالذات فيعلل بها على طريق 15 المعارضة دفعا لكلام الخصوم لا لابتداء التعليل ليقع الدليل على الخصم فيهدم حينئذ ما يقيم من الدلالة على تعلق الرؤية بالجسم على ما بيّنا. ولا يحتاج الى اقامة الدليل على تعلقها بالقاعم بالذات. فكان هذا اضيق على الخصم واحسم لمادّة شغبه.

<sup>(</sup>۱) في استجالة: ف ق ا س ن ج، باستحالة: د ( $^{\circ}$ ) فائما:  $^{\circ}$  الق س، فانهم: ف د ن، ( $^{\circ}$ ) فرحمت: د ا س ق، وزعمت: ق ن ج ( $^{\circ}$ ) العقلية: ا ف ج س د ق، الفعلية: ن ( $^{\circ}$ 1) الشاهد: ف د ج ا س ق، المشاهدة: ن ( $^{\circ}$ 1) قلم: ا ق ن ج س ق، قلت: د. ان: د ف ن، بان:  $^{\circ}$ 1 س ق. ( $^{\circ}$ 1) الجسم: د ف ن، الأجسام: س ق ( $^{\circ}$ 1) المعارضة: د ف ق ن، معارضة: س ( $^{\circ}$ 1) المعارضة: ا س ف ج د ق، ضيق: ن،

فانه رحمه الله ذكر في كتاب المقالات فى مسألة المائية فقال ثم الاصل المراس) ان ما لايرى في الشاهد عرض يقوم بغيره. / والا فكل قائم بنفسه يرى فاذا كان الله تعالى قائما بذاته يرى، لا على الاعتلال بذلك ولكن على الدفع والمقابلة. اذ لم يرجع فى الامر الى مايوجبه الدليل لكن رجع الى الوجود في الشاهد هذا لفظه رحمه الله. ومعناه ما بينا.

(١٥٣ أَارِه) وكذلك لو سلكت / هذه الطريقة مع المتأخرين منهم القائلين بجواز رؤية بعض الاعراض ايضا مع جواز رؤية الاجسام.

(١٧٢أ/ب) وقد بينا بالدليل / السمعي انه تعالى مرئى، فلِم توقفت في القول بها. (١٤١أ/ق) فان زعم لمخالفة الدليل السمعي / الدليل العقلي قيل و لم قلت انه يخالف الدليل العقلي.

(١٤٦ب/ج) فاذا قال لأن المرئى في الشاهد ما هو من هذه الاجناس / المخصوصة وهي الاجسام والالوان والاكوان. والله تعالى خارج من هذه الاجناس. يقال لهم لم قلتم ان تعلقها بهذه الاجناس تعلق الاحكام بالعلل دون كون هذه الاجناس من اوصاف الوجود؟ ويطالبون بالدليل.

فما اقاموا من الدليل يهدم عليهم على ما أبين بعد هذا فيسهل حينئذ 15 الكلام. وتقِل مؤونة المجادلة وتخِف. والله الموفق.

وينبغي ان لايدعي ان العلة المطلقة للرؤية القيام بالذات ايضا.

<sup>(</sup>١) كتاب: ف ج، ـــ: ان د (٤) الدفع: ف ا د س ق ج، الرفع: ن (٥) الوجود: وجود: س (٠) بيّناه: ن (٦) كذلك: د س ق، كذا: ف ن (٨) فلم: ن د ج س ق، ولم: ف. (٨، قد: ا ب ج ق، قيل: د س ف. بينا: ف ج ا ن، ثبتنا: ب د س ق. في ا: د ف ا ن ص ق، با: ج (٩) قيل: ف د ا س ج ق، قلت: ن. انه: ج ف ق، انها: س ن د ا (١١) لان: ف د ن ا س ق، قل: ج ، ثقل: ف . تخف: ا س ق د ف ن، يحق: ج

وما ذكره الشيخ رحمه الله ذكر على طريقة المسامحة والمساهلة بل نطالب الخصوم باقامة الدلالة على ما جعلوه علة فحسب ولا نشتغل بادعاء شيء علة. فانهم هم المدعون ان العلة المطلقة لرؤية ما زعموا فلا معنى للاشتغال بمعارضة العلة بالعلة قبل العجز عن منع دليل الخصم وهدمه.

و انما يصار الى ذلك / عند العجز / عن ذلك. ولا عجز بحمد الله تعالى (١٠٠٠ب/ن) على ما نبيّن بعد هذا ان شاء الله تعالى.

فمن اصغى الى هذه الوصية وتمسك بهذه الطريقة فقد كفى مؤونة الخصم واندفعت عنه معرّة مجادلتهم. ومن رام الخوض فى الدليل المعقول الذى / اعتمد عليه المتأخرون من اصحابنا رحمهم الله واراد الوقوف عليه (١٣١ب/ف) فنبين له ذلك فنقول وبالله التوفيق.

ان المتأخرين من اصحابنا رحمهم الله عند دعوى المتأخرين من المعتزلة رؤية بعض الاعراض، ذهبوا الى ان العلة المطلقة للرؤية في الشاهد المجوّزة لها الوجود وان كل موجود رؤيته ممكنة جائزة.

ودليل ذلك أنا نرى الجواهر والالوان والاكوان وهى الحركة / والسكون (١٠٥ أأ) 15 والقرب والبعد والاجتماع والافتراق. وقد وافقنا الجبائي على ان هذه الاجناس الثلاثة مرئية. وابنه ابوهاشم وانقنا على رؤية الالوان وخالفنا في رؤية الاكوان. والنظام وافقنا على رؤية الالوان غير انه ادعى انها اجسام.

<sup>(</sup>۱) ذكر: دج اس ق، ذكره: ف ن، ۲۰ ذكر : ج (۱) نطالب: ق س ف دج ا، نطالبه: ن. (۲) جعلوه علة: س ف ح دق، جعلته عليه: ن، جعلته علة: ا (٤) بالعلة: ف ج س د ق ن، عن ذلك: ا. قبل العجز الى ذلك: ج د ف ن س ق، : ا (٦) بعلى ما نبين: تكرر في د، قبل هكمد الله، عند العجز: ج س د ف ق ن، : ا . ولاعجز بحمد الله تعالى : س (٩--١٠) واراد الوقوف ... التوفيق ... رحمهم الله (نصرهم الله: س): س ج د ف ن ق، : ا (١٤) انا: ا ج د س ق ف، ان: ن. والاكوان: ف ن س ق، : د ج

وقد اقمنا الدلائل على كونها أعراضا فاجماع هؤلاء اغنانا عن اقامة الدليل على رؤية على رؤية بعض الاعراض وكونها جائزة الرؤية. ثم الدليل مع هذا على رؤية الاعراض التمييز بالبصر بين الاسود والابيض وبين المجتمعين والمفترقين من غير قيام السواد والبياض والاجتماع والافتراق بالة الرؤية وهي البصر.

(۱۵۳)() ولم نعرف كون / الجواهر مرئية الابالتمييز بالبصر بين اجناسها وحصول 5 العلم بوجودها. وهذا المعنى بعينه في حق الاكوان والالوان موجود، (۱۶۷) فكانت مرئية ولو لم تكن مرئية / لعرف بالرؤية وجود الجواهر، ولكان لايوقف على كونه متحركا او ساكنا او مجتمعا او مفترقا كما لايوقف على الطعوم بمجرد الرؤية لانعدام تعلقها بالطعوم / على ما اجرى الله تعالى العادة. وان كانت مرئية عندنا لكونها موجودة على ما نبين بعد 10 المعتزلة ايانا على ذلك فيغنينا الاجماع عن اقامة البرهان على ذلك. ثم الدليل على ان الجواهر مرئية موافقة جميع على ذلك حصول التمييزين اجناس الجواهر بالرؤية كحصوله بين انواع على ذلك حصول التمييزين اجناس الجواهر ولم يجوز الارؤية الالوان بم عرفت ان الالوان مرئية؟ فان قال بالتمييز بين انواعها بالرؤية فكذا يلزم 15 في الجواهر والاكوان والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) اقمنا: ف د ج ا، اقمت: ن. فاجماع: ج د ف ن س ق، فاجتماع: ١ (٠) اقامة: ف د ج ا س، ـــ: ن (٤) وهي: ف س د ق ، وهو: ن ج ١ (٢) الالوان: ج د ف ن ق س ـــ: ١. (٧) لو: ف د ج س ١ ق، ـــ: ن. لعرف: ١ ج د ف س ق، يعرف: ن (١٠) لكونها: ١ ف س د ج، لكونه: ن (١٠) بالرؤية: ج ق د ف ن س، ـــ: ١ (١٤) الالوان: ١ ف س ق ن ج، الحيوان: د ج س ف ق، الالوان: ١ ن

فلا يمكن الا ان يتعلق بالتمييز بين انواعها فيلزم رؤية الحركة والسكون. وكذا ابوهاشم يطالب بالعلة التي لاجلها جعل الالوان مرئية ثم يطالب بالتفرقة بينها وبين الاكوان ويسوّى بينها وبينها بعين تلك العلة. واذا ثبتت رؤية الجواهر والالوان والاكوان،

5 فنقول: لا بد من سبر الاوصاف لتتبين العلة المجوزة للرؤية من الاوصاف الاتفاقية المقترنة بها المسماة عند المتكلمين اوصاف الوجود. ثم نعدى الرؤية بتلك العلة من الشاهد الى الغائب اذ التعدية من الشاهد الى الغائب، تكون باوصاف العلة دون اوصاف الوجود. والفرق بين اوصاف العلة وبين اوصاف الوجود قد مر في مسألة الصفات فنشتغل وبين اوصاف لنتبين وصف العلة من اوصاف الوجود.

/فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو المرئى في الشاهد من ان يكون مرئيا لكونه (١٨٥ أس) جسما او لكونه عرضا او لكونه لونا او لكونه ملونا او لكونه قائما بالذات اولكونه كونا او لكونه متكونا او لكونه معلوما او لكونه مذكورا او لكونه باقيا او لكونه موجودا.

15 ولاجائز ان يرى لكونه جسما لانا اقمنا / الدلالة على رؤية اللون (١٠١أ/ن)

<sup>(</sup>۱) فلا: د ج ا س ق، ولا: ف ن، يمكنه: د ا س ق، يمكن : ف ج ن، الا ان: ف ن اج س ق، ان لا: د ( $^{\circ}$ ) الاكوان: د ا س ف ق الالوان: ن ج، ( $^{\circ}$ ) الالوان والاكوان: ف ا د ج س ق، الاكوان والالوان: ن ( $^{\circ}$ ) سبر: ف د ج س ق، سبره : ن ( $^{\circ}$ ) نعدى: ف د ج ا س ق، نؤدي: ن ( $^{\circ}$ ) العلة ... الوجود: ا ف ج، الوجود ... العلة: ق ن د س ( $^{\circ}$ ) – بين: د، —  $^{\circ}$  اف ن ح ( $^{\circ}$ ) الصفات: س د ف ا ق ن، الاوصاف الصفات: ح ( $^{\circ}$ ) ملونا: ا ف ج ن س ق، مكونا: د ( $^{\circ}$ )  $^{\circ}$ 1 س ق، و: ا ( $^{\circ}$ 1) او لكونه معلوما:  $^{\circ}$ 1 ش ما الله ما بعد: موجودا ( $^{\circ}$ 1) لانا: ا د ف س ق، لان: ن، لا: ج. رؤية: ا ف د ج س ق، —: ن

والكون وهما ليسا بجسمين. ولا جائز أن يرى لكونه عرضا لقيام الدلالة على كون الجسم مرئيا وليس هو بعرض، على ان عند الحصوم تستحيل على كون الجسم مرئيا وليس هو بعرض، على ان عند الحصوم تستحيل (١٤٧) وقية كثير من الاعراض، فبطل ذلك / طردا وعكسا. وعند اوائلهم (١٥٧أ/د) تستحيل رؤية كلها. ولاجائز أن يرى لكونه لونا/لانا رأينا ما ليس بلون وهو الجوهر والكون على ما اثبتنا ذلك بالدليل وساعدنا على ذلك الجبائي. (١٠٥٠/أ) /ولاجائز أن يرى لكونه ملونا او متلونا لقيام الدلالة على رؤية الالوان والاكوان. وليست هي بمتلونة لاستحالة قيام اللون بها ولاجائز أن يرى بكونه قائما قائما بالذات او بكونه موصوفا. لان الخصوم لو علقوا الرؤية بكونه قائما بالذات او بكونه موصوفا. فقد سلمت لنا المسألة وامكنت التعدية الى الغائب.

ثم انا بینا ان اللون والکون مرئیان ولیسا بقائمین بذواتیهما ولا بموصوفین 10 (۱۶۳ آلق) بصفة تقوم بهما. ولا جائز / أن یری لکونه متکونا لان المتکون ان (۱۳۲ آلف) ارید به الموجود / فهو ما ندعیه وان ارید به ماقام به عرض یسمی کونا فهو فاسد. لان اللون والکون مرئیان.

وكذا لو خلق الله تعالى في ابتداء خلقه العالم جوهرا واحدا لكان مرئيا (١٨٥ب/س) على ما قررنا قبل هذا من وجوب كون الجزء المذى / لايتجزأ مرئيا، 15 ولم يكن متكوّنا حينئذ.

ولا جائز آن يرى لكونه معلوما او مذكورا لان المعدوم معلوم ومذكور وليس بمرئى على ان الخصوم لوادعوا ان الشاهد يرى لكونه معلوما او مذكورا للزمتهم التعدية لكونه تعالى معلوما مذكورا.

ولاجائز أن يرى لكونه محدثا لان من المحدثات عندهم ما تستحيل رؤيته. 20 (٢) تستحيل: اف دج س ق، كونه: ف ... ن ١: بكونه: ا جد س ق ن لكونه: ف ... ن ١: بكونه: د ج س ق ن لكونه: ف (١١) بمما: د ا جد س ق ن لكونه: ف (١١) بمما: د ف ا ن س ق، بها: ج (١٢) اريد: ج د ف ن، اراد: ا (١٤) لكان: كان: ف. (١٥) قبل: ف ج ن ا س ق، وقبل: د

لان عند اوائلهم ما سوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية وهى عدثة. وعند الجبائى ما وراء الالوان والاكوان من الاعراض تستحيل رؤيتها، وان كانت محدثة. وكذا الحكم عند ابى هاشم فيما وراء الالوان من الاعراض. وكذا عند النظام الحركات والاصوات تستحيل رؤيتها وهى محدثة على ان الجواهر ترى فى حالة البقاء وهى في حالة البقاء ليست بمحدثة حقيقة.

اذ المحدث ما يتعلق به الاحداث وهو يتعلق بها في اول احوال وجودها لا في حالة البقاء الا عند النظام خاصة. وهو فاسد لاستحالة تعلق الاحداث بموجود انقضى أوان حدوثه اذ احداث الموجود وايجاده محال.

10 ولاجائز أن يرى لكونه باقيا لانها لو تعلقت بالباقي ثبت ما ادعيناه وامكنت التعدية الى الغائب لان الله تعالى باق على انا اثبتنا بالدليل رؤية الالوان والاكوان وهي اعراض ويستحيل بقاؤها عندنا.

فان ادّعت المعتزلة بقائها ننقل الكلام الى تلك المسألة على انها عند النظام / الاصوات باقية وتستحيل رؤيتها عنده. واجاز الجبائي بقاء الحرارة (١٤٨أج)

15 والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والعجز والعلم والاعتقاد والكلام. وليست هذه الاشياء / بمرئية عنده. (١٥٤/د)

وكذا أبنه يقول ببقاء جميع الاعراض التي اجاز ابوه بقائها الا الكلام خاصة. ولاتجوز رؤية شيء منها على ان كل جنس يرى عندهم / يكون (١٨٦أس) جائز الرؤية في اول احوال وجوده بلا خلاف بين العقلاء فضلا عن 20 المتكلمين لان ما تستحيل رؤيته لذاته لايختلف باختلاف الازمنة. وهي

المتحلمين لان ما تستحيل رويته ندانه لا يحتلف باختلاف الازمنه. وهي في تلك الحالة ليست بموصوفة بالبقاء الا عند عبّاد والكرامية

 <sup>(</sup>۲) تستحیل: جـ س ق ن، مستحیل: ف (۳-٤) وان کانت .... عند النظام: د ف ق ن، ...:
 س. وکذا عند: تکرر في: ۱ (۹) بموجود: ف ۱ د ن س ق، موجود: ج (۹) وايجاده: ۱ ف د س ج ق، ايجاد: ن (۲۱) في: ج د ف ن س ق، ...: ١.

وهو فاسد لصخة قول القائل وجد، ولم يبق عند جميع اهل اللسان. واذا اندفعت هذه الوجوه تبين ان جواز الرؤية كان متعلقا بالوجود. والله تعالى موجود، فكان جائز الرؤية ثم عرفنا ثبوت الرؤية للمسلمين في دار الكرامة بما مر من الدلائل / السمعية.

(۱۹۲۱) فان قيل/رؤية شيء من الاعراض غير مسلم من اوائلنا. فلم قلتم ذلك قولكم والنهرارؤية شيء من الاعراض غير مسلم من اوائلنا. فلم قلتم ذلك قولكم ان التمييز يقع بالبصر بين الساكن والمتحرك والمجتمع والمفترق والاسواد والبياض مرئيان. على الحركة والسكون / والاجتماع والافتراق. بل المرئي هو المتحرك والساكن والاسود والابيض والمجتمع والمفترق لاهذه الاعراض. بدليل ان نفاة الاعراض ينكرون وجودها مع انهم ارباب الحواس السليمة على ما المرغي مر غير ان المتحرك اذا رؤى عرف وجود الحركة بالدليل. وكذا السواد والبياض. هذا كما نقول ان التمييز يقع بحاسة اللمس بين الحار والبارد والخشن والاملس والصلب والرخو على حسب ما يقع بين الاسود والابيض بحاسة والمخسوة والمحسة والخشونة والصلابة والرخاوة ليست بممسوسة فكذا البياض والسواد 15 البياض والسواد كالمرار) والحركة والسكون. قيل لهم لاوجه الى هذا المنع / فان شيئا ما مرئي في الشاهد لامحالة. لاينكر ذلك الا من كابر حسة و لم يعرف كونه مرئيا الا بتمييزه بحاسة البصربينه وبين غيره من غير أن يحل الالة منه شيء. الا بتمييزه بحاسة البصربينه وبين غيره من غير أن يحل الالة منه شيء.

<sup>(</sup>۷) یتین: ف د ن ا س ف، نین: ج (۱۰) بمسوسة: ا د س ف ق ن، بملموسة: ج. عکذا: د ا س ف ق ، وکذا: ج ن. (  $\cdot$  ) البیاض والسواد: د س ف ق ن، السواد والبیاض: ا ج (۱۷) ذلك: ا ج د س ف ق،  $\dots$ : ن (  $\cdot$  ) حسه: ا ج س ف ق ن،  $\dots$ : د (۱۹) محل: د  $\cdot$  و ق م یحل: ن ر  $\cdot$  ، من: ا ج د س ف ق، عن: ن

ومع ذلك حصلت به المعرفة بذلك الجسم والتمييز بينه وبين غيره.

وهذا المعنى بعينه موجود فى البياض والسواد والحركة والسكون فكانت مرئية بخلاف اللمس. فان هناك لايعرف باللمس الا وجود الجسم الملموس ثم ماوراء ذلك من المعرفة الحاصلة بتلك الاعراض التي وضع اللمس لاجلها لايحصل بمجرد اللمس بل بقيام تلك المعاني بالة اللمس وهى اليد.

فان الحرارة تقوم باليد وكذا البرودة / وكذا الخشونة والملاسة تؤثران (١٣٢ب/ف) / في اليد عند امرارها على الصفحة العليا من الجسم من تسهل المرور (١٥٠أرد) وتعذره. وكذا في الصلابة والرخاوة يحل اليد، معنى من الدخول في 10 اجزائه وامتناعها من الدخول فيها.

فتعرف هذه المعانى لقيامها بالة اللمس التي هي من اجزاء الماس فيعرف حلولهما في نفسه كما يعرف الحر والبرد باتصالهما به فيثبت له العلم بقيامهما بالمحل تبعا لثبوت العلم بحلولهما فيه. وهذا المعنى منعدم في الرؤية فان الرائي يعرف الجواهر والاكوان / والالوان من غير حلول شيء من (١٧٨أس) هذه الاشياء في الرائي فلو لم تصر مرئية لما حصل له التمييز بينها وبين اغيارها.

<sup>(</sup>۱) به: ادس ق، له: ف ن. بذلك: اجس ن ق ن، وبذلك: د (۲) البياض والسواد: ج دس ف ق، السواد والبياض: ن (۱) فكانت: ادس ف ق ن، وكانت: ج (٤) الجسم الملموس: دس ف ق، الجسم المموس: ا، الوجود في الشيء الممسوس: ج (٤-٥) ثم ما وراء ذلك ... لاجلها: ادس ف ق ن، لان معرفة محلها: ج (٥) بقيام: د ف ق ن، لقيام: اج س (٥) ٢ اللمس: ج د س ف ق، المس: ان (٥) اللمس: ج د س ف ق، المس: ان (٧) الملاسه: اج د س ف ق، الملامسة: ن (٨) المرارها: ج د س ف ق ن، امرارهما: الالمور: ن فقط (١١) لقيامها: ف ن ج ق، بقيامها: د س. اللمس: ف د ج ق س، المس: ن (١٢) حلولهما ... باتصالهما: اس ف ق، حلولها ... اتصالهما: ج د ن (١٢) فيثبت: اد س ف ن ق، فثبت: ج د ق (١٣) فيه: اف ن ج س ق، حد (١٤) يعرف الجواهر ... في الرائى: ج د س ف ق ن، الرائى: ج د من ف ق ن، الرائى: ج د من ف ق ن، ــ: ا

آذ الوقوف على صفة في الغير لن يكون الأبدخولها تحت الحس. فاما ما يقوم بذات الانسان فيمكنه ان يعرفه بالضرورة فما قام به من الحرارة والبرودة (١٤٣ أَرُق) وغيرهما عرفه بالضرورة وعرف لضرورة / قيامها به قيامها بالمحل الممسوس من غير حصول المس لهذه المعاني.

فاما في المرئى فذلك وقوف على معنى فى الغير ابتداء بالحس. وما يزعمون 5 من انكار نفاة الاعراض. يبطل بالاصوات عندكم. فان الصوت مسموع. ومع ذلك ينكرون.

فان قالوا انما ينكرون في الاصوات كونها اغيارا للذوات ومعاني وراءها لاوجودها به وكونها اغيارا للذات ومعاني وراءها لاوجودها ام هي راجعة الى الذات كصفة الوجود مما لايمكن معرفته بالحس فلم يكن 10 الخلاف في الحقيقة فيما يحس به بل فيما لايحس.

قلنا وهذا هو بعينه الجواب في الالوان والاكوان ان انفسها داخلة تحت الحس مرئية به ولاخلاف في ثبوتها. انما الخلاف في كونها معاني وراء الحس مرئية به ولاخلاف في ثبوتها. انما الخلاف في كونها معاني وراء (۱۸۷ب/س) الذات. وذلك / مما لايمكن معرفته بالحسّ. فان قالوا لاوجه / الى ادعاء (۱۰۲أ/ن) رؤية الأكوان. فان راكب السفينة لايرى تحركها ولايحس ذلك. ولو 15 كانت مرئية لرآها الراكب. وهو شبهة ابى هاشم.

قلنا بمثل هذه الشبهة ينكر السوفسطائية رؤية الاجسام. فانهم

<sup>(</sup>۱) في الغير: د ف ق ن، من الغيرين: س . (۱) يكون: ا ج س ف ن، يعرف: د ق ( $^{\circ}$ ) عرفه: ف، عرف: ن اد ج، عرفت : ا. غيرهما: ج د س ف ن ق، غيره مما: ا ( $^{\circ}$ ) لضرورة: بضرورة: س ( $^{\circ}$ ) المنسوس: ج س د ف ن ق، المسوس: ا ( $^{\circ}$ ) لهذه: ج د س ف ق ن، بهذه: ا ( $^{\circ}$ ) بالحس —: س ( $^{\circ}$ ) كونها: س ن ج د ف، لكونها: ا ( $^{\circ}$ ) به: س فقط. لاجودها: ف ن ق،  $^{\circ}$ : د ج ا س ( $^{\circ}$ ) ام: ا ف ج د ق، امر: ن س. لللات: ا س ف ق ن، لللوات: د ج ( $^{\circ}$ ) به: د ف ن  $^{\circ}$ : ا ( $^{\circ}$ ) الى: ا س ف ن د ق، لا: ن د س ق، بها: ج ف،  $^{\circ}$ : ا ( $^{\circ}$ ) الى: ا س ف ن د ق، لا: ج ن  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) شبهة: ف ج د س ق، شبه: ن ( $^{\circ}$ ) قلنا: ا د س ق ف ن، وقلنا: ج

/ يزعمون ان مَن في البرّ يري السراب وغيره لايرى ممن كان بقرب (١٤٩ الرج) من السراب و لم يوجب ذلك قدحا في رؤية الاجسام. فكذا ما الزمت على ان اللون عندك مرئى ولو ان سهما صبغ باصباغ مختلفة ثم رُمِي او فَلْكَةِ مغزل او عنبة تصبغ بأصباغ / مختلفة. ثم يدار لايرى الا لون (١٠٦ اب/أ) واحد. وما وراء هذا الواحد لايرى وان كان في حال رمى السهم ودوران المغزل موجودا.

فكذا حركة السفينة، بل اولي لان تلك الالوان لايقف عليها ولا يعرفها في تلك الحالة احد من الناس وحركة السفينة يقف عليها غير راكبها. وكذا راكبها لونظر الى الماء رأى حركة السفينة ثم ذلك لم

10 يوجب استحالة رؤية الالوان. فكذا ما الزمت على ان الاكوان وان لم تتعلق/ (١٥٥ ب/د) بها الرؤية في الشاهد لايبطل ذلك اعتلالنا / بالوجود. (١٨٨١/س)

لان الالوان مرئية بلاخلاف بيننا وبين ابى هاشم. ولا وصف بجمع الالوان والجواهر يمكن تعليق الرؤية به الا الوجود على ما سبق تقريره.

فاذًا هذا سؤال لايجدى التعلق به نفعا للخصوم. فان قالوا رؤية الجواهر 15 والاكوان والالوان. وان ثبتت في الشاهد غير أن ماوراء الالوان وهو الجواهر والاكوان ليس بمختص. بالوقوف عليه بالرؤية

<sup>(</sup>۱) في: = 0 س د، = 0 ن ا. ثمن: 0 د ف = 0 ثمن قلد : 0 الزمت: = 0 د ف 0 س ق ، لرمت: 0 د ف اللون عند 0 اللون عند 0 عنبة: 0 د ف ف د 0 د ف ركم: 0 كم: 0 الله عنبة : 0 د ف ف الصلب، عبنه: 0 عنبة: 0 د منقوطتان (مشكولتان ومنقوطتان) ق نسخ هامش، عبنه: 0 ق الصلب، غير: 0 وما: 0 ف س 0 ق د، ما: 0 لون واحد: 0 د م ق س، لونا واحدا: 0 د موجودا: 0 س ق ف 0 الزمت: 0 د الزمت: 0

بل قد يمكن ادراك ذلك بما وراء البصر وهو المس. فان الاعمى يعرف وجود الجسم وحركته وسكونه واجتماع الجسمين وافتراقهما بالمس كما يع ف ذلك البصير بالبصر. فإما اللون فهو لايوقف عليه الا بحاسة البصر. ولهذا لايعرف الاعمى لون الجسم بالمس. فكان اللون هو المختص بالادراك بحاسة البصر، على معنى انه لايدرك بشيء من الحواس الا بالبصر. 5 (١٤٣) فلو كان الباري / جل وعلا مرئيا مع انه ليس بمسموع ولا ممسوس. ولامذوق ولامشموم لكان ادراكه مختصًا بالرؤية، فكان لونا اذ هذا من خاصية اللون. وحيث يستحيل ان يكون الله تعالى من جنس الالوان استحال ان يكون مختصا بالادراك بالبصر فبعد ذلك اما ان يقال انه مسموع كما انه مبصر او مذوق او مشموم وذا محال. واما ان يمتنع عليه 10 (١٨٨٠ / س) الرؤية، قيل لهم هذا / كله تمويه او جهل بمذاهب الخصوم وبالحقائق. اما الجهل بمذاهب الخصوم فان عبد الله بن سعيد القطان وابا الحسن (١٣٣١أ/ف) الاشعري كانا يقولان / ان ذات الباري تعالى يجوز ان يُسمع كما يجوز ان يُرى فلم يكن عندهما الذات بختصا بالرؤية فبطل هذا الكلام. (١٤٩ ب/ج) ثم عند الاشعري اللون / يجوز ان يسمع ايضا فلم يكن للون اختصاص 15 بالرؤية. ولا لذات الباري جل وعلا. ثم استواء ذات الباري واللون في ان كل واحد منهما يجوزان يسمع ويرى ولا يوجب ان يكون الباري جل وعلا لونا لان كل واحد منهما اعنى الرؤيةوالسمع يتعلق بكل موجود فيتعلق بالمتضادات والمختلفات.

<sup>(</sup>٣-٤) كما يعرف ... الجسم بالمس: اف د ج س ، --: ن (٥) الا: اس ق ف د ن، ولا : ج (٤) فكان: اس ف ق د ن، وكان: ج (١) بالحقائق: ا، وبالحقائق: ن د س ق ف ج، (١٢) القطان: د، --: ا ج ف ن س ق (١٥) للون اختصاص: د ف ق ن، اللون اختصاصا: س (١٦) ولا: د ف ق ن، لا: س (١٧) ولا يوجب: د، لايوجب ج س ف ق ن (١٧ --١٨) يجوزان ... منهما: ن د ف ج س ق، --: ا (١٩) فيتعلق: ا ج د س ق ن، ويتعلق: ف

ولا يوجب التشابه والأستواء بينهما. فكذا هذا.

واما الجهل بالحقائق فلانهم زعموا ان اللون لايدرك الا بالبصر والحركة والسكون والاجتماع والافتراق يدرك بالمس كما يدرك بالبصر منهم. وذلك انا نقول لهم ايش تعنون بقولكم ان اللون لايدرك الا بالبصر تعنون انه لايعلم البتة الا بالحس فيرى ليعلم ولا طريق للعلم به سواه. ثم يقال لهم ايش تعنون بقولكم ان الحركة والسكون والاجتماع والافتراق يدرك بالمس؟ اتعنون انها تحس فتكون ممسوسة اوانها عند مس الجسم يعلم من غير ان تكون ممسوسة. فان / عنيتم انها / تمس فتكون ممسوسة (١٨٩أس) كما تكون مرئية / فهذا باطل. اذ غير الجسم لايمس لاستحالة قيام (١٠١٧ن) المماسة بالاعراض ولابد في المس من قيام المماسة بكل واحد من (١٥١أد) المتاسين. وان قالوا لاتصير ممسوسة ولكنها تصير معلومة بالحس بمس الجسم الذي هو محلها.

قلنا ما لايدخل تحت الحس لايصير معلوما بالحس بل يصير معلوما بالعقل بواسطة الحس فكان العلم الحاصل بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون بالعقل بواسطة الحس اذ لم تصر هذه الاشياء ممسوسة كالعلم

15 بالحرارة والبرودة والملاسة / والخشونة والصلابة والرخاوة. وعند الرؤية (١٠٧أأ) تصير هذه الاشياء اعنى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق مرئية على ما قررنا.

ثم بالوقوف على هذه الجملة الحقيقية يقال لهم ان عنيتم ان اللون لايدرك الا بالبصر اي لايحس بشيء من الحواس الأخر فكذا الحكم في الحركة

<sup>(</sup>١) فكذا: د س ف ق ن، وكذا: ا ج (٢) زعموا: د ف ق ن، يزعمون: س (٣) بالبصر: د ا ج س ق ف، بالنص: ن (٥) فيرى: ا ف ج د س ق، ويرى: ن (٦) والاجتماع: ا س ق ج ف ن، في الاجتماع: د (١٠) في: ا ف س ق ن، من: د (١٣) لايدخل: د ف ق ن، يدخل: س (١٥) وعند: ا د س ق ف ن، عند: ج (١٩) الا: د ف ق ن، ـــ: س. فكذا: ا ج س ف ق، وهكذا: د، فهكذا: ف.

(١٤٤) والسكون والاجتماع والافتراق على ما قررنا. فاذا لا / اختصاص للون. وال عنيتم انه لاطريقة لمعرفته الا الرؤية. والحركة والسكون والاجتماع والافتراق لمعرفتها طريق اخر سوى الرؤية.

قلنا وذات الله تعالى يعرف بالعقل بواسطة مشاهدة الايات الدالة عليه فان لم يجب لكون الاكوان وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق 5 مرئية ان تكون لونا لما انها تعرف بطريق اخر في الجملة سوى الحس. فلا يجب كون الباري جل وعلا لونا وان كان مرئيا. لانه يعلم بطريق (١٥١١/ج) اخر / وان وجب كونه تعالى لونا لكونه مرئيا وان كان لمعرفته طريق اخر سوى الرؤية لوجب كون الأكوان الوانا لكونها مرئية. وإن كان اخر سوى الرؤية لوجب كون الأكوان الوانا لكونها مرئية. وإن كان

ثم نقول انا ثبتنا بالدليل ان كون الذات مرئيا حكم كونه موجودا والباري موجود فكان كونه مرئيا حكما لكونه موجود فكان كونه مرئيا حكما لكونه موجودا فكان مرئيا لكونه موجودا لا لكونه لونا. فدل كونه مرئيا على مطلق الوجود. اذ الحكم يدل على علته لا على موجود مقيد. فلا دلالة في كونه مرئياً الا على مطلق الوجود: فلو كان لونا لكان، لا لانه 15 مرئى، بل لانه لايدرك بالحواس الأخر. فيكون كونه لونا حكما لكونه غير مدرك بالحواس الاربع الاحر سوى البصر.

<sup>(</sup>١) على ما قررنا: د س ق، ــ: ا ج ف ن (١) للون: ا د ف ن، باللون: ج (٥) لكون: ن س ق د ا ف، كون: ج (٦) الحس: ا س ق ف ن د، اللون: ج (٩) سوى الرؤية ... طريق آخر: د س ف ن، ــ: ق (،) لكونها: د ف ن، لكونه: س (١١) ثبتنا:ف ق س ا، بينا، ن ج د، بالدليل: س ج ا ف ق ن، بالدلائل: د (١٢) اللون: ا ف س ق، الكون: د (١٢–١٣) حكما لكونه موجودا... كونه مرئيا: ا د ف ق ن، بناء: ج (١٣) فكان مرئيا لكونه موجودا ــ: س (١٣) كونه: س ف ق د، ىكونه: ن (١٤) علته: د ف ق ن، عليه: س (١٦) الاخر: د ج س ف د ق، الاخرى: ن

وهذا فاسد. لان هذا تعليق الحكم وهو كونه لونا بالعدم. وهو كونه غير مدرك بتلك الحواس. وذا باطل.

ولانه يقتضى ان تكون العلوم والقُدر والارادات كلها الوانا لانها لاتدرك بشيء من الحواس الاربع فكانت مساوية لها في علة كونها الوانا، وهي 5 كونها غير مدركة بالحواس الاربع. فكانت مساوية لها في الحكم. وهذا باطل. ولأنا ثبتنا بالدليل ان كونه جائز الرؤية من حكم الوجود وهو موجود / ثبتنا بالدليل ان الذوق والشم واللمس والسمع مستحيل (١٥٦ب/د) على ذاته وثبتنا بالدليل انه ليس بلون.

فكان من مقتضى مجموع هذه الدلائل ان اللون ليس ما يختص اداراكه 10 بالرؤية لقيام الدليل على ذات مختص بكونه مرئيا وليس بلون. والله الموفق.

فان قالوا تعليق جواز الرؤية بالوجود فاسد. فان كثيرا من الموجودات لاتتعلق بها الرؤية كالقُدر والارادات والعلوم والاعتقادات والفكر والطعوم والروائح. / فاذا كل مرئى وان كان موجودا فكل موجود ليس (١٣٣ب/ف) 15 بمرئى فوقع الانفكاك بين الوجود والرؤية.

قلنا التعليل وقع لجواز الرؤية لاللوجوب وهذه الاشياء جائزة الرؤية بالدليل الذى تقدم ذكره. فاما وجوب / الرؤية فانه يكون بتخليق (١٩٠أس)

<sup>(</sup>٤-٥) في علة كونها ... مساوية لها: ف د س ق ن، --: ا (١) لانا ثبتنا ... (بالدلائل: ف) ... وثبتنا: ا س ف، لانا بينا بالدليل ان كونه (كون: د ق) جائز الرؤية من حكم الوجود وهو موجود وبينا: ج د ق، لاثبتنا: ن (٨) بلون: ا س ق ف نج ، بكون: د (٩) يختص: ا ف س ن ج ق، يحس : د (١١) مختص: ا ف نج ، يحس: د . يختص: ق س (١١) وليس: ا ف س ج ق ن، ليس: د (١١) فان: ا ف ن، وان: د س ق (١٤) موجودا: ج ا ف ن س ق، مرئيا: د (١٦) للوجوب: ف ن س د ق، للوجود: ا ج (١٧) الذي: ا س ق د ج، ـــٰ: ن. بالدليل: ف ن ج س ق، الدليل: ا

الله تعالى الرؤية في آلة الرؤية فاذا خلق الرؤية للشيء يرى ذلك. وان لم يخلق الرؤية للشيء يرى ذلك. وان لم يخلق الرؤية وخلق ضدها لايرى ولم يخرج الشيء من ان (١٤٤ب/ق) يكون مرئيا هذا كما ان الله تعالى لو خلق للانسان العلم / بشيء من (١٠٠١أ/ن) الاشياء علم ذلك الشيء ولو لم يخلق العلم حتى جهله الانسان بقي / (١٥٠ب/ج) مجهولا فلم يخرج من / ان يكون العلم به ممكنا فكذا هذا.

فان قالوا هذا الكلام في غاية الفساد. فان وجود المرئى وارتفاع السواتر بينه وبين الة الرؤية بدون الرؤية لايتصور. قلنا لم قلتم ذلك؟ فان قالوا لو جاز هذا لبطلت المعارف وصحت السوفسطائية. فان على قُوْد كلامكم هذا يجوز ان يكون ههنا بحضرتنا فيلة عظام ترقص ونيران هائلة عظم منشورة / وعساكر 10 مارة. ولم تُخلق فينا الرؤية والسمع. فلم نقف على ذلك. وركوب مثل هذا وتجويزه خروج عن المعقول، وادعاء ما يعرف كذبه ضرورة وتمسك بالسوفسطائية.

قلنا شيء مما ذكرت ليس بلازم. فان الرؤية لما كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند فتح الانسان العين، لامحالة بلاخلاف بيننا وبين المعتزلة 15

سوى ابى هاشم. فانه انكر كون الرؤية وسائر الادراكات معاني.

ونحن نستدل على ثبوتها عليه بمثل ما نستدل به على ثبوت جميع الاعراص و لم يحصل لابى هاشم بهذا المنع سوى ابطال طرق اثبات الاعراض على نفسه.

فاذا كانت الرؤية ثابتة معنى في العين بتخليق الله تعالى عرف ذلك بالاجماع من كل. وبالدليل الذى يلجىء اباهاشم الى الاعتراف به. والله تعالى يخلق ما يخلق باختياره. فمن الجائز ان لايخلق الرؤية / في عين انسان (١٩٠٠/س) فلا يرى. وان لم يكن بينه وبين المرئى حجاب، لانعدام الرؤية / هذا (١٥٧أ/د) كما لم يخلق في حال تحقق السواتر والحجُب.

وهناك انعدام الرؤية بان لم يخلق الله تعالى الرؤية فى الآلة وخلق ضدها 10 لالوجود السواتر. لان الشيء انما يستحيل وجوده اذا اشتغل محله بضده. فاما قيام ما ليس بضد للرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب استحالة وجود الرؤية في محلها.

غير ان الله تعالى اجرى العادة ان يخلق ضد الرؤية في الآلة عند وجود السواتر نظرا لعباده ليمكنهم اخفاء ما يعجبهم اطلاع غيرهم عليه بتحصيل 15 السواتر. فيحصل ضد الرؤية في الآلة فلا توجد الرؤية. ولو لم تخلق الرؤية مع انعدام السواتر وارتفاع الحجب في الجواهر والآلوان والآكوان لكانت لاثرى ولا يخرج من كونها جائزة الرؤية فكذا هذه الاشباء.

<sup>(</sup>١) انكر كون: ن ف ق د ج س، انكرون: ١ (٣) المنع: س ق ن د ج ف، العلم: ١ (٥) كل: ١ ن ف س د ق، الكل: ج (٥) الى الاعتراف: د س ن ف ق ج، الاعراف: ١. (٨) حال: ١ ف د ج س ق، حق: ن. هذا: ج ب ن ق ف، وهذا: د س (١٠) لا: ١ س ف ج د ق، الا : ن (١١) استحالة وجود: ج س ف ق، استحالة: ١ د ن، (١٣) في الالة: د ق، سـ: نج س (١٦) لكانت لاترى ... الرؤية: ج د ١ ف س ق، ــ: ن

(١٤٥ أَرُق) والذى يحقق هذا ان حركة السفينة لايراها الراكب / ويراها غيره لوجود (١٤٥ أَرَج) ضدها في بصره، وان كانت الحركة مرئية عند / الجبائي. وصبغ المغزل والسهم لازم عليه وعلى ابنه.

والذى يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك وانعدام . رؤية غيره بلاساتر. ولم يكن ذلك الا لخَلْق الله تعالى الرؤية في عين 5 النبى صلى الله عليه وسلم وخلقه ضد الرؤية في عين غيره.

وكذا المحتضر يرى ملك الموت واعوانه صلوات الله عليهم. ومن بحضرته من العواد والممرضين لايرون شيئا من ذلك. ثبت ذلك باحاديث ينسب رادها وجاحدها الى الالحاد والخروج عن الاسلام، فدل ان ما ذهبنا اليه كلام صحيح لايكاد يتوجه عليه سؤال، لو تأمل الخصم وانصف. 10

وبهذا التحقيق والتقرير يتبين ان الطعوم والروائح وغيرها من الاعراض التى لم يجر الله تعالى العادة برؤيتها مرئية لوجود العلة، وهى الوجود (١٩١أ/س) وانعدام الرؤية ما كان لاستحالة رؤيتها بل بخلق الله تعالى ضد رؤيتها/ في ابصارنا ولو اجرى العادة لرأيناها.

والذى يحقق هذا كله ان كلا اتفقوا ان المقابلة للعرض واتصال الشعاع 15
به وقُربَه وبعده ولطفه مستحيل. اذ هذه المعاني ثبتت في الاجسام دون
(۱۳۴هٔ) الاعراض. واذا ثبت هذا علِم ان رؤيته لم تكن لوجود المقابلة/ واتصال
(۱۰۳ب/ن) الشعاع وقربه و لم يجزان يكون عدم هذه المعاني / في حق محل العرض
مانعا من ادراك العرض لانه لو جازان تكون العلل التي تعرض لامكنته

<sup>(</sup>٥) ولم: ج ف ق، ولو لم: س ن. لخلق: ج ف د س ق، بخلق: ۱ ن (٧) المحتضر: ۱ ج ق د ف، المحتضر حين: ن (٠) بمحضرته: ۱ ف د ج س ق، حوله: ن (١٠) لو: ج س ق ن، ان: ف (٢١) غيرها: ا د ف س ق، يخلق: ن الحلق: ج (١٨) محل العرض: ا ف ج ن س ق، المحل: د

ما نعة من ادراكه ولايؤثر فيه بتغيير وصف منه لم نأمن ان يكون لطف الملائكة وبعد الفلك وعدم اتصال الشعاع بما في قعور البحار وارتفاع المقابلة / بين القديم والمحدث ووجود الساتر بين الباري وبيننا مانعا (١٥٧/د) من ادراك / ما يوجد بحضرتنا من الفيلة والجمِال والفُرسان والاعلام. (١٠٨أ)

وهذا دخول فيما انكر القوم ومع ذلك عند اعتراض بعض هذه المعاني بمحل العرض لايرى العرض، دل انه انما لم يُرلا لان هذه المعاني موجبة انعدام الرؤية في حق العرض، بل لان الله تعالى لم يخلق رؤية العرض في ابصارنا. ولم يخرج من ان يكون جائز الرؤية. فكذا ما الزم الخصم. والله الموفق.

10 واما فصل استحالة كون الفيلة بحضرتنا ترقص وخيول تجول وفرسان تحارب ودبادب تضرب وبوقات ينفخ فيها واصوات هائلة ولانراها ولانسمعها.

فنقول بينا بالدليل المعقول مساعدة الخصوم ما يجعل هذا الالزام اشكالا / على كل منا فلا تنفرد بلزوم عهدة الانفصال لدى الخصام والجدال. (١٥١ب/ج)

ثم نقول اجاب بعض اصحابنا رحمهم الله عن هذا الالزام 15 ان الرؤية للمتضادين متضادة لن يقوما الا في جزئين من العين / (١٤٥-أق) تقوم رؤية كل ضد بجزء على حدة ورؤية المختلفين مختلفة في نفسها / (١٩١-أس) وليس بمتضادة. ورؤية المتجانسين من جنس واحد

<sup>(</sup>۱) بتغییر: ف ا د ج، بتغیر: س ق تنفیذ: ن (۲) الفلك: ا ب س ق ف، الملك: ن، الافلاك: ج (۳) ووجود الساتر ... بیننا: ا س د ف ق، ـــ: ن ج (۱) بمحل: ا س ق د ف ن، نحل: ج. لا: ا ف د ن س ق، ـــ: ج (۱۱) ولانراها: جـ د س ف ق، لانراها: ن (۱۳) ثبتنا: ا ف ن، بینا: د ج س ق (۱۵) الا في: ا ج ن ف س ق، الى: ۱ (۲۱) رؤیة: ا ف ج س د ق، ـــ: ن. ورئیة: د ف ق ن، فرؤیة: س (۱۸) المتجانسین ... (ص ۱۵۰) لكلها فوجود: ج ن س ق، ــ: ا

ما يكون رؤية لبعضها يكون رؤية لكلها. فوجود رؤية المتضادين في الجزئين جائز ووجود رؤية احدهما في جزء وضد رؤية الاخر في جزء اخر، جائز فيجوز في حالة واحدة رؤية احد المتضادين دون صاحبه وتجوز رؤيتهما جميعا وكذا في المختلفين.

فاما في المتجانسين فلا تجوز رؤية احدهما دون الاخر. وقد يرى الاجسام 5 الكثيفة والفيّلة من جنسها. وكذا الافراس والاعلام. فعلمنا ضرورة برؤيتنا الاجسام الكثيفة انها لوكانت لرأيناها لتجانسها في انفسها بخلاف الطعوم والروائح لمخالفتها ما نراها للحال في الجنس فتتحقق رؤية ما نرى مع انعدام رؤيتها.

فان قالوا رؤية اللطيف تخالف رؤية الكثيف فما انكرتم من جواز وجود 10 رؤية لبقة مع عدم الرؤية للفيل.

قلنا ان البَقَّة من جملة الاجسام الكثيفة كالفيل الا انها اصغر جثة منه فكانت بمنزلة جزء من الفيل فيستحيل وجود رؤية لها لايدرك بها او بجنسها من الفيل شلها. ولو رفع الله تعالى عن عين الانسان ما فيها من الرؤية وبقى مقدار مالونظر الى الفيل لم يدرك منه الا مقدار البقة رأى 15 منه مقداره و لم يره باجمعه.

وبعض اصحابنا اجابوا ان هذا وان كان من الجائزات ولكن لِما لم يجر (۱۵۸ اله) الله تعالى / العادة بخلق ضد رؤية الفيلة والخيول وغير ذلك في اعيننا فلا نراها. وان كانت بحضرتنا وقع لنا الامان عند انعدام رؤيتنا اياها عن وجودها بطريق العادة. فان الله تعالى لاينقض العادة المستمرة الازمان 20 (۱) ما يكون: ج ف د س ق، يكون: ن (۱۱) رؤية: ن د ف ج س ق، ــ: ۱. الرؤية للفيل: س ق ف، رؤية للفيل: د، رؤية الفيل: ۱ ن (۱۹) مقداره: ۱ د ف س ق ن، مقدارها: ج (۱۸) ضد رؤية: اد ف ج س ق، عند زمان: ن . اجمعين:

بعث الرسل صلوات الله عليهم / اجمعين معجزة لهم وحجة على (١٩٢أس) قومهم او على يد الولي في بعض الازمنة المخصوصة كرامة له.

والعلم بالمعتاد يقين ونقضه ممتنع عادة، فيقع لنا الامان من ذلك. كما ان انسانا لو اخبر ان الله تعالى حول جميع رجال خراسان اناثا ونساءهم ذكرانا، عرفنا كذبه بيقين لانعدام العادة. وان كان ذلك ممكنا ثابتا في مقدور الله تعالى. وكذا لو اخبر انسان ان بتهامة في ايام باحوراء / اشتد (١٠٤/أن)

مقدور الله تعالى. و خدا لو انحبر انسان ان بتهامه في ايام باحوراء / اشتد (١٠١١/٥) البرد حتى جمدت المياه او في / قلب الشتاء اشتد الحر هبت السموم في (١٥٢أ/ج) جبال الترك، علم كذبه بيقين لانعدام جريان العادة بذلك.

وكذا لو ان انسانا دخل بيته ثم خرج، علمنا يقينا انه عين ذلك الانسان.

10 وان كان من الممكن ان اعدم الله ذلك الرجل وخلق اخر عى شبهه وهيئته. ولكن لما لم يكن ذلك / معتادا علم بانعدامه. كذا ما نحن (١٠٨بأ) /فيه. والله الموفق.

وعلى هذا يخرّج جواب ما الزموا من انعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا وهو انا انما لم نره لخلقه تعالى في ابصارنا ضد رؤيته وهذا لايستحيل

15 لان الله تعالى ليس بذى جنس / حتى يقال لما رأينا جنسه لم يجز انعدام (١٣٤ب/ف) رؤيته على الجواب الاول.

وعلى الثاني ان رؤيته تعالى ليست بمعتادة في الدنيا. ليقال لا تنعدم لئلا يؤدى الى قلب العادة. الى هذا الجواب ذهب اكثر اصحابنا واليه يشير الشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) او: اجس ف ق ن، و: د (٣) نقصه: اف دج س ق، نقیضه: ن (٤) اخبر: ن ف ق د س ج، خبر: ا (٦) باحوراء: ا د ف ن س ق، الحر: ج (٨) نعلم: س ق، یعلم: ن، فعلی: ا، علم (فعلم: د) ج د ف. بقین: س ق د، یقینا: ف ن، (١٣) والله الموفق: ن ج س د فه: ا (١٣) الزموا: ا ج د ف س ق، التزموا: ن (١٤) لخلقه: د ف ق ن، لخلق: س (١٧) لتلا: ا ج ف ن، كيلا: د س ق (١٩) رحمه الله: ا ج ق د، ـــ: ن. اصحابنا: ا ق ج ن س ف، مشايخنا: د. الماتريدى: ن، ــ: جـ د س ف ق

وذهب ابو العباس القلانسي من جملة متكلمي اهل الحديث انه تعالى الايرى في الدنيا لضعف في أبصار الخلق في الدنيا. فاذا أراد اكرامهم بالرؤية خلق في ابصارهم قوة.

وهذا الجواب مستقيم مقنع اذكم من شيء مرئى لايدركه الانسان لضعف في بصره.

(۱۹۲ب/س) ولهذا يتفاوت الناس في رؤية الاشياء عند الدقة / والبعد ثم هو انما تعلق بهذا الجواب دون الاول. لان من مذهبه ان ارتفاع الرؤية بخلق ضدها في البصر حال قوة البصر ممتنع. اذ من مذهبه ان منع ذى الطبع عن فعله مع بقاء طبعه محال على مذهبه المعروف ان المتولدات فعل الله تعالى بايجاب الطبع. وهذا الاصل عندنا غير صحيح. فيجوز عندنا انعدام الرؤية 10 بايجاب الطبع. وهذا الاصل عندنا غير صحيح. فيجوز عندنا انعدام الرؤية (١٥٨ب/د) بخلق ضدها في البصر حال قوته ويجوز ايضا امتناعها لضعف في البصر/ فيجوز لنا دفع الزام للخصوم بامتناع الرؤية للحال بالطريقين جميعا.

والله الموفق.

فان قيل لو كان لايرى لقيام ضد رؤيته في ابصارنا وذلك الضد موجود 15 فيجرز ان يرى فلم يكن عدم رؤيته الا بضد لرؤيته. وكذا في حق الثاني والذلث الى مالا يتناهى.

قلنا من اصحابنا من قال ذلك المنع منع عن رؤيته وعن رؤية نفسه كالجهل بالشيء جهل به وبنفسه. ولهذا يجهل الجهل ولايلزم جهالات غير متناهية.

 <sup>(</sup>٢) اراد: ازداد: ن في: اج ف ن س ق، ـــ: د (٦) تعلق: اج ف س ق، يتعلق: د ن
 (٧) ا رئية: ن ج د س ق، ـــ: ا (٩) بقاء طبعه : ا ج ف د، تقاطيعه: ن (١٤) والله الموفق: د ن ف ج س ق، ـــ: ا (٦) بضد: ا ن ف د س ق، لضد: ج (١٨) وعن: ا ج د ف س ق، عن: ن

ومنهم من قال يخلق الله تعالى فيه منعين كل واحد منهما منع عن صاحبه فاما دعواهم ان الرؤية متعلقة بالجسم فقد بينا فساده. واما قول الجبائي / انها تتعلق بالاجسام والالوان والاكوان، وقول ابنه انها تتعلق بالاجسام (١٥٢ب/ج) والالوان فذلك منهما تعلق بمجرد الوجود دون العلة. فانهما نظرا الى ما 5 تعلقت به الرؤية لا الى العلة.

والتعلق بمجرد الوجود والاعراض عن حقيقة العلة عمدة المجسمة. وبمثل هذا يتبين حيد المعتزلة عن العلل والحقائق والتمسك بما يوجد من حيث الظاهر كفعل الجهال من المشبهة وغيرهم. ويتصور عند الريّض ان ماهم عليه من باب الحقائق / لوقوفه بعقله الناقص عليه.

10 فاما المرتاض الريض المتمهر في الصناعة الذي استولى عليه المران فيها العالم بكيفية سبر العلل وطردها واجرائها في معلولاتها / وبالتمييز بينها وبين (١٩٣أس) اوصاف الوجود، فانه يعلم انهم لم يحصّلوا من الحقائق الاعلى الدعوى، ولم يبنوا مذاهبهم الاعلى الحسبان والظن. والعجب من وقاحتهم انهم ينسبون اهل الحق الى التشبيه لاثباتهم الرؤية. ويزعمون ان الرؤية في

15 الشاهد تتعلق باجناس مخصوصة من الاجسام / والالوان والاكوان. فمن (١٠٤ب/ن) زعم ان الله تعالى مرئى فقد شبه الله تعالى بخلقه وهذا غاية في الوقاحة لان ادنى ما يجابون عن هذا ان ما تستحيل رؤيته عندكم اجناس مخصوصة من الطعوم والروائح والقُدَر والارادات

(١٠٩١أ) /والعلوم والاعتقادات. فمن قال باستحالة رؤية الله تعالى فقد شبهه بها.

فان قالوا ما لايرى اجناس كثيرة. فالقول بكونه مستحيل الرؤية لايؤدي الى التشبيه الى التشبيه بها كلها لان ذلك محال لاختلافها في انفسها ولا الى التشبيه ببعضها لانعدام دليل التخصيص.

(١٥٩ أَرُد) قلنا وكذلك المرئى عندكم / اجناس مختلفة وفيها اشياء متضادة فيستحيل 5 ان تؤدى الى النشبيه بها كلها او ببعضها كما قلتم.

ثم العجب من غفلتهم انهم لم ينظروا الى ان الرؤية تتعلق بالمتضادات من نحو السواد والبياض والحمرة والخضرة والحركة والسكون والاجتماع والافتراق.

ولاريب انه لامشابهة بين المتضادات. وكذا تتعلق بالمختلفات من نحو 10 الجواهر والالوان والاكوان ولا مشابهة بين هذه الاجناس الثلاثة المختلفة خصوصا، على اصلهم ان المشابهة تجري في الاوصاف النفسية عند الجبائى وفي اخص الاوصاف النفسية على قول ابى هاشم على ما مرّ.

واذا كانت الرؤية تتعلق بالمتضادات والمختلفات ولا يوجب تشبيه بعضها (١٥٣ أَاج) ببعض / فكذا يتعلق بالقديم والمحدث ولا يوجب تشبيه البعض بالبعض. 15 ثم انهم اعتمدوا على الوجود المحض وقالوا وجدنا في الشاهد ان الرؤية

<sup>(</sup>۱) والعلوم بعد الاعتقادات في: ۱ (۱) بها: ن ف د ق ج س،  $\dots$ : ۱ (۲) ما: ۱ ف س ج ن ق،  $\dots$ : د (۵) کذلك: ۱ ج س ف ن، کذا: د ق (۲) او: ۱ د ف ن س ق، و: ج (۸) والحمرة: ۱ ج ن ف س ق، او الحمرة: د والخضرة: ۱ ن ف ق ج س،  $\dots$ : د (۱۰) ریب انه: ۱ ف ج س ق ن، شك ان: د (۱۱) هذه: ۱ د ف س ق،  $\dots$ : ن (۱۲) النفسية: د ج س ف ق، النفيسة: ا ن ش ف ن ، شاك ان: د ر ۱۱) والمختلفات: ۱ س ف د ج ق،  $\dots$ : ن، ولا: ۱ ن س ق، فلا: د. تشبیه: ۱ د ف س ق ن، تشبه: ج (۱۵) فکذا: ۱ ف د ج س ق، وکذا: ن

تتعلق بهذه الاجناس المخصوصة من غير النظر الى العلة / والتمييز بينهما (١٣٥أف) وبين الاوصاف / الاتفاقية التي هي اوصاف الوجود. وجعلوا مجرد (١٩٣٠/س) الوجود حجة وهو عين مذهب المجسمة المشبهة في اعتمادهم على مجرد الوجود في دعواهم ان كل فاعل جسم على ما مر في تلك المسألة. ولم ينظروا الى العلة.

والمعتزلة خالفتهم فى تلك المسألة ثم صوّبتهم فى مسألة الرؤية في مجرد الوجود فيتبين في الحقيقة. وعند التأمل انهم هم المشبهة حيث صوبتهم في تلك المسألة بهذه وجلسوا تحت المثل السائر:

رمتني بدائها وَانْسَلَّتِ.

10 ثم لو جاز لقائل ان يقول ان الرؤية / تعلقت بهذه الاجناس المخصوصة (١٤٧ أَلَق) فلا يكون ماوراءها مرئيا جاز لقائل ان يقول ان الموجود اجناس مخصوصة. وهي الاعراض والاعيان، وهي الجواهر والاجسام. فلا يكون ماوراءها موجودا.

فتنفي المعطلة الصانع لخروجه عن هذه الاجناس.

15 وتزعم النصاري انه جوهر لكونه موجودا ليس بجسم ولاعرض. وتزعم المجمسة انه جسم لكونه موجودا ليس بعرض ولاجوهر. ولا محيص لهم عن هذا.

ولا بد لهم من الرجوع الى بيان العلة المطلقة للرؤية وليس ذلك الا مابينا من كونه موجودا. والى بيان ان الجوهر ليس بمرئى لانه جوهر لتعلقها بماوراءه. وكذا في الالوان والاكوان فيتبين حينئذ جواز رؤية ماوراء هذه الاجناس. كما انا اذا بينا ان الجسم ما كان موجودا لكونه جسما لوجود ما ليس (١٩٥٩/د) بجسم. وكذا في الجوهر والعرض لم يكن بد من الرجوع الى بيان / 5 حد للموجود يشمل الكل. فحينئذ يتبين جواز موجود ليس بجوهر ولاجسم ولا عرض.

وبالوقوف على مثل هذه المعاني يتبين استمرار اصول اهل الحق واندفاع التناقض عنها واضطراب اصول القدرية وكثرة تمكن التناقض فيها وبهذا يمتاز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد.

10

(١٠٥ أَ/ن) ثم لهم اسئلة فاسدة تندفع. / كلّها بمعرفة ما بينا من الاصل نذكر بعضها (١٩٤ أَ/س) ليسهل لمتأمليه الوقوف على كيفية / الدفع بمشيئة الله وعونه.

منها انهم يقولون كل مرقى يجوز ان يشار اليه. والله تعالى لو كان مرئيا لكان يجوز ان يشار اليه. والجواب عنه ان بعض اصحاب الرؤية وهم الاشعرية يجوزون الاشارة الى الله تعالى لا الى جهة كما يجوزون 15 الرؤية لا في جهة فكان الالزام عنهم مندفعا. ثم عندنا وان كان (٩٠١٠/أ) لايشار اليه، / واليه ذهب ابو العباس القلانسي ولكن في الشاهد ما كان جواز الاشارة الى شيء لجواز الرؤية بل لكونه (٢) بيان: اج د ف ق س، اثبات: ن (٣) في: س ق د ف، ـــ: ن (١) الاجناس: ان ج ف ق س، الاجسام: د ، (٤) بينا ف ق س د ج، ثبتنا : ان الجسم: اد س ف ق ن، الجنس الجسم: ج (٥) وكذا: اس ق ن، فكذا: ف (٦) للموجود: اد س ف ق ن، الموجود: ج (٨) وبالوتوف ... واندفاع: د س ف ق ن : القدرية : ن (١٢) لمتأملية ف س ق د ن، لمتأمله: ج ا ضارا: ) بيشئة الله تعالى وعونه: ج ا ف د س ق، بعون الله تعالى ومشيئته: ن (١٤)

ق، تجوز: ن (۱۹) لجواز؛ ف د ج ا س ق، بجواز: ن

لكان: ج د ف ن س ق، ـــ: ١ (١٥) جهة: ١ ج د س ف ق، الجهة: ن. يجوزون: د س ف

متحيزا في جهة فكان جواز الاشارة مع وجود الرؤية من اوصاف الوجود فبطل الالزام.

ثم يعارضون فيقال لهم كل مخاطِب آمر ناه في الشاهد يشار اليه فلو كان الله تعالى مخاطبا آمرا ناهيا لكان يشار اليه. فما اجابوا به عنه فهو لهم جواب. والله الموفق.

ومن ذلك قولهم كل مرئى في مكان. فيقال لهم ماكان في المكان لانه مرئى. وما كان مرئيا لانه في مكان فانه تعالى لو خلق جزءا لايتجزأ لا في مكان لكان مرئيا. والصفحة العليا من العالم مرئى وهو لا في مكان. وقد يحل في المكان ما ليس بمرئى عندكم كالعلوم والقُدر والارادات

10 وغيرها. فبطل قولهم.

ثم يعارضون بالمخاطب الامر النا هي انه لم يُر في الشاهد الا في مكان وفي الغائب آمرناه مخاطب ليس في مكان. وكذا لاحي ولا فاعل في /(١٤٧٠ب/ق) الشاهد الا في مكان وهو محدود متناه جسم ولا تجب التعدية الى الغائب. فكذا ما نحر فيه.

15 وكذا قياد كلامهم يلزم ان الله تعالى لو لم يخلق الاز نجيا او لم ير انسان الا زنجيا او لم ير الا جسما اسود او لم يخلق الله تعالى من الالوان الا السواد، ان يعتقد ان لاموجود الا زنجي ولا مرئى الا زنجي ولا جسم الا اسود ولا لون الا أسود. ولا يجوز وجود ماوراء هذه الاشياء ولارؤية غيرها لتعلق الوجود والرؤية بها وهذا كله / باطل باجماع العقلاء. (١٦٠أ/د)

<sup>(</sup>۱) متحيزا: جـ س ف ني، مسجزنا: ن (۱) في جهة مكان... الوجود: د ج، ـــ: ن ف ا س ق (٤) به: ف ن اس ، هم: ق ـــ: ح د (۷) فانه: ف ن س ق، لانه: ج (۸) مرئي وهو: ف ج ا د س ق، مرئية وهي: ن (٩) لانه ما ليس بمرئي عندكم كالعلوم والقدر والارادات وعبرها فبطل قولهم: تكرر في: د قبل لانه مرئي گفي سطر ٢) (١٥) كلامهم: ف س (هامش) ن، كلامكم: ج د ا ق (١٥) او لم يرانسان الا زنجيا: ج د ف ق س ن، ــ: ا (١٧) السواد: د س ق، سواد: ن ف (١٨) الوجود: ١

فكذا ما تمسكت به المعتزلة من نوع هذه الخيالات. ومن هذا القبيل ولام المخصوصة ولم نر ما سواها من الطعوم والروائح انما لم ير لمخالفتها هذه الاجناس والمخالفة بين الله تعالى وبين هذه الاجناس فوق المخالفة بين الطعوم والروائح وبين هذه الاجناس لانه لاشبه بين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه. وبين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه. وبين (١٨٠ب/ب) المطعوم والروائح وبين هذه الاجناس مشابهة من وجوه / كالحدث والعرضية واشباه ذلك.

والجواب ان انعدام رؤية هذه الأشياء ما كان لما ذكرتهم بل لوجود ضد (١٥٤ الرج) رؤيتنا. فاما هي فعندنا مرئية. / والدليل عليه انا نرى السواد ونرى البياض ايضا مع وجود التضاد بينهما وهو اقوى من المخالفة فدل ان انعدام 10 رؤية ما انعدمت رؤيته ما كان لمكان المخالفة بل لما بينا.

(١٣٥) /واعرضت عن ذكر مثل هذه الاسئلة لانفتاح طريق الدفع والتحامي عن الاطالة وجعلهم المسافة بين الرائي والمرئي واتصال الشعاع او انطباع المرئي في عين الرائي وارتفاع الحجب شرطا للرؤية فاسد. وكذا اشتراطهم 15 كون المرئي متحيزا فاسد. لانهم سلموا لنا رؤية الاعراض. ومن لم يسلم منهم دلك الزمناه بالدليل. واتصال الشعاع بالاعراض غير متصور. وكذا ادراك ا بالمماسة على ما قررنا.

ومن مذهب النظام ان الشعاع جسم يماس المرئي. والعرض لايماس.

<sup>(</sup>۱) به ...: س (٤...ه) فوق المخالفة ... الاجناس: ج ق ف س د ا ، ...: ن (٤) ١ بين: ف س ق ن د، ...: ب (٤) كالحدث: ب ج د ن، كالحدوث: ا س ف ق (٨) والجواب: ف د ن ق س، فالجواب: ج (٩) عليه: د ف ق ن، ... س د (١٨) ١ ياس: ج س د ف ق ن، با بين: ا

ومع ذلك يرى دل ان هذا كله باطل. وكذا انطباع المرئي لان المرئي لاينطبع. ولكن يخلق الله تعالى مثل صورة المرئي في المرآة ولاصورة للاعراض وكذا ارتفاع الحجب يكون فيما بين الاجسام فاما في حق الاعراض فلا يقال ارتفعت الحجب الا ان ترتفع عن متحالها. وقد بينا قبل هذا ان ارتفاع الحجب عن محالها لأأثرله في / حقها على انا قد بينا ان الحجاب (١٠٥٠/ن) لا اثر له في المنع عن الرؤية فلم يكن لارتفاعه اثر في اثبات الرؤية. والله الموفق. وكذا جعلهم المقابلة شرطا فاسد لان المقابلة تكون ثابتة بين الاجسام. فاما الاعراض فلا تقابل / وقد ثبتت رؤيتها دل انها ليست بشرط. (١٩٥١أس) غير انها وقعت في حق الاجسام لضرورة كونها متحيزة متناهية (١٤٨أق) عنين المسيء يرى كا هو لاتوجب الرؤية تبدلا في المرئي. فان الاسود (١١١أل) يرى اسود والابيض يرى ابيض. وكذا المتحرك / والساكن والطويل (١١٠/٠) والعريض والمثلث والمربع والمدور والجماد والحيوان. وكل ما يعاين ويُرى من الاجسام والاعراض / يرى كا هو لا ان يكون ذلك من موجبات الرؤية (١١٨أب) الرمن شروطها.

15 ثم دعوى النظام اتصال الشعاع وكونه جسما فاسد. لان الشعاع هو الانجلاء القائم بالبصر وهو عرض لدخوله تحت حد الاعراض. والاعراض لانماسة لها ولا انتقال من محل الى محل فلا يتصور انتقاله من العين الى المرئى على ان الشعاع لو كان جسما لكان لايتصور مانقول

<sup>(</sup>٤) ترتفع: ف ج س ق، ترفع: ن (٥) قد: ف، ...: د ج ا س ق (٧) وكذا (وكذلك: س ف) ... الاجسام: ف ن ا ج س ق، ...: د (٨) فلا تقابل: د ن ج، فلا تقابل ولا تقابل: ب س ف و، فلا يقال: ا (٩) لضرورة: د ف ق ن، بضرورة: س (١٠) كل: س ف د ج ق ا، كذا كل: ن (١٣) يعاين: ا د ق ف ج س ، يباين: ن (١٥) اتصال: د ف ق ن، من اتصال: س (١٧) لاانتقال: ق د ج س، الانتقال: ف ن، لايماسة: ج د ف س ق ن، مماسة: ١.

من حيث أن الانسان يرى السماء وما فيها من الكواكب كما فتح عينيه من غير تخلل مدة مع بعد بينهما. ولا يتصور انتقال جسم في هذه (١٥٤) المدة من الارض / الى السماء مع ما بعد ما بينهما من المسافة.

وكذا لوحصل العلم بالرؤية بطريق المماسة لحصل ما هو المخصوص بالمماسة من العلم بحرارة الممسوس وبرودته ولينه وخشونته ورخاوته 5 وصلابته بمجرد الرؤية لان العلم المخصوص بالمماسة لاينعدم عند وجودها. وان حصل علم آخر وراءه كما في الذوق فان العلم بالطعوم وان حصل به ولكن لما كان لايخلو عن المماسة ما انعدم العلم المختص بها. كذا هذا. والله الموفق.

ودعواه ان الحواس تدرك بطريق المماسة دعوى متعرية عن البرهان بل 10 هو باطل. وقد فرغنا الآن عن ابطاله. ثم هو باطل بالسمع. وقوله ان الصوت الصوت الحسم ينتقل فيدخل في صماخ السماء باطل لدخول الصوت تحت حد الاعراض على ما قررنا قبل هذا في اثناء كلامنا. ولا يتصور من الاعراض الانتقال من محل الى محل و دخولها في محالً. لان ذلك من صفات الاجسام.

والذى يحقق هذا ان الرجل اذا وجد منه صوت بحضرة الف نفر اكتنفوه (١٩٥٠ب/س) من جوانبه الاربعة يسمع كل واحد منهم ذلك الصوت بعينه / بكماله. (١٨١ب/ب) ولا يتصور وجود الجسم في امكنة كثيرة. ولايقال سمع كل واحد منهم بعضه. لان كل عاقل يعرف ببديهة العقل انه سمع كال صوته ولا يقال يسمع كل واحد منهم صوتا على حدة.

20

<sup>(</sup>۱) عینیه: د س ق، عینه: ا ج ف ن (۲) مدة: ج ف ق ن، ضده: د س (۳) مع ما: ف د ج س ق، مع: ا (٤) کذا: ج د ق ن، کذلك: س ف (٥) ولینه: ج د ف ق ن، ـــ: س (٦) عند: س ا ف ق د ج، عنه: ن. وان: ج د ا س ق ن، فان: ف (٩) هذا: س ف ق ا ن، ــ: د (٩) اكتنفوه: ج د ف ق ن، اكتنفرته: س (۱۸ ـــ ۹۱) ولا يقال ... بعضه ... كال صوته: س ق د ف ج ا ، ـــ: ن. (١٤) العقل: د ق ج ا ، عقله: ب س ف. (١٨) وجود: ا د س ف ق د خول: ج ن . (١٨) يسمع كل واحد منهم صوتا على حدة لان: ج د ف ن س ق ، ـــ: ا

لأن / كل واحد منهم يسمع صوت هذا الرجل و لم يحصل منه الا صوت واحد. ومن أراد أن يوهم نفسه أنه سمع صوتا سوى الصوت الذي وجد من هذا الرجل لايقدر على ذلك ويعرف بنفسه من نفسه الكذب ضرورة. والرجوع إلى الحق واتباع أدلته والاقتداء / بأهله أولى بالعاقل (١٤٨-بـ/ق) من ركوب مثل هذه التُرهات والوساوس التي لايخفي فسادها عند التأمل أو إيضاح من تأمل وكشفِه عن ذلك على الصبيان والعوام. ولكن الله تعالى يكرم بهدايته / من يشاء من عباده فضلا منه ويخذل من يشاء منهم عدلا منه وهو الغني الحميد. يَفْعَلَ مَا يَشَآءُ (١) وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (٤). لأَيُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. 10 وكذا اشتراطهم الضوء في المسافة فاسد. اذ الظلمة لاتمنع من الرؤية عند القائلين بالرؤية للأشياء. روى عن أبي العباس القلانسي حكى عنه ابن فورك في كتاب اختلاف الشيخين. وذلك ليس مما يعتمد عليه لان / الهرة (١٠١١أن) وكثيرا من الحشرات والهوام ترى بالليل وان وجد الظلام / والخُفاش (١٣٦أف) لايبصر بالنهار، وان وجد الضوء. فلا اعتماد / على الضوء وغيره بل متى (١٥٥ أَ/ج) (۱۱۰ب/آ) 15 خلق الله تعالَى الرؤية في البصر حصل الوقوف / على المرئي. ثم الذي يبطل جميع ما سبق ذكره من شبهات الخصوم أن الله تعالى يَرانا ولا مسافة بيننا وبينه ولا اتصال شعاع ٍ ولا انطباع المرئى في الآلة لتعاليه عن الرؤية بالآلة. وهذا مما لامحيص لهم عنه. وتبين بتحقيق

<sup>(</sup>۱) يسمع: جـ س ف ق، سمع: ن (٥) اولى: س ق ج د ف ن، ولى: ١ (٥) الوساوس: ف ١ ن س ق ج، الوسواس: د (٧) العوام: ١ ب ج ف د ق س، القوام: ن (٧) (١) الفاطر ١٥ (ح) آل عمران ٤٠ (٣) المائدة ١ (٤) الانبياء ٣٣ (١٠) اذ: ١ ف ن ج، لان: د (١١) للاشياء: ج د ن، الاشياء: ١ س ف، الاشيفا: ق (١٢) مما: ب س ج د ف ق ن، ما: ١ (١٣) ترى بالليل: تكرر في: ١ (٥٠) الرؤية: ف ج د ا ق س، س: ن (١٧) ولا : ب د ا ج س ف ق بلا: ن،

رؤية الله تعالى إيانا أن جميع ما وجدوه فى الشاهد من اوصاف الوجود لا من اوصاف العلة او الشرط. والله الموفق.

وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام. فانكر النظام والكعبى ومن وافقهما أن الله تعالى يَرى شيئا. وأوّلوا وصفه تعالى بانه بصير أنه 5 واذا كان كذلك كانت رؤية الله تعالى ايانا علما منه بنا. فلا تشترط هذه الشروط اذ هي من شروط الرؤية دون العلم، والرؤية منا وان كانت علما. ولكن كانت علما مخصوصا حاصلا بهذه الالة. والعلم بهذه الالة لا يحصل لنا الا بهذه الشروط. وهذا فاسد. لأن الرؤية معنى وراء العلم. 10 فان انسانا لو قال رأيت كذا. ولم اعلم به كان صحيحا. ولو كانت الرؤية هي العلم لصار الرجل نافيا عين ما اثبته. وصار مناقضا، كما لو قال قعد فلان و لم يجلس. ولان محل الرؤية في الشاهد هو العين ومحل العلم هو القلب. وهو امارة التغاير اذ الشيء الواحد لا يحل محلين. وكذا ضد البصر العمي وضد العلم الجهل وتغاير ضديهما يدل على تغايرهما. 15 هذه هي طرق معرفة الاتحاد والتعدد. وقد اثبتُ بكل من ذلك تغايرهما وتعددهما في الشاهد.

<sup>(</sup>٢) وجدوه : ف ج س ق ب ا ، وجده : د (٢) والله الموفق : ف د ق س ...

ن ا ج (٣) افترقت : ف د ج ا س ق ، اوردت: ن. الاعتراض :
ف د ن ا س ق، الاعراض: ج. فانكر: ف د ن س ق، وانكر: ج ا (٧) رؤية الله: ا د س ق
ف ج، رؤيته: ن (٦) علم في: ف س ن ا د ق، في علم: ج(٨) دون العلم والرؤية منا: ف ا ج د
س ق، ... ن (٩) والعلم بهذه الآلة: د ف ق ن، ...: س (١٢) نافياً: ف ج س ق، باقيا: ن،
عين: د ف ق س، غير: ا ن، عن: ج (١٣) يجلس: ن ف ج س ق، يجلس فلان: د (١٥) طرق:
ف ن د ا س ق، طريقة: ج. الاتحاد: ا ف د ن س ق، الاحاد: ج

يحققه أن العلم بالمرقى يثبت مع العمى ولا يتصور ثبوته مع الجهل فان الاعمى لو سمع شئيا بطريق التواتر يحصل له العلم به، وان كان المخبر عنه مرئيا في نفسه. وكذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر أعمى / بلون جسم عرفه الاعمى باللمس حصل له / العلم بذلك. (١٤٩ أرق) و اجتماع الجهل مع العلم بشىء واحد من جهة واحدة. واجتماع رؤيته (١٤١ الـ/د) والعمى عنه محال ممتنع. وبثبوت العلم بالمربي زال الجهل وما زال العمى. ولو كان شيئا واحدا، لما تصور اذ زوال الشيء مع بقائه مستحيل. والذي يقرر هذا أن من رأى شيئا ثم غمص عينيه والمربى بعد بين يديه تبدلت حالته لامحالة وانعدمت منه في هذه الحالة صفة / كانت موجودة (١٥٥ اب/ج) وهيئاته بعد التغميض كما هو عالم به قبل التغميض. فكان المنعدم هو الرؤية وانعدامها مع بقاء العلم دليل أنها معنى وراء العلم. ثم لو فتح عينيه بعد ذلك حصلت له / صفة كانت منعدمة في حال التغميض وهى (١٩٦ الـم) الرؤية ولم يحصل العلم. لانه كان حاصلا في حالة التغميض وهى (١٩٦ اس) الرؤية ولم يحصل العلم. لانه كان حاصلا في حالة التغميض.

15 فدل ان الرؤية معنى وراء العلم والله تعالى يَرانا لاعن جهة ولم يحصل من هذا المنع لهؤلاء الملحدين الا تكذيبُ الله تعالى فيما وصف به نفسه وتكذيبُ رسله / عليهم السلام فيما وصفوا به ربّهم، ونسبة العمى اليه (١٨١ب/ب) تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

<sup>(</sup>۲) التواتر: ف س ج ق ن ا، للتواتر: د (۳) و كذا: ن ج د س، كذلك: ف. يحصل: ف ج ن س ق، لحصل: د ا ( $Y_{-2}$ ) يحصل له العلم به ... الاعمى باللمس: ج د س ف ق ن ... ا ( $Y_{-2}$ ) بقائه: ف ن س د ا ق، بقائه فان ذلك: ج ( $Y_{-2}$ ) عينيه: ف ن د ا س ق، العينين: ج ( $Y_{-2}$ ) بقائه: ف ن س ق، وكان: ج. المتعلم: ف ج د ا س ق، المتقدم: ن ( $Y_{-2}$ ) صفة: ف ج ن س ق، صفات: د  $Y_{-2}$ 

اذ الحي لايخلو عن اتصافه بالبصر او العمى فاذا نفوا عنه البصر وصفوه بالعمى ضرورة وهو من اعظم أمارات الحدث. ونفى أمارة الحدث والنقيصة اولى من نفى الرؤية عنه. ثم ان هؤلاء مع هذا ينسبون انفسهم الى التنزيه والتوحيد مع اثباتهم افحش العيوب واوضح دلالات الحدث.

(١٠٦ب/ن) والبصرية منهم يسلمون / أن الله تعالى يرَانا ولكن يفرقون بين رؤيته 5 ايانِا وبين رؤيتنا اياه، فيقولون إنه تعالى يرانا لا بالآلة فيتحقق ويتصور بدون الجهة والمقابلة.

فاما نحن فنراه بالالة فلا يتصور الا في الجهة لان الالة جسم لا يتصور استعمالها الا في حيز معلوم كمن فعل منا بيده لايمكنه ان يفعل الا في جهة مخصوصة فكذا هذا.

10

والجواب عنه أن المقتضى للجهة ان كان هو الرؤية فباطل برؤية الله تعالى ايانا وان كان هو الالة فباطل بعلمنا الله تعالى فانه يحصل بالالة وهو القلب وهو جسم ولا يقتضى الجهة والمقابلة ولا ثالث هاهنا وكل واحد من الامرين غير مقتض للجهة، دل أن هذا الاعتراض فاسد.

ولا يقال: كل واحد منهما لايقتضى الجهة واذا اجتمعا اقتضيا. لان ما 15 ليس بمقتض للشيء اذا اجتمع مع ما ليس بمقتض له لا يقتضيان لانهما بذواتهما لايقتضيان ولا أثر للاجتماع.

<sup>(</sup>١) يُخلو: ف ج د ا س ق، يُخفي: ن. او: ا ف د ج س ق، و: ن (٢) امارة الحدث: س ق، امارات الحدث: ب د ف ن، (٣) ان: ب ف ج د ن س ق، ـــ:١(٢) بين: د ق، : ـــ: ف امارات الحدث: ب د ف ن، (٣) ان: ب ف ج د ن س ق، ـــ:١(٢) بين: د ق، : ـــ: ف ج ن ا س (٨) فلا: ا ج د س ف ق ، ولا: ن (٩) الا: ج د ف ن ق س، الى: ا (٢١) الله: د ج ق ن ، لله : ا ف س ، بعملنا : ف س ، علمنا : ج ق د ن . وهو وهي : د. (١٢) وهو : هو : ق فقط . ولائالث : ف د ن ا ق س ، ثالث : .، ههنا : ف ق ج ن ا، هنا: د س (١٥) اقتضيا: ج د ف ن س، اقتض: ا (٢١) الــ يقتضيان: ج ف ا د ق س، يقضيان: ن. اجتمع: ف س ف ج ن ا، اجتمعا: د (١٧) بذاوتهما:بذاتيهما:ق (٢١) له: وقع بعد لا يتقتضيان في: س

وبهذا يبطل قولهم /: إن المرئى إما أن يكون مقابلا كالجسم او حالاً في (١٣٦ب/ف) المقابلة / كالالوان والاكوان او ما له حكم المقابلة كالمرئى في المرآة من (١٢٦أد) صور الاشياء. فان الله تعالى يرى / المرئيات لا بهذه الوجوه على أن (١٤٩ب/ق) هذا الكلام باطل. فان المقابلة لو كانت شرطا /، لكان العرض لايرى. (١٩٩أس) ولو كان الحلول في المقابلة شرطا لكان لاترى الجواهر / ولا ما له حكم (١٥٦أج) المقابلة ولو كان كونه في حكم المقابلة شرطا لكان المقابل والحال في المقابل لا يُريان.

ورؤية كل شيء من هذه الاشياء مع انعدام ما اقترن بصاحبه دل أن شيئا من ذلك ليس بشرط ولو شرط اجتماعها لكان لايرى شيء البتة سيئا من ذلك ليس بشرط ولو جعل احد هذه الاشياء شرطا لامحالة فلا بد له من اقامة الدليل ولا دليل لهم سوى الوجود. وهو باطل على ما بينا. وبهذا يبطل قولهم: إن ما يدّعونه ليس برؤية. اذ هي لاتعرف عند اهل اللغة فان الله تعالى يَرى ورؤيته ليست بمقابلة ولا محاذاة ولا اتصال شعاع ولا تقليب مقلة. وتبين أن هذه الاشياء ليست الا من القرائن شعاع ولا ولاوصاف الوجودية. والرؤية رؤية بدونها.

وقولهم: إن العلم بالغائب لا يخرج عن الوجه الذى به يُعلم الشاهدُ. قلنا: وكذا الرؤية فانها كما كانت في حق الشاهد ضرورية كانت في حق الغائب كذا. وما ذكر من المقابلة والمسافة واتصال الشعاع، قد ابطلنا أن يكون شيء منها من لوازم الرؤية.

<sup>(</sup>٨) بصاحبه: ف ن، بصاحبیه: ا د س ق، به متحققه: ج (٠) ورؤیة:فرؤیه: س، ورؤیته: ج (٩) اجتاعها: ف د ن س ق، اجتاعهما: ج ا. شرط: د س ف ق، اشترط: ن (١٠) له: ا د س ف ق ، المه رؤیة لیس: ن (١٦) وقولهم: ا د ف ن، قولهم: ج. به: ا د ف ن، خن ج ا ن، قلنا قد: د هامش ق، فقد: س

بل كل شيء يُرى كما هو، وعلى ما هو. فلما كانت الاجسام في الجهات منا. وبيننا وبينها هواء رأيناها كما هي وعلى ما هي عليه لا لأن الجهة والمقابلة من لوازم الرؤية والله تعالى ليس بمتناه ولا منا بجهة فيرى كما هو كما يرانا هو لا عن جهة ولا في جهة.

وما قالوا: لو كان الله يُرى لكان يرى كله او بعضه على ما قرروا، كلام 5 فاسد. دفعتهم اليه الحيرة. واقرب ما يجابون عنه ان يقابَل بالعلم. فيقال اتعلمون الله كله أم بعضَه؟

فان قالوا: عرفنا كله اوعرفنا بعضه احالوا.

وان قالوا: اذا لم نعرف كله ولا بعضه لم نعرفه، كفروا. وان قالوا نعرفه كا هو وهو ليس بموصوف بالكل والبعض فهو لهم جواب. وكذا يقال 10 الله تعالى يَرانا افيرانا بعضُه ام كلُه؟ والكلام فيه كما في الاول.

ثم حقیقة الجواب أن الكل اسم لجملة تركبت من اجزاء محصورة والبعض (۱۹۷)س) اسم لكل جزء تركب الكل منه / ومن غیره. / وذلك كله لایلیق (۱۱۱ب/أ) بصفات البارئي فلم یكن كلا ولا بعضا فیری كما هو. واعتبر هذا بالعلم (۱۲۱ب/د) به ثم هذا یبطل برؤیة الاعراض / اذ یری لون او حركة.

فلو قيل رأيت كله ام بعضه فبأى الجوابين أجاب، أحال وليس له من (١٥٦-/ج) الجواب الا ان يقول العرض لا يوصف بالكل والبعض / لما مر من (١٠١١/ن) تحديدهما. وذلك محال على العرض فيرى / العرض لا كله ولا بعضه

بل يرى على ما هو عليه. فكذا البارئي جل وعلا، يُرى على ما / هو (٥٠١ألق) لا كله ولابعضه وكذا الجزء الذي لايتجزأ.

ثم اكثر هذه الاسئلة يرد على من يقول يُرى الله في الاخرة. فاما من فرض الكلام في ان ذاته هل هو مرقى في نفسه فيسقط عنه اكثر هذه الاسئلة.

وبعض الكبراء المحققين من أثمتنا بسمرقند، رحمهم الله، كان يوصي اصحابنا ان يفرضوا الكلام في اثبات الرؤية في ذاته لااثبات كونه في ذاته مرئيا ليندفع اكثر هذه الاسئلة.

وقد خرج الجواب عما قالوا: انا لماذا لانرى الله في الحال. ولا حُجُب 10 ولاموانع. فانا بينا قبل ذلك ما هو جوابه على الاستقصاء ثم نزيد لهذا إيضاحاً لان المعتزلة يتشبثون به ويوهمون الأحداث انه من قبيل ما لاانفصال عنه.

فنقول لهم عند وجود الحجب والسواتر ودقة المرئى وبُعده. ما المانع من الرؤية؟ اقيام ضدها بمحلها ام الحُجُب والسواتر والدقة واللطافة والبُعد؟.

15 فان قالوا بالاول فقد أذعنوا للحق وانقطع شغبهم. وان قالوا بالثاني واضافوا ارتفاع الرؤية الى هذه الاشياء وأن لم تكن قائمة بمحل الرؤية. قيل لهم: اذا جاز ان تنعدم الرؤية للشيء لا الى ضده.

<sup>(</sup>۱) هو: = 0 ن اس ق، = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: = 0: =

فلم لايجوز ذلك في جميع الاعراض حتى يخلو الجسم من الحركة لا الى ضدها، ومن اللون لا الى ضدٍ له.

ثم يقال لهم: اليس قد يجوز أن يُقَوى الله تعالى أبصارَنا فنرى الجسم الصغير والدقيق والبعيد. فاذا قالوا: نعم. قيل لهم فما انكرتم من ان تكون الصغير والدقة التي تجامع الرؤية تارة ولاتجامعها تارة لاتكون علةً / لان يكون 5 الشيء غير مرئى كما لا يكون الشيء علة لان يكون مرئيا. اذ قد تجامع الرؤية تارة ولاتجامعها تارة.

ويقال لهم ما انكرتم ان يكون ما يجامع الرؤية تارة ولا يجامعها تارة لايكون علة لان كان الشيء مرئيا. كما ان وجود الجسم الذي يجامع الحركة تارة ولا يجامعها تارة لايكون علة لأن كان الشيء متحركا. وكذا 10 لاتكون علة لئلا يكون مرئيا لوجود العلة في الفصلين. ولا معلول. ويقال كيف تنتفي رؤية الدقيق والبعيد من العين لابضد حلّ محل الرؤية (١٣٧أف) بل للدقة الحالة في عين الرائي / والغيبة الحالة في غيره وكيف يجوز ان (١٥٧أج) ينتفي الشيء بوجود / عرض في غير محله.

ثم يقال لهم لم زعمتم ان ما يجوز ان يُرى اذا لم نره فانما لم نره للخلال 15 أرد) التي عددتموها من الدقة / والحجاب والغيبة والبعد واللطافة. فان ادعوا ان فيما بيننا كذلك.

قيل لهم: ولم زعمتم ان ذلك فيما بيننا كذلك مع مخالفتنا اياكم فيما ادعوتموه، ومنعنا ان يكون شيء من ذلك لايرى لما ذكرتم في الشاهد، وإحالتنا انعدام الرؤية الى وجود ضد الرؤية.

ثُمُ يقال لهم لم يزل دأبكم الرَّجوع / الى مجرّد الوجود والعمى عن حقائق (١٥٠ب/ق) 5 العلل. ولم قضيتم بذلك، اذا وجدتم كذلك. ثم يطالبون بان يقضوا ان الشيء في الغائب لايكون الا جوهرا او عرضا. والقائم بنفسه لايكون الاجوهرا لوجودهم كذلك.

ثم من غباوتهم أنهم وجدوا في الشاهد كل عالم موصوفا بالعلم ثم لم يقضوا بذلك في الغائب وان تعلق العلم بالعالم تعلق العلل بالمعلولات.

10 ثم قضّوا في الغاتب بما كان اقترن باخر في الشاهد اقتران الوّجود / وهذا (١١٢أأ) مما لايخفي فساده.

ولما رأى بعض اصحاب الجبائي هذا الالزام زعم أن دقة الجسم مانعة من الرؤية من اجل ضعف في البصر. فيقال لهم افيجوز ارتفاع الضعف مع وجود الدقة. فان قال: لا. احال في كلامه لان قيام معنى في محل

15 لايمنع من وجود عرض اخر في محل آخر.

وان قال: نعم. قيل اذا ارتفع الضعف هل يَرى. فان قال: لا. قيل لم؟ وقد زال المانع. وان قال: نعم. فقد رجع الى الحق / واثبت الرؤية مع (١٩٨٠س) وجود الدقة. فالانعدام حيث ينعدم لايكون مضافا الى الدقة بل الى وجود ضد الرؤية والله الموفق.

<sup>(</sup>۲) V(x, y, y) (۲) V(x, y) (۲) V(x, y) (۱) V(x, y) (1) V(x, y

(١٠٧ب/ن) والجواب عن قولهم: إن الرؤية عندكم كانت بطريق / الثواب ولذتُها فوق سائر اللذات وبزوالها تتنغص النعم على ما قرروا. إنا لو فرضنا الكلام في اثبات كون الذات مرئيا لا في وجود الرؤية لامحالة في دار الجزاء اندفع الالزام.

ثم نقول: ليس الامر على ما زعمتم أنه اذا انصرف عن رؤية الله تعالى 5 على معنى ان الله تعالى يخلق ضد رؤيته في أبصارهم تنعدم اللذة بل توجد وتنصرف بتلك اللذة الى لذة الاكل والشرب والنكاح فهم يرجعون الى زيادة لا الى نقصان وهذا كرجل يهب له واهب الف دينار. ثم يهب له بعد ذلك درهما. فالدرهم مع الالف من الدنانير افضل من الالف وحده. ثم يقلب عليهم هذا السؤال / فيقال لهم: اذا كانت لذة رؤية النبي، صلى 10 الله عليه وسلم، من افضل لذّات الجنة فيجب اذا رجعوا عن رؤيته ان يرجعوا الى نقصان، فكل ما اجابوا به، عنه فهو جوابنا لهم. والله الموفق. ثم ان هذا الكلام ربما يرد على الى العباس / القلانسي حيث زعم ان لذة الرؤية متولدة من الرؤية تحل في نفس الناظر بقوة طبع في عين الناظر. فاذا كان الامر كذلك عنده، فلا يتصور حصول اللذة بعد زوال الرؤية 15 المؤلدة للذة ولا وجود للمتولد بدون السبب المولد.

فأما عندنًا اذا لم نقل بتولدها يتصور وجودها بعد زوال الرؤية فلا يرد علينا هذا الاشكال.

والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) للنها: للناتها: س، قرروا: ف د ج ا س ق، قلروا: ب (۲) على معنى ان الله تعالى: ف ن ج ا س ق، --: د (۱۰) يقلب: د ف س ق ج ا، يغلب: ن. هذا: -1 د ف، س ق -1 ن (۱۲) فكل ما: د ا ف ن س، وكلما: -2 عنه: -3 د ن س ق، -4 عنه: ا ( • ) والله الموفق: -5 د ف ن س ق، -1 ( 1 ان: ف ا د ج س ق، -1 ن على: د ف ق ن، الى: س (۱۲) للذة: د ف متولد: -1 للذة: د ف ن س ق، -2 ف ن، -3 متولد: -4 عن: د ق، -4 ف ن، -5 من -5 من -6 ن س ق، -7 ان س ق، -7 متولد: -8 من -9 عن: د ق، -9 من -

واما تعلقهم بقوله تعالى: لأَتُدْرِكُهُ ٱلاَبْصَارُ (١) فقد اجاب / (١٥١١)ق عنه الاشعري فقال نحن نقول بموجب الآية فان الله تعالى نفي الإ دارك عن الأبصار لا عن المبصرين. ونحن نقول: لايدركه البصر انما يدركه المبصير. فلم تتناول الآية محل الخلاف. وزعم الاشعري أن هذا جواب يعتمد عليه ويتبجح اصحابه بهذا الجواب ويعدون هذا من حذاقته. الا انا نقول: لا اعتماد على هذا الجواب لان الاية خرجت مخرج الامتداح / وشيء ما لاتدركه الابصار بل يدركه المبصر ولا امتادح لله تعالى فيما (١٩٨ أأس) يساويه فيه كل ما دُبّ ودرج وعظم وصغر من اى جنس كان من الجواهر ام مِن الاعراض فكان مورد الآية مبطلا هذا الجواب.

> 10 واعتمد الاشعرى واصحابه على ان هذه الاية وردت مطلقة. والدلائل الشرعية المثبتة للرؤية نثبتها في دار الأخرة فتقيدت هذه الآية بالدنيا وتكون محمولة على أن الأبصار لاتدركه ما في الدنيا لقيام الدليل انها تدركه في الاخرة.

> فاذا قيل لهم هذا تمدح وزوال ما به يتمدح لايجوز لافي الدنيا ولا في 15 الاخرة. الا ترى انه تعالى لما تمدح بقوله: لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَنُومٌ (٢). لايجوز تقييد هذا بحالة. وكذا قوله تعالى: وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ (٣) لا يجوزان يقال لايطعم في الدنيا ويطعم في الاخرة وكذا قوله تعالى: وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ (٤) لا يجوز أن يقال:

<sup>(</sup>١) وهو يدرك الابصار: ف، -: ن ج د ق س. عنه: د ا ن س ق، -: ف ج. ١ ــ الانعام ١٠٣ (٤) زعم: ف ن س، فزعم: د ق (٧) لله تعالى: ق ج د ا س ق، ــــ: ن (٩) مورد: ف ج ن ا، مراد: د. ام: د ف ا س ق ن، او: ج (١٠) واصحابه: د ف ق ن، ـــ: س (١٤) لهم: ا ج د ف س ق، ـــ: ن. تمدح: ج د ف س ق ن، المدح: ا (١٥) بقوله: ا ف ن ج ق، بقوله: لا تدركه الابصار: د، بقولهم: س ( • ) ٢ـــ البقرة ٢٥٥ (١٦) ٣ــ الانعام ١٤. ويعطم: د ف ق ن، وهو يطعم: س . لايجوز: ف ا نس ق، ولايجوز: د، لايجوز في الدنيا ولا في الاخرة لايجوز: ج '(۱۸) ٤ـــ المؤمنون ۸۸

لايجار عليه في الدنيا ويجار عليه في الاخرة.

(۱۱۲ب/أ) اجابوا ان ما تمدح الله تعالى / به على وجهين.

منه ما كان راجعا الى الذات اوصفة الذات ولازوال لهذا القبيل لاستحالة العدم على ذلك لقدم ذاته وصفاته فلا يزول التمدح بقوله تعالى: ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ.(١) لانه راجع الى الذات ولا التمدح بقوله: لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ 5 (٢) وَلاَنُومٌ. (٢) فانه راجع الى صفات / الذات لأن بوجود السنة والنوم زوال العلم وهو من صفات الذات فيستحيل زواله.

وقوله تعالى: وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ (٣) تمدح بكمال القدرة ولازوال لها وقوله: (٣٧) وَلاَ يُطْعَمُ. تمدح بالاستغناء عن الخلق / وانتفاء الحَاجة وذلك راجع الى الذات لما ان الحاجة نقص والاستغناء تمدح بكمال الذات.

(١٦٤ أَ/د) ومنه ما كان/راجعاً الى أفعاله كقوله تعالى: الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ(٤). فان التمدح بذلك ما كان ثابتا في الازل لحدوث افعاله. وما كان حادثا (١٠٨ أَ/ن) يجوز زواله. فلا يبقى خالقا ولا بارئا ولامصورا /.

والتمدح بقوله وهو يطعِم. وقوله وهو يجير من هذا القبيل ثم التمدح بنفي (١٩٨ ب/س) الادراك من هذا القبيل فانه هو الذي / يخلق الرؤية في عين من يراه 15 فتمدح بانه يخلق في عيونهم ضد رؤيته ولا يخلق رؤيته وهذا من باب

<sup>(</sup>١) ٢ عليه: ١ ج د س ف ق، --: ن (٤) لقدم: ج ف د س ق، تقدم: ن . التمدح: د ف ق ن، المدح: س (٤) الملك القدوس ... بقوله: د ج ن ١ ق س --: ن، صفات اللاات: ١ ج س ف ق ، صفة ذاته: د، صفات: ن (١٠) نقص: ف د ج ق ١ س، بعض: ن (١٢) لحدوث: ١ ف د ج ق س، بحدوث: ن د ( ، ) افعاله: ق ١ ف د ج س، افعالنا: ن. (١٣) ولاباراًا: د ف ق ن، ولارازقا: س (٤). والتمدح: ف ج ١ ن س ق، ولارازقا والتمدح: د وقوله: ف ج س ن اق، --: د ( ، ) ثم التمدح: ف ن س ق، ثم المتمدح: ج (١٣) ضد رؤيته: ١ ج د ق ف س، ضروريته: ن .

الفعل فيجوز زواله وقد قام دليل زواله في الاخرة، إلا ان هذا الجواب انما يستقيم على اصل من يقول بحدوث صفات الفعل ويجوّز حدوث أسباب التمدح لله تعالى.

/ فاما على اصل أصحابنا القائلين بان التكوين غير المكوَّن، ويقولون بقدم (١٥١ب/ق) 5 الفعل وحدوث المفعول وثبوت صفات المدح له في الازل، ويجعلون هذا الحرف من الدلائل المعتمد عليها في تلك المسألة.

وهو انه تعالى تمدح بقوله: ٱلْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ (١) ولو حدث له التمدح بحدوث المحدثات لاستفاد بتخليقها مدحا واكتسب به نفعا فكان فعله حاصلا ليعود عليه به المنفعة ولن يكون ذلك الا بزوال النقص. اذ لاشك أن كل ذات في حال لايستحق مدحا اذا قوبلت به حالة استحقاقه المدح كان في تلك الحال انقص، وفي هذه الحالة أكمل وتجويز النقص على الله تعالى كفر، فلا سبيل الى التعويل على هذا الجواب على اصلنا. وبعض اصحابنا يعتمدون على هذا الجواب وان كانوا يقولون بقدم التكوين. وهذا لجهلهم بحقائق مذاهبهم على ان اصل هذا الكلام في غاية الفساد. لان الخصوم لايسلمون للاشعرية ان هذا التمدح راجع الى الفعل لان التمدح لايحصل بانتفاء الرؤية عنه عند تخليقه ضد رؤيته في آلة البصر من المبصرين بل يساويه فيه كل ما دبّ ودرج.

<sup>(</sup>٤) بقدم: ف ق ج ا 5 س ، تقدم: ن له: ف v د v ق v ...: v المعتمد: ا ف v ق v ، المعتمدة: v (v) ولو خدث : ف v ، v ن v ق v ، المعتمدة: v (v) ولو خدث : ف v ، حال و v ، حال: ف (11) الجهلهم: v د v و v ، حال: v ، حال: v ، الاشعرية: v ، السمرية: v ، السمرية: v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v ، v

فان كل شيء لم يخلق الله رؤيته في اعين الناس لم يرُ فلا يحصل له بهذا (١٥٨ب/ج) مدح بل الله تعالى تمدح بان ذاته ذات لايحتمل الادارك / ولايجوز ذلك عليه فكان هذا التمدح راجعا الى الذات دون الفعل فلا يحتمل الزوال. وبالله التوفيق.

وبعض اصحابنا رحمهم الله قالوا: إن مورد الآية في غير محل النزاع لآن 5 (١٩٩) النزاع في الرؤية. والآية وردت بنفى الادراك. ونحن كذا نقول /: ان الادراك منتف ولاكلام فيه فنحن قائلون بموجب الآية. وقالوا بان الادراك هو الاحاطة واللحوق وهما منتفيان عن الله تعالى بالاجماع. فاما الرؤية فثابتة لما ذكرنا من الله السمعية. فاذاً لاتعارض بين هذه

(١٦٤) الآية / وبين الدلائل المثبتة للرؤية ليوفق بينهما بالتخصيص والتعميم 10 والاطلاق والتقييد بل هذه وردت بنفى غير ماوردت تلك باثباته. اذ الرؤية والادراك غيران.

على الكعبى الاشعرى هذا الجواب / في كتابه في نقض اوائل الادلة على الكعبى عن جماعة من البصريين منهم عبد الرحمن بن ابي رؤبة وزهير الأبرى وابو معاذ التومَنيُّ وابو المغيرة البصري.

والى هذا الجواب ذهب ابو العباس القلانسي. حكى عنه ابن فورك وهو اختيار الشيخ الإمام ابى منصور الماتريدي، رحمه الله تعالى، ثم انه رحمه الله، حقق غاية التحقيق واستدل لصحة القول بالرؤية بهذه الآية لغاية (١٥٢أرق) حذاقته وتبحره في فنون المعارف، فقال: إن / الادراك هو الوقوف على أطراف الشيء وحدوده ونهاياته، كالاحاطة فكان الاعدراك من الرؤية 20 أزلا منزلة الاحاطة من العلم ثم بنفي الاحاطة لاينتفي العلم. قال الله

 <sup>(</sup>٢) بل: ج د ف س ق ن، ـــ: ا(٦) في:ا ج د ف س ق، وقع في: ن (٧) بان: ج ف د ا ق س، ان: ن (٠٠) بينهما: ق ج د ا س بينها: ن (١٤) الابذي: س ق، الابري: ج ان، الابدي: د، التومني: ف ن س د ق ا، الباهلي: ج (١٨) لصحة: د س ف ق ن، به لصحة: ج

تعالى: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ

(١) وقال: وَلاَ يُنِحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (٢) مع انه تعالى قال: فَأَعْلَمْ آنَّهُ لاَ

إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (٣) فكان العلم هو تبين المعلوم علَى ما هو به او التجلي
على ما مر في اول الكتاب. والاحاطة هي الوقوف على حدود المعلوم
ونهاياته فكان العلم بالله تعالى ثابتا والاحاطة عنه منتفية لاستحالة اتصافه
بالحدود والاطراف / والنهايات.

فكذا الرؤية به متعلقة بما قام من الدليل. والوقوف بالرؤية على حدوده واطرافه ونهاياته مستحيل لاستحالة الحدود والاطراف والنهايات عليه فتحصّل رؤيته تعالى ويستحيل الادراك.

10 كما ان الظل في يوم الغيم يُرى ولا يكون مدرَكا لاستحالة الوقوف على اطرافه ونهاياته / وفي يوم الشمس يرى ويدرك لانه ينتهى بالشمس (١٩٩ب/س) فيوقَف على حده / ثم الآية خرجت مخرج الامتداح ولامدح في انتفاء (١٥٩أج) الادراك عنه مع كونه غير مرئى . لان كل شيء لايوقَف على اطرافه ولايدرك الا بالرؤية، فاذاً ما من شيء الا وهو لايدرك اذاً لم يُر فلم

15 يكن لله تعالى به اختصاص فلم يحصل به تمدح / وانما يحصل التمدح (١٣٨أف) ان لو كان لايدرَك مع تحقق الرؤية فيه.

ولا يحاط مع تعلق العلم به، فيكون ذلك إخبارا عن استحالة اتصافه بالحدود والنهايات التي هي من امارات الحدث وسمات النقص فكان ذلك وصفا لذاته بالعظمة والكبرياء والتعالى عن سمات النقص وصفات الحلق.

20 وانما يكون هذا وصفًا بما بينا إن لوكان الادراك منتفيًا مع تحقق

الرؤية فاما مع انعدامها فالادراك منعدم لالتبري الذات عن الحدود والاطراف والنهايات التي هي من امارات الحدث، بل لفقد سبب (١٦٥أ/د) الوقوف / عليها فحينئذ لا يحصل به تمدح.

والآية وردت مورد التمدح. ولا تمدح بنفي الادراك الا وأن تكون الرؤية ثابتة فدلت الاية من هذا الوجه على انه تعالى مرئى.

يحقق هذا أن لاتمدح بانتفاء الرؤية عن الذات. لان اكثر الاعراض عندهم لائيرى. ولا تمدح لها بذلك. فدل انه ما تمدح بانتفاء الرؤية اذ لاتمدح بذلك وانما بانتفاء الحدود والنهايات التي هي من امارات الحدث.

وهذا لان انتفاء امارات الحدث دليل قدمه والقديم مستحق لصفات الكمال، فصار في الحقيقة تمدحا بذلك. والله الموفق.

فان قيل هذا انما يستقيم على اصل من يعلق الرؤية منكم بالقائم بالذات (٢٥١ب/ق) فاما من اعتمد منكم على الوجود وجوّز رؤية / الأعراض فلا يستقيم هذا الكلام على اصله فان العرض يُرى ولا يدرك. فلا يحصل لله تمدح (٢٠٠١/س) بما يساويه فيه العرض / على ان على اصل اولئك ايضا لايستقيم. لان

عندهم ان لم يكن العرض مرئيا فالجوهر مرئى ولاحدود له ولانهايات 15 فلا تقع به الاحاطة عند الرؤية. ولاتمدح لله تعالى بما يساويه فيه الجوهر.

(۱۰۹ب/ج) قلنا لآشك أن الاية / حرجت مخرج التمدح واثبات التنزيه لذاته عن سمات النقص ودلالات الحدث لان ابتداء الآية وانتهاءها كذلك. وقد مر ان بانتفاء سمات النقص ودلالات الحدث يثبت القدم، لانعدام

<sup>(</sup>۲) من: - ف (۸) الحدث: | ان د س ق، الحدوث: ف ج (۹) والقدیم: ف د ج | س ق، فالقدیم: ن. الحدث: ف د ن س ق، الحدوث: ج (۱۶ – ۱۳) علی ان علی اصل ... یساویه فیه الجوهر: ف ن س ق، والجوهر: د (۱۲) ولا: د ف ن، فلا: ج | ف س ق (۱۷) قلنا: | ج ف س د ق، | ن لاشک: | ح د | ف س ، فلاشک: ن (۱۸ – ۱۹) لان ابتداء ... | خدث: ف ج | د س ق، | ن ... کذلك: ف س، لذلك: د ج ق

الواسطة ومن شرط القدم الكمال. واذا ثبت أن الآية خرجت مخرج التمدح / ولا تمدح يحصل بانتفاء الرؤية اذ ليس فيه نفى معنى يوجب (١٥٩ب/ج) ثبوتُه الحدث بل فيه نفى الوجود لما مر انها تتعلق بالوجود. وايد ذلك بالدليل القاطع. فلا وجه لصرف الآية إلى الرؤية مع أنا بينا ان الادراك معنى وراء الرؤية. والآية وردت بنفى الادراك لابنفى الرؤية ولاتمدح ايضا بانتفاء الادراك عند انعدام الرؤية التي هي سبب الادراك اذ لايثبت به كمال ولا ينتفى به نقص. وحصول التمدح مقتصر على احد هذين الوجهين لامحالة.

فأما بانتفاء الإدراك مع وجود سببه وهو الرؤية فتمدح لما فيه من نفى

العدال التناهي. ولاشك أنه من أسباب المدح على ما قررنا. بقى أن بعض المحدثات وهى الاعراض كانت هذه الامارة وهى التناهي منتفية عنه وعرف حدوثه بدلائل وامارات احرى سوى هذه الامارة فلم يكن نفى هذه الامارة في حق الاعراض / زيادة مدح لثبوت حدثها بدلائل اخر. (١٠٩أن) فاما انتفاؤها عن الله تعالى فيوجب تمدحا. لانه تعالى لايوصف بشىء فاما انتفاؤها من امارات الحدث بل في ابتداء الاية وانتهائها ما يوجب نفى جميع امارات الحدث / ويبين كال قدرته بقوله تعالى: خَالِقُ كُلِّ (١٦٥٠/د)

(۲۰۰۱ ب/س)

شَيْءٍ (١) وقوله تعالى: بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَٱلأَرْضِ / (٢).

ونفى الشريك اذ في ثبوته عجز وغناه عن غيره بنفى الصاحبة ونفى تجزّيه بنفى الولد ونفى الجهل واثبات العلم بقوله: وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١) وقوله: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢) ثم اثبت الالوهية لنفسه. والإله من يستحق العبادة. والمحدّث لايستحقها وكذا بتسمية نفسه خالقا أخبر عن انتفاء جميع سمات النقص عن نفسه اذ الخالق هو المتفرد بفعله بحيث 5 لايحتاج في تحصيله الى غيره.

والاستغناء من شرائط القدم والكمال. فجاء من هذا أن بعض ما تمدح (١٥٥ أَرَق) به من / الايات يدل على انتفاء جميع امارات الحدث كقوله تعالى: بَدِيعُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ. وقوله: لاَ اللهَ الاَّ هُوَ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ (٣) وقوله: وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٤).

وبعضه يدل على انتفاء امارة مخصوصة كنفى الولد فانه يدل على نفى التجزّئ، ونفى الصاحبة، فانه يدل على نفى الوحشة والحاجة الى الاستئناس وقضاء الشهوة.

10

واثبات العلم بقوله تعالى: وَهُوَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٥) وبقوله تعالى: وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٦) وكذا قوله تعالى: لأتَّدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (٧). لا بد من 15 (١٦٠أ/ج) ان يكون فيه اثبات مدح وقد بينا انه انما يثبت اما باثبات / صفات الكمال واما بنفي سمات النقص وفي حمله على الرؤية لا يحصل لا هذا (١٣٨ب/ف) ولاذاك مع / أن الادراك ليس برؤية وفي نفيه مع انتفاء الرؤية لا يحصل ايضا لما بينا.

<sup>(</sup>۱) الشريك: د ف ن ا س ق، التشريك: ج (۳) ١ ــ الملك ١٤، الانعام ١٠،٠ ٢ ــ البقرة ٢٩ (٤) كذا: كذلك: ش، بتسمية: ج ا د ف ق س، تسمية: ن (٥) المتفرد: ف د س ج ا ق، المنفرد: ن (٩) ٣ ــ البقرة ٢٩ (١٠) ٤ ــ الانعام ١٠١ (١١) بعضه: س ق ا ن د ف. بعضها: ج (٠٠) الولد: ف ج د ا س ق. الوالد: ن (١٤) ٥ ــ البقرة ٢٩ (١٥) ٣ ــ الملك ١٤ (١٥) ٧ ــ الانعام ١٠١ (١٦) يثبت: ج ا د ف ق س، ثبت: ن (١٧) اما: ا ف د س ق ج، انما: ن (١٠) هذا: ن لا هذا: ج د س ف ق.

فاما بنفيه مع ثبوت الرؤية فيجصل التمدح بنفي الحدود والاطراف التي هي من امارات الحدث من دلائل الكمال. اذا لم يقترن بالمنفى عنه دليل اخر من الدلائل. وفي الأعراض اقترنت بها دلائل وامارات اخر.

ق وكذا الكلام في الجوهر على أن الجوهر له حدود ونهايات وجهات فلا يردُ هذا الاشكال. والله الموفق.

هُذَا الذي بينا هو الكُلام في أثبات رؤية ذاته. فاما صفاته تعالى فلم يرد دليل سمعي برؤيتها. فأما جواز رؤيتها هل هو ثابت؟ / فعلى قول قدمائنا (٢٠١أ/س) القائلين بجواز تعلق الرؤية بالقائم بالذات واستحالة تعلقها بماليس بقائم

10 بالذات، لم تكن صفات الله تعالى جائزة الرؤية. وأما على قول القائلين بجواز تعلق الرؤية / بكل موجود فهي جائزة الرؤية. والله الموفق. (١١٤أأ) والحاصل في المسألة:

أنا لما رأينا الرؤية متعلقة بتلك الاجناس ولا وصف يجمعها يمكن تعليقها به الا الوجود، علقناها به لوجود دليل تعلقها به تعلق الأحكام بالعلل مرة المارية ال

15 وعدّيناها الى الغائب بتعدي الوجود ودلّنا رؤية الباري جل وعلا ايانا / على ان ما اقترن بالرؤية في الشاهد من المماسة والمقابلة، واتصال الشعاع (١٦٦ أ/د) وغير ذلك اوصاف وجود. وليست بالقرائن اللازمة لها لتحققها بدونها. فاتبعنا هذه الدلائل وان لم تقع في اوهامنا رؤية لابهذه القرائن لما ان المعوّل على الدليل دون الوهم.

20 وخصومُنا اعرضوا عن العلة المطلقة للرؤية اصلا / وتمسكوا بما وجدوا

<sup>(</sup>۱) بنفیه: + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c + c

المراأب) من القرائن الاتفاقية/وتمسكوا بالوهم، ورفضوا الدلائل العقلية وفتحوا على المعطلة في نفيهم الصانع بما لايتصور في اوهامهم موجود ليس بعرض ولاجوهر ولا جسم ولامتصل ولا منفصل وغير ذلك، أوسع باب (١٥٣ب/ق) ولقنوهم / اوضح شبهة، وسدوا على انفسهم طريق اثبات الصانع الذي لاوهم يدركه ولا الفكرة تحيط به وان قامت الادلة على ثبوته. اذ لم 5 (١٠٩ب/ن) ينقادوا في هذه المسألة لما قامت من الدلائل العقلية / وجعلوا ما خرج (١٦٠ب/ج) عن اوها مهم من جملة ما يمتنع ثبوته ويستحيل / وجوده، وان قام على ثبوته ووجوده الدلائل العقلية.

والحمد لله الذى هدانا لدينه وفتح علينا طريق التمييز بين الحجج والشبه والصلاة على النبي المصطفى وآله الذين هم للدين نظام وللحق أعلام 10 وللخلق قادة ولاهل الملة سادة.

(۲۰۱ب/س) واذ فرغنا بحمد الله تعالى عن اثبات / الرؤية التي هي من أحكام وجود الصانع او قيامه بذاته، فنتكلم بعد ذلك فيما يتعلق بحكمته جل وعلا ورأفته ورحمته ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) بالوهم: اجس ف ق ن، الوهمية: د. ورفضوا: اج ف ن ، فرفضوا: د س ق (۲) بما: اس ف د ق، مما: ن، لما : ج (۲) ينقادوا: ا د ج ف ق س، يتادوا: ن، يقادوا: ب (٨-٨) وجعلوا ما خرج ... العقلية: اج د س ف ق، ...: ب ن (٩-١١) والحمد الله ... الملة سادة: ب س ف ق ن ، من: ف (١٢) اذا: ب س ق، اذ: د ف ل ن . (١٤) ان شاء الله تعالى: ب د ق ل ن، + والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد والله اجمعين: س، + والحمد لله اولا وآخرا. وقد تم كتابة دفتر الاول من كتاب تبصرة الادلة بحمد الله ومنه. وفرغ من كتابته العبد الضعيف محمد بن على بن مسعود الملقب بلطيف، غفر الله تعالى ذنوبه ورزقه علما نافعا، ولدا كاملا حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله المصطفى محمد وآله: ف

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفهار

# فهرس الفهارس \*

| c X 7                   | الأيات القرانية    | فهرس | -1         |
|-------------------------|--------------------|------|------------|
| ۰۸۹                     | الاحاديث النبوية . | فهرس | Y          |
| o / 4                   | الاعلام            | فهوس | <u>_</u> r |
| حل والمذاهبعلى والمذاهب | الفرق والملل والنح | فهرس | _£         |
| 090                     | الاماكن والبلدان   | فهرس | 0          |
| ني المتنني              | الكتب المذكورة ف   | فهرس | ۳          |
| 099                     | الموضوعات          | فهرس | ٧          |

(\*) وضع الفهارس كلها وعنى بتصحيحها المرحوم أحمد قرادوت، خبير النشريات الدينية برئاسة الشؤون الدينية، وطالب الدكتوراه فى علم الكلام بكلية الألهيات بجامعة آنقرة.

| ~        | -      |      |    |
|----------|--------|------|----|
| القرانية | الآيات | فهرس | -1 |
| - 2      | _      |      |    |

|         |       | <b>قرانية</b> | ١ ــ فهرس الآيات الأ                              |
|---------|-------|---------------|---------------------------------------------------|
| الصفحة  | الآية | السورة        | الآية                                             |
|         |       |               | يوم يأتى بعض أيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها.      |
| 39      | 101   | الانعام       | لم تكن امنت من قبل                                |
| ٤٠      | •     | ¢             | a a                                               |
| ٥.      | ٥     | صن            | اجعل الالهة الها واحداً ان هذا لشيئي عجاب         |
| ٥.      | 9 £   | اسراء         | وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الإ        |
| 0 1     | ٧٨    | يس            | من يحيى العظام وهي رميم                           |
| ٥٩      | 127   | البقرة        | يعرفونه كما يعرفون ابناءهم                        |
| 171171  | 11    | الشورى        | ليس كمثله شئ وهو السميع البصير                    |
| 414     | K     | U             | ll u u                                            |
| 79      | 7£    | الاحقاف       | لهذا عارض ممطرنا                                  |
| 114     | **    | الانبياء      | لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا                 |
| 115     | 91    | المؤمنون      | ولعلا بغضهم على بغض يستسسسسسس                     |
| 115     | 14    | الانعام       | وان يمسسك الله بضر                                |
| 115     | ٣٣    | الاحزاب       | والحافظين فروجهم والحافظات                        |
| 115     | Y     | الزمر         | قل ارأيتم ما تدعون من دون الله                    |
| 1776117 | ٤٦    | الانعام       | قُلُ ارأيتُم ان اخذ اللَّه سمعكم                  |
| 117     | 14    | الانعام       | فهو على كل شئ قدير                                |
| 175-115 | 1 • Y | يونس          | وان يمسك الله بضر                                 |
| 117     | 77    | الانبياء      | لُو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا                |
| 118     | 91    | المؤمنون      | وما كان معه من اله اذاً لذهب كل اله بما خلق       |
| 175     | ۳۸    | الزمر         | هل هن كاشفات ضر هل هن ممسكات رحمته                |
| 177     | ٨٢    | النساء        | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً |
| 417:14  | ¢     | طه            | الرحمٰن على العرش استوى                           |
| 78.6749 | Œ     | a             | a a a                                             |
|         |       |               | ·                                                 |

| الصفحة   | الآية | السورة   | الآية                                              |
|----------|-------|----------|----------------------------------------------------|
| 17.      | ٧٥    | <u> </u> | خلقت بيدى                                          |
| 17.      | ٦٧    | الزمر    | والسماوات مطويات بيمينه                            |
| 172417.  | 70    | الزمر    | والسماوات مطويات بيسيد                             |
| 17.      | 40    | النور    | يا خسرن على مافرطت في جب المستسلمان والارض         |
| 17.      | ٣٩    | طه       | الله نور السماوات والأرض<br>ولتصنع على عيني        |
| 177      | 10    | ابراهيم  | و ناب کل کفار عنید                                 |
| 174      | ٥٦    | الزمر    | على ما فرطت في جنب الله                            |
| 171      | 19    | الأنعام  | على ما فرطت في جبب المستسسسة الكبر شهادة قل الله   |
| 749      | ٨٢    | النساء   | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً |
| 779: 117 | ٣٦    | الملك    | أامنتم من في السماء                                |
| 7 £ £    | u     | u        | اامنتم من في السعاء                                |
| 744      | ١٤    | الفجر    | ان بلك لبلل صاديييييييييييييييييييييييييييييي      |
| 717      | ٥٩    | الفرقان  | ثم استوى على العرش الرحمٰن                         |
| 725-337  | ٧     | المجادلة | ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم                 |
| 739      | ع ه   | فصلت     | الا انه بكل شئى محيط                               |
| 7173.37  | ١٨    | الانعام  | وهو القاهر فوق عباده                               |
| 7 £ £    | U     | u        | u u u                                              |
| ۲۳۸      | 4-1   | المؤمنون | قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون         |
| 712337   | ٨٤    | الزخرف   | وهو الذَّى في السماء اله وفي الارض اله             |
| 7 2 2    | ٣     | الاتعام  | وهو الله في السماوات وفي الارض                     |
| 7 2 2    | 17    | ق        | ونحن اقرب اليه من حبل الوريد                       |
| 7 £ £    | ١.    | فاطر     | اليه يصمد الكلم الطيب                              |
| 7 £ £    | 99    | الصافات  | الى ذاهب الى ربى سبهدين                            |
| 720      | ۲.٦   | الاعراف  | ان الذين عند ربك لا يستكبرون                       |
| 7 60     | 49    | الاحزاب  | وكان عند الله وجهاً                                |
| 750      | 19    | العمران  | أن الدين عند الله الاسلام                          |
| 137      | ۲۸    | المؤمنون | فاذا استویت انت ومن معك                            |
| 7 & A    | ١٤    | القصص    | ولما بلغ اشده واستوى                               |
| 7 £ 1    | ٤٤    | هود      | واستوت على الجودى                                  |

| الصفحة       | الآية | السورة      | الآية                                                               |
|--------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 737          | ٣     | الشمس       | ناقة الله                                                           |
| 737          | 179   | ر<br>التوبة | فاقة الله<br>وهو رب العرش العظيم                                    |
| 737          | ٨     | ا<br>الجن   | وان المساجد لله                                                     |
| 757          | ١٢    | الصافات     |                                                                     |
| 717          | 17    | طه          | وما تلك بيمينك                                                      |
| 717          | ١٨    | طه          | هی عصابی                                                            |
| 717          | 74    | الشعراء     | وما رب العالمين                                                     |
| 710          | ۱۷    | الحاقة      | وما رب العدين<br>ويحمل عرش ربك فوقهم يومثك ثمانية                   |
| 710          | ٧٥    | الزمر       | ويحمل طرش ربت عوصهم يو تنافع يستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| <b>Y 1 Y</b> | 1     | القدر       | انا انزلناه في ليلة القدر                                           |
| 404          | ۲     | الملك       | ان اورتناه می تینه احسن عملا                                        |
|              |       |             | وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع                   |
| 404          | 184   | البقرة      | الرسول ممن ينقلب                                                    |
| 404          | ٤٤    | طه          | ادرسون من پیعنب                                                     |
| 404          | ٣     | عبس         | ولعله يزكى                                                          |
| 404          | ١٤    | يونس        | ونعنه یر نی<br>لننظر کیف تعملون                                     |
| 404          | 11    | الكهف       | لتعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امداً                               |
| 409          | ٦     | الصف        | ومبشراً برسول يأتى من بعد اسمه احمد                                 |
| 404          | 17    | الفتح       | ستدعون الى قوم اولى بأس شديد                                        |
| Y0Y          | 44    | الفتح       | لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله                                     |
| 707          | 00    | النور       | وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات                                |
| 404          | ۸۲    | الانعام     | لأملئن جهنم من الجنة والناس أجمعين                                  |
| 404          | ۱۳    | السجدة      | و سال محمد الله الله الله الله الله الله الله الل                   |
| 774          | 700   | البقرة      | ولا يحيطون بشئي من علمه                                             |
| 424          | ١٤    | هود         | فاعلموا انما انزل بعلم الله                                         |
| 414          | 177   | النساء      | انزله بعلمه                                                         |
| 778          | 170   | البقرة      | ان القوة لله جميعا                                                  |
| 777          | ٥٨    | الذاريات    | ان اللّه هو الرزاق ذو القوة المتين                                  |

| الصفحة      | الآية | السورة   | الآية                                           |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| ٣.٣         | 71    | العنكبوت | ولئن سئلتم من خلق السماوات والارض               |
| 454         | ۲     | الزخرف   | انا جعلناه قرانا عربياً                         |
| 454         | ۲     | الانبياء | ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث                   |
| 454         | ٥     | الشعراء  | وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث                |
| 728         | ١٢    | طه       | فاخلع نعليك                                     |
| 7 5 5       | 171   | طه       | وعصى ادم ربه فعوى                               |
| 750         | ٤٠    | النحل    | إنما قولنا لشيئ اذا اردناه ان نقول له كن فيكون  |
| 777         | ٧     | الحشر    | وما اتَّاكُم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا |
| 211         | ٣     | النجم    | وما ينطق عن الهوى                               |
| ۳۸۹         | 171   | طه       | وعصى ادم ربع فغوى                               |
| <b>۳</b> ۸٩ | 40    | ابراهيم  | واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد أمناً         |
| <b>ፕ</b> ለዓ | ۲.    | النازعات | فاراه الآية الكبرى                              |
| 474         | 17-37 | النازعات | فكدب وعصى ثم ادبر يسعى انا ربكم الاعلى          |
|             |       |          | قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم           |
| ٣٩.         | 44    | الفتح    | اولی بأس                                        |
| 44.         | ١٦    | الفتح    | لتدخلن المسجد الحرام                            |
| 44.         | ٣     | الروم    | وهم من بعد غلبهم سيغلبون                        |
| 491         | ٣     | الزمر    | انا جعلناه قراناً عربياً                        |
|             |       |          | الحمد للّه الذي خلق السموات والارض وجعل         |
| 441         | 1     | الانعام  | الظلمات والنور                                  |
| 444         | 19    | الزخرف   | وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثاً     |
| 441         | 91    | الحجر    | الذين جعلوا القران عضين                         |
| 494         | 1     | الانبياء | من ذكر من ربهم محدث                             |
| 494         | 11    | الطلاق   | ذكرا رسولا يتلوا                                |
| 444         | ٣٧    | الاحزاب  | وكانُ امرِ اللَّه مفعولاً                       |
| 441         | ٦     | التوبة   | وان احد من المشركين استجارك فَأجره حتى          |
| 241         | ٧٥    | البقرة   | وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله              |
| 11011.7     | 11    | لقمان    | هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين              |

| الصفحة                                  | الآية      | السورة   | الآية                                           |
|-----------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|
| £ • Y                                   | 119        | العمران  | ان في خلق السموات والارض هذا باطلا              |
| ٤٠٨                                     | ٦          | الزمر    | يخلقكم في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق         |
|                                         |            |          | ام جعلواً لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق    |
| ٤٠٨                                     | ١٦         | الوعد    | عليهم                                           |
| <b>٤٠</b> ٨                             | ١٤         | المؤمنون | ثم أنشأناه خلقا اخر                             |
| そ・人                                     | ኘ ٤        | النحل    | المَّن يبدؤ الخلق ثم يُعيده                     |
| ٤٠٨                                     | ٥٧         | المؤمن   | لخلق السمرات والارض اكبر من خلق الناس           |
| £ . A                                   | 119        | النساء   | وَلاَمرنهم فليغيرن خلق اللّه                    |
| 27168.9                                 | ١٦         | البروج   | فعال لما يريد                                   |
| ٤١٣                                     | ٤.         | النحل    | انما قولنا لشيئي اذا اردناه ان نقول له كن فيكون |
| 119                                     | ٧V         | الحج     | وافعلوا الخير لعلكم تفلحون                      |
| 119                                     | 7 £        | البقرة   | فان لم تفعلوا ولن تفعلوا                        |
| ٤١٩                                     | 109        | الانعام  | ېما كانوا يفعلون                                |
| ٤١٩                                     | 19.        | العمران  | ان في خلق السموات والارض                        |
| ٤٢.                                     | ٥٧         | المؤمن   | لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس           |
| 277                                     | 1.9        | هود      | علام الغيوب                                     |
| 277                                     | ١٧٦        | العمران  | يريدُ الله أَن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة       |
| १०५                                     | 1.4        | الأنعام  | وهو على كل شئي قدير أ                           |
| £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7877       | الحشو    | هُو اللَّه الحالق البارڤي العزيز الجبار المتكبر |
| ٤٧٣                                     | <b>ጎ</b> ለ | القصص    | ورَبك يخلق ما يشاء ويختار                       |
| ٤٨٤                                     | ١٨         | يونس     | قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات          |
| £AY                                     | ٧٥         | هود      | ان ابراهم لحلم                                  |
| £AY                                     | 44         | الفتح    | عمد رسول الله                                   |
| १ ९ ६                                   | 99 .       | يونس     | ولو شاء ربك لأمن من في الارض كلهم جميعاً        |
| o • V                                   | 1.4        | الانعام  | لا تدركه الابصار                                |
| ٥٠٩،٥٠٨                                 | 114        | البقرة   | بديع السموات والارض                             |
| ٩٠٥                                     | 1.4        | الانعام  | وهو اللطيف الخبير                               |
| 014018                                  | ١٤٣        | الاعراف  | رب ارنی انظر الیك                               |

| الصفحة    | الآية     | السورة   | الآية                                        |
|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------|
| 010       | ٤٦        | هود      | اني اعظك ان تكون من الجاهلين                 |
| ٥١٦       | **        | الاعراف  | الم انهكما عن تلكما الشجرة                   |
| 017       | ٧٤        | البقرة   | وان منها لما يهبط من خشية الله               |
|           |           |          | واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله     |
| 0116019   | 00        | البقرة   |                                              |
| 019       | ١٣٧       | االبقرة  | . واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل |
| 019       | ۱۳۸       | الأعراف  | اجعل لنا الهُمَّا كما لهم ألهة               |
| 019       | ١٣٨       | الاعراف  | انكم قوم تجهلون                              |
| 074.04.   | 77-77     | القيامة  | وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة              |
| 011       | 40        | النمل    | فناظرة بم يرجع المرسلون                      |
| ٥٢٣       | <b>YY</b> | الحج     | اعبدوا ربكم                                  |
| ٥٢٣       | ۸۳        | يوسف     | واسأل القرية التي كنا فيها                   |
| 370       | 77        | يونس     | للذين احسنوا الحسنى وزيادة                   |
| 011011    | ١٤        | الأنعام  | وهو يطعم ولا يطعم                            |
| ۱۵۸۱٬۵۸۲  | 400       | البقرة   | ودو يعبم رد يه م                             |
| ٥٧٤       |           |          | (5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -     |
| 0710077   | ٨٨        | المؤمنون | وهو يجير ولا يجار عليه                       |
| ٥٧٣٤ ٥٧٢  | 84        | الحشر    | الملك القدوس                                 |
| ٥٧٣، ٥٧٣  | ٤٣        | الحشر    | الخالق البارئى المصور                        |
| 0 7 8     | 700       | البقرة   | ولا يحيطون بشئي من علمه                      |
| 0 7 0     | 11.       | طه       | ولايحيطون به علما                            |
| ٥٧٥       | ١٩        | محمد     | فاعلم انه لا اله الا الله                    |
| ٥٧٧ ، ٥٧٨ | 1.4       | الانعام  | خالق كل شئى                                  |
| ۵۷۷، ۵۷۸  | 117       | البقرة   | بديع السموات والارض                          |
| ٥٧٨       | ١٤        | الملك    | وهو اللطيف الخبير                            |
| ٥٧٨       | 1.4       | الانعام  | وهو بكل شئ عليم                              |

### ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية

| 177 | خلق ادم على صورته                    |
|-----|--------------------------------------|
| ١٧٦ | ان الله خلق ادم على صورته            |
| 71T | اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن أمتك   |
|     | ان الملك لينطق على لسان عمر (ان الحق |
| ٣٦٤ | ما سكت عنه القرآن فهو عفو            |
| ٣٨٩ | من اشراط الساعة منعة العراق قفيزها   |

#### ٧\_ فهرس الاعلام

44334433810

| 177       | اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفة                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| £ 7 1     | اسماعيل بن محمد الازدى                                                         |
| 10415015  | الاشعري ۲،٤٢،٣٨،٣٧،١٤                                                          |
| ۲۰۸،۱۹۰   | 4617777777777777                                                               |
| ۲۹٦،      | 779:720:77V:77 E:7.9                                                           |
| ،٥٠٦،     | \$ 1 \$ 2 \$ 1 1 1 \$ 2 \$ 7 \$ 2 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 |
|           | 01101730110                                                                    |
| ۳۷۱       | الاعور الشني (الشاعر)                                                          |
| ٤٢        | الاوزاعي                                                                       |
| 17711700  | أَهْرَمَنْ ١٢٤                                                                 |
| ٦٣        | البرغوث، محمد بن عيسى                                                          |
| 8040814   | برقلس (يوناني من الدهرية)                                                      |
| 717       | بشر بن غیاث                                                                    |
| 7 5 1     | بشر بن مروان                                                                   |
| £44,509,5 | بشر بن المعتمر ۱،٤٠٠،۲۰۲                                                       |

ابراهيم (ع)

ٔ جریر (الشاعر) 277 جعفر بن حرب 412.323012 270078. جعفر بن بشر **٤**٦٨،٤٦٧ ابه جعفر الطحاوي جميل بن معمر (الشاعر) 770 جهم بن صفوان ۲۰۵،۲۰۳،۲۱۳،۲۰۳،۲۳۳ حارث بن الاسد المحاسبي 23 ابو الحسن الباهلي 317 ابو الحسن الرستغفني 177.87.8. £77,£71,£7,£79 ابو الحسين الخياط 294,407,1.1 ابو الحسين الصالحي ٣٣٦،٣٠٢،٢٥١،٢٤٩ أبو الحسين البصري ٣٦٦،٣٦٤،٣٥٢٤،٣٥٢، .477 الحسين بن محمد (النجار) · 71'61976 1932593 4.9 حفص (بن) الفرد ابو حفص الكبير ٤٧٠ ٤٧٠ ابو حقص العجلي 177 حماد بن ابي حنيفة ابو حنيفة ، الامام ٣٧، ٢٠٩١ ٩٦،٤٢،٣٩ 2.0177777770.3 £ ٧ · ، ٤ ٦ ٩ ، ٤ ٦ ٨ ، ٤ ٦ ٧ ، 174 خالد بن سليمان . 101 داود الجواربي ابو داود السجستاني 174 ابن الروندي ۲۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۲۹،۲۸۷،۲۳۶۹

20468.168.0479

ابو بكر بن ابي اسحاق الكلاباذي ٤Y٥ ابه بكر احمد بن اسحاق الجوزجاني ٢٦٨ ۱۸۸ ابه بكر الاخشيدى 014,481,44 ابو بكر الاصم 391 ابو بكر الباقلاني 10,070 ابو بكر الصديق ابو بكر العياضي ٤٧٠ ابو بكر الفارسي 277 ابو بکر بن فورك ۳۹۷،۳۹٦،۱۷٦،۱۳۳ 045101710.7 30 ابو بكر محمد بن الفضل ابو بكر محمد اليمان السمرقندى 418 340 التومني، ابو معاذ 727.19911.7621 ثمامة بن أشرس الثورى (سفيان) 733771 جاحظ عمر بن بحر 10961. 14,74 جالينو س الجيائي (ابو علي) ١٥٤١٠٨،١٠٠١ ١٥٤٥ (0) \(\0) \(\2) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\7) \(\ 970,070,770,130,700,077 الجبائي (ابو هاشم) ۱۲۲،۱۱۰،۱۰۷،٤٣،۸ 30,347,781,041,048,198,1987 . £9 V. ~ 7 V. ~ 0 V. ~ £ 9 . ~ ~ 9 . ~ 1 7 . Y 9 7 0 £ Y ( 0 £ ) ( 0 £ . ( 0 T Y ( 0 T T ( 0 ) . Y17 . الجحدرى

ابو عبید (القاسم بن سلام) ۲۶ عروة مروة ۱۲۵ مروة ۱۲۵ مروة ابو الهذیل ۲۷۰،۲۷۱،۲۲۹،۱۷۸،۹۳ مرود ۲۷۷،۲۷۷ مرود ۲۷۰،۲۷۲ مرود ۱۳۵۳،۲۹۲۳،۲۹۲ مرود ۱۳۵۳،۲۹۲۳،۲۹۲ مرود ۱۳۵۳،۲۹۲۳،۲۹۲۳،۲۹۲۳،۲۹۲۳،۲۹۲۳،۲۹۲۳

على بن عيسى النحوى 414 . عمر بن اسماعيل 177 عمر بن الخطاب 40910. عمر بن عبد العزيز 14. ١٣ عنترة (الشاعر) 1406140 عیسی بن مریم (ع) غسان الكوفي . 114 ابو القاسم الكعبي البلخي ٢٠٠،٦٠،٩ 

نصر بن یحیی البلخی ۲۷۰،۲۷۱،۲۷۰،۷۰ النظام ابراهیم السیار ۱۰۰،٤٩٣،٤٣٤،۳٤١ ۱۰۰،٤٩٣،٤٣٤،٤٣٣،٣٤٢ ۱۳۲۰۵۳۳،۵۲۹،۵۲۷،۵۱۱

مالك (الامام) ۱۷۳،۱۷۲،۲٤ عمد بن إسماعيل البخارى ۱۷۳ عمد بن الحسن الشيباني ۲۹،٤۲۰،۱۷۲ عمد بن شجاع الثلجي ۱۷۲ عمد بن عبد الله النبي (ع) ۳٤۲،۲۵۸

الزابر ابو عاصم . 2.0 زرارة بن اعين 404 172 زروان 1.8 ابو زكريا الرازى (الطبيب) 240 زهر*ی* زهير (الشاعر) 711137 سعد بن معاذ 177 سفیان بن سختان 41. 1133373 سيبويه 4 2 الشافعي (الأمام) ضرار بن عمر البصرى ۲۷۱،۲۱۱،۲۰۹،۲۷۱ عائشة (رع) ٤٧٥ عباد بن سليمان الصيمرى 227 إبو العباس القلانسي ٤٣٥،٣٩٧،٣٩٤،٣٦٨ 045,04.

عبد الله بن العباس ٢٤٣ عبد الله بن المبارك ١٧٢ ابو عبد الله محمد بن سلمة الازدى ٤٧١،٤٧٠ معمر بن عباد السلمى ٤٥٤،٤٠٢،٣٤١ ٥٠٠

ابو منصور بن ايوب ١٩٥٤٢ ابو منصور محمد بن محمد الماتريدي ١٩٠٥ ١٩٥٦،٢٠٤٢،٤١٠٤٠،٣٩٤٣٨،٣٧

النابغة (الشاعر) ٢٤١ نصر بن احمد الكبير (الأمير) ٢٤٠٠٤٦٩؛ ٤٧١ محمد بن الكرام. ابو هاشم (انظر الجبائی)

هرمز هشام بن الحکم ۱۲۶،۱۰۹،۱۰۸،۷۰،۳۵۰ هشام بن الحکم ۲۰۱،۲۰۰،۲۰۲

 هشام بن سالم الجوالقي

 هشام بن عمر

 ابن هيصم الساتر

 يزدان

 ١٢٦،١٢٥،١٢٤

 ٢٣٣

 عمود بن سبكتكين

المسيح: عيسى بن مريم (ع) ١٧٥ مسيلمة الكذاب ٢١٥

#### ٤ ــ فهرس الفرق والملل والنحل والمذاهب

17.17.131201232402P0217.17.17

T. V.T. 7.T. 0. ( £ Y. Y ) 9. 1 99. 1 97. 1 YT

£77.277.373.673.673.773.773

۱۸، ۲،۹ ، ۱۸

1 . T. TT. X . 1 V Y

£ 7 . ( £ 7 9 . £ 7 £ 6 . 6 . 6 . 7 £ 7 . 0 7 . £ £ . A

757,477,797

٤٢

اصحاب الهيولي

الأشعرية:

اهل الحديث

اهل السنة

اهل العدل والتوحيد

امل الظامر

TOY: Y. Y. 195 الباطنية

7 2 البراهمة

£{Y,7Y9,7Y.,1 £ {,1 FY, YY الثنوية

> الجهمية 27164.4

> > الحشوية 494

الحنابلة 494444

> الخوارج 0.1

الدهرية [اهل الدهر] YTT. T . E. 171.177.1 . T. 99.97.97.47

0.460 ..

101618861886188 الديصانية

373,0120173707350734.0 الرافضة [الروافض]

> 2.0 الزابراشائية

> 172 الزروانية

الزيدية (من الروافض)

السمنية 40:44

373.473.439773787374334730773 السوفسطائية [المتجاهلة]

0 . 1

017:017:077:07:07:07:07:07:07:00 of the contraction of the contraction

الصابئة 1 . 8

الضرارية V١

49961 . E694 الطيعيون

العقلاء

01V.077.7X7.7V9.7V7.707.729.7.7

004.044.044

01.7777.7.7 المتفلسفة [الفلاسفة]

> عنانية [عاني] 127

404 التر امطة

-094-

القلانسية ٤٠٠

الكرامية ۲۱۰،۲۱۲،۱۷۷،۱۰۸،۱٤٥،۱۷۷،۱۲۱۲،۲۱۲،

£77.271.27.12001207122A12.012.7

01.0770.70.1697697

الكلابية ٤٤٠

المانية ١٣٣٠١٣٢

الملحدة ٤٤

الجيرة ` ٤١٢،٣٧٦

المجوس ١٤٤٠١٣٥١١٣٢١١٢٤١٥٠١٣١

الجسمة ۲۱۰۱۷۲،۱۷۲،۱۸۰،۱۲۷،۱۸۰،۲۲۱،۲۱۱

~~~:YY;\A\:\A\:\T\\:\T\

المسخية ١٢٧،١٢٤

مرقیونیة ۱۳۸،۱۳٤،۱۳۲

مذاهب اهل الحق ١١٧

المعتزلة

المشبهة ٥٥٥،٥٥٣،٣٧٦،١٩٩،١٨٩،١٨٥

077

#### ٥ فهرس الأماكن والبلدان

بلغ ۲۶٬۶۶۲۸ باغ ۲۶٬۶۶۲۸ باغ ۲۶٬۶۶۲۸ باغ ۲۶٬۶۶۲۸ بازی ۲۶٬۰۲۸ بازی ۲۶٬۰۲۸ باغ ۲۰۰۰ باغ ۲۰۰۰ باغ ۲۰۰۰ باغ ۲۰٬۰۲۸ باغ ۲۰٬۲۲۸ باغ ۲۰٬۰۲۸ باغ ۲۰٬۲۲۸ باغ ۲۰٬۲۸

قيروان المغرب 274 ما وراء النهر £4.6577645V £ 7 £ 6 £ 7 Å 6 £ + 0 مرو مكة 728 ديار الترك 249 ثغور الترك 272 اليمامة 170 تهامة 001 جبال الترك 001

\_090\_

# ٦\_ فهرس الكتب المذكورة في المتن

|                      | Í                                     | ·                                     |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>0</b> 71          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اختلاف الشيخين،                       |
| 71157.9              | د بن عورت<br>للنوبختی                 | الختلاف السيحين،<br>الآراء والديانات، |
| £Y151YY              | للرستغفني                             | • •                                   |
| £Y1                  | •                                     | إرشاد (المهتدى)                       |
| (la) £٣٦             | يان السمرفندي<br>للميرد               | الإعتصام لأبى بكر محمد بن             |
| ( <u>~)</u> 21 (     | ىنمېرد<br>للسرخس                      | الانتقاد على سيبويه،                  |
| 411                  | للسرحس                                | الأيمان (كتاب الأيمان من المبسوط)     |
|                      | ت _ ث                                 | ب                                     |
| 113                  | للاشعرى (؟)                           | بيان اقاويل القائلين،                 |
| 4 6 7 4 7 4 3        | للماتريد <i>ي</i>                     | تأويلات القران،                       |
| 4444.                | للإسفراييني                           | ترتيب المذهب،                         |
| <b>£ Y o</b>         | للكَلاَبَاذي                          | التعرف،                               |
| <b>*************</b> | للماتري <i>دى</i>                     | كتاب التوحيد،                         |
| १५९                  | ں بکر الجوزجاني                       | كتاب التوبة، لا                       |
| 71167618             | للإسفرايني                            | تعجيز المعتزلة،                       |
|                      | ċ                                     |                                       |
| ٤٧١                  | بن محمدالأذدى<br>، الجدل<br>، – ر – ز | الجدل انظر كتاب                       |
| ٤٧٢                  | للماتريدي                             | رد اوائل الأدلة للكعبي،               |
| £YY                  | للماتريدي                             | رد اصول الخمسة للباهلي،               |
| ٤٧٢                  | للماتريد <i>ي</i>                     | رد تهذیب الجدل للکعبی،                |
|                      | 09                                    |                                       |

| 2149         | 12                         | 70 . 30                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| £ <b>Y</b> Y | للماتري <i>دى</i><br>      | رد كتاب الامامة                 |
| <b>£</b> YY  | للماتريد <i>ي</i>          | رد وعيد الفساق للكعبى،          |
| ٤٧٢          | للماتريدي                  | الرد على القرامطة،              |
| ٤٧١          | لأبي بكر السمرقند <i>ي</i> | الرد على الكرامية،              |
| 109          | للجاحظ                     | الرد على المشبهة،               |
| ٤٧١          | للرستغفني                  | الزوائد والفوائد لأصناف العلوم، |
|              | - ش - ص - ض                | - <i>w</i>                      |
| ·Y • •       | للإسفراييني                | شرح الاعتقاد،                   |
|              | - ظ - ع - غ                | ط                               |
| ١٤٨          | لابن كرام                  | عذاب القبر،                     |
| ٣٨           | لأنى حنيفة                 | العالم والمتعلم،                |
| . \$77       | للطحاوي                    | العقائد،                        |
|              | ف _ ق                      |                                 |
| 279          | بى بكر احمد الجوزجاني      | الفرق والتمييز، لا              |
| 44           | . لابي حنيفة               | الفقه الأُكبر،                  |
|              | ك _ ك                      |                                 |
| 173          | للسرخس                     | كتاب الأيمان [من المبسوط]،      |
| £ 77°474     | للماتريد <i>ي</i>          | كتاب التأويلات القرآن،          |
| <b>***</b>   | للماتريدي                  | كتاب التوحيد،                   |
| १२९          | لابی بکر الجوزجانی         | كتاب التوبة،                    |
| £YY          | للماتريدى                  | كتاب الجدل،                     |
| १७९          | لابي بكر الجوزجالي         | كتاب الفرق والتمييز،            |
| YAY          | لابن الروندى               | كتاب علل هشام،                  |
|              | **                         | , -                             |
|              | <u>0 - p</u>               |                                 |
| 194          | للماتريدي                  | مأخذ الشرائع،                   |
|              |                            |                                 |

| المبنى على الايجار،      | للنسفى                       | 104      |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| المسائل العشر العياضية،  | لابى بكر العياض              | ٤٧.      |
| مسئلة في سلوك أهل العدل، | للحكيم الترمذى               | 070      |
| مسئلة الصفات،            | لأبى نصر العياض              | 279      |
| معالم الدين              | لابي بكر محمد بن يمان السمرة | 173      |
| المقالات،                | لأبى القاسم البلخي الكعبي    | 7 • 9    |
| المقالات،                | للماتري <i>دى</i>            | ******** |
| المقالات،                | للناشئ [الاكبر]              | 7.1      |
| القنع،                   | لأئى منصور بن أيوب           | £ 44     |
| نقض اوائل الأدلة للكعبى، | للاشعرى                      | ٠٧٤      |
|                          | و _ ى                        |          |
| وهم المعتزلة،            | للماتريدى                    | 173      |



# ٧ـــ فهرس الموضوعات

|     | تقديم الاستاذ الدكتور حسين آتاى                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٦   | رموز النسخ                                                          |
| ٧   | مقدمة المؤلف                                                        |
| ٩   | الكلام في تحديد العلم                                               |
| ۲.  | الكلام في اثبات الحقائق والعلوم                                     |
| 4 ٤ | الكلام في اثبات المعارف                                             |
| 27  | الكلام في العقل انه من اسباب المعارف                                |
|     | الكلام في ابطال كون ما يقع في القلب حسنه والالهام والتقليد من اسباب |
| ٣٤  | معرفة صحة الاديان                                                   |
| ٣٨  | الكلام في ايمان المقلد                                              |
| 77  | الكلام في حدث العالم                                                |
| ٨٢  | فصل في حدوث الاعراض                                                 |
| ٨٨  | فصل في تضامن حدوث الجواهر والاعراض                                  |
| 9 Y | فصل في استحالة قدم الجوهر                                           |
| ۰۵  | الكلام في أن العالَم له محيدث                                       |
| ٠٩  | الكلام في توحيد الصانع                                              |
| 4 £ | الكلام في ابطال قول المجوس                                          |
| ٣٢  | الكلام في ابطال قول الثنوية                                         |
| ٤٥  | الكلام في نفي كون البارى عرضاً                                      |
| ٤٨  | الكلام في ابطال قول من يقول ان البارى عز وجل جوهر                   |
| ٥٨  | الكلام في ابطال قول المجسمة                                         |
| ٦.  | فصل في الاختلاف بين الاسم والمسمى                                   |

|   | فصل في الاختلاف في حد الجسم                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|   | فصل في بيان استحالة وصف اللَّه تعالى بالصورة واللون والطعم والرائحة |
|   | وغير ذلك                                                            |
|   | الكلام في ابطال التشبيه                                             |
|   | فصل في اختلاف كون الله تعالى شيئاً                                  |
|   | فصل في الماثلة                                                      |
|   | فصل في مائية اللهفصل في مائية الله                                  |
|   | الكلام في استحالة كون الصانع في المكان                              |
|   | الكلام في اثبات صفات الله تعالى                                     |
|   | فصل في اختلاف كيفية علم الله تعالى                                  |
|   | نصل في الاختلاف في الصفات الثبوتية                                  |
|   | لكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى                              |
|   | نصل في ان القرآن غير مخلوق                                          |
|   | نصل في ان القرآن كلام الله                                          |
|   | نصل في ان العبارات حكاية عن كلام الله تعالى                         |
|   | نصل في الفرق بين الكلام والمسموع                                    |
| • | الكلام في ان التكوين غير المكون وانه أزلي غير محدث ولا حادث         |
|   | الكلام في ان الارادة صفة لله تعالى أزلية                            |
|   | الكلام في بيان ان صانع العالم حكيم                                  |
|   | الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى في العقل ووجوبها بالسمع        |
|   | فهرس الفهارس                                                        |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العذل والعل أسنجع تدجمن فوازحا لكغ والجال استوجه نعيق اخزا لنابذ وعانف للدخ فالجان والسني مدوات كالخ المدوك الموكل المترك والتبران المالية الميدواب المان على علال المتناف مرنبزلات المالة والمان الوكيرية والبنسون بداختير والمتان وعواله النوريم التك اللابع واجعاب النوجرقا يحاله كالعيفية أعللهاتم وبعيد وينبغ بالمام الماذ الملة والبكتا التوية مع تنباعز أيا بنتهال بأواه وأي فيول الواد الم وروح تبذكهان ليقداد في كالتنصير لولوالصيون الأن يركمه الأبولية والإدكار الصواله الكالم افاج الميدود إوم ن مها المواحد والعكورة والمسرك ونيد على المعنى وفالما المواق المتحافظ الم

> (أ) أحمد ثالث، طوبقایی سرای، الرقم: ١٨٦٦. الورقة الأولى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بكك موجود ويوجابوه الركوب والغد الموهق ولتعاسل والمشله الملا والماالدو عدد مدد م الإنور في الإجوار على المراج الأولود علف عله الوجود دامل العام المدار والمراء ١٠٠٠ وتفويلها المالغالين معماديا ليعجدودا اروبدالها وكمالة علاا باهاعد إريانا درب الإظلالة بينطاعا متبنعا لمعلمله وأنتها ليالشعاع وعنوك المعاوني وح ووليسب ليأوالات أج المتعمقانويها طسعها عقاارًا مل والدائيل في احصامنا دوية وعمه العلو الداداد على الماسيلة وضائعهم وحنبتر مشارع عاوا عرائعا المطلعة ولأويداميلا وعشكوا ما وحذوا مع الفراس الفاقته وتملك والماوم وكفيه والدام والعمل المام المعلمة والمام المام المام المام متستودية ليخامهم وجودنيق ويمنعا ليحدولا جبرولاستعبل وللبروك ادميء س ولقتن بما وعيضهه وبسدوا على الندج طول سات العباية الماي العام مدكة ولا الكل كعاب و فانتنا ودوج ليهوتنا ولصله والاحن المسلة المعلمت مؤالدا والملعقبة وخياكا الويريسي الُوصَامَةِ مِنْ عِلَمَا مِنْ مِنْ مُنْ وَجَدِهِ مَنِيلَ جِهِدُهِ والعَامِ عَلِيهِ نِدُودِ وَالمَثَارِ الْمُعَلِدُوا فزعنا ويدانصنعلل عراشات الذوب المصهى واجيكام وجود الب فيداوها موب واست وستكار ومدوكا يعنان بالنائي كيمك تدمسل ويهلاه واحتده ورحنك ان مشهدا الكوبتسيسالي المستعادات والماد المستعادات والمدامل كيم اعرج دبال مراينا لدعن للكة إلى السطية والمعلواف كعاساني وموعن الرشف المالمسابد معدابعا والاعل سامير بسون البنانع كاحد العلمة المعاملة فالمعان المتمان المتمان المعالم المادية وعظىة العنها بكمام سقعفن كالدارس لهامة نفالي ولجوا فغراب طفاه مزيه لمعيته المعادم لعبيب الم اعتار وزاليه من عبال الزاوع اجتلفوا في هافه ولد حكوما له العالية وملك وملك التنشران بكية وعبوات وتذلى المانة تغالى المسلطان وسألامغران مندان وإدحرا كالارار وكالنصطواعة مسزالتناج باشباعه فيصنعه فيلصلغوا فتعلمه للمتسلع فوحسن طاعه الجبائد والمشيم نَعْنَا اذ فيه الرَّدِينَ وَكُلِفٌ وَتُومَعُ وَيَجلِب لَيْ والسَّلِيمَا لِبِينَ بِهِ الْمِرِمِ المُدُومِ البَوْمِ الدالاس به لا ينع ني يحسيله الآم و والهنواع المهنوك عنعله الله بعث مينيه وتبخويم والمرجاجه المعرج وربع كم والداخداج بسلاع فالمعتمد العنداء للهدف المنبط بالمناج والمسابين وفالحلما الواحد مهم أحلع ويواله يبغلوها وعليته الطليعه واعين حاجها المبدعتك ومترس عنه والهناكم كالرس وظيئيان وطاوج حوله معنب المعامله المسؤف جيها مسلاف ليدوي نعاكسان المبارع عركان لكابر كترم والمبساء والهندون وأعاقيك المغاء وساووا موادها والانتهام ومطالع فالمناوله المادله المخاجرة المترا لتصليفه والمائية والمتراه والمتراع والمتراه والمتراع والمتراه والمتراه والمتراه والمتراه والمتراه والمتراه والمتراع والمتراه والمتراع والم والمتراع والمتراع والمتراع والمتراع والمتراع والمتراع والمتراع و

(أ) أحمد ثالث، طويقابي سراى، الرقم: ١٨٦٦.
 الورقة الأخيرة للجلد الأول

رسب المدارة المنافقة والموصعبة والمتارخ المنافقة المنافقة والموصعبة والمستاذ المنافقة والموصعبة والمستاذ المنافقة المنا

1:1-61 27

(ب) بايزيد، الرقم: ٣٠٦٣. الورقة الأولى وتمشكوابالوكم ورفضوا الذايرالعقلبه وقنعشوا غلى لفطلة في الفيم العنابع ما البيضوري وها عمم موجود البسر بنرض تلاجر وتاجسم و المتعلق المنفسلة في ولاجسم و المتعلق المنفسلة في وللنادشع باب ولننوم المنح شبهتة وسد وا غلى انتسبم طرق المهان العمال الذي لادم ليه والقامن الأولة غلى بوقه الحليمية والمرتقادوا في عنه المسلة لما قامن الذي المنابط المعتلية والمهربية الذي عنا المعالمة والمنابة على المعالمة والمنابة على المعالمة والمنابق المنابق المنابقة المنا

الكلام فح الثباً خاللة في والمالة

المنتفدة ولا ينبين را ألله تعالى كبيم لا يخرج فعلى والمعنف الدعن المنتفدة ولا ينبين والله تعالى وبدر عن الوصف الدالا مالة منبعدا لعقاد الإجام عن القابلين بنبوت المتايع على في الفلا المنتفيدة ان الله تعالى هل يحوزان يفعلها وقلى في الفلها كالمنتب الرسال الله تفالى واحدا قدام ملفله من خلبة لله الديم المرسال الله تفالى واحدا قدام من المنتفواني بوازه وكونه حكمة فقال الديم الميم المنتفواني بوازه وكونه حكمة فقال الله المناهدي وقادة الخير وحكم المهلسرانه حكمة وصواب وقدار سلالله تعالى بداخاتي ومناه من المنتفواني عند المناس المنتفواني عند المناس المنتفواني المنتفو

(ب) بايزيد، الرقم: ٣٠٦٣.الورقة الأخيرة لهذا الجلد

وَ فِيرُ إِلْنَ لِهُ إِلَا الكَابِيَ حَنْدُ التَّيْسَ فَرَفَيْنَ فَيْرُ ثَنِيْنِهِ مِنْ الْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِنَ المَانُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بمثمرة الاولم لإنجافتين النبغى عل دول وايدًا من " فالم البيد الجوام ومن شكر مده الا ماث الدائية المعفودكم قدكم " فامريح عدد كاداً مع دطيناً وخاله المدنسورة ما مفائلو ما وأمنه فوامعين وتركم نعنت وما يمن المر في هذا المعام سكل مناويا إلكا م

(د) داماد ابراهیم باشا، الرقم: ۷۷۸. ظهر الورقة الأولى

هذم الد التحالية في المالية التحالية في الله المرابطة المرادة المرادة

(د) داماد ابراهیم باشا، الرقم: ۷۷۸.الورقة الأولى

علمانَ ما احترن بالرورة في المساحد منسالها مه والمنابل وانصال التعلع وغير لكر ا وصافره جود وبسبت بالغرائق ا الما زم لها لنختلها لدونها في نبعنا حث العرَّل بلرواني م مع ف الوحاماً روم لابعدا العنسران لماان المعمول على الالدون الومم وحصومت اعرضوا عرايعا المطلبة الدون اصلا وينشكوا ما وحوقا من الغدابي ومدو الانباقة ونمسكوإ بالومهم فتصنوا الالايلافعة ليرس ومفواعلى المعطله فاحتلم بالابنصور ف اوهام موجوداس بعيز ولاج شد ولاجسم ولاحتصار ولامنشار وعهد وكراوس ما بدر وتعنوم ا وضع سهد وسرّوا على تنهم طريق ابالحقياء البي لا وجم ولا العنكرة تخبيط به وان كا حسّب لادرٌ على ثبورٌ اوْلِم بِعَادُوا وَإِنْ 3/2 المسلة عاما مست من الولايل العقلة وجعلوا ما فرص عراع خاما ومستعيم مانع بوذ ومسخد يرحروس ومجدور آلدا بالعثلة والحدث أللى حواما وبلي والنام طرين النمييزين انجيج واكتب والقلوع على النتما لمصطل واله الومرة نطام وبلخت أعلام وللحامق فأرة ولامدالله فأوة واذ فوعنا تحداثة عراما الن من مراعام وجود الصان اونام برام منكا بعدد كد ما معلا محكم المات المعلوم المات المعلوم المات المعلوم المات الم عث للكيّ الي السنه ولا كاون مع ماما في ومذرعت الوصف له باللحاد وبعد ا نغذًا والأجاع عن النّائلين تعبوت الضّائع على هذا آلجا العندا أنَّ عال من النّائد النّائد النّائد النّائد الم ارمال أنتر تعال واحدا تلاصطغاه مطلعته العباده ليبتن لهم المحنا جوالع من متسالم العارين واختلفوا وجوان وكون حكة فعال اعته الهيام وغادة الخب ومحكاد البشب ومفريم الراد حكمة وصواب وفذا دساس الدلال وملاجت رن ومندزر وأيزم ني والالالد والتال في المراق مراق مراق مراحتاء سعبا او به احسر وته وتكليف وتحريم وتحلياروا به تعال لا البويه الأمروالين النخام اذ الأمرياً لا يُن م تحصيه لم الماتم والنبي عَالا منرور في معا إللنا مي مع

> (د) داماد ابراهيم باشا، الرقم: ٧٧٨. الورقة الأخيرة لهذا الجلد

(ج) جارالله، الرقم: ١١٢٨. ظهر الورقة الأولى

حلص فالاحتمادا ومعادا استطاحا هو بعالما اعتماد علما اعتمادا المعادات المستطاحات المستطاعات المستطاحات المستطاعات المستطاحات المستط المستطاحات المستطاحات المستط المستطاحات المستط المستط المستط المست التجع حاسمالسية والبسر والشروالذوق اللسوال اسراليده كالمطرما سقاله وجدرجسروا حرافح كأله واحره فمعطس فكوز التفاعما منحووه اواسدالنا كالعلودوث العالر وتبود للصليه ولااسدلان مذالعا ميالعلم بعده الامود لدين ورف ام إيمام العلي عنا فرار عليه شريطه ما الأمال . الشيطي العدمة عكور النمن من كالعدم له لعدا عراك المال العاب الدين طعدالاعفا مطه الغلالسملااسل المفيه حمانا أسانالورابذالذعن م المعدالم المام ا الشريع ليماحه بعصض ودارو والبضاغاسد والحذيد آذعوه ستراحل لجدت دهنية تألك المنت شعاصه ألفربار يوجدهم صعات الحدوك فيدعراف إد الميرودار وشرطه الأط بإدوالانعمنا سلهما ليعالجه والنوا دالحتمانيم جيه محدوده ولمه عنوه عرصنارت ولنصل والكائنة الكور على المادة المادة على المادة المادة على المادة ال حيما دماكات العليفرود الايكون استلاليا ويادا بنداستلاليلا بعرض ودا فلوكال عمادال يعلى العوبدع ضروره علاكما أعدما والنوعكم الموب يخضرون ح الاسكال عراريس عليا لرجع والحدولون غام مروسولا لخرود وعراز يحوب امعاوي زامزان عناروالعلالاستكالي على سلار للجدود النسب المنتسب وصملع فعالكات مالجئونات وسرعناء واماللنطف استفرا والعدر وضع العرف له كالتنواسطه السكليات وسر مرا روماناً ورجواً بمورثاناً واحرافهم غلبالله طور العرول عنه يزوا لزيد طل لحدود البلانما نما علمت المسر ولزنسننفيم عواالاباحوا سوزاما اناه المعدور فبالكونه معار مأكما

والمعالقة فالعلم من الدارية المناسطة والمناسطة المناسطة والمناسطة والمناسطة

(ج) جارالله، الرقم: ١،١٢٨.الورقة الأولى

وحبوده وارقام عسكي وندوره العذل لعنك وللسملاله الأيعوانا لىبەوغى علىاطرۇ القسىزىر نے والشبە والصلاء على النو المصفع دالە سر عمرالدىن سامرونان اسلام دالحى اقتادە كاها زاملەس . واذامرعناعر إبان الديمالي ويزاحكام وجود الصانع اوقيامه وائه مت المساق على المساق على المساق على المساق ع المساق على بغسى الكيه وبزوع الوصعله بالاهابة ومدالعنار الاساع والغلل فأ أاساح عامره أبال اختاموا وأصال مبنة إلاه تعالم الموراز نفحل دعي اسسهاحيه اروسعه ورخال أسالله نعال أحدا وزاصلاه مرخلته العاده ليبرنج يمله تاجور الههم مصلا الرقر نزاتخلوا و جوازه وحؤنه حدكة فقالله العربي فاده الخبر وحكاليس القركه وصوار وقدارسالله تعال الحكال وسلكيش وحناد بزوا يح لله والالإلوقال طواه وزالنا سرامتا عه ويعسه واختلفوا وعله الامتاع ورمب طابعه الله لوند النفي سينها زنيه امرونو وتعلف ويحزفر ينال وامعه ندا للإلميزيه الحرواله والفيل والع يتجاذ الحرم كانفع وعصله للأمروالهم يحالا ضررة فعله للاهرسف وصريح بالإما بيه الفررقية يواوانه ماريج ل خزال سفه والعاب الوجار باهب طابقه من الماسين موليا في الواحد معملك المحرموالذك لمعتذره عرزيته الطاعه واعرض ليعوه السه عمله وزجر معنه وانهاع فننره وطعما عوطاوع مواه ونفسه الأمأرة بالسوق م ما ميكن اليه و عنا مننا و الفتاع عرص فرضا مركب من المنسز و النهوذ فا فتاع المنعاء صسور سروم بعلا فسر من ها والغه العالم السام وهرالقالون كراسه كلوزالله بالا الاطعام وعم المنعنه ع المسل

. . واع مكارم وغوابلم وسانه مونالوقوع فالندين مسابع وجابلم يرمث طاينمال العانعال عبل عاره ا والمرونوام وافعالم يمضمه ا با نَهُ `\_روالهبائية الماسر عاموريها والفيائخ • رجور منها عبرازايه معالل ويتأمونه السرالع ليشب اغاس وجاها عااليالا بما والعرف نهيج الغانح وطبها عإ النعور عما فكابوا سابر مكام ريح فولم ما مورس معيم بعاديالت لمعام حماح وبألون فيعقوه صاحيحنا فناجورانيه مرالمياح وتعتبه ا غيبه عرائي ساله ماوار سالايه ما قالهمر سور حيالتهم هذه اعد الا يزال سالف لوالابدوكيله ولاعاقلة سعاق به عيده ومامنا وصفه فؤنه والعمامال بالعرفاك وبتابتر روز غافينولوزيان العساله امااز وردت سامته ال فالعفل مخالعه لم فاركان مخالفه ومراطله لا العقليم احرنيالي وبجمح لاتباقني وازكانت موافته للمغتل وبالمغتل عباء وكرزيال وركبرور فيكون عبثامة الليساله ارسالالوسل ليعنعه الرسال ملاييه الطبعوه ويقابل سوله بالنجاب وماريا والدراص والعرب سأرج عرباك م داخليف ترينه و و الورساية و استماله و فروم مردسه و اعسال ند علوما نعا نه و اساویه و الله سزع سروقت العامه عرباهر وور بالبراعيه وم فورياب بور لحالحكه وللندودة عطابع الاسلانة اساء: ١٠١٨ - عاله نسه كابممز تأبيب العقول فجانيكاج المعرفة وسعبالطير فرفوها الماليال فو عليه علية غيرة للانتاج على ناجه أندى في الم ولانيا بيعة فيه من تعسد اللاماح بند اللافاره فيه الاملاحية وعدن المصول من معالمة على المعالمة عدد الله ما من معالمة وعدن المصول المعالمة في على معالمة عدد المعالمة وعداله باعط النمايين الابالالب ولادليل على للدلان الفرزية منال كانها بها على الحارد المستمره وعلوا عليه امور الطبايع واما ربياس

(ج) جارالله، الرقم: ١١٢٨. الورقة الأخيرة للجلد الأول

## عًا مَا د في علم لكلام والإيكسوال

بر الوالد ال

1395 MA

من الكن المع وفع العنع من الكن المع وفع العنع المرب ذي المواليب ميراح ربي عالم المطلع بن التي بنا

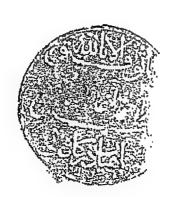

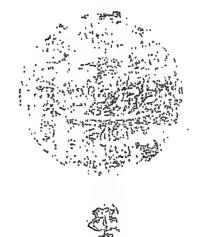

BULLET

(س) سرز، الرقم: ١٣٩٥. | ظهر الورقة الأولى ETTER STATE OF THE STATE OF THE

في فواين

(س) سرز، الرقم: ۱۳۹۰. الورقة الأولى

المرورة اللفي ومزاعكام وجودالمانع اوفياسه بوالة فنتكلم بعرذكك يهم العالم واعد ورحمد لرساله خال والحوريد والعاكم والعمام اعل ل بالأصابة فبعدانفقار الهياء عزالقابلة بفين والصانع على عن العلم احتلفوا فافعال تعينه الاسه نعال فيلجو ولرتفعلها ومعلامة انفسياحكما بحى ف، مُنْ قَالَ رسالانه نَوَا فِي أَحِنًا قُلُ أَصِطْفًا وَمُرْجُلُونَ لَهُ عَبِالْ لِبِلْمُ لبرمافينا حوز البهم محمالم الدارس احتلفوا فحجوازه وكونهجاكه ففال المالك وتان المعنرو حكا البشراية جكه وصوات وقدار سلامه تعاد الحاليات دسلا مبشرين مسلام ابدح بالحج والملامك فالمتطافقة مز النام باستناعة بريست والمنتان وافعلة الاستناع فدهب طامغم الحابه لوبس بتضمر سفياا وتنه امرّونني و فكلمك و فيلك السنفال لاملن به الامروالمتي والني بما ذ سوريالاننع في يتصدل للامروالهن علامنور في فعلم للناح سفة وفي ملاجاجة للمحيرم فبدني كأؤالله تفالى بخبال السيغه والنخل الحيه مره طابعة مر الغاس مو المناح الواحدة مم المخليع وهوالزيخ عذاره عرديف الطاعة واعرمز عماينت المه عقله ويزجن عدوانيا فينزارنن وطفيابه وطاوع موآه ونفته المارة بالسورة جيم ماكيلان البه وعندالك أو الفناء عن مكنون فلاسكنتره المنت بترة بالنفود وارتغاج المنفاعي سوايدهم تبغلما ينمين وقلفا ألفرفته وهمالفابلون

> (س) سرز، الرقم: ١٣٩٥. الورقة الأخيرة

Lawrent Park Elbert Lithan 10:426 فيرى (ق)

(ص) قيصري، راشد أفندى، الرقم: ٤٩٦. ظهر الورقة الأولى



والسنة الاما مرالا على المستاق الوالمة على المتعلقة الله والسنة الاما مرالا على الاستاق الوالمة واستعاليه والمنه التي لا يحيط المنه وتعالى المنه وتعالى المنه وتعالى المنه والمنه والمن



(ص) قيصري، راشد أفندى، الرقم: ٤٩٦. الورقة الأولى

جل وعالة الأناعل إنها التتون بالروية في الشاهد من لتبايث وآلمقا يآة واتسآ لآلبشعاغ وغيرة أك اوصاف وجودوا يقع في أوهامنا روية الإريان القرائ لما أن المعول على الرّلياية ورُدُّ الوهم وخصومنا عرب والعلق المطلقة الروية اصلاق سكر مزالعتآيزا لاتمفاقيية ويمسكواما لوهم ورقضنوا آنديما مرطريق ابثات المسانغ الديلاوهم يدركه فكالفكرة سادته وإذا فمزعنا بجدالله عنيا شات اكو الصانع وفنا مصلانة فنتتحام بعدداك قيما تتحاقي بحكم

(ص) قيصري، راشد أفندى، الرقم: ٤٩٦. الورقة الأخيرة للجلد الأول

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(ف) الفاتح، الرقم: ۲۹۰۷. الورقة الأولى

141~6

من الإدباليرية المتحدة المنتجة استالانه لاعمرال الماسانة استحده مو المائة وصوالة عني المنتجة والمنالة المنتجة والمنالة المنتجة والمنالة المنتجة والمنالة المنتجة والمنالة المنتجة والمناتجة والمنات

بين المالية المالية. والركي المالية

> (ف) الفاتح، الرقم: ۲۹۰۷. الورقة الأخيرة

وعج بار ناه است سكاسكاسلدسرائ سرادر المرادر الم

(ت) قليج على باشا، الرقم: ٥٠٦. ظهر الورقة الأولى

سريز الأسنى سريز التينيع معدر عدر مع ترا الكول انسيع تعده الله مزية و الوادر لحدا وته على ا خط هاللد ويجد التي سانها الاحصادالود وأستهدته ا عصواد النع والحال واستور مرموات التأيين والي واتوكل والمحدوكلها علية وأته كمدال والانق الدواسالدار يصراعل الشرك ويفات الهلك وطلمات لترعم ليستداله شروقا مداجل كرونه كادحمة ع آلالا مهمصابي الطُّلام واصاد آلان من إلَّه الحتام وقدوة اهركل سلام ولحب التَّارَ طلاوليت اكتدبهم عاجل عوالولامل بذانسا مالط حتما وتده وابتوط كالتعثير على يركا مرسائ اهرالسند والماعد فدروالية الواجيم لند مه ماهم والطار عداده معاهم مرافعا فرالج لمتذ واللكة الفرق من معرضا عرال المرك براح عادة في مرالغ المسارد إلطف في سا لكاطبة منوسط والبسائ مرك بنارك شارة لتج العادك ومو وتسرالها إيان و فرتسلا عامزاداد مطالعه ما فسالوقود الما تعمن الساط مرسع انسه فالحريط الدواج المطاور ماإنا بجاول علىد مرافا دالم المحاصف اركا زيج يروع من وعوالان والهارالا يزوج ع اصر القي ع يه كاحي راسكاف اه ومُعارَّع شركل يوليد ودوف سنا ونيم المعاني الصحال في المعالم المعال مريج الوالف سم اللخق الترود ماكنت المراحقات النف موليا ومروم الفريع وثاي مراك أن وذعواالدماطراع عنما والعاق لالكراج معدوروفر العالم ودور الجاع بن ودعد إندند في . اعتفاد اللهجي الموجد لي أواه مقام والماديد مسط الاحتماط ، ولا المحدث لادة وليركون وقا كتالعهان ست علوا التي المحدث

> (ف) قليج على باشا، الرقم: ٥٠٦. الورقة الأولى

العفي منهم وسُدّو اعلى النسم طورة ل نساف الصانع الذكاني ومعيد م ولا الفكرة يحبط بدواز فأمت الاجد لمرغلي في اخله مناجدوا في هذه السلام أن أن المنت النابل العفليترو حعلول عاخبرج ن افعامهم من حلة ما عقيم فن تركي يحمل في وجوجه والنقام على نبعة ووجوجه الكحمال التقليد والجديقة الدى عدلنا لدينه و علىنا حاراي الفيدين المحترة والعنبير والصلية عاالنح المصطفى والدالدن مم للبغ فيظم ع وللحق اعلام وللخلق فاجه ولاصل الملترساكة واخافرهنا تحوالته تقالي والساير الاونزالق وك مذايكام وجود الصانع اوقيام بذالة ولنكلم بعدذكك فماستعلق يمكم تنجر أوعلاورا فكرفياتنا افعاله عن الحكير الى السفه ولا يخلى في شئ مأياتي ويزدعن الوصف لرمالاجام، فبعث الم الماعاع عزالناللن بأوترالصائع عاصل الجلة احتلفوا في افعلام يحتسران الله معال هل بحوزان منعلها وهل يع في العنسم حكيدام مى سندنن وكلاد سال المدرة الى واجدا قداد اصطنية ف خليقة الى عباده ليبين عهما بعناجود المدمن عمال الدلين واحتلفال مىجولن وكوبه حكية مقال اكمة الهوك وفاجة المؤيره جكما الدسف إنه حكرو صابح في ارسلاله دعالى الحالق رسلام يترش ومندد مك ايدم والج والدلاما وعالت طوابف مرالناس بامتاعد في نفسه واحتلفُوا في علَّة المامنياع فيعس طالغدالي الداويُّ للضَّفَّنُ سغهااذ فدابن ونهي تكلعن يخرى وتجليل السنعالى لاملت بالماج الهي البخريم الخهاجر بمالابنه ويختصله للكموروالنائ بالاضرين فعله للناحى سفدو بخريم ما لاحاجب للجين مصم أيخارق الدينعالى يحترين السندوالنخال المناصف منقوطا مذوف الناست يمون المنابئ الناحد شمرا لنلية وعوالاكفياء عناده عرابته الطاعة واعرض إيدعوه البه عنده يزجى عدوا مُكَرِّب شُركن لدو طِعيا دوطاد عصاه دينيير اعود السيام اللها في اللها عيملان السروعندا مكف والقناع عن كرن في ضاء كمثرب المنتب أبح ما النصوف وارتفاع الحذاء ومسنن مرسوا يرميم أبيم لم المهمز والفرق ومهالقا يلوث الهاجته طهق المتعلق بلاك اسلام عنهروع بما لضع مرعولي المسلمان ع الفياع مكايدهم وغل بليروب مهم الوقع والملبق

س الجوالية

اشهات النبوت

\_ مۇنئواكىچولىنداندىللىكىدۇ دەكارىخ تالەك

(ف) قايج على باشا، الرقم: ٥٠٦. الورقة الأخيرة onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(ل) لالهلى، الرقم: ٢١٦٢. ظهر الورقة الأولى

اجداسه مالي على متنواك استعجمه عزواددالزيغ والحلل وأبوعل فالامور حلها على وأنترأ كزالجول والفؤه الدواسالهان تصليعلى كالعذنابه مريض لات السؤك وموبقات الفالد وظلات التح يحدّسندالبشووقابدالحترونيالرحه وعلىالهالذنزغمنصامح الظلام واصاله الدس م قادم الامام وقد وه اصلالاسلام وبعد والصرفان طلبواءة الكسالم ماجلين الدلايلية المساطل لاعتفادته والتوكاك تعُمدعل مُرَّسلفُ مَصْلَحُ اهلالسنه والجماعه قدَّر الله ادواجم" لنصره مذاحبهم وامطال مذاهب حضومهم والمعافي لجليه والنكتاليوله بُعِرَ صاعدًا استعال ما يُعاد ما وَ فَ مِن الداد الدُولَ كُلُونَ مِن الما المنافا طرنقة أكوسط فالعباره مؤللاطناب والاشاره لتوالغادة وتتوفوالهابية ولايتعدر عامزاياد مطالعة ماضه الوقوف على ماتض الفاطئمن معاسد فيلي على الا قعام على المبطلوب ثيالنا المجمول عليه مينا فنادا الإشعاف ي وال البيد ويعند مُو الأنصَّاف لقلَّهُ البيضاعه بالحِدْدُقيَّ عن المَّلِيَّةِ المُنْ الْمُنْ السناعه واست عافي كالسنحاء ومبئ كزنو كاعلم فاموردسم ودساء و صوحبنا و نيالو كل اصل الحالم وجديد العام ورع موالعاس السلح المعروف بالكجي إنه اعتاد النى على الصويد ولم يرض عنده من المعتراه و دعوااند ما طل ياعقاد الهاتى الذياع عددد فالعالم وشوت الصاير ووحدامته وصعم الرساله فان مناالاعماداعتمادالي على المربة لاتااعمقده على اعتدوم ذلك

> (ل) لاله لى، الرقم: ٢١٦٢. الورقة الأولى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ver

ماذاستان بعدالى المادة والمتاوية والمسادة والمادة والمتادة المتادة والمتادة المتادة والمتادة المتادة والمتادة المتادة والمتادة المتادة المتادة والمتادة المتادة المتادة المتادة المتادة المتادة المتادة المتادة والمتادة و

لاملويه الابذوالنع والمغرع اذا لابز كالمنف غ خصسل للأموالنهجاك

عدد درني.

(ل) لالهلى، الرقم: ٢١٦٢. الورقة الأخيرة للجلد الأول

(ن) نورى عثمانية، الرقم: ٢٠٩٧. الورقة الأولى



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

Fatih nüshasının aynı sayfasında başka bir icazet rivayetine de rastlıyoruz. Bu görüldüğü gibi önceki icazetin Hafızuddin Buhari'den öncesini Ihtiva ediyor.

ثم رواية التمهيد وسائر مصنفات المصنف وهو الامام الزاهد المحقق والكامل المدقق رئيس اهل الفضل والبراعة عمدة اهل السنة والجماعة سيف الدين ابو المعين ميمون ابن محمد بن محمد المكحول النسفى رحمه الله تعالى (بلغتنى) برواية الامام الربالى العامل لصمدالى مولانا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخارى رضى الله تعالى عنه، أثابه بجته قال: اخبرنى العلامة العالم استاذ بن ادم الاستاذ الكبير شمس الدين محمد بن عبد الستار محمد العمادى الكردرى قال: اخبرنى شيخ الاسلام صاحب الهداية برهان الدين ابو الحسن على بن ابى بكر عبد الجليل بن الحليل الرشدانى المرغينانى قال: اخبرنى الشيخ الامام الزاهد ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر عبد العزيزالتوسوخى قال: اخبرنى قال: اخبرنى قال: اخبرنى الله بكر محمد بن احمد بن بى احمد السمرقندى قال: اخبرنى الشيخ الامام علاء الدين ابو بكر محمد بن احمد بن بى احمد السمرقندى قال: اخبرنى الشيخ الامام سيف الحق ابو المعين النسفى وهو المصنف رحمه الله تعالى.

## TEBSIRA'NIN ICAZET SENEDI

Fatih No: 2907, Beyazit No: 3063 ve başka nüshalarda Tebsıratü'l-Edille'nin icazet senedine muttali olunmaktadır. Nüshaların metne başlamadan önceki sayfalarında verilen bu icazetnamenin önemine binaen buraya alınmasıyla âlimler arasındaki icazet silsilesini ve aralarındaki hoca, öğrenci münasebetlerini, dolayısıyla eğitim tarihine olacak yardımını tesbit etmekte faydalı olacağına inanıyoruz.

1-b-1 الفاتح و 1-b- بايزيد

يقول كاتب اصله وهو الشيخ الامام العلامة فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفى الحموى (۱) لطف الله تعالى به انه يروى هذا الكتاب وهو تبصرة الادلة في اصول الدين لسيف الحق الى المعين النسفى عن شيخه الامام [+ العالم: الفاتح] العلامة محقق عصره كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد لحميد الشهير بابن همام الدين الحنفي (۲) وهو عن الشيخ سراج الدين عمر بن علي [الكناني: ف] الشهير بقارئ الهذاية (۳) وهو عن الشيخ علاء الدين السيرافي أو هوعن السيد جلال الدين شارح الهداية (۵) وهو عن شيخه علاء الدين عبد العزيز البخارى صاحب الكشف والتحقيق (۱) وهو عن الشيخ استاذ العلماء محمد بن محمد بن عبد الستار والتحقيق (۱) وهو عن الشيخ استاذ العلماء محمد بن محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي الكردري (۸) وهو عن الشيخ شيخ الإسلام صاحب الهداية (۹) وهو عن الشيخ ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسُوخي (۱۰) وهو عن الشيخ ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسُوخي (۱۰) وهو عن الشيخ ضياء الدين محمد بن الحسين الي المعين النسفى المصنف. وجميع مصنفات هذا المصنف بهذا السند. والله اعلم

<sup>(1)</sup> توفی (?) (۲) ۸۸۷ هـ ۲۸۳۱-۲۰۶۱م، (۳) توفی ۷۲۸ه-۲۲۶۱م (۶) توفی ۹۹۰هـ، ۸۸۳۱م (۵) توفی فی ۲۷۷هـ ۱۳۲۵م (۲) توفی هم ۱۳۷۸م (۵) توفی فی ۲۷۷هـ ۱۳۲۵م (۲) توفی ۸۳۰هـ ۱۲۱۹م (۸) ۹۹۰-۳۶۲هـ ۲،۲۱-۰۶۲۱م (۷) توفی ۳۴۰هـ ۲،۲۱-۰۶۲۱م (۱)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

gösterirken normal olan kural sembolik harfleri alfabetik sırayla zikret-mekdir. Bazan buna riayet ettik. Matbaada fazla karışıklığa sebep ol-mamak için bazan nüshaların inceleniş sırasına göre yapıp öyle bırak-mak mecburiyetinde kaldık. Önemli olan nüshaları farklarına göre zikretmektir.

Bütün nüshaları, her farkta zikretmek gereklidir. Ama çok yük yüklediği için bazan yanlış fark gösteren nüshayı zikrettik ve bazan yalnız tek nüshada ise yalnız onda olduğunu belirtmek için (fakat فقط أنه kelimesini ekledik. Tashihleri yaparken metine aldığımız ibarenin bazan birkaç nüshasının birleştirilmesiyle meydana getirildiği haşiyedeki notlardan kolayca anlaşılmasına dikkat ettik. Elimden gelen azamı titizliği gösterdim. Kusursuz yalnız yüce Allah'tır. Kusurlarımın affını ondan dilerim.

daha kolay anlaşılan bir kelime ile değiştiriliyor. Yoksa يطلق kelimesinin tashif yanl kelimeyi yanlış okuma neticesinde değiştiğini zannetmek zordur.

142. sayfada da ادنی: د .اوحی: ا س ف ق ن şeklinde ise tashif olma ihtimali olabilir. Çünkü vav lle dal birbirine benzer. 163. sayfada şu ilave vardır:

Burada bu iki ilave nasıl anlaşılacaktır.

bunun anlaşılması çok kolaydır. Zira kainat var oldu. Ama اذ وجد العَالَمُ iki şekilde anlaşılır : Kainat var olduğu zaman. Burada (iza) zaman edatıdır. إذْ أُوْجَدَ العَالَمَ Zira kainatı var etmiştir. Burada anlayış kelimenin okunuşunda rol oynamaktadır. Biz ise notta farkları gösterdik. Ama إذ أوجد العالم okunuşunu tercih ettik. Çünkü bunu diğer bilgilerimize ve metnin içinde bulunduğu duruma dayanarak değerlendirdik.

Gene zamanla semantik anlam değişmesine göre kelime kökü aynı olduğu halde kullanılışı zamanla değişiyor. Meselâ بقريب eski nüshalarda, تقريب yeni nüshalarda. Oysa ikisi de aynı anlamdadır.

Semantik neticesinde yani kelimelerin ve terimlerin zamanla değişmeleri, önceki kelimelerin yerierini başkalarına bırakmaları açık şekilde aynı kitabın kelimelerinin ve hatta aynı kökten türemişlerine yer verdiğini eski eserlerin asırlar sonra tekrar istinsah edilmelerinde görmek mümkündür.

Meselâ Tebsıratü'l-Edillenin 177-179 sayfalarında sistemli olarak telif ve teellüf, terkip ve terekküp kelimelerinde nüsha farkları zaman aşımına bakarak dikkatimizi çekti. ق التألف والتركب: د س ف ق bu nüshalar eski, altıncı hicrî asır ile sekizinci asırda yazılmış ama on ikinci hicrî asırda yazılmış Nuru Osmaniye 2097 no'lu nüshası bu kelimeleri çoğunlukla التأليف والتركيب: ن şeklinde yazmaktadır. Bu değişiklik yanlış okumaktan (tashif) doğmamış, bilerek değiştirilmiş olduğunu ve bunun da semantik bir değişim olduğunu görüyoruz. Bu, dilde kelimelerin değişik türemişlerinin kullanışlarının zamanla değişeceğinin en açık delili olarak görülebilir, bir delil sayılır.

Yazmaların sembolleri olan harfleri notta ve nüsha farklarında

Tebsıratü'l-Edille'nin incelediğim yazmaları hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Nüsha tanıtmalarında da işaret etmiştim. En sağlam, tam Hüsameddin Sığnakî'nin tashih ve talik etmiş bulunduğu Fatih nüshası 2907 nolu nüshadır. Buna rağmen onda da düzelttiğimiz yanlışlar bulunmaktadır. Elimde olan eski nüshalar arasında nüsha farkları oldukça barizdir. Bunun için onların asıl daha önceki kaynaklarının değişik olması ihtimali büyüktür.

Sonra bazı nüshalarda takdim ve tehir farkları ile sayfaların bile takdim ve tehirinin bulunması ciltleme esnasında yaprakların yer değiştirmesi olabilir. Mesela Kılıç Ali Paşa 506 (M) 2 nüshasında 2-b'den 7-b'ye kadar bir tehir vardır.

Ayrıca matbu'da sayfa 303, satır 15'den (تلك الدلة) sayfa 307 satır 6'da (تلك الدلة) e kadar Nuru Osmaniye 2097, Beyazıt 3063, Kayseri 496 nüshalarında eksiklik vardır. Bunların kaynağı aynı olduğundan bunların içinde Nuru Osmaniye nüshasını sonuna kadar takip ettik. Öteki ikisine ibareyi tercih etmede zorlanınca baş vurduk. Çünkü aralarında cüz'l de olsa fark bulunabiliyordu.

Serez nüshası, 1395 (11-b-23-a) arası yanı فيؤدى الى القول بصحة الأديان sayfa 35 satır 13'den sayfa 95 satır 12'ye مقطوع به kadar olan kısım eksiktir. Halbuki önceki ve sonraki kağıt ve yazı aynıdır.

Bazı nüshalarda eksik bulunması ve bazılarında yaprakların yer değiştirmesi, eserlerin ilk ciltierinin bozulması ve sonradan ciltcilere gönderilirken yaprakların düşmesi ve kopması, daha önce sayfaların rakamlanmaması ve ciltlerin bu işin altından kalkamaması gibi eksiklere ve yaprakların yer değiştirmesine sebep olmuştur denebilir. Ancak bundan çıkacak önemli sonuç tek yazmaya değil, imkan nisbetinde yazmaların hepsinin karşılaştırılıp eserin sağlam, düzgün ve eksiksiz ortaya çıkarılması ve basılmasıdır. Nüshalardakl bu farklara ve değişikliklere sayfa altında notlarda işaret ettik.

 verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

mayan nüshalara da eksi (-) işaretiyle nüshaları sembolik harflerle gösteririm.

Bazı nüshalar birkaç kelimede birleşip de içlerinden kelime farkı gözlenen nüshalar ( ) içinde aynı kelimeye bitişik olarak gösterildiği gibi bazan da bir kelime fazla olursa (+...) artı veya eksik olursa (-...) eksi işareti ile gösterilir.

Ayrıca okuyucuyu ınkıtaa uğratmamak için yazmaların sayfalarını göstermek üzere sayfanın başladığı kelimenin önüne şöyle / (eğik) bir çizgi koyup satırın dışında harf sembolü ile beraber yaprak numarası yanında tek sayfalara yanı yaprağın ilk sayfasına (a) ve çift sayfasına yanı ikinci sağ sayfasına (b) harfi ile işaret edilir. Bunun hem okuyucuya ve hem tetkik edene çok faydası var. Okuyucu herhangi bir fırsatta yazmalara müracaat etme ihtiyacını duyarsa kolayca aradığını bulacağı gibi muhakkak da sık sık yazmalara müracaat etmek mecburiyetinde olduğundan çok kolaylık sağlamaktadır. Biz de tetkik ettiğimiz nüshaların hepsinin sayfasına işaret etmeğe çalıştık.

Bazı muhakkikler, yani eski yazma eseri inceleyip neşredenler, en eski yazma nüshayı, eğer müellifin kendi nüshası olursa daha âlâ, bu ise çok nadir ele geçer, esas alıp diğer nüsha farklarını sayfa altında gösterirler. Bunun mahzuru şudur : En eski nüsha da olsa dil bakımından yanlış bir kelime ve ibare kullanılabilir veya tashife uğramış olabilir. Halbuki başka nüshalarda onun doğrusu bulunmaktadır. Ama o nüshaları sayfa altında gösterir ve böylece okuyucu metni anlamak için sayfa altında başka nüshaların farklarına müracaat etmek zorunda kalır. Bu metod, eserin muhtevasından çok yazılı olan nüshanın yazısına önem vermiş oluyor. Ben ise metnin dile en uygun ve kolay hangi nüsha geliyorsa, onu metne alır ve böylece metni dil bakımından düzeltmeye önem veririm. Diğer nüshaların farklarını sayfa altında gösteririm. Ancak en doğrusunu yapmaya çalışırken yanılma ihtimali de mevcuttur. Başka birinin anlayısına ve dil zevkine başka bir nüshanın farkı uygun gelebilir o da o nüshayı seçer. Bunun için bütün nüsha farkları sayfa altında zikredilir. Bazı muhaklkler nüsha farklarını kitabın sonuna koymaktadır ki, okuyucuyu her zaman sayfaları çevirip farkları bulmakla uğraştırıyor. Nüsha farkları her ne kadar çok olursa olsun, aynı sayfanın altında zikredilmesi okuyucu açısından çok faydalıdır. Okuyucu bütün farkları ile metni bir arada görme ve ona göre mukayesesini yapma imkanına sahip olur. Ben bu metodu daha pratik ve faydalı bulduğum için takip ediyorum,

Başı:

(١ ـــ ٥) بسم الله الرحمن الرحيم. رب تمم. احمد الله على مننه..

Sonu:

Bu nüshayı tetkikte kullanmadık.

18- Tebsıratü'l-Edille, Aşîr Efendi Kütüphanesi 180 no'da kayıtlı 339 yaprak, 25 satır 8,5x14 ebadında bir nüsha ince yeni hat iledir. 1176 hicrî (1762 M.) yılında Sinan Paşa medresesinde Müderris Konyalı Osman Efendi tarafından temellük edilmiştir. Bunu da tetkikte kullanmadık.

اوله: (١ ــ a) كتاب تبصرة الأدلة للشيخ الإمام سيف الحق أبى المعين النسفى حفظه الله تعالى بلطفه الحفي.

Başı:

(۱ ـــ b ـــ الله على مننه...

Sonu:

الأخير: (٣٣٩ ــ ٥) الى سبيل الرشاد. وقع الفراغ من كتابته... على يدى عبد القادر بن عبد الرحمن الدنوشوى فى البلدة الفاخرة عمرها الله بعلوم العلماء الى يوم القيامة. آمين آمين.

Tebsiratü'l-Edille'nin tetkikinde takip ettiğim yol diğer yazma eserlerin tetkikinde takip ettiğim yolun aynısıdır. Önce şunu belirtmek isterim. Bütün yazdıklarımda daima okuyucuyu düşünürüm. Onu yormadan okumasını ve anlamasını temin etmeğe çalışırım.

Ben sayfanın satırlarını rakamlarla işaretlerim. Sonra hangi satırda nüsha farkı varsa aşağıda rakamını zikrederim. O satırda bulunan kelime farkı iki şekilde olabilir. Birincisi, metinde olmayan ve zikredilmeyen bir farkı göstermek için, metinden bir önceki kelimeyi hatta, sayfanın altında zikredip hangi nüshalarda bulunduğunu işaretlerim, sonra o kelimenin farklı az veya daha çok kelime ilave olan nüshaların kelimelerini de virgülle ayırarak işaretlerim. İkinci olarak, eğer bu nüsha farkı olan kelime metinde zikrediliyorsa ve başka nüshalarda yoksa o zaman o kelimeyi veya uzun bir ibareyi (...) koyarak sayfanın altındaki nota alırım, hangi nüshalarda bulunuyorsa onlara işaret eder ve bulun-

fihrist olup baş tarafı müzehhep ve konular kırmızı kalemle yazılmıştır.

Birinci yaprakta şunlar yazılıdır:

(۱ – a) كتاب تبصرة الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفى فى اصول الدين على طريقة الإمام علم الهدى ابى المنصور الماتريدى رحمة الله عليهما والمسلمين آمين. استكتبه. محمد بن احمد. بمصر المحروسة ١١٣٨

Başı:

(١ -- ٥) بسم الله الرحمن الرحم. وبه نستعين. قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبو المعين سيف الحق قامع الملحدين ميمون بن محمد بن محمد معتمد بن محمد ابن محمد بن مكحول بن الفضل الفاضل النسفى عفا الله له وتجاوز عنه بمنه وكرمه.

Sonu:

الأخير (٢٤٩ ـ a): الى سبيل الرشاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحر الكلام (٢٥٠ ـ b ـ ٢٧٣ ـ - a-1)

16- Tebsıratü'l-Edille, Selim Ağa Kütüphanesi 585 no'da kayıtlı 1138 H. (1725 M.) 324 yaprak 25 satır 8,5x17 ebadında italik yazılı bir nüshadır. Baş tarafında kitabın konuları sayfaları bildirilmeden yazılmıştır.

Başı:

اوله: (١ - 6) بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ابو المعين سيف الحق قامع الملحدين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الفضل النسفى غفر الله له وتجاوز عنه بمنه وكرمه: احمد الله على مننه Sonu:

الأخير: (٣٢٤ – ٥): الى سبيل الرشاد. تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.. ووقع الفراغ.. عن يد الضعيف المحتاج الى رحمة ربه اللطيف حسن بن محمد بن حسن غفر الله له ولوائديه ولاستاذه ولمن نظر اليها بسنة ثمان وثلاثين ومائة والف بعد الهجرة النبوية.

Bu nüshayı kullanmadık.

17- Tebsıratü'l-Edille, Fatih Kütüphanesi 2908 no'da kayıtlı 611 yaprak, 21 satır 9,5x16 ebadında 1145 H. (1732 M.) yılında yazılmış olup harfleri büyük ve açık okunaklıdır. Sultan Mahmut (I) tarafından vakfedilmiştir.

Birincl varak:

 (a — 1) كتاب التبصرة للعلامة النسفى تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. Ebu'l-Muîn Nesefî'nin bütün eserleri bu suretle rivayet edilegelmiştir. Tetkikimizde bu nüshaya ( , ) harfi ile işaret edilmiştir.

(١ - ٥) يقول كاتب اصله وهو الشيخ الامام العلامة فقير عفو الله تعالى عمد بن محمد السابق الحنفى الحموى لطف الله تعالى به ان يروى هذا الكتاب وهو تبصرة الادلة في اصول الدين لسيف الحق ابي المعين النسفى عن شيخه العلامة محقق عصره كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن همام الدين عمر بن الحنفى (١٤٥٩ - ١٣٨٨ - ١٤٥١) وهو عن الشيخ سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقارئي الهداية (١٤٥٨ - ١٤٢١م) وهو عن الشيخ علاء الدين على الكياني الشهير بقارئي الهداية (١٩٥٨ - ١٤٢١م) وهو عن الشيخ علاء الدين عبد العزيز البخارى صاحب الكشف والتحقيق (٣٠٠ - ١٢٢٩ وعن الشيخ استاذ العلماء محمد بن محمد بن نصر البخارى المعروف بحافظ الكبير (١١٥ - ١٩٦٣ - ١٢١٨ - ١٤٤٤م) وهو عن الشيخ شمس الأئمة محمد بن عبد السنار بن محمد العمادي الكردري (٩٩ - ١٤٤٥ - ١٢٠ - ١٤٤٤م) وهو عن الشيخ ضياء الدين المي المحمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز التوسوخي (١ وهو عن الشيخ ضياء الدين الي بكر محمد بن احمد بن الي احمد السمرقندي (١ وهو عن الشيخ علاء الدين الي بكر محمد بن الحمد بن الي احمد السمرقندي (١ وهو عن الشيخ علاء الدين الي بكر محمد بن الحمد بن الي احمد السمرقندي (١ وهو عن الشيخ علاء الدين الي بكر محمد بن الحمد بن الي احمد السمرقندي (١ وهو عن الشيخ علاء الدين الي بكر محمد بن المعنف المصنف. وجميع مصنفاته بهذا السند.

14- Tebsıratü'l-Edille, Üniversite Kütüphanesi 258 A'da bulunan 465 yaprak 17 satır 8,5x14,5 eski hat ve 11,5x14 yeni hat ebadında olan bir nüshadır.

Baştan sona şu yapraklar : 1, 2, 4, 7, 9, 189, 242, 252, 265, 435, 444, 456, 465, yeniden ve yazılışları, 1132 hicrî (1719 M.) dir. Geri kalan yapraklar arap neshi olup (6. H. asrı olabilir) çok eskidir.

(a - 1) تبصرة الأدلة في الكلام. Birinci yaprak : ، مرادلة في الكلام

(۱ — a): بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله اجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل ابو المعين سيف الحق قامع الملحدين ميمون بن محمد بن معتمد ابن محمد بن محمد بن محمول بن الفضل النسفى غفر الله له

(Kırmızı mürekkeple)

احمد الله على مننه..

الأخير: (٤٦٥ ـــ ٥) الى سبيل الرشاد. وقع الفراغ فى يوم الجمعة لسنة ١١٣٢

. Bunu kullanmadık.

15- Tebsıratü'l-Edille, Atıf Efendi Kütüphanesi 1215 no'da kayıtlı 249 yaprak 37 satır 11x23 ebadında 1138 H. (1725 M.) de Mısırda Muhammed. Ahmed Hoda tarafından yazdırılmıştır. Yenidir. Başında

Sayfa kenarları ve başlığı altın cetvelli olduğundan yenmiş ve sayfalar düşmektedir. Bunun için herkese verilmiyor. Bu nüshayı da kullanmadık.

12- Tebsıratü'l-Edille, Nuru Osmaniyye Kütüphanesi 2097 no'da kayıtlı 224 yaprak, 39 satırlı olup Abdullah Mısırda Kadı Veliyyüddin tarafından 1121 hicrî (1709 M.) de yazdınlmıştır. Buna ( Ü ) harfi ile işaret ettik.

Bu cildin İçinde, Abdulkahir Bağdadî'nin Usuluddin (228-b, 330-a) ve Hasan b. Ebû Bekr Kudsî (Makdîsî) Hanefînin Bahru'l-Kelam şerhi (301-b, 380-b) bulunmaktadır.

Matbu'da farkları belirtilmiştir. (b-1)

Sonu:

الاخير: (٢٢٤\_a) الى سبيل الرشاد انني والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده. قد تم تبصرة الادلة بالمنى والخير للمولى ولى الدين، بيد الفقير محبه عبد اللطيف العاجز الداعى له المسكين فى واحد من بعد عشرين اقتفت مائة وألفا قد حلت بيقين.

13- Tebsıratü'l-Edille, Beyazıt Kütüphanesi 3063 no'da kayıtlı 1126 hicrî (1714 M.) yılında Ahmed b. Süleyman Dimaşkı tarafından yazılmış ve karşılaştırılması yapılmıştır. 25 satırdır. 22x17 ebadında 325 varaktır. Başında fihristi vardır. Birinci yaprakta şunlar yazılıdır:

Kulların en zavallısı Muhammed Şeyhzade ülkelerin en şereflisi olan Mekke-i Mükerremede bu kitaba malik oldu.

Mısırda 1139 h. (1726 M.) Muhammed Tacuddin Abdulmuhsin'in mülkiyetine geçti.

(7 - a): كتاب تبصرة الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفى في اصول الدين. على طريقة الإمام علم الهدى ابي منصور الماتريدى: وهو ميمون بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمول بن ابي الفضل ابو المعين النسفى المحمولي في ملك محمد تاج الدين عبد المحسن في مصر المحروسة ١١٣٩

Buradaki metin matbu'da İşaretlidir. (b-2) الى سبيل الرشاد. وافق الفراغ فى تسويد هذا الكتاب (a — ٣٩٣) الى سبيل الرشاد. وافق الفراغ فى تسويد هذا الكتاب ومقابلته فى سنة ١١٢٦ على يد الحمد بن سليمان الدمشقى. قوبلت هذه النسخة بنسخة المرحوم أزبك العلانى بجامعة الكائن بالازبكية على يد محمد بن احمد بن حسن بن اسماعيل الحنفى فى سنة ٨٤٦

Bu sayfada Tebsıratü'l-Edille (b-1)'nin rivayet senedi ki icazet sayılır, bulunmaktadır. Tarihi öneminden dolayı onu buraya alıyoruz.

kalanı 1166 hicrîde yazılmıştır. 23 satırlı olup eski yazı 12x17 ve yenisi 11x17,5 ebadındadır.

Birinci yaprak sayfasında şunlar yazılıdır:

(a - 1): وإنما سمى الشيخ ابا المَعين لأن الحق يجرى على لسانه كالمعين. رأيت في هامش كتاب قد نسخه من نسخة المصنف رحمه الله

. وكان المُضنف أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفى رحمه الله، فرغ من تصنيفه وجمعه وقت العصر من يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الآخر سنة ٢٠٠هـ

Muhammed b. Dekkan bu kitaba malik olmakla mutlu olmuştur.

Buna (ق) harfi ile işaret ettik.

10. Tebsıratü'l-dille, Raşit Efendi (Kayseri) Kütüphanesinde 496 no'da kayıtlı 276 yaprak olarak bulunmaktadır. İstinsah tarihi yoktur. Yenidir.

Buna (ص) harfi ile işaret ettik.

- 11- Tebsıratü'l-Edille, Yeni Cami Hadice Sultan Kütüphanesi 733 no'da kayıtlı 375 yaprak 1114 H. (1702 M.) tarihinde yazılmıştır. 25 satırlı 7,5x17 ebadında Abdullah b. Abdurrahman Urlavî tarafından yazılmıştır.
- a-1 Birinci yaprağında Saltanatı Aliyye-i Osmaniye müftüsü Feyzullah Efendinin kitaplarındandır.

Meymun b. Muhammed b. Muhammed Saîd (Mutemid) b. Muhammed b. Muhammed b. Mekhûl İmam Zahld mümtaz alim'in at-Temhid li Kavaldı't-Tevhid ve Kitabu't-Tebsıra fi'l-Kelam eserleri yardır.

Ömer b. Muhammed (Nesefî 537 H. 1142 M.) el-Kand fi Ulemai semerkand kitabında doğunun ve batının alimi olup onun deryasından avuçlanılır ve ışığı ile aydınlanılırdı. Yetmiş yaşında olarak 508 H./1114 M. yılında vefat etmiştir, demektedir.

Baş taraf : ..نامد الله على مننه. (۱ ـــ ۱): احمد الله على مننه. : Sonu :

الأخير: (٣٧٥ ــ a) ــ الى سبيل الرشاد. وقد وقع الفراغ من كتابته... لسنة اربعة عشرة ومائة وألف على پدى... عبد الباقى بن عبد الرحمن الاورلوى.

7- Tebsıratü'l-Edille, Serez Kütüphanesinde 1395 no'da kayıtlı olup Arap neshi (yani 6. hicrî asır takribi) ile sonu eksik olarak 247 yaprak, 19 satırlı 15x11.5 ebadındadır.

ilmi (۱ ـــ a) تبصرة الأدلة للنسفي رحمه الله Birinci yaprakta: kelâma dair Tebsıra kitabı Mir Ahmed b. Hacı Mustafa b. Ahmed Ağanın vakfettiği kitaplardandır. Matbu'da sayfa farkı yazılıdır. (b-1)

Bu nüsha sonundan eksiktir. Mevcut olanın sonu :

Son cümle

آخر (٢٤٦ ـــ ٥) سادًا لطريق الوصول الى معرفتها فهو في غاية الجهل والغباوة ثم نقول كيف يؤدى ذلك الى الالتباس بين الكرامة بالمعجزة والمعجزة تظهر على اثر دعوى.

Kitabın içinden bir varak bundan sonraya konmuş bulunmaktadır. Eksikliğin've sayfaların yer değiştirmelerinin sebebi işaret ettiğimiz gibi ciltcilerden kaynaklanmaktadır. Cilde vermeden önce uzmanlar tarafından varaklar, yapraklar rakamlanmalıydı.

Bu nüshaya (س) harfi ile işaret edilmistir.

8- Tebsıratü'l-Edille, Selim Ağa Kütüphanesinde 586 no'da kayıtlı Arap neshi (Takribi 6. hicrî asır) sonu 52 varak eksiktir. 252 yaprak olup 23 satır 12x19 ebadında ünvanlar büyük harfledir.

Birinci yaprak : (a - 1): اصول الدين. كتاب في اصول الدين. تبصرة الأدلة للنسفى في اصول الدين والعقائد يسمى بتبصرة الأدلة.

بسم الله الرحمن الرحم الرحم (b-1) Matbu'da işaretienmiştir. (b-1) اللهم يسر احمد الله تعالى واذا فرغنا ... ان شاء الله ...

الكلام في اثبات النبوة والرسالة (١٦١ - a)

الكلام في الأرادة (١٤٨ - Sonu : (١ - ٢٤٨)

شئت لأوقعت نفسي في النيران الجاحمة واسقطت نفسي عن رؤس الجبال الشاهقة ولأخذت بيدى الحيات الناهشة. جل ربنا تعالى عن التكلم بمثل هذا والله موفق.

Bu nüshavı kullanmadık.

9- Tebsıratü'l-Edille, Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi 506/2 (m) 305 yaprak olup 189. yaprağa kadar Arap neshi (altıncı hicrî takribi) geri قال الشيخ الإمام عمر بن محمد المصرى ابوه النسفى تغمده الله بالمغفرة والرضوان، بعث من سمرقند الى بخارى احرسهما الله جزى سيف الحق خيرا صنع بتصنيف تبصرة الأدلة وجمع [..عشرين بيت: شعر].

171 yapraktan 203 yaprağa kadar yeni yazılmış olup öncesi ve sonrası aynı olup 658 H. yılının tarihini taşımaktadır.

- 5- Tebsıratü'l-Edille, III. Ahmed 1894 no'da kayıtlı, Muhammed b. Salur (?) b. Alim Haccac b. Ahmed Hasan Erkûmî Şems سمر (Şems) diye mulakkab olan tarafından Buharada Fahreddin Müceyrî medresesinde 663 tarihinde yazılmıştır. 270 yaprak 10,5x13 ebadında 23 satırdır. Birinci sayfada konular yazılıdır. Bu Tebsıra'ın ikinci cildidir ve الكلام في اثبات النبوة والرسالة den başlar. Biz buraya kadar olan birinci cildi tetkik ettik. Bu nüsha konumuzun dışındadır.
- 6- Tebsıratü'l-Edille, Damad İbrahim Paşa Kütüphanesinde 778 no'da kayıtlı 304 yapraktan ibaret ve 766 H. (1364 M.) yılında Alim b. Muhammed tarafından yazılmıştır. 25 satırlı 14,5x20 ebadındadır.

Baş tarafında aynı yazı ve aynı kağıt bir yaprakta şunlar yazılı :

Besmeleden sonra hamdeleden önce bu kitabın bazı nüshalarında; şeyh Yüce İmam zahlt dinin ve hakkın kılıcı Ebu'i-Muîn-Allah ona acısın ve ondan razı olsun dedi. Sözü kullanılmaktadır.

Bu kitap Allah'ın en fakir kullarından Mustafa b. Abdullah'ın kitaplarındandır. 980 H. senesinde Yahya b. Muhammed Madih'ın mülkiyetine geçmiştir. Sonra 1041 H. yılında Allah'ın en fakir kullarından Ali b. Mervan b. Abdullah'ın mülkiyetine geçmiştir.

Bu yaprağın (b) sayfasında kitapla Ilgili olmayan yazılar vardır. Kitabın birinci yaprağında:

(۱ ـــه): قال السيد الإمام ابو القاسم بن يوسف الحسنى المدنى فى كتابه المرسوم بالمصداق فى علم الكلام فصل فى صفة الخوض فى هذا الفن (...صحيفة كاملة) Matbu'da bu sayfa farkı gösterilmiştir. (b-1)

الأخير: (٣٠٤ ــ ٥) الى سبيل الرشاد. وقد فرغ من تنميقه... : Sonu الأخير: (٣٠٤ ــ نميقه... عالم بن محمد فى يوم الخميس بهن سلخ شهر الله الأصم رجب عظم الله حرمته سنة ست وستين وسبعمائة.

Buna (3) harfi ile işaret edilmiştir.

4- Tebsıratü'l-Edille, Fatih Kütüphanesi 2907 no'da kayıtlı 234 yaprak olup 658 H. (1259 M.) yılında Latif lakablı Muhammed b. Ali b. Mesud tarafından Semerkand'da yazılmıştır. 26 satır, 16,5x22,5 ebadındadır. Hattı eski ve oldukça harekelidir. Baş tarafında iki yeni yaprakta kitabın fihristi ve bazı bibliyoğrafya bilgileri bulunmaktadır. Kitabın asıl yaprağı ile aynı kitabın fihristini havi birinci yaprağının ilk sayfasında şu bilgiler vardır:

Muhammed Kermastı'nın oğlu Husrev'in kitaplarındandır. Affeden Allah İkisini de affetsin.

Bu kitap, Ebu'l-Muîn Meymun b. Muhammed b. Mekhûl Nesefî'nin היאת ה ולבלה של של או ולבער adlı kitabıdır. Aliah geniş rah-metini onlara teşmil etsin. Bu yaprağın (b) sayfasında kitabın fihristi bulunmaktadır. Bundan sonra kitabın birinci yaprağı gelir.

1-a bu nüsha-i celilenin etrafında olan havaşî ve işarat İmamı Sığnakî hattıdır. Badehû kibar-ı ulemâ tedâvül ve tenavül ittikten sonra muhaşşi Sa'di Efendi hazretleri malik olup iadel enzar zul-itibar etmişlerdir <sup>(169)</sup>

كتاب تبصرة الأدلة للإمام الأجل الزاهد علم الهدى حجة الله فى الأرض سيف الحق أبى المعين النسفى أنار الله برهانه. ترجمة المصنف أبى المعين ميمون بن محمد النسفى المتوفى سنة ثمان وخمسمائة. اوله: احمد الله على منن...

Allah'ın en zayıf kullarından necm olarak çağrılan Tac Cürcaninin oğlu Muhammed bu kitaba malik olmakla mutlu olmuştur. Sad b. İsa da bu kitaba malik olmakla mutlu olmuştur. Bu, muhaşşi Sadi Efendinin yazısıdır. Ebû Bekir Suudinin oğlu Ahmedin oğlu Muahmmed Tahavinin kitaplarındandır.

اعلم أن جميع الخطوط التي كتبت في حواشي هذه التبصرة بخط العلامة نعمان الثاني مولانا حسام الدين السغناقي تغمده الله بالرحمة والغفران. والإمام السغناقي له كتاب التسديد شرح التمهيد للمصنف وهما عندي موجود بعناية الله تعالى متعنا بهما. لمحمد

بن عبد الرحيم (b-1). الى سبيل الرشاد. صلى الله على نبينا محمد... وقد اتفق الأخير: (a — ٢٤٣). الى سبيل الرشاد. صلى الله على نبينا محمد... وقد اتفق اختتام كتابة هذا الكتاب اللطيف... الاول منهم الى الآخر غداة يوم الثلاثاء التاسع من شهر المبارك شعبان من شهور سنة ثمان وخمسين وستائة فى بلدة سمرقند من شهور سنة ثمان وخمسين وستائة فى بلدة سمرقند وكتبه... محمد بن على بن مسعود عرف بلطيف [غير مقرؤ] اصلح الله شأنه... وكتبه... محمد بن على بن مسعود عرف بلطيف [غير مقرؤ] اصلح الله شأنه...

yanlışları, tashîfleri var, sonraki nüshalar daha sıhhatli görülmüştür. Onların asılları daha eski başka nüshalar olmalıdır.

2- Tebsıratü'l-Edille, III. Ahmed, 1866 no'da kayıtlı (25 b-245 a) yaprakları arasında olan 27 satırlı 13,5x24 ebatlı 653 hicrî (1255 M.) tarihinde, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr ve Necm el-Maî (el-Mağı) lakabı ile bilinen biri tarafından yazılmıştır. 25-a sayfasında 21 beyitlik bir şlir bulunur. Bu şlir bazı nüshalarda da vardır. Tebsırayı över. Matbu'da bu sayfa farkı gösterilmiştir. (b-2a)

الأخير: (٢٤٥ ــ a) الى سبيل الرشاد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.. اسلم الفراغ بعون الله... محمد بن احمد أبى بكر (؟) الملقب بنجم حد الالمعى في ثلاث وخمسين وستائة.

Bu yazmaya ( i ) harfi ile işaret ettik.

3- Tebsıratü'l-Edille, Laleli Kütüphanesi 2162 no'da kayıtlı, 360 yaprak, 23 satır 13x20,5 ebatlı yazma olup 654 H. (1256 M.) tarihinde yazılmıştır. (1-a) Birinci sayfada şu kayıtlar bulunmaktadır.

... كتاب تبصرة الأدلة الذى صنفه الشيخ التخرير ابو المعين النسفى... Bu yazmanın baş sayfasındaki kayıtlar :

Muid Halil b. Süleyman buna malik olmakla mutlu olmuştur. Sonra Allaha en çok muhtac olan Taşköprî, zade olarak ün salan Halil oğlu Mustafa oğlu Ahmed'in mülkiyetine Konstantiniye beldesinde 928 H. yılında intikal etmiştir. 906 hicrî ortalarında Sakıf (?) b. Ahmet Semerkandi Hanefi'ye intikal etmiştir.

Sultan Mustafa Elyehi'nin Daru'l-Hadisinde müderris olan Hacı Muhammed Emin Seri'ye intikal etmiştir. Bazı satırlar arasında açıklamalar vardır. Baş tarafında sonradan fihrist yapılmıştır. Bu yazmanın başı ve sonu tam aynı yazı ve aynı kağıt ise de şu yapraklar orada yenidir. 83, 235, 236, 273, 278, 291, 292, 299, 300, 307, 308.

Matbu'da bu sayla farkı gösterilmiştir. (-b-1)

الأخير: (٣٥٩ ــ ٥) الى سبيل الرشاد. تمت قراءته فى سنة ٢٥٤ه. (٣٩٠ ــ a) قال الشيخ الإمام الجليل عمر بن محمد المقرى ابوه النسفى بعث من سَمَر قَنْد الى بخارى حين فرغ الشيخ الإمام الأجل ابو المعين عن تصنيف هذا الكتاب، هذه الابيات:

Burada 20 beyitlik bir şlir vardır. Bu nüshaya ara sıra müracaat ettik. İşareti ( $\cup$ ) dır.

## TEBSIRATÜ'L-EDİLLE'NİN YAZMALARI

İstanbul kütüphanelerinde Tebsıratü'l-Edille'nin on sekiz tane yazmasını tespit etmiş bulunuyoruz. İstanbul'un içinde ve dışında başkalarının da bulunması ve ortaya çıkması mümkündür. Kütüphaneler tam ilmi bir tasniften geçmediği gibi, Anadolu'da henüz kütüphanelere intikal etmemiş kitaplar bulunabilmektedir. Bunun sebebi de Anadolu köylerinde Osmanlı döneminde kurulu medreseler bulunmaktaydı. Bu medreselerde alınan diplomalar, icazetler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim-Terbiye Başkanlığınca Yüksek Tahsil sayılmaktadır <sup>(168)</sup>. Tespit ettiğimiz bu yazmalardan en oski olanlarını esas aldığımız gibi yenllerden de esas alarak yenller lle eskiler arasında bir karşılaştırmaya da İmkân vermeye çalıştık. Pek ender de olsa, bazı kelimelerde, elimiz değdikçe diğer nüshalara da göz attık. Bazı nüshaların asıl sayfalarında bir kısmı bazan baştan ve sondan, bazan yalnız baştan ve bazan da yalnız sondan ve bazan yalnız da ortadan ve değişik yerlerden kayıplar ve eksikler vuku bulmuş ve bunlar son zamanlarda yani belki de on ikinci hicrî asırdan eski ve tam nüshalardan faydalanılarak tamamlanmışlardır. Bunun 1762 Milâdîde vefat eden Sadrazam Koca Ragip Paşanın devrine rastladığını hatırlamak lazım. Ragıp Paşa ilme çok önem vermiş ve birçok eski eserlerin tekrar tekrar yaldızlı olarak yeniden yazılmaları dönemini açmış sayılmalıdır. Gördüğümüz ve tespit ettiğimiz yazmaları kısaca tanıtmak gerekmektedir.

1. Tebsıratü'l-Edille, Carullah Kütüphanesi 1128 no da kayıtlı, 329 yaprak, 23 satır 13,5x22,5 ebadında olup 571 hicrî (1175 M.) yılında yazılmıştır. Buna ( こ ) harfi ile işaret ettik. Baş tarafında kitabın hattı ile fihristi bulunmaktadır. Birinci sayfasında (1-a).

كتاب تبصرة الأدلة للنسفى في أصول الدين. ملكه من فضل الله محمد بن العلالي.. Matbu'da bu sayfa -b-1 nüsha farkı gösterilmistir.

Kitabın yazarı Ramazan b. Yusuf b. Muhammed b. Yusuf b. Ahmed b. Fadl Hanefî Şeybanî. Bu nüsha elimizde en eski nüsha olduğu halde

<sup>(168)</sup> H. Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi. 110, İstanbul 1983

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

Kuran getirdiği hükümlerin ve ilkelerin diğer kısmında, otoriteye yani yalnız vahye ve Allah'ın sözü olduğuna dayanmaktadır. İhlas suresindeki ilkeler, Allah'ın varlığına, birliğine dair olduğu halde, bir tahlile ve felsefî ilkeye dayandırılmamıştır. Doğrudan önermeler ve postulat şeklinde bildirilmişlerdir. Kuran'a inanmayan onlara inanmayabilir. Ama "Yerde ve göklerde Allah'tan başka tanrı olsaydı, ikisi de yok olup giderdi," âyetine inanmayan bir kimse, Allah'ın bu âyette bildirdiği Allah'ın birliğine inanması zorunludur. Çünkü bu âyet aklî delile dayanıyor ve aklî delili ortaya koyuyor, onu insanoğluna hatırlatıyor.

Kuran'da namaza, oruca, zekâta, abdest almaya vesaireye dair hükümler, yalnız Kuran'a inanan kimseye göre gereklidir. Çünkü Kuran Allah'ın sözüdür ve Allah'ın sözü bizâtihi delildir. İşte buna naklî veya semi' delil denir. Hz Muhammedin (s.a.) sözleri de naklî delil sayılır ve onun peygamberlik otoritesine dayanır. Bunlarda aklî delil değil, hlkmet ve felsefe yanı fayda ve zarar aranır.

Tebsıra'yı daha fazla tahlile tabi tutarak sözü uzatmak istemiyoruz. Aslında Tebsıra'nın kendisini okumak en çıkar yoldur.

Şimdi Tebsıra'nın neşre hazırlanması için esas aldığımız yazmaları tanıtmamız gerekmektedir. Metin neşirlerinde tutulan teknik bir yoldur bu...

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

İki tanrının anlaşmazlıklarının mümkün olmasının yeterli olduğunu söyleyenlerin sözlerini yukarıda zikrettiğimiz gibi, Koca Ragıp Paşa da iki tanrının anlaşmazlıklarının imkânını anlaşamayacaklarının delili olmakta yeterli olduğunu nakletmiştir.

Temanü' (Engelleşme) delili hakkında kelâmcıların tenkit ve açıklamasına ışık tutmaya çalıştık. Konu iki yönden çok önemlidir. Birincisi, Allah'ın birliğini ortaya koyması ve en güvenilir delil sayılmasıdır. Bu, Kuran'ın gelişinin asıl amacını teşkil eder. Baştan sona Kuran Allah'ın birliği ve ondan başka Allah olmadığı meselesini her türlü anlayışa ve her durumda ve her insana değişik misal ve ifade ile anlatmaktadır. Kelâm bilginleri bu hususta ittifak halindedirler. Ancak, sahip oldukları ve daha önce kabul ettikleri ilkelere göre temanü' delilini açıklamaları, birbirinin daha önceki esaslarına karşı olduğu için, birbirini tenkit etmişlerdir. Bunu göstermek için bu delilin açıklanmalarında ve verilen cevaplarda, kaçınmağa dikkat etmekle beraber, tekrardan kurtulamadık. Ancak bu tekrarların da kendilerine göre bir yönü bulunmasına dikkat ederek, konunun daha iyi anlasılmasına yardımcı olmaya çalıştık. Aslında Allah'ın birliğinin delili yalnız temanü' değildir. Allah'ın birliğinin delilleri ve temanü' başlı başına bir konu olarak işlenmelidir.

İkinci önemli nokta, Kuran-ı Kerîm'in getirdiği ve zikrettiği hükümlerin hepsi sırf otoriteye dayanmamaktadır. Yani akla, insanın bilgi verilerine dayanmayan, sırf nakle dayanan hükümler ve ilkeler olmadığını bilmek gerekmektedir. Kelâmcılar arasındaki tartışmaların, akla hitap edip etmeme ve felsefî-mantıkî düşünceyi hiçe sayıp saymama üzerinde olduğunu da görmüş olduk.

Bu hususta benim de söylemek jistediğim şudur : Kuran-ı Kerîm getirdiği hüküm ve likelerde iki yöntem tatbik etmektedir. Bunlardan birl, getirdiği hükmü akıl likelerine ve insanın çeşitli yollarla elde ettiği ilim verilerine göre anlatmaktadır. Bunun için sık sık insanı aklî ilkelere ve kendi bilgi verilerine göre düşünmeye çağırmakta ve düşünmediği zaman onu dört ayaklı hayvandan aşağı görmektedir. Meselâ Allah'ın varlığı, birliği, kudreti ve ilmi ile ilgili hükümler, ahiretin varlığına dair deliller, Hz Muhammedin peygamberliğine alt hükümler ve deliller hep istidlâle, aklen hüküm çıkarmaya dayanmaktadır. İçki ve kumar yasağı, delile ve delil göstermeğe, tahlile dayanmaktadır. Usul-ı-fıkh âlimleri yani İslam Hukuk filozofları Kuran'ın getirdiği hükümlerdeki sebeplere dayanarak, başka hüküm çıkarmaları da hükümlerdeki aklî dayanağı bil-mekle olmaktadır.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

malüle, sebepten müsebbebe yapılan istidlâle burhanı limmî ve malülden illete (nedenliden nedene) olan istidlâle de burhan-ı innî denir (166). Ateşin varlığından dumanın varlığına olan istidlâl, burhan-ı limmîdir, çünkü ateş dumanın sebebidir. Dumanın varlığından ateşin varlığına olan istidlâl ise, burhan-ı innîdir. Allah'ın varlığından, kâinatın varlığını ispat etmek burhan-ı inmîdir. Allah'ın varlığından, kâinatın varlığını ispat etmek burhan-ı innîdir ve kelâmcıların varlığından Allah'ın varlığını ispat etmek burhan-ı innîdir ve kelâmcıların yoludur. Fahreddin Razîden sonraki kelâmcılar, her iki metodu da kullanmışlardır. Hem limmîyi ve hem innîyi imkân ve hudûs delilleri olarak yirminci asrın büyük kelâmcılarından saydığım Mustafa Sabri (Şeyhül İslam) Temanü' deliline' temas etmekle Muhammed Abduhun Tevhid Risalesindeki açıklamasını yeterli bulmamaktadır.

"İki tanrı bulunmuş olsa, her biri diğerinin isteğinin zıddını isteyebilir. Bu durumda aralarında anlaşmazlık çıkar ve tartışma başlar. Çünkü tanrılık fikir hürriyetsizliği ile bağdaşmaz. İki tanrı bulunsa ihtilaf ederlerdi, demeyiz. Zira ihtilaf etmeleri gerekmediği gibi ittifak etmeleri de gerekmez diye bize itiraz edilmesin. Biz sözümüzü ihtilaf etmelerinin mümkün olabileceği üzerine bina ederiz. Delili, başından sonuna kadar imkân üzerine bina etmek, bu delilde dikkat edilmesi gereken en önemli bir noktadır.

Anlaşmazlıkları mümkün olursa, ikisinin veya ikisinden birinin, İsteğini icra etmekten âciz olması imkânı veya ihtimali kaçınılmaz olur. Tanrının İsteğini İcra etmekten âciz olması İhtimali, her türlü eksikliklerden uzak bulunan tanrılığına zıt ve muhaldir. Bu aczinin gerçeklesmis ve vuku bulmuş olması gibi müstahildir. Allah'ın birliğini iki tanrıdan birinin gerçekleşen anlaşmazlıklarına dayanan âciz olmanın lüzumuna dayandırmaya muhtaç değildir ki, Muhammed Abduh öyle sanmıştır. Çünkü iki tanrı arasında ihtilafın vukuu zorunlu değildir. Ne var ki anlaşmazlıklarının mümkün olması zorunludur. Zira ikisi de müstakli tanrıdır. Âciz düşmenin mümkün olması, tanrılığa çelişki teşkil etmesi için kâfidir. Muhammed Abduh, iki tanrı arasında anlaşmazlığın muhakkak (gerçekleşmiş) olduğunu veya anlaşmazlığın mümkün olmasını ikinci tanrının imkânsızlığı gerektireceğinin yeterli olmayacağını sanmıştır. Temanü' delilini anlaşmazlığın gerçekleşmesi üzerine kurmak ile anlaşmazlığını imkânı üzerine kurmak arasındaki fark kelâmla ilgilenmeyen kimselere gizli kalan kelâm ilminin inceliklerindendir (167).

<sup>(166)</sup> Mustafa Sabri (1869-1954)/1919-1920 Şeyhü'l-İslam, Mevkifü'l-Aki ve'l-İlm ve'l-Alem min Rabbil Alemin ve İbadihi'l-Mürselin, 3/83, Hamiş de dahil, 1/134 Mısır 1369 H./1950 M.

<sup>(167)</sup> Sefînetü'r-Ragıp,24

söylerken delil ileri sürüyor ve istidlâl yaparak aklı kullandırarak anlatıyor. Ne var ki delilin basit bir ifade ile anlatılması onun derinliğine tartışılmasına ve felsefesinin yapılmasına mani teşkil etmez.

Ancak iki hususu ortaya koyarak meseleyi açıklığa kavusturmak gerekiyor. Önce âyet kâinatın yaratanı olduğunu amaçlamıyor. Bu illiyet nazariyesini ilgilendiriyor. İkinci husus, kâinatın düzeninden Allah'ın birliğine gidiyor. Düzen birlikten ve düzenleyenin bir olmasından doğar. İşte burada şöyle bir saptama insanın aklına geliyor : Kâinatın bu düzeni tek bir düzenleyeni gerektirmez; birkaç düzenleyen olabilir. İşte birkaç düzenleyen olabilir fikri, Kuran'a inanan bir kimsenin ihtimal vermeyeceği bir yöndür. Çünkü Kuran'ın otoritesine inanmıştır. Bu ihtimal onun aklına gelmez ve Allah'ın birliğini kabul eder. Fakat halk dediğimiz Insanlar bile, bir âile birliği içinde yaşıyorlar. Ayrıca toplumların, aşîretlerin ve devletlerin hep bir başkanı olduğunu görüyor ve biliyorlar. İşte Kuran'ın da ilk anda anlaşılmasını kolaylaştıracak insanın görgüsü ve tecrübesi ile elde ettiği bilgiye de hitap ederek, onu delil getirmesi hatabî ve sırf otoriteye dayanan bir delil olduğu iddiasını çürütmüş olur. Bundan sonra görgü ve tecrübe delllinin kesinlik derecesi tartışılabilir. Şüphesiz halk kâinatı bir bütün olarak kavrayamaz; ona böyle evrensel bir delili anlatmak için, felsefe okuması ve hatta filozof olması gerekir. Halkın anladığı bir kavram ve delil olması da felsefî olamayacağını iddiaya götürmez.

Zannî önermelere gelince, sanıya dayanan ve tahmin edilen önermeler ki, zıddını düşünmek imkânı varken bir şeyi tercih etmektir <sup>(162)</sup>.

Zannî olan, birçok ihtimalden gelişi güzel ve sağlam hiç bir delile dayanmadan birini seçmektir. Eğer birkaç ihtimalden hiçbiri seçilmezse ve biri tercih edilmezse o şüphe olur. Kuran'ı Kerîm zannın gerçekten yana bir şey ifade etmediğini açıklamıştır (163). Kuran böylece zanna değer vermemekle ona dayanmadığını belirtmis oluyor.

Burhan kelimesi Kuranda da geçmektedir. Kuran, burhanı kesin delil anlamında kullanılıyor (164).

Burhan, öncülleri kesin bilgilerden (yakiniyattan) yapılan bir kıyas olup kesin bilgi elde etmekte kullanılır <sup>(165)</sup>. Burhan iki çeşittir. İlletten

<sup>(162)</sup> Necm-53/28, Yunus 10/36, En'âm 6/148

<sup>(163)</sup> Enbiya, 21/24

<sup>(164)</sup> Klasik Mantık 187, Tarifat 64

<sup>(165)</sup> Tarifat 64 : Eyyub b. Musa Ebu'l-Beka (1094 H./1683 M.) Külliyat, 101 Bulak

verted by Till Collibilie - (110 stallips are applied by registered version

mekten aciz kalmasıdır. İbare ile (sözlük anlamı) olan delil de göklerin ve yerin görülen nizamdan çıkıp bozulmasıdır (157).

Hatabî ve burhanî terimlerini burada açıklamak istiyorum. Çünkü bu terimler burada geçiyor. İnsanın zihninde tazeliğini koruyor ve hemen açıklanmasında konunun anlaşılması bu terimlerin anlaşılmasına bağlanmıştır.

Bu terimler mantık terimidir. Mantıkta bunların tanımlarını ve kullanışlarına göz atmak gerekir.

Haltabî delil, makbûl (çoğulu makbûlât) veya zannî önermelerden yapılan kıyas yanı delildir (158). Makbûl önerme, inanılan kimsenin sözüdür. Sözü söyleyenin otorite, güvenilir, salahiyetli olduğuna inanılarak kabul edilen söz, hükümdür (159). Bu şu demektir ki, söylenen sözün bir delile dayanması söz konusu değildir. Yalnız o sözü söyleyen kaynağa bakılır. Delil, kaynağın kendisidir, yoksa sözün içerdiği anlam ve delil göz ününe alınmaz. Sözü söyleyen kaynak vahiy (semavî) olabilir, kerâmetine inanılan bir kimse olabilir, İlmine güvenilen kimse olabilir, Peygamber olabilir (160). Sözün kabul görmesi sadece bu gibi kaynakların sözleri olmasındandır. Bunun için düşünmeden taşınmadan bu kaynakların kabul edilen sözlerine makbûlât denmiştir. İşte bu gibi sözlerden getirilen delile mantıkça haltabî delil denir.

Şimdi bu anlamı âyeti kerimeye tatbik edelim. Âyette deniyor ki :

"Gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı, yer ve gökte düzen bozulur giderdi" <sup>(161)</sup>

Bu âyetin sözlük anlamı, Allah'tan başka tanrı olsa yer ve gök harap olup giderdi. Yer gök sağlam, yerli yerinde olduğu için Allah'tan başka tanrı yoktur ve Allah birdir. Kuran'a Allah'ın sözü olarak inanan kimse başka hiç bir düşünceye gitmeden, madem Allah öyle dedi, bu doğrudur. Kâinatın düzgün yerli yerinde bulunması Allah'ın bir olduğunu gösterir.

Bize göre bu âyete, hatabî delil, yani sırf söyleyenin otoritesine dayanan anlamda bir delil demek yanlıştır. Otorite (Allah) bu sözü

<sup>(157)</sup> Seyyid Şerif, Tarifat 134, Beyrut 1985, Prof. Dr. Necati Öner, Klasik Mantık, 188 Ankara, 1982

<sup>(158)</sup> Tarifat, 289; Klasik Mantik, 187

<sup>(159)</sup> Tarifat, 289

<sup>(160)</sup> Enblyå, 21/22

<sup>(161)</sup> Tarifat, 187; Necati Öner, Klasik Mantık 187

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Temanü' delilinin Mâturîdî ve Eşarî tarafından Allah'ın birliğine kesin delil olarak kullanıldığı gibi <sup>(154)</sup> Cüveynî ve Ebu'l-Muîn Nesefî de temanü' delilini aklî kesinlikte bir delil olarak gördükleri ve bu hususta Mutezileye sert cevaplar verdiklerini yukarıda zikrettik. Taftazanî'ye çağdaşı Abdullatif Kirmanî hücum ediyor. Bu hususta Taftazanî'nin öğrencisi Hükemauddin Muhammed Buharî Hanefî ona cevap veriyor. Bunun özeti şudur:

Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri insanların anlayışlarına göre değişir. Allah'ın birliğine inanmak hem halka ve hem düşünürlere şâmildir. Halk kesin olan burhanî ve aklî delilleri kavrayamaz. Onların anlayabilecekleri hitabî ve genel deliller gerekir.

Kuran-ı Kerîm ancak âlimlerin anlayabilecekleri kesin aklî delillere işâret yoluyla şamil olduğu gibi halkın anlayabileceğine göre manayı sözlük manasıyla anlatmış olur. Böylece Kuran, hem burhanî ve hem hatabî delili bir arada ifade etmiş bulunur. Şimdi âyette hatabî olan delil anlayışı şudur: Tanrılar çok olduğu zaman yer ve göklerin görülen nizamının bozulmasının gerekmesidir. Açıktır ki burada tanrıların ihtilaf etmesi, aklen zorunlu değildir; anlaşma İmkânları vardır. O halde yerin ve göklerin düzeninin bozulmasının gereği gelenekseldir. Fahrettin Razî de buna işâret ederek, Yüce Allah burada mümkün olanı görünüşte vuku bulmuş olarak anlattı (155) der.

Yukarıda Allah'ın birliğini anlatan temanü' delilinin felsefî ve aklî metafizikî kesin bir delil olduğunu Cüveynî ve Nesefî'de tekrar tekrar açıkladık. Ancak burada da hatabî karşılığında bürhanî ve kesin delil olduğunu nasıl anlatıldığını nakletmek istiyorum ki, yukarıda anlatılanların kesin delil oluşunun anlatılmış olması daha kolay ortaya çıksın. Âyetin kesin delil oluşunu işâret edilm'esi, kelâmcıların ittifak ettiği bir husustur. Bu güç yetirilebilecek bir şeyin iki güçlü (kâdir) tarafından oluşmasını ya da ikisinin de âciz kalmasını yahut ikisinden birinin âciz kalmasını gerektirmiş olmasıdır. Yukarıda açıklanmıştır. Böylece Temanü' delili hem hatabî ve hem burhanî olduğu ortaya çıkar (156). Arada bir olumsuzluk olmaz. Çünkü işâret yolu ile olan delil güç yetirilen bir oluşun iki güçlü tarafından meydana getirilmesi ve tanrı tasarlanan iki tanrının her ikisi veya ikisinden birinin o işi meydan getir-

<sup>(154)</sup> Ebû Mansur Maturîdî Mutezileye de cevap veriyor. Kitabü't-Tevhid 90, Eşarî ise yalnız aki∳açıklamayla yetiniyor. Kitabu'l-Luma 20.

<sup>(155)</sup> Koca Ragıp Paşa (1111-1177 H./1699-1763 M.) Sefînetü'r-Ragıp 23, Bulak, 1255 H. Fahrettin Razî Mefatihü'l-Gayb 6/134 İstanbul, Matbaal Amira.

<sup>(156)</sup> Sefînetü'r-Ragıb,23

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

onu tevhidin aleyhinde olanlara karşı kullanmak üzere öğretmesi ise saçmalık olur. Allah'ı kim böyle nitelerse hemen anında onu inkâr etmiş sayılır. Sonra bu naklî (semi') delilleri de hükümsüz kılmak olur. Çünkü cahil ve sefih olunca gücü yettiği hususta da âciz olduğu söylenebilir <sup>(149)</sup>.

Bu durumda Allah'ın birliğine, ona aklen delil bulunmuyorsa naklen de delil yok demektir. Bu mülhidin kastı tevhidi çürütmek, iptal etmek, peygamberlere inancı bozmak ve şerlatın tümünü kaldırmak ve dinin temelini kökünden yıkmak olabilir. Eğer böyle olmasaydı tevhidin iptaline götüren mezhebinin çürük olduğu ortaya çıkınca mezhebini terkedip ehli hakkın mezhebine uyardı (150).

Nesefî de bir mezhepci ve kelâmcı olarak Ebû Haşlm Cübbâî'yi bu kadar sert bir şekilde itham etmesi, Ebû Haşim'in gerçek sözlerinin ne olduğunu bilmek ihtiyacını gösterir. Oysa Mutezile de temanü' (engelleşme) delilinin Ehli Sünnet esasına göre güçlü bir delil sayılmayacağını ileri sürer. Çünkü iki tanrıdan biri diğerini engellerse, engellenmiş olacağı için güçlü olmaktan çıkar ve i..isi de güçlü olmazsa aralarında engelleşme olmaz. Çünkü engelleşme iki güçlü arasında vuku bulur. Aynı şekilde bir işi meydana getirmekte âciz kalırlarsa ikisi de güçlü olmamış ve böylece engelleşme gerçekleşmemis olur (151).

İşte bu tartışmalar temanü' delilinin kelâm okulları arasında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor (152).

Biz burada Allah'ın birliğini enine boyuna incelemeyi düşünmüyoruz. Sadece Kuran'da zikredilen aklî delillerin kelâmcılar arasında nasıl anlaşıldığını ortaya koymaya çalışıyoruz.

İlk kelâm okullarından sonrakilere kadar cereyan eden tartışmalarda, felsefî düşüncenin nasıl şekillendiğini ve nasıl çalıştığını görmek imkanını elde ediyoruz. Buna sonraki kelâmcılardan Saduddin Mesut Taftazanî'nin (Ö. 792 H./1389 M.)de temanü' (engelleşme) deliline kesin delil olarak değil, İknaî ve geleneğe (âdet) göre cereyan eden bir delil olduğunu (153) ifade etmesi önemli tartışmalara sebep olmuştur.

(150) age, 1/117

(152) age, 153

<sup>(149)</sup> Tebsira, 1/116

<sup>(151)</sup> Ali Abdülfettah Mağribî, İmamı Ehlüssünne ve 'I-Cemaa, Ebû Mansur Maturîdî 153. (Kadı Abdülcebbarın Muğnisinden 4/267-344)

<sup>(153)</sup> Taftazanî, Şerhü'l-Akâid, 20, 1317, Der saadet. İdadiye okulları için yapılan baskı.

Allah'ın isteği geçerli olmamıştır. Böyle iken Allahlığı gene bakidir. Mutezile Ilzamdan kurtulmak için, zayıf kurnazlıklara başvurmuşlardır, fakat başarı gösteremeyince Allah'ın birliğini Allah'ın öğrettiği bu yollarla ispat etmekten âciz kaldılar ve güvenilmeyen, faydası olmayan bir takım zayıf metodlara sarıldılar (147).

Mutezile'nin !leri sürdüğü delii şudur : Kâinatın iki yaratanı olsa ve her biri kendiliklerinden güçlü olsalar, her biri de diğerinin güç yetirdiğine güç yetirir. Bu şuna götürür. Birincinin yaptığını öteki bırakır, yapmaz, böylece bir şey bir anda hem yapılmış ve hem yapılmamış (terkedilmiş-bırakılmış) ve hem de mevcud ve madum (var ve yok) olur. Bu imkânsızdır. İki tanrının varlığı buna (imkânsıza) götürür. İmkânsıza götüren de imkânsız olacağından iki tanrının varlığı İmkânsızdır.

Nesefî'nin bu istidlâle itirazı şudur : Tanrılardan biri onu var ederse o var olmuştur, artık başkasının bırakması veya yapmaktan çekinmesi ile yok sayılamaz ve yokluğu ona âit olmaz.

Meselâ bir tahtayı bir yerden başka bir yere taşımaya gücü olan iki kişiden biri, onu götürmüş olsa, o tahta götürülmüş olur ve ilk yerinde kalmaz. Burada da durum aynıdır (148).

Mutezile'nin başkanlığı Ebû Haşim'e geçince, Allah'ın birliğini kendi bozuk esaslarına göre aklî delillerle ispat edemeyeceğini ve öncekilerin şaşkınlığını gördü ve Allah'ın birliğine aklî delil olmadığını sandı ve yaratanın bir olduğunu akıl ile değil nakli (semi') yoluyla biliriz; eğer akla kalırsa kâinatın iki yaratanı, olabileceğinin kabul edilebileceğini söyledi ve temanü' deliline itiraz etmekle meşgul oldu.

Ebû Haşim'e verilecek cevap şudur: Senin bu itirazın İnsanları tevhide çağırmak üzere gönderdiği elçisine öğrettiği şeyde Allah'ı hataya
düşürmektir. Zira Ailah'ın öğrettiği delilin bozuk olduğunu ve aklî delil
olmasına itiraz edildiğini, aklın tevhide delil olmadığına, güçsüzlükte ve
aczde tanrılığın kaikacağına delil bulunmadığını bilmediğini söylemektir.
Böylece Allah'ın Kuran'da tevhid delillerini ve kendisinden başka tanrı
olmadığını İspatlaması ve onları elçisine öğretmesi bozuk ve itiraz
edilebilir olması demek olur. Bunları Allah'a caiz gören Onu bilmezliğe
ve saçmalığa nisbet etmiş olur. Bu delilin bozuk olduğunu bilmezse
cahil duruma düşer. Eğer delilin yetersiz ve çürük olduğunu bildiği halde

<sup>(147)</sup> age, 1/114

<sup>(148)</sup> age, 1/114

1) "Allah sana bir sıkıntı verirse, onu kendisinden başkası gideremez. Eğer sana bir hayır verirse, onu da kimse engelleyemez. Çünkü O, herşeye gücü yetendir ve kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir" (141)

Burada "onu da kimse engelleyemez" cümlesi Kuran'da zikredilmemiştir. Âyetin başında zikredilen ile yetinilmiş ve ifadenin kısalığı için (ihtisar) bu cümle tekrarlanmamıştır. Bunun bir benzeri de "İffetlerini koruyan erkekler ve (iffetlerini) koruyan kadınlar" <sup>(142)</sup> âyetinde bulunmaktadır <sup>(143)</sup>.

- 2) "Şimdi bana söyleyin : Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'tan başka yakardıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir iyllik dilerse, onlar onun bu İyiliğini önleyebilir mi? Allah bana yeter" (144)
- 3) "De ki : Söyleyin bakalım! Allah işitmenizi ve gözlerinizi alsa, kalplerinizi mühürlese Allah'tan başka bunları size geri verecek tanrı kimdir?" <sup>(145)</sup>

Kuran-ı Kerim Allah'ın bu nimetleri alması halinde, bunları başkasının geri getirebilecek gücü olmamasını, Allah'ın tek olduğuna ve bunlara gücü yetmeyenin tanrı olamayacağına delli saymıştır (146).

Ancak bu delâlet, Mutezlle'nin esaslarına göre doğru olmamaktadır. Diyorlar ki, Allah her inkârcıdan inanmasını istemiş ve inkârcı da kendiliğinden inanmamayı istemiştir. İnkârcının isteği geçerli olmuş ve

<sup>(141)</sup> Enâm, 6/17-18, Yunus, 107

<sup>(142)</sup> Ahzâb, 33/35

<sup>(143)</sup> Tebsıra, 108. Nesefî'nin burada zikretmiş olduğu (Ihtişar) iktifa metoduna ben tekabüliyet metodu diyorum. Burada felsefe ve mantıkdaki tekabüliyet gibi bir tekabüliyet kastetmiyorum. Kadın ve erkekten birine kendi fizyonomi ve biyoloji farklarının dışında birine verilen bir hüküm ötekine de aittir. Bu kadın ve erkek karşılıklı iki cins varlık olarak kabul edildiklerine göredir. Bu şu demektir: Kuran bir şeyi zikrediyor, onun karşıtını zikretmiyor. Bu zikredilenin hükmü. karşıtına da aittir. Bunu iyi işlemek ve geliştirmek gerekir. Yalnız bir kaç misal lle şimdilik kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Cennette erkeklere huriler verlleceği işleniyor, kadınlar zikredilmiyor. Tekabüliyet esasına göre erkeklere verilen nimetler zikredilmiş kadınlar da benzeri nimetlere sahip olacaklardır. Kadın unutur diye iki kadın mali işlerde bir şahit kabul edilmiş, unutması olmayan kadın bu hükmün dışında tutulmuş, unutan erkek ise bu hükmün içine sokulmuştur. Yani iki erkek bir şahit sayılır. Erkeklere olan bütün emir ve yasaklar kadınlar zikredilmediği halde onlara da şamildir. Bazan kadın ve erkeğin aynı hükümde birleştiklerini zikreden âyetler bunlara delil sayılır. Teferuat ayrıca işlenmelidir.

<sup>(144)</sup> Zümer, 39/38

<sup>(145)</sup> En'âm, 6/46

<sup>(146)</sup> Tebsira, 1/113

Kâinatın iki yaratanı varsa, irade hususunda ikisinin arasında ihtilafın oluşunu var sayalım. Bunlardan biri, bir kimsede hayatı var etmek istiyor; öteki ölümü yaratmak istiyor. Hareket ile durgunluk, ak ile kara gibi bütün zıtların türlerinin biraraya gelmesi de böyledir.

Bu durumda ikisinin de isteği olursa, bir kimse bir anda hem sağ ve hem ölü, hem hareketli ve hem durgun, hem ak, hem kara olacaktır. Bu lse imkânsızdır.

Yahut da ikisinin de isteği olmayacaktır. O takdirde bu kimse ne sağ ve ne ölü, ne hareketli ve ne de durgun olacak.

Böylece her biri diğerini engellediği için hiç birinin isteği olamayacağı için âciz ve güçsüz olacaklardır. Böylece her ikisinin de tanrılığı batıl olur, ortadan kalkar <sup>(138)</sup>.

Veya ikisinden birinin isteği yerine gelir ve örtekinin ki gelmez. İsteği yerine gelen tanrı olur, isteği yerine gelmeyenin tanrılığı batıl olur.

İşte buna Temanü' (engelleşme deilli) denir. Kelâmcılar bunu Kuran'dan almışlardır. "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı yer ve gökde düzen bozulur giderdi " (139) "Biri diğerine galebe ederdi" (140)

Nesefî Kuran'ın Allah'ın birliğini kudrete dayanarak isbat ettiğini, kudretli olanın tanrı olabileceğini, âciz ve güçsüz olanın tanrı olamayacağını ifade eden âyetlerden bunları zikrediyor ve bu âyetlerin anlamlarından hareket ederek sevkedildikleri amacı ortaya koyması, yaptığı istidiâlin değerini gösteriyor. Yani tanrılık kudretle ispatlanıyor. Böylece kudret tanrılığın özdeşlik ve belirleyici niteliklerinden en önemlisi oluyor. Bu nitelik, doğrudan doğruya yaratma ile ortaya çıktığı için, kavranılması ve müşâhede edilmesi daha açıktır. Kudretin gerektiği kadar ve o anda tecelli edebilmesi, şüphesiz ilme dayanır. Ancak insanlar ilmin varlığını kudretin tezahürü ile kolay kavrayabildikleri halde Tanrı'nın ilmi olduğunu anlamak ve kavramak felsefî bir düşünceye ve istidiâle ihtiyaç gösterir.

Kuran'ın Allah'ın Allahlığını İspat eden kudret niteliğinin anlatış tarzı ve üslubunu ortaya koyan ayetler :

<sup>(138)</sup> age, 1/112

<sup>(139)</sup> Enbiya, 21/22

<sup>(140)</sup> Mü'minûn, 23/91, Tebsıra, 1/113

orada durgunluğunu yaratma gücü kalmamıştır. Buna rağmen bu onun kendisini âciz bırakmış sayılmayacağı gibi saçma ve imkânsız da sayılmaz. İki tanrı da böyledir (135). Buna cevaben Nesefî:

Ancak biz deriz ki : Bir yerde başkasının bir şeyi yapmasından dolayı onun zıddını o şeyde yapma gücü kalmayan kimse, kendisinin onu yapma gücünden alıkonmasından ötürü âciz duruma düşer. Zira bu, arkadaşını aynı şeyde tasarrufta bulunmaktan alıkoyan bir iştir. Başkasını güçsüz bırakmak, iki şeklide olur. Birincisi; bir şeyde onun işlem yapacak gücünü engellemek, ikincisi; arkadaşının yapacağının tam zıddını o şeyde yapmaktır ki, böylece o şeyi onu işlem yapabileceği bir şey olmaktan çıkarır.

Ne var ki bir şeyde ardından zıddını da yapabileceği bir işlemde bulunan âciz sayılamaz. İki zıddı biraraya getirme imkânsızlığından dolayı gücü gitse bile, madem ki kendi hürriyet ve gücü ile aynı şeyde ardarda bir şeyin zıddını yapabilecekse, bu onun gücünün üstünlüğünün ve isteğinin geçeriiliğinin delili olur (136).

İşte bu iki açıklama Mutezile'nin esaslarına göre doğru sayılmamaktadır.

Hayvan seçeneği ile bir hareket meydana getirmişse, Allah onu var olmadan önce biliyor ve onu var etmeye de gücü yetiyor, ama hayvan onu Mutezile'nin esaslarına göre var etmişse ve onu yalnız yapmışsa Allah'ın ona dair gücü zâil olur. Aynı şekilde Allah bir hayvanın bir uzvunda bir hareket var etmeye güçlü olur. Ancak hayvan o uzuvda durgunluğu (sükunu) meydana getirmişse Allah'ın orada hareket var etme gücü kalmaz. Buna rağmen başkası Allah'ı âciz bıraktığı halde, Allahlığı kalkmaz, zâil olmaz. Aynı şekilde iki kadîmden biri arkadaşını âciz ve güçsüz duruma düşürse, onun tanrılığı ve rablığı kalmaz. Bu ancak bizim esaslarımıza göre yürür (137). Yanı âciz olanın tanrılığı kalkar. Bu delil, Allah'ın kudretiyle ilgili açıklamadır.

Allah'ın iradesiyle ilgili açıklamaya geçen Ebu'l-Muîn Nesefî şöyle diyor :

Hak ehli (gerçekçiler) konuyu kudretten iradeye naklederek şöyle dediler :

<sup>(135)</sup> age, 1/111

<sup>(136)</sup> age, 1/111

<sup>(137)</sup> age, 1/112

olduğu halde, hiç biri onu var etmeye güç yetiremezse her ikisinin de güç yetirilebilecek bir şeye güçleri olmadığından âciz duruma düşerler. Âciz olan tanrı olamayacağına göre bu ikisi tanrı olamaz.

a- Biri o şeyi var etmeye güçlü olur ve öteki olmazsa bu tanrı olamaz.

b- İkiside aynı şeyi yaratmaya güçlü iseler, şu ortaya çıkar : Bu şeyi her biri ayrı ayrı var edebilir veya yardımlaşarak onu var ederler.

Eğer yardımlaşma ile onu var edebilirlerse, her biri de yalnız başına var edemediği için âciz ve güçsüz olacaklardır. Eğer her biri yalnız başına var etmeye güçlü olur ve biri onu var ederse diğerinin gücü onu var etmekten ya âciz kalmış olur veya hâlâ var etmeye gücü bulunur.

Ama öbürünün gücünün hâlâ bulunması imkânsızdır. Çünkü o şey bir defa varedilmiştir. İkinci defa var edilmesi, yani var olanı tekrar var etmek imkânsızdır. İmkânsız olana güç yetirilemez. Güç yetirilebilecek şeye arkadaşının onu var etmesinden dolayı güç yetirememiş ise, arkadaşı onu güçsüz ve âciz bırakmış olacağından gücü zâil olan tanrı olamaz. Güçsüz bırakılarak başkasını nüfuzu altına ve onun iradesine girmiş olur. Bu ise, Allah için imkânsızdır. Ve böylece kâinatın iki yaratanı olduğu iddiası saçma olur (133)

Bunu başka şekilde de anlatabiliriz : Bir cisim belirleyelim ve diyelim ki her ikisinden biri herhangi bir zamanda bu cisimde hareketi yaratabilir mi? İtirazcı, hayır derse, İkisini de âciz, güçsüz saymıştır. Evet derse, deriz ki, o takdirde biri o cisimde hareketi yaratsa; öteki aynı anda onda sükuneti yaratabilir mi?

Evet, derse, saçmalamış olur. Çünkü hareket ile sükunun bir yerde beraber bulunmasını kabul etmiştir. Bu çelişiktir.

Hayır derse, gücü yettiği şeyde güçsüz olduğunu söylemiş olur. İşte bu âcizlik ve güçsüzlük olup yaratan için imkânsızdır. İki yaratan kabul etmek buna götürür. Saçmalığa, imkânsızlığa götüren de saçma ve imkânsızdır (134)

Nesefî burada yapılabilecek bir itiraza şöyle cevap vermektedir : Şu ileri sürülemez : Birincisi cisimde hareketi yaratmışsa, onun bile

<sup>(133)</sup> Ebu'l-Muîn Nesefî, Tebsıratü'l-Edille, 109-110

<sup>(134)</sup> age, 1/111

verted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered versi

lerin doğru gitmeyeceğini bildiler, bu durumda bir yol ortaya koydular ve onunla din ilmiğinden ayrıldılar ve aklen tevhide delil yoktur ve Allah'ın birliği ancak şeriatla bilinir dediler (128).

Bu hususta Kadı Ebubekir Bakıllanîden şu ifadeyi nakletmiştir : Böylece burada Mutezileye ilk karşı çıkanın Bakıllanî olduğunu tesbit etmiş oluyoruz. Cüveynî burada Mutezileyi Ebu'l-Muîn Nesefî'de göreceğimiz gibi dinden çıkmakla itham ediyor. Kadı diyor ki : Şaşılacak şudur, bazı kimseler, Allah'ı görmede, işlerin yaratılmasında, hidayet ve delâlet konularında naklî delilleri aklen son derece incelemeye alıyorlar ve itlkadın esaslarının ne olduğunu savunuyorlar. Sonra onların Allah burunlarını sürtüyor, onları başaşağı ediyor ve tevhidin aklen ispat edilemeyeceğini itiraf ediyorlar. Eğer naklî delil olmazsa, birden çok tanrının ispatını calz görebilirdik, diyorlar (129).

Oysa bütün tevil ehli, "Göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisinin de düzeni bozulurdu" <sup>(130)</sup> âyetini Kuran'ın tartışma delillerinden saymışlardır. Bu âyetin gayesi, görünmeyenden (gayb) haber vermek ve onu mümkün görenin görüşünü bildirmek olmayıp tartışma delili olarak sevkedilmiştir <sup>(131)</sup>. Ümmetin ittifakı ile bu âyet aklî delil ile tevhidi açıklamaktadır. Herhangi bir kimse Kuran'da tevhidi kavramaya götüren bir delilin olmadığını zannederse, Kuran'ın ifadesine karşı gelmiş olur. Naklî delile dayanarak rahatlamak onu yalanlamaktan başka bir şey olamaz. Allah bizi dinde bozgunculuktan ve müslümanlara karşı çıkmaya sürükleyen sapkınlıktan korusun <sup>(132)</sup>

Ebu'l-Muîn Nesefî'nin, Allah'ın bir olduğunu anlatma ve ispatlaması kelâm tartışmalarında özellikle Mutezileye karşı önemli bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi semantik metodun sahibi olan Nesefî'yi izleyelim:

Kâinatın yaratanı sabit olduktan sonra, onun bir tane mi yoksa birden çok mu olduğu sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü kâinatın iki yaratanı olsa ve her ikisi yok olan bir şeyin var olduğu zaman onun cevher mi yoksa araz mı olduğunu da bileceklerdir. Bu durumda her biri, onu yaratmaya güçlü olabilir ya da hiç biri onu yaratmaya güçlü olamaz, yahut biri güçlü olur, ötekisi olmaz. O şey, güç yetirilebilecek bir nesne

<sup>(128)</sup> Cüveynî, eş-Şamil, 394

<sup>(129)</sup> age, 394

<sup>(130)</sup> Enbiya, 21/22

<sup>(131)</sup> Cüveynî, eş-Şamil, age, 395

<sup>(132)</sup> age, 395

Bu, anlaşmaya güvenilmeyeceğini ifade eder ve anlaşma davası zayıflar ve düşer.

Cüveynî diyor ki, iki kadîmin arasında engelleşmenin (temanü') vuku' bulmasının mümkün olduğunu ispatladık. Bu bizim için kâfidir <sup>(126)</sup>.

D- Engelleşme (temanü') iki kadîmin zatlarına ve sıfatlarına âit olmayıp fiillerine âittir. Bu şu demektir :

İki kadîm zattan biri, isteğinde engellendiğini düşündüğümüz zaman, durum şöyle olur : Bu engelleme, öbür kadîmin ya zat veya sıfatı ile vuku' bulur. İkincisinin zatı ile engellenmesi yanlıştır. Zira, kadîmlerden birinin zatı diğerinin zatına etki edemez, niteliği de zorunluluk ve olurlulukta değişiklik yapamaz. Çünkü iki zat, kadîm olmakta, ve zatî sıfatlarda eşittirler.

Bunun açıklaması şöyledir: Akıl zorunlu olarak bilir ki, birinci, ikincinin isteğini uygun görür ve onu isteğinden menetmezse, isteği yerine gelir. Oysa ikisinin zatları olduğu gibi iki durumda da aynıdır. Meselâ, güçlü biri, zayıf birini bağlayarak kolunu oynatmasına engel olabilir, yoksa güçlü harekette bulunmadan yalnız güçlüdür diye zayıf olana engel olamaz. Bu durum, engellemenin kadîm olanının zatına âlt olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde engelleme iki kadîmden birinin iradesine (isteğine), engelleme fiili olmazsa âlt değildir. İkisinden birinin iradesi kendi zatına mahsustur. İkinci için bir hüküm gerektirmez. Nitekim kendi kendine de irade bir hüküm gerektirmez.

Bununla anlaşılıyor ki, engelleme zat ve sıfat ile gerçekleşmez. Ancak fiille gerçekleşir. İki kadîmden biri, bir cevherde bir hareket meydana getirmişse, bu hareket diğer kadîmi aynı anda durdurmasından engeller. Bu suretle engelleşme (Temanü') fiilde olduğu ortaya çıkar. İki iş birbirlerini engeller, birbirine zıt ve çelişik olur (127).

İmam Cüveynî konuyu dağıtıp uzatarak ve bazan toparlayarak tartışmanın belkemiğini Mutezile'nin Allah'ın kudreti ve iradesi sıfatları anlayışlarının sonucunda, aklî delil ile Allah'ın birliğinin ispat edilemeyeceğine ve onun ancak şerî (semaî) delillerle ispat edilebileceğine gitmeleri, onları büyük vebal altında bırakmıştır, der.

Cüveynî şöyle diyor : Biliniz ki, sonraki Mutezile, kendi esaslarına tevhid delillerinin sarsıldığını anladılar ve kendi kaidelerine göre bu delil-

<sup>(126)</sup> Cüveynî, es-Samil age, 363

<sup>(127)</sup> age, 366

Engelleme iki şeye dayanır : Engelleyen irade ve engellenen irade. Her iki tarafta da iradenin (isteğin) olması şarttır. Düşünülürse şu görülür : Engellemenin zaafiyeti ancak istediği zaman, isteğinin reddedilmesi ve amaçladığından alıkonması ile belli olur. Eğer bir isteği olmamış ise, zaafı ortaya çıkmaz (123).

C- İki kadım arasında tasarlanan engelleme gerçekleşirse, engellemenin oluşu, engellemenin zayıflığını gösterir. Eğer engellemenin vukunun yani vuku' bulabilmesinin mümkün olması, aslen vuku' bulmuş olduğuna götürür ki, bu engellemesi tasarlananın zayıflığını gösterir (124).

Bu hususun açıklanması şöyledir : Tanrının isteğinin engellenmesinin reddedilmesi yani engelenememesi gerçekleşme yönünden imkânsız olduğu gibi, engellenmesinin mümkün olması da imkânsızdır. Eğer engellemek için kudret gerekirse, engellenenin kudret yetirilen (güç yeten) olması gerekir. Çünkü kudret, ancak mümkün olana taaliuk eder. Bununla biz şu soruyu savmak istiyoruz.

İki kadîm ispat eden ve sonra her ikisinin isteklerinin tümünde birleşip, ihtilaf vuku bulmayacağından sizin tasarladığınız ayrılığa sebep olmayacağını söyleyeni niçin reddediyorsunuz?

Bunun cevabı şudur : Bu konuda uzlaşma denllen şey, zorunlu mudur, yoksa câiz midir?

Uzlaşmalarının zorunlu olduğunu iddia ederlerse, o zaman ihtilaf edeceklerini tahmin etmek doğru olmaz. Bunun saçma olduğunu birinci meselede anlattık. Yani müstakil ve hür olmaz.

Eğer, uzlaşmalarının gerekmediğini söylerşe, o zaman uzlaşmaları caiz olur. Biraz önce anlattığımız buna cevap olur. Zaafa düşmeğe delâlet etmekte engellemenin olabilmesi yani imkânı engellemenin gerçekleşmesi gibidir <sup>(125)</sup>.

Yani anlaşmak zorunlu olursa, irade şartlı olur ve hükümsüz kalır. Anlaşma mümkün olur da gerekli olmazsa bu durumda anlaşmazlık da vukubulabileceği için engelleme gerçekleşebilir. Engellemenin gerçekleşebilir olması, anlaşmayı tehlikeye düşürür ve zaafa sokar.

<sup>(123)</sup> Cüveynî, eş-Şamil, 358

<sup>(124)</sup> age, 361

<sup>(125)</sup> age, 362

- a) Bu durum tanrı farzedilen iki tanrının ihtilaf edip anlaşmazlıkları ihtimaline ve tasarısına göredir.
- b) Ama ezelî irade sahibi iki tanrının ihtilaf etmesinden çok anlaşmaları, ezelî olmalarına daha çok yakışır, tasarımına göre durum şöyle olur :

İki tanrıdan herbirinin isteği, her türlü isteğe yeterlidir. Her birinin isteği müstakil ise, birinin belli bir şeyl itmek isteme yetkisi olunca, ikincisinin de müstakil olan isteği ile aynı anda aynı şeyl durdurmak isteme selahiyeti bulunur. Bu inkâr edilemez.

Ama anlaşmalarına gelince, her ikisinin de birleşmek üzere ayrı istek sahibi oldukları ya farzedilir veya (birleşmek üzere ayrı istekleri olduğu) farzedilmez (120). Birleşmek üzere farzedilen müstakil istekleri aslında müstakil olmamış, şartlı olmuş olur. Tanrı isteğinde şartlı olursa, hür olmaktan çıkar. Eğer birleştikleri farzedileceğinden müstakil istekleri olduğu kabul edilmişse, o zaman müstakil istekleri olduğu söylenemez ve tanrı da olamazlar. Çünkü tanrı tam ve mutlak irade sahibi olacaktır. Eğer yalnız başlarına ayrı müstakil istekleri olduğu gibi birleşmede de ayrı istekleri olduğu farzedilebilir, denirse bu demektir ki her birinin ayrı ayrı isteği olacağı kabul edilmiş olur ki, bu da birinin isteğinin diğerininkine zit olmasını gerektirir (121). Yoksa her biri ayrı müstakil istek sahibi olamaz. Çünkü hem ayrı istekleri olacak ve hem de istekleri ayrı olacak iddiası çelişik olup ayniyet ve özdeşlik ilkesine aykırıdır.

B-Temanü'den yani (birbirini engellemekten) kastedilen anlam, iki zatta birbirine çelişik iki isteğin bulunmasıdır. Temanü' bunlarsız gerçekleşemez.

Eğer iki kadîm varlıktan birinin, cismi hareket ettirdiğini diğerinin ise, o cismi hareket halinde iken durdurmayı amaçladığını düşünmezsek, bu takdirde bir engelleme söz konusu olmaz. Biri, hareket ettirmeyi amaçlayıp, ikincisi de ona uymuş ve onu reddetmemişse veya ondan gafil olmuş onun zıddına davranmamış ise, burada engelleme vuku bulmamıştır.

Engelleme ancak, bir şey ister, onu amaçlar da isteği reddedilir ve amacına ulaşmasına engel olunursa o zaman gerçekleşmiş olur <sup>(122)</sup>.

<sup>(120)</sup> Cüveynî, eş-Şamil, 353

<sup>(121)</sup> age, 353

<sup>(122)</sup> age, 357

vermediği bir mezhebin görüşüne ve ilkesine göre anlama ve değerlendirme yapmasıdır. Bu çok önemlidir. Çoğu kimseler bunu yapmayacaklarına söz verir, sonra az veya çok tutar, kendisi bu kurala ve dolayısıyla Kuran'a aykırı hareket eder.

Temanü' öğretisinin (nazariyesinin) tasvirine geçmeden önce değerlendirilmesine dair görüşleri tespit etmek doğru olur. Temanü' arapça men etmek kelimesinden türeyen bir kelime olup birbirini men etmek, birbirine engel olmak anlamına gelir. Delilin dayandığı temel düşünce, iki Tanrı arasındaki ilişkinin tayini ve değerlendirilmesidir. İki tanrı'nın var olduğu farzedilince, ikisi de birbirini Tanrı olmaktan men eder ve yalnız kendisi Tanrı olmak ister. Buna göre bu ilişkileri şöylece sıralayalım:

- a) İki Tanrı arasında zıddiyet kesindir.
- b) İki Tanrı arasında zıddiyet mümkündür.
- c) İki Tanrı arasında kesin anlaşma olur.
- d) İki Tanrı arasında anlaşma mümkündür.
- 1- Tanrının bir olduğunun kesin olması için (a) yı ele alanlar.
- 2- b, c, d, yi gözönünde tutanlar yani (a) daki kesinliğin olmadığını ileri sürenler.
- 3- (b) deki ihtimalin fiilen vuku' bulması değil, vuku' bulma ihtimalinin temanü' nazariyesinin kesinliğine yeter sebep olacağını ileri sürenler.

Şimdi bu nazariyenin tasvirine ve tartışmasına göz atabiliriz.

- A- Ezelî, güçlü, diri iki tanrı farzedilirse;
- 1. Biri, belli bir cismi itmek ister ve öteki de onu durdurmak isterse, bu durumda ikisinin istediği de yerine gelemez. Çünkü çelişik iki nesnenin birarada bulunması gerekir ki, bunun olması imkânsızdır. İtmek ile durdumak birbirlerinin çelişiğidir. Böylece ikisinin istediği olamayacağından ikisi de tanrı olamaz.
- 2. Eğer iki tanrıdan birinin istediği yerine gelmiş ve ötekinin isteği yerine gelmemişse, isteği yerine gelen tanrı olur, isteği yerine gelmeyen tanrı olamaz (119).

<sup>(119)</sup> Cüveynî, eş-Şamil, 352

Nesefî'yl, Mutezilî olan Ebû-Haşim'in bu delili aklî kesinlikte görmemesinden dolayı onu tekfirle İtham etmesinde Cüveynî'den daha sert görüyoruz. Cüveynî özel ad bile vermiyor. Nesefî, Ebû Haşim Abdüsselam b. Muhammed b. Abdülvehhab (Ebû Ali) Cübbâî (277-321 H/890-993 M.) nin Allah'ın birliğini kendi esaslarına göre aklî delillerle ispat etmekten aciz kalınca bunun ancak naklî delille ispat edileceğini ortaya attığını (114) ve böylece Kuran'ın kullandığı aklî delili (Temanu' Delilini), aklî delil açısından geçersiz saydığını ifade ederek, Ebû Haşim'i Allah'ın öğrettiği delilin sağlam delil olmadığını söylemekle Allah'ı cahillikle nitelemiş olacağını ve böyle yapanın kâfir sayılacağını iddia etmektedir (115).

Ehli Sünnetin meşhur Kelâmcısı sayılan Mes'ud b. Ömer b. Abdullah Taftazanî (Sadeddin) (712-792 H./1312-1389 M.) de, bu temanu' deliline iknaî ve hıtabî delil demiştir. Yani kesin bürhanî delil olmadığını söylemlştir (116). Bundan dolayı çağdaşı Abdullatif Kirmanî (117) onu, Ebu'l-Muîn Nesefî'nin Ebû Haşimi tekfir ettiği gibi, tekfir etmiştir. Sonra Taftazanî'nin öğrencisi Hanefî olan Muhammed Buharî Hukemauddin, Allah'ın birliğini anlatan delillerin insanların anlayışına göre derece derece olduğunu, bir delilin sözlü ifadesi halkın anlayabileceği hitabî görüntüsünde olduğu halde, onun felsefî tarafının kesin burhanî olabileceğini ortaya koyarak savunmasını yapmıştır (118).

Burada Kuran'ın anlaşılmasına dâir şu kuralı tekrarlamakta fayda var. Başka yerlerde dediğimiz gibi, İnsanların koydukları kanunların maddelerini, İfadelerini ve yazdıkları eserleri anlamada farklar bulunmaktadır. Okuyanın kültür seviyesine, kültürünün genişliğine ve derinliğine; konuya dair özel bilgisi, İhtisası ve merakı olup olmadığına ve ilâveten felsefî düşünmeye olan maharetine göre anlamalar farklı ve değişik olmaktadır. Bunun İçin, Kuran'da herkesin kendi kültür seviyesine, türüne İhtisasına göre anlaması normaldir. Ayrıca okuyan ve anlayanın değerlendirmesi de bambaşka bir maharettir. Kuran'ı bir ilkokul mezununun anlaması ile bir filozofun anlaması arasında tahsil yılları ve kültür düzeyleri kadar büyük fark bulunduğu açık bir gerçektir. Daha tehlikeli farklı bir anlama, okuyanın daha önce bağlandığı ve taviz

<sup>(114)</sup> Tebsira, 1/115

<sup>(115)</sup> Tebsira, 1/116

<sup>(116)</sup> Taftazanî, Şerhü'l-Akaid, 94, Ramazan Efendi haşiyesi içinde İstanbul, 1323

<sup>(117)</sup> Kirmanî dokuz hicrî ve onbeş miladî asırda yaşamış Hanefî bir alimdir. Temanü'delili eseri yardır.

<sup>(118)</sup> Muhammed Ragıp Paşa, (1110-1176 H./1698-1762 M.) Sefînetü'r-Ragıp ve Defînetü'l-Metalip, 23/Bulak, 1255 Hicrî

## TEMANU' DELILI

Kur'an-ı Kerim'in İnsanoğlunun İnanç sistemine getirmiş olduğu en önemli düşünce ilkelerinden biri de, Allah'ın birliğini ortaya korken ileri sürdüğü Temanü' nazariyesidir. Kur'an'dan önce bunu, ne Tevrat ve İncilde, ne de felsefe kitaplarında bulabiliriz.

Daha önceki dinlerde ve düşünce sistemlerinde Allah'ın birliğine çağıranlar bulunmaktadır. Fakat onlar Allah'ın birliğini, Tanrılar üstü bir Tanrı olarak algılamaktaydılar. Burada Tevratı onlardan ayırmak isabetli olabilir. Ama Allah'ın birliğini felsefî bir ilke ile ortaya atan ve onun tartışmasına yol açan temanu' nazariyesini ilk defa ileri sürenin Kur'an olduğuna dair kanaatımızı belirtmek isteriz. İşte Kur'an'ın getirdiği çok arı, sade ve mutlak Tanrı birliğinden sonra Hristiyanlık ve diğer dinlerde Tanrı birliği konuşulmaya, tartışılmaya ve yorumlanarak kabul edilmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu nazariye ile ilgili üç ilke bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak, Allah'ın birliğini anlatan çok değişin üslüp ve metodlarla tartışan ayetlerin sayısı oldukça çoktur.

"Eğer dedikleri gibi, Allah'la beraber başka tanrılar da bulunsaydı, o takdirde bu llahlar arşın sahibi olmaya yol ararlardı." (111)

"Göklerde ve yerde, Allah'tan başka tanrılar olsaydı, gökler de yer de bozulurdu". (112)

"Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber hiç bir Tanrı da yoktur. Eğer olsaydı, her Tanrı kendi yarattığı ile gider ve mutlaka biri diğerine galebe çalardı." (113)

Bu öğreti önce Ehl-i Sünnet ve Mutezile kelâmcıları arasında, sonra da Ehli Sünnet kelâmcıları arasında ithamlara varan tartışmalara sebep olmuştur. Bu öğretiyi ilk defa uzun uzun açıklayan İmamı Cüveynî ile Ebu'l-Muîn Nesefî olduğunu görüyoruz. Her ikisi de bu öğretinin Allah'ın birliğine kesin delil olduğunu ispata çalışıyor. Mutezile'nin bu öğretiyi (istidiâli, delil getirmeyi) aklî kesinlik derecesinde görmemesine her ikisi de karşı çıkıyor. Burada Ebu'l-Muîn

<sup>(111)</sup> İsrâ, 17/42

<sup>(112)</sup> Enblyå, 21/22

<sup>(113)</sup> Mü'minûn, 23/91

ezelde vardır. Niteliklerinin de kendisiyle beraber olması gerekir. Yaratıklar gibi sonradan var olacak ve var olduğu zaman sıfatlarla nitelenecek değildir.

Tek bir işin, eserleri ve etkileri bakımından anlamı değişik olur. Hayat meydana getiren işe, ihya-diriltme; ölüm meydana getiren işe öldürme; hareket meydana getiren işe depretme; durgunluk meydana getiren işe durdurma, denir. Bir kimse elini hareket ettirdiğinde birine acı veriyorsa, acıtma bir şeyi kırıyorsa, kırma; bir şeyi ayırıyorsa, kesme, bir kimsenin ruhunu gideriyorsa, öldürme (katl); birini yaralıyorsa, yaralama denir. Böylece bir işin anlamı yerine göre değisir (110).

İşte bir kelimenin yerine ve kullanışına göre manasının değişmesi semantik anlamdır. Buna biz de şunu katmak istiyoruz. Tüy, insanın vücudunda kil; üst dudakta bıyık; göz üstünde kaş; göz kapağında kirpik; erkeğin çenesinde sakal; başta saç adını alır. Halbuki mahiyeti aynıdır. Kelimelerin de böyle değişik yerlere göre manalarının olması, semantik limine girer.

<sup>(110)</sup> Tebsira, 1/489

b- Eğer tekvin bir yerde bulunsa, o yer onunla nitelenir. Kâinatı o yer var etmiş olur; Allah var etmiş olamaz.

c- Tekvin kendisinde bulunan şey ya kadîm olur veya hâdis olur. Kadîm olanın bütün kemâl sıfatlarıyla muttasıf olması gerekir. Yoksa kadîm olamaz. Eğer bütün kemâl sıfatlarıyla muttasıf olsa ve tekvinde kendisinde bulunsa o kâinatı tekvin eden, oluşturan ve yaratan Allah olur. Böylece muhaliflerin bütün sözleri boşa çıkarılmış olur (104).

"O!" sözü ezelî olduğu halde kâinatın ezelî olmaması da tekvinin ezelî olup mükevvenin ezelî olmamasının aynıdır. Çünkü tekvin mükevvenin ezelde olması için değil zamanında var olması içindir. Eşarînin biri «ol» un emir olunduğunu ve emir meselesi de me'murun varlığını gerektirmeyeceği için mükevvenin kıdemi gerekmez. Tekvine gelince o fiildir ve fill meselesi de mefulü gerektirir, dedi. Şöyle dedim : Eğer emir gerekli ise onun hükmü de gerekli olur. Emirde me'murun bulunması diye bir şey yoktur. Var olmak emrin hükmü değildir. Ama emir gerekli kılan bir emir olmayıp da tekvin (oluşturma, var etme) emri ise bu durumda onun hükmünün bulunması gerekli olur (105).

Nesefî, konunun çok uzadığını zikreder ve sonunda şu âyete dayanarak tekvinin ezelî olduğu halde, mükevvenin ezelî olması gerekmediğini anlatır.

Yüce Allah kendisini ezelde "O yaratan, var eden, biçim veren ve en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır" (106)

Eşarîlerden biri, bu ayet, Allah'ın yaratan olduğunu bildiriyor, ezzelde yaratmış olması gerekmez. Nitekim, «İbrahim Halimdir» (107) ve «Muhammed Allah'ın elçisidir» (108) buyurulmuştur. Bunların manası, ne zaman İbrahim ve Muhammed bulunursa bu sıfatlarla nitelenirler, demektir. İşte Allah'ın yaratan olması da böyledir. Ne zaman yaratırsa o zaman yaratan olur, dedi. Bunlara şöyle denir : İbrahim ve Muhammed ile diğer yaratıklar hakkında bu doğrudur. Ama Allah kendisini bu sıfatlarla methediyor. Eğer methettiği anda kendisinde olmayıp, sonradan var olacaksa, bu demek olur ki, Allah bunları temenni ediyor. Kendisi şimdi varken, gelecekteki bir sıfatla övünmesi, Allah'a yakışır mı? Bu eksiklik olur. Allah bundan münezzehtir (109). Allah

<sup>(104)</sup> age, 1/458

<sup>(105)</sup> age, 1/480

<sup>(106)</sup> Haşr, 59/24

<sup>(107)</sup> Hûd, 75

<sup>(108)</sup> Feth, 29

<sup>(109)</sup> Tebsira, 1/488

2- Ya da Allah'ın yapması ile vuku bulur.

Tekvinin, Allah'ın yapması ile vuku bulduğunu söylemek anlamsızdır. Çünkü, ikinci tekvine dair söz, birinciye de âit olup, ikinci, üçüncü ve sonsuza doğru gider <sup>(97)</sup>. Yani birinci tekvini ihdas etmek için ondan önce bir tekvin ihdas etmesi gerekir. Sonra bu zincirleme sonsuza kadar gider ki bu saçma olur.

Zira kâinatın varlığını sonu gelmez sebeplere bağlamak, onun varlığını imkânsız kılar. Oysa kâinat bütün duyularla kavranılan bir nesne olarak vardır <sup>(98)</sup>. Tekvinin başka biri tarafından ihdas edilmesi de manasızdır. Bu düşünce kişiyi Allah'ın inkârına götürür <sup>(99)</sup>.

Kerrâmiye tekvinin, kudret ile Allah'ın zatında olduğunu, ihdas ile meydana gelmediğini, sonra kâinatında Allah'ın zatında bulunan tekvin ile olduğunu söylüyor. Bu yanlıştır. Eğer kâinat, kudretle meydana gelmişse, kudret tekvin olmuş olur. Bu var etmenin ezelî olduğunu söylemekten ibarettir. Çünkü onlara göre kudret ezelîdir. Eğer fiilin meydana gelişi sadece kudret ile ise bütün kâinatta da böyle olur ve kâinat ihdas edilmeden kudret ile hâdis olur. Bu ise, tekvinin (oluşturmanın) varlığını inkâr olur. Tekvine ihdas edilen (muhdes) değil, oluşan (hâdis) derler. Zira onlara göre ihdas ile muhdes olmadı ki, muhdes (ihdâs edilen) olsun Kâinata ise ihdas edilen diyorlar, o ihdas ile meydana gelmiştir (100).

Böylece bu iki kısım yani tekvinin kendi kendine oluşması veya Allah tarafından oluşturulması, yanlış olunca,geri kalan üç kısım (yani tekvinin Allah'ın zatında bulunması, başka yerde oluşması veya hiç bir yerde olmadan oluşması) da yanlış olur <sup>(101)</sup>.

Tekvin, oluşan, hâdis olan bir nitelik olmayıp ezelde Allah'ın sahip olduğu bir sıfattır. Diğer üç kısmın yanlışlığını Nesefî şöyle açıklıyor:

a- Eğer tekvin bir yerde olmamak üzere hâdis (sonradan) olsa, araz olur ve araz kendi kendine duramaz <sup>(102)</sup>. Eğer tekvin bir yerde olmadan meydana gelse, Allah ile ilişkisi bulunmayacaktır ve Allah onunla nitelenemeyecektir. Bu, Allah'ın sıfatını inkâr olur <sup>(103)</sup>.

<sup>(97)</sup> age, 1/454

<sup>(98)</sup> age, 1/454

<sup>(99)</sup> agy.

<sup>(100)</sup> Tebsira, 1/455

<sup>(101)</sup> age, 1/456

<sup>(102)</sup> Tebsira, 1/456

<sup>(103)</sup> age, 1/457

Tekvin sıfatını kudret sıfatının içinde gören Eşarîler, tekvin sıfatını kabul etmekle iki ayrı kudret sıfatı kabul edilmiş olacağını iddia ederek, Maturîdîleri tenkit etmektedirler. Fahreddin Razî bu tenkidi el'Muhassal kitabında ileri sürmüş ve Nasıruddin Tusî'nin de Maturîdîler namına cevap vermiş olduğunu yukarıda zikrettik <sup>(95)</sup>. Şimdi Nesefî tekvininin kudret anlamında olmayacağını anlatıyor. Kudret ile tekvin dil ve semantik açıdan da aynı anlama gelmeleri için eş anlamlı olmaları gerekir. Dilde böyle anlam olmadığı için böyle bir iddia da doğru olmaz.

Bunlar diyorlar ki, yaratik, yaratma ile vuku buldu ise, yaratmanın kudret anlamında olması gerekir ve bu durumda iki kudret olur. Çünkü Allah'ın kudreti bütün güç yetirilenlere (makdurat) şâmil ise, yaratmaya ve var etmeye gerek kalmaz ve faydası olmayan sıfatın ispatı da doğru değildir. Buna cevap olarak deriz ki, «saçmalıyorsun, gerçekleri bilmiyorsun» . Ne zaman vaki olma, olay, (oluş) kudretle meydana gelmiştir? Doğrusu vakl olma, vuku bulma, ika' ile, yanı oldurma, yapma ve etme ile meydana gelir. Var olma, var etme ile olur. Kudret ise fâllin fillinde zorunlu olduğunu değil, muhtar olduğunu bildirir. Senin zannına göre kâinatın olması kudret ile olsaydı, kudret ezelî olduğuna göre kâlnatın da ezelî olması gerekirdi. Ayrıca Allah'ın kudreti bütün güç yetirllenleri ihtiva ettiğinden, yaratmaya ve var etmeye ihtivac olmaması ve faydasız bir sıfatın ispatına cevaz bulunmaması da yanlıştır. Çünkü yok, var etmeye kudretin bulunmasıyla var olmaz: ayrıca onu var etmek gerekir. Kâlnat yokluk halinde iken var edilecek durumda idi. ama var değildi. Zira var etmek, onu hemen değil, Allah onun var olacağını bildiği anda varetmek üzere var eder. övle dediğin gibi kudret ile var oluyorsa, niçin Allah'a yaratan (Halik) var eden (mucîd) diyorsun? Bunun anlamı ve yararı nedir? (96)

Muhaliflerin, tekvinin kıdemiyle kâinatın kıdemi gerekir sözlerine cevap : Burada şu kısımlar tartışılır :

- a-Tekvin, ya Allah'ın zâtında vuku bulur,
- b-Veya zâtından başka yerde vuku bulur,
- c- Yahut da hiç bir yerde olmadan vuku bulur.

Bu üç kısımdan her biri ikiye ayrılır :

1- Tekvin ya kendi kendine vuku bulur.

<sup>(95)</sup> Bk. el-Muhassal, 311-313, Tahran, 1980

<sup>(96)</sup> Tebsira, 1/450-451

taya konmak isteniyor. Eğer halk, mahlûk olmadan, olamazsa, halk ezelî ve mahlûk hâdis olamaz. Ya ikisi de ezelî veya ikisi de hâdis olmalıdır. Maturîdî Nesefî'nin davası, halk ezelîdir, mahlûk hâdistir. Bunun için ikisinin birbirinden ayrılmaları gerekir. Bunu açıklamaya devam eden Nesefî sözünü söyle sürdürmektedir:

Biz, zatın fiili ile zatın mefulü arasında ayrılık olduğunu iddia ediyoruz. Yani insanın yapımı ile yapıtını birbirinden ayırıyoruz <sup>(92)</sup>.Biz kudret ile makdûr (güç yetirilecek) şeylerin ayrı olduklarını, örnek olarak fiili ile mefulün arasında hem görünürde ve hem görünmeyende ayrılık ve fark olduğunu söylüyoruz. Siz ise kudret ile makdûrda bize muvafakat ediyorsunuz ama fiil ile mefulün görünürde (şahid) ayrı olduklarını kabul ediyor, görünmezde (gaib) ayrı olduklarını kabul etmiyorsunuz.

Diyoruz ki, yaratık olmadan da yaratma sıfatının bulunması caizdir. Oysa dövülen (madrub) olmadan dövmenin (darb) bulunması imkânsızdır. Çünkü bu iki misal arasında fark vardır. Sebebi şudur : Fill (yapım) olurluyu (mümkünü) olurluluktan zorunluluğa döndürür. Zeydin evde olmasının düşünülmesi imkânsız değildir. Zira mümkün olan o anda var ve sabit olmayandır. Evde olmasının düşünülmesi imkânsız değildir. Eve girdiği zaman olurlu durumunda olan bu tasarı zorunluluğa dönmüş oldu yanı, gerçekleşti ve var oldu. İşte fili (yapım) olan her sey de bu böyledir <sup>(93)</sup>. Nesefî, böylece kudretin niçin kâinatı yaratmak İçin olmadığını kudretin sadece yaratacak güçte olduğunu, fillen yaratmavı gerektirmediğini anlatır. Bundan dolayı kudret sıfatından ayrı olarak tekvin sıfatına ihtiyaç vardır ki, güç yetirilebileni fillen varlık sahasına çıkarsın. Bunu Nesefî şöyle anlatıyor : Çünkü kudret, altında olanların güç yetirilebilecek şeyler olduğunu gerektirir, voksa var olduğunu gerektirmez. Eğer var olduğunu gerektirmis olsaydı, icad yanı var etmek olurdu. Zirá icad var olmayı gerektirir. Nitekim, Iclas oturmayı (cülus) gerektirir. Güç yetirilen şey, şüphesiz mevcut değildir. Yok olan şeye güç yetirilebilen şey denir. Bu da kudretin var olmayı gerektirdiğinin saçma olduğunu gösterir. Eğer varlık kudret ile meydana gelseydi, yaratma ve var etmevi söylemeğe gerek kalmaz ve böylece Allah kâinatın yaratanı, var edeni değil, ona güçü yeten kadir olan olduğunu söylemekle yetinilirdi. Övleyse tekvine itiraz böylece anlamsız kalır (94).

<sup>(92)</sup> Tebsira, 1/443

<sup>(93)</sup> Tebsira, 1/444-45

<sup>(94)</sup> Tebsira, 1/447

Kudret, makdûr (güç yetirilen) dan ayrı olduğu gibi fiil ile meful de birbirinden ayrıdır. Nasıl ki kudret mefule etki ederse, fiil de mefule etki eder. Etki eden ile etkilenen birbirinden ayrıdır. Bir nesne kendine etki edemez <sup>(88)</sup>

Burada şu farkı ortaya koyabiliriz : Zata âit olan nitelik ile zata artık olan nitelik arasında fark vardır. Zata âit nitelik kalktığı zaman zat da kalkar. Varlık ile var böyledir. Varlığın kalktığı düşünüldüğünde var da ortadan kalkar. Varlık varın yani var olan zatın niteliğidir. Ama zata artık bir nitelik ise, meselâ siyahlık bir nesneden kalktığı zaman o nesne ortadan kalkmaz <sup>(89)</sup>.

Biz şunu iddia ediyoruz : Fill (yapım) kimin fiili ise onun mefulu (eseri-yapıtı) olamıyacağını, mef'ul (yapıt) kimin mefulü ise onun filli olmayacağını söylüyoruz. Böylece fiili ile mefulün bir olduğunu reddediyoruz. Bize göre insanın fiili (yaptığı iş) Allah'ın mefulü (eseri) dür, insanın eseri değildir ve o, Allah'ın değil, insanın fiilidir. Kimin yapımı ise, onun yapıtı değildir ve kimin yapıtı ise onun yapımı değildir (90).

Nesefî burada meseleyi Allah'ın filli ile insanın fillini karşılaştırarak açıklamak istiyor. Görüldüğü gibi hep dil mantığı ve semantik açısından hareket ediyor. Şunu açıklamak istiyor. İnsanın yaptığı bir eylem, fiil, hareket var, bir de bunun etkisiyle meydana gelen iş var. Burada marangozun marangozluk işi, sanatı var, bir de yaptığı, meydana getirdiği masa var. Burada marangozun eylemi, işi ile masa aynı mıdır, yoksa Marangozluk yapma işi ayrı, masanın kendisi ayrı mıdır? Nesefî bunun ayrı olduğunu iddia ediyor. Marangozluk sanatı, işi marangozda bulunuyor, ondan ayrılmıyor ama bu işin üzerinde işlendiği masa ayrı oluyor. Kaderle, insanın fiilinin yapımcısı kendisi midir, yoksa Allah mıdır? Bu hususta Eşarî ve Maturîdî okulları şöylece birleşiyor : İşin yapımı, fiil insanındır, ama onun eserinin meydana gelişi mefulü (yapılmış olması) Allah'ındır. Diğer bir deyimle insan eylem yapıyor, Allah da onun eserini yaratıyor. Bu suretle eylem yapmada hür ve serbest oluyor. Fakat sonuçta var etmek Allah'ın oluyor.

Neselî'ye yapılan itirazda deniyor ki; fill ile meful ilişkisi darb (vurma) ile madrub (vurulan) ilişkisine kıyaslanıyorsa, madrub (dövülenvurulan) olmayınca, darb (vurma) da olmayacağına göre mahlûk (yaratık) olmadan da yaratma (halk) olamaz diyor (91). Bununla şu or-

<sup>(88)</sup> age, 1/440

<sup>(89)</sup> Tebsira, 1/440

<sup>(90)</sup> Tebsira, 1/443

<sup>(91)</sup> Tebsira, 1/443

anlam olsa bu yaratma ve var etme olurdu. Bu da yaratılanın ve var edilenin aynı, kendisi olup Allah'ın zatında bulunan bir anlam olmazdı. Bu durumda kâinat, Allah ile değil; kâinat ile var olurdu. Zira Allah'tan kâinata giden bir anlam bulunmayıp yalnız Allah'ın kâina an önce bulunan şeyden sonra olan şeye bir anlam (etki) gitmiyorsa, öncelik kendisine yaratan olma sıfatını vermez. Nitekim Zeyd Amr'dan sonra olmuşsa, Zeyd Amr'dan önce de olsa kendisinden Amr'a bir yapma, etki gitmezse Amr'ın yaratanı olmaz.

Kudret sıfatı da böyledir. Kudret sıfatının bir iş ile ilişiği olmazsa, kudretli olanın yapıcı bir güçlü kılamaz. Yüce Allah ezelde kadir iken onlara göre yaratan değildi ve yaratık bulunmuyordu. Aynı şekilde kâinat da onun varlığını gerektirmez. Böylece bu muhaliflere göre kâinatın varlığı, Allah tarafından değil, kendi kendine olduğu anlaşılıyor. Kendi kendine var olup, başkasıyla olmayan şey kadım olur. Bu söz kâinatın kadim olmasına götürür. Öyle ise kâinatın kadim olmasını biz değil, onlar söylemiş oluyorlar (85).

İkinci delil, eğer kâlnatın varlığı ya kendi kendine veya başkasına ait olmadan kendi zatına âit bir manadan dolayı meydana gelir. Bu durumda başkası olmadan meydana gelmiş, hâdis olur. Bu kendisini var eden başkasına delâlet etmez. Bunu söylemek yaratanın inkârını ifade etmiş sayılır. Yaratan kelimesi, yaratmadan türemiştir. Bize göre bir anlamdan türeyen bir isim, o anlam kimde bulunsa onun niteliği olur. Meselâ, durgun, durgunluk kimde ise onun niteliği olur ve ona durgun (sakin) denir. Siyahlık kimde ise ona siyah ve varlık kimde var ise ona var denir. Allah'ın kelâm sıfatında Eşarîye bizi Mutezileye karşı desteklemiştir. Konuşan, konuşma anlamı kendinde bulunana denir; yoksa konuşmayı icad edene, yaratana denmez (86).

Tutumumuzun doğru delili şudur : Fiil ile mef'ulun yani yapan ile yapılan işin, işleme ile işlenen nesnenin bir olduğunu iddia etmek; dövme ile dövülenin, yeme ile yenilenin, öldürme ile öldürülenin aynı ve bir olduğunu söylemektir. bu iddia akıl ilkesine göre yanlıştır. Çünkü dilciler, fiilin, fail ile mef'ul yani yapan ile yapılan iş arasında bir ilişkiden ibaret olduğunu söylerler. Fall ancak filli yapan, fiil kendisinde bulunan kimsedir. Meful de fiil, kendi üzerinde vuku bulan, meydana gelen nesnedir. Bu görülen şeylerde böyle olduğu gibi görünmeyenlerde de böyledir (87).

<sup>(85)</sup> Tebsira, 1/429

<sup>(86)</sup> 가ebsira, 1/429

<sup>(87)</sup> age, 1/434

Ayrıca delil getirilen yapma, yapanı gösterir, göğün kendisinde değil yaratılmasında yapan zata delâlet vardır. Doğrusu, göğün kendisi yaratma işine delâlet eder; böylece yaratma kelimesinin zikredilmesinin faydası bu surette anlaşılmış olur (82).

Aynı şekilde sanatkara delâlet eden yaptığı iştir, sözü de doğru değildir. Sanatkâra delâlet eden onun sanatıdır. Sanatını gösteren de sanat işidir. Sanat işinin sanatkâra delâlet etmesi sanatkârın sanatı vasıtasıyladır. Eşarînin takıldığı ayetlerin hepsine bu çevaptır (83).

Nesefî demek istiyor ki : Bir sanat işinde üç şey vardır : Biri sanatkâr, diğeri sanatkârlık, üçüncü de sanat işl, yani ortaya konan iş. Meselâ, bir masanın yapılmasında açıkça görülen masanın kendisi, bir de bu masanın yapılışı, sanatkârlığı, üçüncüsü de o sanatı, o işleyişi yapan kişidir. Bu suretle tekvinde üç öğe ortaya konmuş oluyor : Semantik yönünden de bilinen şudur ki kelimeler arasında anlam farkları olduğu gibi bir kelimenin çekimleri arasında da mana farkları bulunmaktadır. Bir kelimenin çekimi arasında bulunan anlam farkları eşanlamlı kelimelerden çok farklıdır. Eşanlamlı iki kelime, aynı anlamda ve aynı yerde kullanılabilir; fakat aynı kelimenin bir çekimi diğerinin yerinde kullanılamaz. Meselâ, gelmekten türetilen «geldi» kelimesi yerine «geldim» kullanılamaz. İkisinin kökü aynı olduğu halde kelimeye gelen ekle, anlam farkları ortaya çıkmıştır. İşte bunun gibi Sani' (Sanatkâr), Sun' (sanatkârlık), masnu' (sanatla yapılan iş) ve Halik (yaratan,halk, yaratma) ve mahlûk (yaratık-yaratılan) kelimeleri birbirinden ayrı olup, ayrı ayrı anlamları bulunmaktadır.

Nesefî, Eşarînin nahivcilerden misal vererek yaptığı itirazı, nahiv meselelerine derinliğine dalarak dil felsefesi ve semantik açısından uzun ve teferruatlı şekilde cevap veriyor <sup>(84)</sup>.

Nesefî'nin, tekvinde üç öğe bulunduğuna dair aklî delili ve ötekilerin aklî delillerini çürütmesi :

Müslümanlar, kâinatı Allah'ın yarattığı konusunda ittifak etmişlerdir. Şüphesiz yaratan, bizim Allah'a verdiğimiz bir sıfattır. Bunun bir anlamı olmalı ki, o anlam da yaratan olmuş olsun. Bize munalif olan Mutezile, Neccâriye, Eşarîye'ye göre Allah'tan yaratan olarak ve kâinatı da yaratık olarak niteleyecek bir anlam kâinata gitmez. Eğer giden bir

<sup>(82)</sup> Tebsira, 1/419-420

<sup>(83)</sup> age, 1/420

<sup>(84)</sup> Tebsira, 1/421' den sonraya bakınız. Sözü uzatmak istemediğimiz için burada kesiyoruz.

mahlûkatı yarattığını haber verdiğini söylediler. Buna göre, "ol" emri yaratılmış ise o ikinci, üçüncü ve sonsuza gidecek yaratılışa ihtiyaç olur. «Ol» sözü yaratılmış değildir <sup>(78)</sup>.

b) "Bu Allah'ın yaratığıdır. Allah'tan başkasının yarattıklarını bana gösterin" (79)

Bunun anlamı, bu Allah'ın mahlûkudur. Burada, halk mahlûk manasınadır. Dilde bunu inkâr etmeye imkân yoktur. Dilde masdar söylenir; meful kastedilir <sup>(80)</sup>. Eşarî buradaki halk'a meful manasının verilemeyeceğini yukarıda açıkladı. Nesefî ayetlerden yapılan istidlâlierde şunu açıkça belirtmedi. Eşarî Lukmân 11 ayetinde halk'ı sırf mastar manasına alıyor ve onun mahlûk anlamına gelemeyeceğini söylüyor. Âl-i İmrân 189-191 ayetlerindeki halk'ı da Eşarî mahlûk manasına alıyor. Nesefî'nin her ikisinin de yanlışlığını bu açıdan ortaya koyduğunu şeklinden anlıyoruz.

Ancak Eşarî bazı ayetlerde halk'ı yaratma, sırf mastar manasına ve bazı ayetlerde mahlûk manasına olmakla ikisinin ayrı olduğundan dolayı değil, ikisinin de gene aynı anlamda olduğunu iddia ediyor. Halk, mahlûktur ve mahlûk halktır, diyor.

Nesefî sert ve uzun cevaplar veriyor. Biz sadece semantiği doğrudan ilgilendiren ilaveleri alarak konunun teferuatına girmekle okuyucuyu yormak istemiyoruz.

Eşarî Âl-i İmrân 190. ayetteki halk kelimesini mahlûk manasına aldığına Nesefî şu cevabi veriyor :

Eğer halk; yaratma manasında olursa, "gökleri ve yeri yaratmada"ki yaratma kelimesinin zikredilmesinin bir anlamı kalmaz. Çünkü göğü yaratma göğün kendisi ve şöyle denmesi gerektiğine getirilmiş olur: "Göklerde ve yerde" yaratma sözü anlamsız kalır (81). Nesefî'nin verdiği cevaba göre ayetin tercümesi şöyle olabilir: "Yaratık göklerde ve yerde". Nesefî, Eşarînin, yaratana sıfatları ile değil, yaptıkları ile delil getirilebilir. Çünkü sıfatlarını göremeyiz, sözüne şöyle cevap verir: Görülen iş (meful) onu yapana delil oluyorsa, bu onu yapmasına delil olur. Böylece yaptığı işin (meful) delaletiyle yapması bilinmiş olur. Yapması yapana delâlet eder. Zira yapan olmadan yapma olmaz. Bu durumda yapılan yaratık, yapanın yapmasını gösterir. Bu eserin müessiri göstermesidir. Kâinat Allah'ın fiilinin eseridir, Zatının eseri değildir.

<sup>(78)</sup> Tebsira, 1/414

<sup>(79)</sup> Lukmân, 11

<sup>(80)</sup> Age. Mesela, yapmak söylenir, yapılan kastedilir.

<sup>(81)</sup> Tebsira, 1/419

Eğer yaratanın kudreti bütün kudret yetirilenlere (makdurat) şamil ise, yaratma ve icad sıfatlarına ihtiyaç kalmaz. Hiçbir iş görmeyen sıfatı Allah'a isnat etmeye gerek olmaz. Faydası olmayanın varlığı ve yokluğu eşittir. Yalnız şu var ki, akılca Allah'a ispat edilmesi mümkün görülen sıfatlar hayat gibi fiilin delalet ettiği türden olabilir. Ya da Allah'ın zatından eksikliği nefyetmek ancak o sıfatların ispat edilmesi ile olabilecekse görme, işitme ve konuşma gibi, o zaman onlar isnat edilebilir. Eğer fiil sıfatının meful (iş=nesne) ile ilgisi yoksa, çünkü bütün işler kudretle meydana gelmiş oluyorsa, onu Allah'a ispat etmekle de bir eksiklik giderilmiyorsa, o fiilin Allah'a ispatı caiz olmaz (74).

Bunların hepsini Eşarînin biri söyledi. Aynısını naklettim ki kolay cevap vermek için işine geldiği gibi nakletti denmesin. Ben hak peşindeyim, delil beni nereye götürürse ona uyarım. Allah bizi heva ve arzuya uymaktan korusun<sup>(75)</sup>.

Bu gördüğün, Eşarîyenin yaratma ve yaratık birdir, demeleridir. Biz tekvin ile mükevvenin aynı olmasının yanlış olduğunu ve doğrusunun tekvin ile mükevvenin ayrı ve gayrı olduklarını açıklamaya çalışacağız. İşte delillerimiz:<sup>(76)</sup>

a) "Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sadece ol dememizdir ve hemen oluverir"<sup>(77)</sup>. Allah tekvin'i kün-oluşturmayı "ol" ile anlattı ki, ona 'nesne' dedi. Eşarîye ve başkalarına göre "ol" oluşturulandan başkadır.

Allah'ın sözü, bize ve ona göre Allah'ın zatı ile bulunan ezeli bir sıfattır. Oluşturulanlar (mükevvenat) ise, Allah'ın zatında bulunmayan oluşmuş cevherler ve arazlardır. Ezelî ile hâdis arasında ayrılık vardır. Tekvin-oluşturma oluşmanın ilişiği olan şeydir. İcad da varlıkla ilişkilidir. Kâinatın varlığı "ol" buyruğuyla ilişkilidir. "Ol", icad, tekvin ve yaratma olur ki, bu yaratılan, var edilen mükevvenden başkadır. Eşarî ona uyan ve hadisçi kelâmcılardan yadım edenler diyor ki : Bu "ol" sözdür. Kâinat onunla yaratıldı. Eğer onlar kâinatın onunla oluştuğı ınu ve meydana geldiğini kabul ederlerse, işte bu tekvin ve yaratma olur. Hakikatı teslim eder de sonra onun ismini inkâr ederse o kendi kendini nakzetmiş olur. Kelâmcılar bunu, Eşarînin çelişkilerinden saydılar. Bütün Eşarîler, Mutezile'nin aleyhine "ol" emri ile yarattığını ve "ol" emrinin de Allah'ın ezelî sözü olduğunu ileri sürdüler. Allah'ın "ol" emri ile

<sup>(74)</sup> Tebsira, 1/411-412

<sup>(75)</sup> Tebsiratü'l-Edille, 1/411-412

<sup>(76)</sup> Tebsira, 1/413

<sup>(77)</sup> Nahi, 16/40

f- "Yaratmaya başlayan sonra onu tekrar eden kimdir?" (68).

Bu iki ayette de yaratmaya başlangıç ve tekrarlamaya tayin etti. Bu ikisi de sonradan olma (hudus) nın belirtileridir <sup>(69)</sup>.

g- "Göklerin ve yerin yaratılması, insanın yaratılmasından daha büyüktür" <sup>(70)</sup>. Eğer yaratma ezelî olsaydı büyüklük, küçüklük söz konusu olmazdı <sup>(71)</sup>.

Dil bakımından şöyle delil getirilebilir : Fili, mefûle etki eder, taaddi eder. Eğer fillin bir mefûle etkisi şart ise eğer fill ezelde mevcut ise ezelde etki edecek bir şey ya vardır veya yoktur. Bu durumda hem var olmuş ve hem yok olmuş olduğu iddia edilmiş olur (72).

Bundan anlaşıları o dur ki, flilin ezelde bulunması imkânsızdır.

Buraya kadar tekvinin mükevven ile aynı olduğunu iddia edenlerin dil ile ilgili delilierini Nesefî'den naklettik. Ancak görülen tartışma semantiğin tam can alıcı noktasında cereyan ediyor. Çünkü tekvin ile mükevven aynı kökten geliyorlarsa da şekil bakımından (çekim yününden) birbirinden ayrıdır. O halde, anlamlarının da ayrı olması gerekir. Oysa buradaki fikri savunanlara göre, ikisi de aynı anlamdadır, aralarında fark yoktur. Semantiğe aykırı düşen bu anlamı vermenin sebebi vardır. İşte sebepler, kelimelere anlam yüklüyorlar. İnandıkları davaya hizmet için iki kelimenin anlamını birbirine yüklüyor ve birleştiriyor. İspat edilen dava Allah'ın fiil sıfatları sonradan olmadır. Ezelde Allah yaratan değildir. Sonra yaratan oldu. Bunların kimler olduklarını yukarıda zikrettik. Şimdi bunların bir de aklî delillerini görelim:

Eğer yaratma (haik) yaratık (mahiûk) tan başka ise, bu yaratma ya yaratıkta bulunur veya hiç bir yerçle olmadan bulunur ya da Allah'ta (Yaratanda) bulunur. Yaratanda bulunduğunda ya kadîm (süresiz) veya hâdis (sonradan olan) olur. Yaratanın olaylara mahal olmasının imkânsız olmasından yaratma hâdis olamaz. Kadîm olması da yanlıştır. Çünkü o zaman kudret anlamında olur ve iki kudretin bulunmasının bir yararı olmaz. Bunların hepsinin batıl olmasıyla ortaya çıkan sonuç yaratma (halk) yaratık (mahlûk) üzerine artık bir anlam değildir (73).

<sup>(68)</sup> Neml, 27/64

<sup>(69) ·</sup> Tebsira, 1/408

<sup>(70)</sup> Mümin/57

<sup>(71)</sup> Tebsira, 1/409

<sup>(72)</sup> Tebsira, 1/410

<sup>(73)</sup> Tebsira, 1/411

Nesefî diyor ki : Önce yaratma lie yaratık (tekvin ile mükevven) kavramlarının aynı olduğunu iddia edenlere dört cevabımız vardır :

- a- Birincisi : Allah'ın ezeli sıfatları olduğu meselesidir ki Mutezile ile bu işi tartıştık.
  - b- İkincisi : Tekvin mükevvenden ayrıdır.
  - c- Üçüncüsü : Tekvin ezelidir.
- d- Dördüncüsü : Tekvinin kadim olduğunu söylemek, kâinatın kadim olduğunu söylemiş olmayı gerektirmez.

Bunların üçündeki tartışma hem Mutezile ve hem de hi disçi kelâmcıları kapsar. Bunların itirazlarını ve şüphelerini aklî ve naklî olarak ikiye ayırmak lazımdır :

## 1- Naklî delillerinden takıldıkları şu ayetler :

a- "Bu Allah'ın yaratmasıdır. (Halk) Ondan başkasının ne yarattıklarını bana gösterin." <sup>(60)</sup>

Burada yaratma (halk) mahluka (yaratık'a) da denirse de bu mecazdır. Mecaza delil olmadan gidilmez, derler <sup>(61)</sup>.

- b- "Göklerin ve yerin yaratılışında deliller vardır" (62)
- c- Göklerin ve yerin yaratılmasını düşünürler" (63)

Bu ayetlerde Allah kendi birliğine delli ve işaretler olduğunu anlatıyor. Bunlar, Allah'ın varlığına delil yaratmış olduğu şeylerdir. Yoksa onun yaratma sıfatı olamaz. Çünkü sıfatı gözükmez, gözüken, yapılan ve meydana getirilen şeylerdir. Bu şeyler, kendilerini yaratana delalet eder ve kendilerini yapanı gösterirler. Burada yaratma (halk) dedi, ama bu mahluk anlamınadır. Eğer bu isim (halk) mecaz anlamında olsaydı tekrar etmezdi (64).

- d- "Sizi annelerinizin karnında bir yaratıştan sonra bir yaratılışla yaratmıştır" <sup>(65)</sup>. Eğer yaratma ezelî olsaydı, kendinden önce başkası olmaz ve kendisi geri kalmazdı <sup>(66)</sup>.
  - e- "Sonra onu başka bir yaratık yaptık" (67).

<sup>(60)</sup> Lukmân, 31/11 Tercüme itiraz edenin anlayışına göre yapılmıştır.

<sup>(61)</sup> Tebsira, 1/407-408

<sup>(62)</sup> Âl-i İmrân, 3/189

<sup>(63)</sup> Ål-i Imrån, 3/190

<sup>(64)</sup> Tebsira, 1/408

<sup>(65)</sup> Zümer, 39/6

<sup>(66)</sup> Tebsira, 1/409

<sup>(67)</sup> Mü'minûn, 23/14

Bu ihtilaflardan anlaşılan kelimelerin ve türemişlerinin nasıl değişik şekilde anlaşıldığının ortaya çıkmasıdır. Bu semantiğin konusudur. Terimlerin anlamlarını tesbit ve tayin etmek ve onları değişik şekilde anlamak, değişik anlamların sebeplerini bilmek ve değişik sebeplere göre terimlere anlam vermek semantik, yani "anlamanın ilmi" demektir.

Tekvin ile mükevvenin aynı olmadığını ve bundan dolayı tekvin ezeli olduğu halde mükevvenin ezeli olması gerekmediğini ileri süren Nesefî'nin (Maturîdîye okulu) tekvinin mükevven ile aynı olduğunu iddia edenlerin Allah'ın filli sıfatlarının hâdis olduğunu ve bu hudusun yerinin tayinindeki tartışmaları Nesefî'den takip edelinı.

Maturîdî'lerin Tekvin sıfatı nazariyesi, Maturîdî'ye okuluna göre Allah'ın ilim, kudret, irade, semi, basar sıfatları yanında bir de tekvin sıfatı vardır ve bu sıfatla Allah ezelde muttasıftır ve tekvin mükevvenin gayrıdır, aynı değildir.

Nesefî diyor ki : Hasımlarımız bu mesele hakkında iki yönden bizi çirkince tenkit ederler : Bu sizin ortaya attığınız bir sözdür, daha önce bunu seleften söyleyen yoktur. Bazıları bunun Semerkant'tan geldiğini ve bir Eşarîyeli de hicrî 400 yılından sonra Merve'de ortaya çıkan Ebu Asım Zaberaşai'ye tarafından ortaya atıldığını, Kerramiyeden olan Muhammed b. Haysam beceriksizliği ortaya çıkınca, bu sözün Ehli Sünnetten olan Merv'li İbn Küllaba ait olduğunu zikreder. Oysa bu fikir Ebû Hanlfeden alınmıştır (58).

İkincisi: Eğer, tekvin ezelde Allah'ın sıfatı ise, Allah ezelde Mükev-vin-yaratan olur ve böylece yarattığı kâlnat da ezeli olur, diyorlar. Çünkü dövenin olup dövülenin olmaması, kırmak olup kırılanın olmaması imkansızdır. Fiil ile mef'ul-yapmak ile yapılan iş birbirinden ayrılmaz, biri bulunmadan diğeri bulunamaz. Aynı bunun gibi Tekvin olsun da mükevven olmasın demek, mükevven olsun da tekvin bulunmasın demek gibidir ki, bu saçmadır (59).

Nesefî burada felsefedeki illiyet nazariyesine göre yapılan itirazı açıklıyor. Fakat bunu açıklarken illet, malûl, sebep, müsebbeb terimlerini kullanmadan hareket ediyor. Yani dil ile nasıl kolay anlatılacağını hesaba katıyor. Bu semantlık tutum ve kültürdür. Meşşâi terminolojisini ve kültürünü kullanmıyor.

<sup>(58)</sup> Tebsira, 1/405

<sup>(59)</sup> Tebsira, 1/405

c) Mükevve'nin tekvin ile aynı olduğunu iddia edenlere göre tekvinde iki öğe bulunmuş olur. Onlara göre bir "Yaratan-Allah" ve bir de "Yaratılan şey" vardır.

## Bunların gruplara, okullara dağılımı şöyledir:

- I- Tekvinin mükevven ile aynı olduğunu ileri sürenler. Bunlar, Mutezile'nin çoğunluğunu, Neccâriyeyi ve hadisçi kelâmcılar olan Küllabiye, Eşarîye ve Kalanîsiyenin hepsini kapsar. Bunlara göre Tekvinin mükevvenden başka manası yoktur ve tekvin ile mükevven aynı anlamdadır <sup>(55)</sup>.
- II- Mutezile'nin ileri gelenlerinden Ebu'l-l-luzeyi Allaf, Bişr b. Mu'temir, Mamer ile İbn Revendî, Hişam b. Hakem Kerramiyenin bütün tekvin ile mükevven-yaratma ile yaratılan ayrı anlamdadır. Bunda ittifak ettilerse de yaratmanın nerede vuku bulduğunda (yerinde) ihtilaf etmişlerdir.
  - a) İbn Revendî'ye göre, tekvin bir yerde (mahal) olmadan bulunur.
- b) Bişr b. Mu'temir, tekvinin mükevvenden önce olduğunu söyler ve bir yerde olmadan durabilir.
- c) Ebu'l-Huzeyl, tekvinin mükevvenle beraber bulunduğunu ilerl sürer. Çünkü tekvin kendi kendine bulunamaz. Ona Allah'ın "ol" (kün) emrinden başka bütün sözleri bir yerde (mahal) vuku bulur. Tekvin "kün" (ol) den başka bir şey değildir ve bir yerde de vuku bulmamıştır.
- d) Kerramiye'ye göre ise, tekvin Allah'ın zatında vuku bulur ve Allah'ın zatı olaylara, oluşmalara mahaldir yanı oluşmaların veridir <sup>(56)</sup>.
- III- Hak Ehli (Maturîdîye) Tekvinin Allah'ın ilim, kudret sıfatları gibi ezeli bir sıfatı olduğunu söylerler. Tekvin ezelîdir, fakat mükevven sonradan olmalıdır. Kudret ezelî olduğu halde güç yetirilenin (makdûrun) sonradan olması da böyledir. Bu durumda tekvin-yaratma, mükevvenin-yaratığın var olacağı zamanda olusturulması, tekvindir (57).

Bu son cümle ile Nesefî, tekvinin-yaratmanın ezelî olmasıyla mükevvenin (yaratığın) da ezelî olması gerektiğini iddia edenlere cevap vermiş oluyor. Çünkü bu son cümle Allah'ın diğer sıfatlarını açıklamakta ve kâinatın ezelî olmadığını ileri sürenlerin birleştikleri açıklarına ve savunma ilkelerinden birini teşkil etmektedir.

<sup>(55)</sup> Tebsira, 1/400

<sup>(56)</sup> age, 1/401

<sup>(57)</sup> age, 1/402

Allah âlimdir, Onun ilmi vardır ve diğer sıfatlar için de durum aynıdır.

Ama Ebû Mansur Maturîdî, Allah'ın zatı ile âlim, zatı ile diri, zatı ile kadir, olduğunu söylüyor. Fakat bununla sıfatları inkar etmiş olmuyor. Zira bütün eserlerinde Allah'ın sıfatlarını isbat etmiştir. Bunun için deliller getirmiş hasımların ortaya koydukları şüpheleri savmıştır. Böyle demekle Allah'la sıfatları arasındaki mugayeret vehimini defetmek istemiştir (52). Allah'ın zatının âlim olmaması imkânsızdır. Bu çok tartışılan bir meseledir (53).

İşte, Ebu'l-Muîn Nesefî'nin son sözü bu konuda şudur : Burada Maturîdî'nin yoruma tâbi tuttuğu sözü ile, Mutezile'ninkinin aynı olduğu gözden kaçmıyor. Burada şu ortaya çıkıyor : Maturîdî, Allah'ın sıfatlarını semantik manada yani her sıfatın ayrı bir manası olduğunu kabul ediyor. Ancak onları bir kaide halinde Ifade edebilmek için Mutezile'nin ibaresinden daha sağlamını bulamıyor, denebilir. Ayrıca, Mutezile yukarıda değindiğimiz gibi Allah'ın âlim, kadir, olduğunu kabul ediyor. Burada Fahreddin Razî'nin sıkça kullandığı bir deyimi kullanmak istiyorum : Mutezile ile, Ehli Sünnet arasındaki bu ihtilaf lafzîdir, lafza ve yeni deyimi ile semantiğe aittir ve dil felsefesine girer.

Nesefî tekvin bahsine semantik bir yaklaşımla önce konuda kullanabileceği terimlerin birbiriyle olan anlam bağlantılarını tesbit ederek başlıyor. Tekvin, tahlik, halk, îcad, ihdas, ihtira', (oluşturma, yaratma, halketme, var etme, meydana getirme, ortaya koyma) kelimelerinin eşanlamlı olduklarını (müteradif) zikrediyor. Ancak öncekllerin kullanımlarına uyarak tekvin terimini kullanacağını ifade ediyor (54).

## Tekvinde üç öğe vardır:

- a- Mükevvin Oluşturan Yaratan Allah
- b- Tekvin Oluşturma Yaratma Sıfat
- c- Mükevven Oluşturulan Yaratılan Nesne
- a) Mükevvi'nin Allah olduğunda ihtilaf bulunmamaktadır.
- b) Tekvin'de ihtilaf vardır. Bu ihtilaf tekvinin filli bir sıfat mı, yoksa sonradan olan bir nitelik mi, yahut da ezelî bir sıfat mı olduğuna dairdir. Bunu daha sonra tartışacağız.
- (52) Tebsira, 1/337
- (53) Tebsira, 1/338
- (54) Tebsira, 1/400

erted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered versi

larını yorumlayan Ehli Sünnete "Muattıla" demiştir. Ancak Mutezileye Muattıla denilmesinde biraz hata varsa, Ehli Sünnete muattıla denilmesinde daha çok hata vardır. Bunu da mezhepler arasındaki mücadelenin neticesi olan aşırı suçlamaya ve mezhep taassubuna vermelidir.

Nesefî, dilin kullanılışında kelimenin gösterdiği mananın ligili olduğu şeye göre kullanılışının dil yönünden doğru olup olmayacağını tartışıyor. Allah'ın ilim sıfatı ile ilgili son bir kaç kelimesini şöyle ortaya koyuyor : Allah'ın ilmi, zâtına hülul etmez (girmez, konmaz) ve zatı ilme ve diğer sıfatlara mahaldır, denmez. Aslında bu sıfatlar Allah'ın zâtında ve zât lledir. Çünkü hülul (konma) sükun ve karar kılma, yerleşme, demektir. Falanca falan yere kondu, sonra yola koyuldu, denir. Mahal (yer) mesken, durulan yerdir. Sıfat sükun bulmakla nitelenemez. Aynı şekilde cisimlerde de siyahlık cisme hülul etti, kondu, ancak çok geniş bir anlam kastedilerek söylenebilir. Allah'ın sıfatları bu geniş anlama alınarak kullanılamaz. Sıfatçıların önceki nesilleri, Allah'ın ilminin zatıyla kaim olduğunu söylediler. Eşarî bu ifadeden memnun olmadı ve bunun yerine şöyle dedi : Allah'ın ilmi zatı ile vardır, çünkü "kaim" sözü mecazdır. Ama varlık (vücut) sözü hakikattır. Aynı şekilde Allah'ın ilmi kendisiyle birliktedir de denmez. Zira ilim kendi kendine durabilen bir şey değil ki, Allah'la beraber bulunan bir şey olsun. Bunun gibi, ilim Allah'tadır, da denmez, yüce Allah, ilmin zarfı, kabı sayılmaz ve ilim Allah'ta yerleşmiş veya ona komşudur da denmez, çünkü ona temas etmez ve teması da kabul etmez ve ilim Allah'tan ayrıdır da denilmez, zira ayrılığı kabul etmez. Çünkü bu sözler ayrılık ve teğayür anlamında kullanılırlar. Konumuz olan sıfatlar da muğayeret yoktur (51)

Burada anlatılanlar hep Mutezile'nin fikrine göredir. Mutezile'den gelen itirazların neticesinde Sünnî kelâmcılar Allah'ın ilimle nasıl nitelenebileceğini açıklamakta sıkıntıya düştüler. Mutezile'nin itirazını makul buldukları için aynı itirazı önlemek üzere nasıl bir ifade kullanacaklarında ihtilafa düştüler ve endişelendiler.

Nesefî diyor ki : Hadis kelâmcılarının tümü, bu hususta, Allah ilim ile âlimdir dediler ve diğer bütün sıfatları buna uyguladılar. Bizim büyüklerimiz (Meşayihina) bu Ibare ilmin bir âlet ve edavat olduğu vehimini uyandırdığını hesaba katarak bunu söylemekten kaçındılar ve şöyle dediler :

<sup>(51)</sup> Tebsira, 1/337

tedir. Hadiste Allah'ın doksandokuz ve daha çok sıfatı (el-esmaülhüsna'sı) olabileceği ifade edilmiştir. Ama Mutezile ile Ehli Sünnet arasındaki ihtilaf semantik bakımdandır. Mutezile Allah'ın âlim, kadir, hayy, semi', basîr (bilgin, güçlü, diri, işiten, gören) olduğunu kabul ediyor. Ehli Sünnette bu noktadan aynı fikirdedir. Yalnız Ehli Sünnet, dilin semantik anlayışına dayanarak şöyle diyor : Âlim demek, ilmi olan zat, Kadir demek, kudreti olan zat demektir. Öyle ise Allah'ın ilim ile, kudret ile nitelenmesi dilin gerektirdiği bir anlamdır. Burada Ehli Sünnet dildeki kelimenin çekimi ve türeyişini delil getiriyor. Mutezile ise Allah âlimdir diyor ama, Allah'ın ilmi vardır demiyor. Çünkü onlara göre ilim, soyut bir kavramdır ve onu Allah'a isnat etmek Allah'ın onunla birleştiğini vehmettirir ve akla getirir. Bu ise Allah'ın bir olma sıfatını zedeler.

Fiilen değil, zihnen bile böyle bir şeyi kabul etmek yanlış olur. Allah âlimdir derken, Allah ilim ile âlimdir, değil kendi zatıyla, özüyle âlimdir, derler. Ehli Sünnet semantik yolunu tutarak şöyle cevap verir:

Allah, âlim, kadir, hayy, semi', basir'dir dendiğinde, Allah zattır, zattır, zattır, zattır demek olur. Madem Allah zatıyla bilir, onun zatıyla ilmi aynıdır. O halde âlimdir demek zattır, demektir. İşte Ehli Sünnete göre Mutezile'nin bu fikri yanlıştır. Çünkü zat ayrı bir kelime, âlim ayrı bir kelimedir. Her İkisinin anlamı ayrıdır. Bunlar eşanlamlı değillerdir. Kadir'de ve diğer sıfatları ile de aralarında fark vardır. Kadir'den anlaşılan mana âlimden anlaşılandan başkadır. O halde bunlar bir zatın sıfatları oldukları zaman o zatta mevcut olan bir manaya işaret ederler. Etmezlerse, sıfat olmalarının bir anlamı kalmaz. Dil kuralı, bir isim türemiş olduğu kökün manasını taşır (49). Yoksa ilmi kudreti ve kudreti ilmi olmuş olur (50). Bu ise dil mantığına aykırıdır.

Bundan dolayı Mutezile'nin itirazını bertaraf etmek için Eşarî Allah'ın sıfatları ne Allah'ın aynıdır, (burası Mutezile'ye uyuyor) ve ne de gayrıdır (Allah'tan başkadır), (burası Ehli Sünnete uyuyor) formülünü ortaya atmıştır. Aslında semantik bakımdan Ehli Sünnetin delili ve İtirazı verindedir. Ama Mutezile'nin de iddiası büsbütün görünmüyor. Buna kesin felsefî bir cevap verilmemiş olmalı ki, Eşarî formülü ortaya çıkmış ve her iki görüşü birleştiren bir görünüm vermiştir. Mutezile'ye bu anlayışından dolayı, Allah'ı sıfatsız kabul eden anlamında. "muattıla" (Allah'ı sıfatlarından soyutlayanlar) vermişlerdir. Fakat bu sefer Selefiye'de Allah'ın teşbih ifade eden sıfat-

<sup>(49)</sup> Tebsira, 1/268

<sup>(50)</sup> Tebsira, 1/270-272

olduğu gibi kalmasını savunan selefiye okulu. Diğeri de onlara aklî ve naklî esaslara dayanarak anlam veren kelâmcı okul.

Nesefî dil kullanımı yönünden bir ismin değişik anlamları (müşterek) olacağını semantiki esastan hareket ederek, böyle çok anlamlı isimlerin bulunduğu yerlere göe anlamının tayin ve tesbit edileceği üzerinde durmaktadır. Bu, sabit olunca benzeşen isimlerin Allah'a isnat edilenlerinin anlamlarını kavramak kolaylaşır.

Elin (yed) sözlükte bir sürü anlamı bulunur. El, söylenir, bununla, kuvvet, kudret, hükümranlık, memleket, yön, üstünlük (galebe), kolaylık, zenginlik el (organ), avuç. Bu anlamlardan yalnız Allah'ın birliği ile çelişmeyeni Allah'a isnat edilebilir <sup>(46)</sup>.

Nesefî demek istiyor ki, el (yed) dilde bu anlamlarda kullanıldıktan sonra Allah'a isnat edilen el (yed) in bunlardan hangisinin Allah'a Isnadı aklen uygun görülürse onu Allah'a Isnat etmekte dilin önerdiği, kullandığı bir anlamdır ve bu suretle bu tevil de sayılmaz. Çünkü dil ehli bunu böyle anlamaktadır. Bundan sonra el (yed) in hiç bir anlamını kasdetmeden, tayin ve tesbit etmeden "el" olarak kalmasını iddia eden selefiyenin dile bile karşı geldiğini belirtmek istemektedir.

Hadisçilerden bir kısmı el'in Allah'ın sıfatı olup onu kendi velilerinden dilediğine has kılar, der. Bazı Eşarîyeye göre iki el (yedan) Allah'ın iki sıfatıdır. Kalanîsiye göre ikisi de tek sıfattır. Mutezilenin bir kısmına göre el, kudret anlamında ise de bu onların ilkelerine aykırı düşer. Çünkü onlar Allah'a kudret sıfatı izafe etmezler. Bizim ilkelerimize göre elin kudret anlamında olması doğrudur (47).

Allah'a arş isminin İsnadında Nesefî şu açıklamayı dilin semantiği üzerine dayandırmaktadır :

Arş söylenir, etrafında meleklerin dolandığı serîr, taht, karyola kastedilir. Bazan hükümranlık (mülk) (48) kastedilir. Buna göre Allah'a Isnat edilen arşa karyola manası vermektense, ona hükümranlık anlamı vermek aklın gerektirdiği şeydir. Her iki anlam da dilde kullanıldığına göre akılla ve Allah'ın diğer sıfatalarıyla uyum halinde olduğu için hükümranlık anlamını vermek uygun olur.

Ehl-i Sünnetin Mutezile ile olan önemli ihtilaflarından biri de Allah'ın sıfatları hususundadır. Allah'ın Kuran'da birçok sıfatı zikedilmek-

<sup>(46)</sup> Tebsira, 1/173

<sup>(47)</sup> Tebsira, 1/173-174

<sup>(48)</sup> Şiirden misaller, Tebsıra, 1/241

Araz, görünüşte araz olmasının sebebi devamlılığının (beka) imkânsız olmasıdır. Çünkü bu anlam dilin ifade ettiği anlamdır. Yoksa, kendi zatıyla duramamasından dolayı değildir. Zira dilde zatıyla duramayan nesneye araz dendiğine bir belirti yoktur. Bundan dolayı Allah'ın sıfatlarına araz denmez. Allah'a sıfat isnat etmekle de ezelde Allah'a araz isbat etmek gerekmez. Aynı zamanda arazların Allah'ın zatında bulunduğunu söylemeye de zorlamaz. Bu böyle olunca, sonra düşündük ve arazın araz olma manasının devamı imkânsız olmasından dolayı Allah'a söylenemez. Arazın, özüyle duramaması ve varlığında bulunacağı bir nesneye muhtaç olması, arazın gerekli bir özelliğidir, sözlük manası değildir (45).

Kelâmcıların titizliği onların gayelerine göredir. Ancak gayelerine doğru hareket ederken gerçekleri saptırmadan olduğu gibi ortaya koymaya çalıştıkları, en azından öyle yapmak zorunda veya görünümünde olmaları gerekmektedir. Çünkü kendilerini takip edecek kitleler bulunmaktadır. Onları yanlışa götürmeye hakları olmadığı için işi her türlü boyutu ile inceleyerek, sonuca ve gerçeğe varacaklardır.

Bu çok ağır bir yüktür ve ciddi çalışma ister. Kelâmcılar, filozofların fikirlerinin felsefesini yaparak, onların içinde en doğru olanı ve uyulması gerekeni bulmaya çalışırlar. Herhangi bir fikir adamı ve filozof gibi aklına geleni söyleyemez. Bu hususta kelâmcılar, filozoflardan daha az fikir hürriyetine sahiptir, demektir. Sonra kelâmcı filozoftan daha çok felsefî okulları bilmek zorundadır. Bir filozof, felsefî okulları bilmese, kendisi bir fikir üretebilir. Ama kelâmcı bütün fikirleri bilmeli ki, onlardan istifade ederek gerçeğe daha kesinlikte gitme İmkânını elde edebilsin. Yoksa kelâmcı sırf kendi bildiği ile hareket edecek olursa, gerçeğe ulaşamaz; sadece kendisinin bildiğinin gerçek olduğunu savunur ki, başarılı olması sürekli olmayabilir. Bunun için kelâmcı her türlü fikri öğrenmeye, duymaya açık olmalıdır. Gerçek kelâmcı budur. Daha önce bildiğinin peşinde değil gerçeği aramanın peşinde olursa, o zaman daha önce bildiğinde gerçeklik payının ne olduğunu daha açık görür, ona göre onu destekleyecek yeni bilgiler, yöntemler elde edebilir veya onda değişiklik yaparak onu geliştirir ve daha sağlam olarak ortaya koyabilir.

Anlamları benzeşen (müteşabih) âyetler hususunda iki önemli görüş olduğuna temas etmiştik. Hiç mana vermeden sözlük anlamında

<sup>(45)</sup> Tebsira, 1/96

İslâm filozoflarının genel İnancıdır. Bunun dışında mücessime ve müşebbine gibi bazı ekollerin Allah'a cisim ve araz dediğini de, süphesiz diğer dinlerde de aynı inançların olduğunu hatırlamak gerekir. İslamın öğrettiği Allah inancında, Allahın ne olduğu ve ne olmadığı nasıl olduğu ve olmadığı, en önemli konudur. Eskiden ve yeni bazı kimselerin kelâmda cevher ve arazdan bahsedilmesini tenkit ettikleri gibi günümüzde bunun geçersiz olduğunu iddia edenler vardır. Bizce bunun haksız tarafları ve haklı yanları vardır. Cevher ve araz kâinatın (Oluşanlar-Yaratıklar) en genel iki terimidir. Eski filozofların ortaya attıkları bu terimler kâlnat için her zaman geçerlidir. Bugün de yalnız felsefede değil bütün ilimlerde kullanılabilir. Maddenin mahiyeti, özü ve kendisine cevher, niteliklerine maddenin üzerinde meydana gelen her türlü değişikliğe araz, yani özde vuku bulan, ârız olan değişiklikler denir. Simdi kâinatın bir maddesi, temeli ve bir de nitelikleri bulunmaktadır. Bunların felsefesini yaparak bu iki öğeden meydana gelen kâinatın yaratılmış olduğunu ortaya koymanın ne sakıncası vardır. Haklı yanı ise, bu terimlerin eski kültür terimleri oldukları ve onların yerine yenllerinin konmasını iddia etmek günümüz kültürüne uvgun, anlaşılabilecek kelimeler kullanmayı tavsiye etmektir. Cevher ve araz voluyla Allah'ın varlığını isbat etmenin kesin bir delil sayılmayacağı, herkesin anlayışına göre değişir. Bu yolla kâlnatın bir yaratan tarafından var edildiğini ispat, kesin olmadığı için mi Allah'a inanmayanlar çıkıyor. Öyle ise kendilerinin ileri sürdükleri daha kesin deliller bulunduğuna göre onları okuyan ve bilenlerden inançsız kimse hiç çıkmıyor mu? Gerçek şudur ki, kelâmda ve felsefede ileri sürülen görüşler ve delillerin bir kısmı herkesi ikna edebilecek durumda, bir kısmı bazı kimseleri Ikna edebilecek durumda, bir kısım insanlarda bazılarına daha yatkın ve onlarla daha kolay ikna oldukları halde bazıları da başka delillerle ikna olmaya daha yatkın olurlar. Bunun dışında bir insan bile bazı durumlarda bir delile yatkın olduğu halde başka bir durumda başka bir delile gönlü daha uygun gelebilir. İnsanoğlu psikolojik, sosyolojik ve siyasî, iktisadî bir çok etkenlerin tesirindedir. Bunun için her türlü delile

Nesefî'nin, araz kavramının dilde mevcut olduğunu vurgulaması, bunun düşünenlere kafalarının estiği şekilde ortaya atıp icat ettikleri bir kavram olmadığını insanoğlunda mevcut bir kavram ve anlam olarak bulunduğunu ifade edip Allah'ın bununla muttasıf olamıyacağını anlatmaktadır.

ve tartışmaya açık ve alışkın olmak, kelâm ve felsefenin görevidir.

bütün hükümleri beraberinde ya bulunur veya bulunmaz, ya da bir kısmı bulunur, bir kısmı bulunmaz ve oluşmaların bütün hükümleri sâbit olur. O halde, tek bir durumda olan cevherin bir çok yönde tahsis edilmesi gerekir. Bu zorunlu olarak saçmadır. Oluşmaların hiçbir hükmünü gerekţirmemesi de saçmadır. b) İkinci yön şudur : Eğer oluşmalar ezelde hükümlerin niteliklerini gerektirmiyor idlyse gerçekte de gerektirmez (43).

İşte Cüveynî tartışmasını böylece felsefî bir şekilde sürdürmektedir. Bu üslûp meşşâî kültürünün ifade tarzıdır.

Fahreddin Razî ise, mümkün olan şey konuda (mevzu) bulunursa araz olur, der. Araz, ya nisbeti veya bölünmeyi gerektirir, yahut da hiç birini gerektirmez. 1) Nisbeti gerektiren yedi kısımdır: Nerede, ne zaman, izafet, mülkiyet, tesir etme, müteessir olma, duruş; 2) Bölünmeyi gerektiren de ya cüzleri bitişik kemmiyet olur ki, bu da ya tek buutlu çizgi olur ya iki buutlu satih (alan) veya üç buutlu cisim olur, yahut kemmiyet ama özü kararsız olan zaman olur, ya da cüzleri ayrı olur; sayı gibi. 3) Araz'ın nisbeti de bölünmeyi de gerektirmeme durumuna gelince: Birincisi keyfiyet, beş duyu ile algılama; ikincisi nefsanî kavramlar, durumlar; üçüncüsü, hazırlıklı olma, bu ya etki etmek için kuvvet veya etkilenmek için kuvvetsizlik olur. Dördüncüsü de kemmiyetle ilgili olarak bitişik veya ayrık olur (44).

Burada araz hakkında birkaç cümlesini aldığımı Fahreddin Razî meşşâî kültürüne göre arazı anlatıyor.

Kelâmda araz ve cevher üzerinde durulması, Allah'ın hem cevher olmadığı hem arazla ittisaf etmeyeceği; Allah'ın cisim ve cevher olmadığı glbi ancak cisim ve cevherde bulunabilecek bir nitelik olan arazla da ittisaf etmeyeceğini anlatmak ve isbat etmek içindir. Çünkü âlem (kâinat) sınırlıdır, hacmi ve boyutu vardır. Ve âlemi meydana getiren iki unsur vardır. Biri cevher, öz, mahiyet ve zat; diğeri onun sıfatı olan araz'dır. Aristonun asıl deyimi ile suret ve heyuladır. Suret araz karşılığı ve heyula, öz, mahiyet karşılığıdır. Bu ikisi bir manaya gelince maddi varlık (insanın beş duyusu ile algılıyabileceği varlıklar) meydana gelir. Allah bu varlıklar cinsinden olmadığı için ona cevher de araz da denmez.

Bunun uzun tartışması hem Nesefî tarafından Tebsırada ele alınır ve hem de Cüveynî tarafından uzunca tartışılır. Bu kelâmcıların ve hatta

<sup>(43)</sup> age, 1/92

<sup>(44)</sup> el-Muhassal, 129-130, Tahran, 1980

Nesefî, Allah'ın araz olmadığı bahsinde öncekinin sözüne işaret ederek şunu tekrar ve ilave etmektedir :

Falana bir şey arız oldu, yanı devamlı ve kararlı olmayan bir mana başına geldi. Bu durum şu hususta esas ve aslî olmayıp arız olan (geçici) bir durumdur denir. İşte bundan sonra devamları olmayan bir takım şeyler gördük ve onlara araz dedik.

Bu ad dilin delâletinden alınmadır ve kelâmcıların tarifine göre devamı imkânsız şeye araz denmiştir. Sonra her arazdan ayrılmayan gerekli bir vasıflı bulunduğunu ve onunla nitelenmeden varlığının imkânsız olduğunu gördük, yani kendi kendine durmaması ve durabilmesi için başka bir şeye muhtaç olmasıdır. Ayrıca arazın, araz olması kendi kendine duramaması değildir, çünkü dilde araza bu mana verilmez. Doğrusu arazın araz olması devamının imkânsızlığından dolayıdır (38)

Nesefî, diğer tariflere temas ettikten sonra arazın gerçek manasını dilin etimolojik ve semantik yapısından ve kullanılışından almaktadır.

Cüveynî de arazı anlatırken dilden başlıyor. Aslında kelimenin etimolojik manası ilk filozoflardan beri kullanılmakta, ona temas edilmekte ve dayanılmakta olduğuna temas etmiştik. Cüveynî, araz dilde arız olan ve eğlenmesi sürmeyen şeye denir. Kuran'da "dünyanın arazını isterler" (39) anlamındaki ayeti kerime ile dünyanın geçici malını kasdetmiştir. Çünkü, göçen, zall olmasından dolayı arız olmakla vasıflanıyor (40). Kelâmcıların tariflerini zikreden Cüveynî cevher ve araz hususunda münakaşayı mutezile ile sürdürüyor. Kelâmcıların bir kısmına göre varlığı devam etmeyen şey araz'dır ve bu tarif bütün araz cisimlerine şamildir (41).

Cüveynî arazın varlığını ispat hususunda Dehriye ile arazı tartışır. Dehriyenin cevherin ezelî ve arazın hâdis olduğuna inandığını zikreder. Bir kısmı ezelî cevherin dalma arazların mahalli olduğunu söylerken, diğerleri cevherlerin arazsız bulunduğunu iddia eder<sup>(42)</sup>. Oluşmaların ezelde cevherde bulunduğunu iddia etmeleri iki yönden imkânsızdır. a) Cevherin değişme yoluyla cihetlere göre değerlendirilmesi, sonsuz oluşmaların cevherde bulunması gerekir. Bu durumda oluşmaların

<sup>(38)</sup> Tebsira, 1/145

<sup>(39)</sup> Enfâl, 8/62

<sup>(40)</sup> eş-Şamil, 166

<sup>(41)</sup> age, 1/145

<sup>(42)</sup> age, 1/146

dir<sup>(32)</sup>. Fahreddin Razî, cevher bölünmeyi kabul etmeyen, yer kaplayan şeydir <sup>(33)</sup> diyor.

Muhassalın şerhinde Tusî, ilk kelâmcıların yer kaplayanının cevher olduğunu sövlediklerini ifade eder <sup>(34)</sup>.

İşte buraya aldığımız bu tanımlardan da kolayca anlaşılacağı üzere meşşâî kültürü ile Nesefî'nin takip ettiği semantik metod arasında hiçbir münasebet bulunmamakta ve her ikisi ayrı yönde ve metodda yürümektedir. Cüveynî'den sonra gelen Fahreddin Razî ve Fahreddin Razî'den sonra gelen Tusî aynı kültürle hareket etmişlerdir. Nesefî ayrıca kelâmcı ve filozofların fikirlerinden de nakil de bulunur. Cevherin fiilen ve zihnen bölünmeyi kabul etmeyen şey olduğu söylenmiştir, (35) derken bile kullandığı üslûp felsefî ve meşşâî üslûbu olmadığı ortadadır. Meşşâî kültürünün hakim olduğu bağlayıcı ve kıvrak terimlerden ziyade normal dilde yazılan ve söylenen bir üslûp takip etmektedir.

Araz'ı açıklarken dilde kullanıldığı manalardan hareket etmekte ve sonra düşünürlerin yaptıkları tanımları zikrederek konuyu işlemektedir.

Araz dilde süreksiz ve devamsız olan şeyin ismidir. Falana önemli bir şey arız oldu. Falanca geçici (arız) bir iştedir. Kuran'da da âniden çıkan gelen buluta arız denmiştir <sup>(36)</sup>. Araz kelâmcılara göre hâdis olan şeylerin üzerine artık sâbit bir niteliğin ismidir. Renkler, oluşmalar, tatlar, sayhalar gibi. Bundan sonra kelâmcılar gene de tarifinde ihtilaf ettiler. a) Devamı imkânsız şey arazdır. b) Cevherde bulunan şeydir. c) Cevherle var olan (kaim) durabilen şeydir. d) İki vakit devam etmeyen şeydir. İki yokluk arasında var olan şeydir. e) Eşarî, bazı kitaplarında başkasına arız olan ve bulunduğu yer yok olmadığı halde kendisi yok olan şeydir, der. Bu tanım doğrudur, ama kendi esasına ters düşmektedir. Çünkü arazı iki nitelikten mürekkep saymıştır <sup>(37)</sup>.

Burada Nesefî'nin tanımı ile Eşarî'nin ki arasındaki fark herhalde görülebiliyor. Nesefî dil ile rahatlıkla anlattığı halde, Eşarî felsefî ve çapraşık bir lfade ile anlatmaktadır.

<sup>(32)</sup> İmamul-Harameyn Cüveynî, eş-Şamil fi Usûlid-Din, 142, Ali Sami Neşşar tahkiki, Mısır 1969.

<sup>(33)</sup> Fahreddin Razî, al-Muhassal, 142, Tahran 1980, Hüseyin Atay, Kelâma Giriş, el-Muhassalın tercümesi 87, Ankara 1978

<sup>(34)</sup> Nasıruddin Tusî (672/1273) Telhîsu'l-Muhassal, 142, Tahran 1980

<sup>(35)</sup> Tebsira, 1/65

<sup>(36)</sup> el-Ahkâf, 24

<sup>(37)</sup> Tebsira, 1/69

güvende oldu, inandı, derdi de falana inandım, demezdi. Bundan da anlaşılıyor ki iman, kayıtsız mutlaka tasdik etmektir (29). Bu ikinci cev: p da birinci cevap gibi semantik anlayışına dayanıyor. Birincisi, kelimeyi söyleyenin yani dilin sahiplerinin (Peygamber ve sahabe) tarafından nasıl anlaşıldığını ortaya koyduğu gibi, İkinci cevap da dil yönünden kelimenin etimolojisi ve sentakstan hareket edilerek itiraz reddediliyor.

Kâinatın oluşması (hudusu) hususunda Nesefî gene dilden hareket ediyor. Önce konuyla ilgili olan kelimeleri etimolojik açıdan inceliyor. Onların kök ve türemiş manalarına değiniyor ve sonra kelâmcılar tarafından nasıl anlaşıldıklarını inceliyor.

Bu yoldan giderek kâinatın oluşumunu açıklamaya çalışıyor. Şimdi bunu sürdürürken kullandığı üslübuna ve tarzına örnek verelim :

Kelâmcılara göre âlem, Allah'tan başka bütün varlıklara denir. Âlem kelimesi alamet belirti manalarına gelen alem'den türemiştir. Çünkü âlem yaratanın varlığına belirti ve delildir <sup>(30)</sup>.

Bundan sonra kâlnatın (âlemin) meydana geldiği cevher, cisim ve arazlardan bahseder. Cevherden bahsederken, önce onun dilde kullanıldığı manadan başlar.

Cevher dilde, asıl, kök, temel anlamındadır. Falanın şerefli bir cevheri yani aslı, soyu vardır, denir. Bu kumaş cevherdir yani aslı iyidir. Bundan sonra, dildeki anlamının üzerine mantıkçı ve kelâmcıların verdiği manaya geçer. Kelâmcı ve mantıkcılara göre tanımını yapar. Cevher zıt nesneleri yüklenmeye kabiliyetli kendi kendine durabilen nesnedir. (Kalm-biz-zat) Zıt şeyleri kabul etmesinin anlamı şudur : Siyah iken kırmızı ve sonra yeşii de olabilir. Ancak bu zıtları birarada, bir anda kabul etmez, biri gider, onun yerine zıddı olanı kabul eder (31).

Burada Meşşaî (Aristocu) kültürüne göre yürüyen Eşarî okulundan cevher hakkındaki tanıma bir göz atalım :

İmam Cüveynî, cevher hakkında değişik tanımlar zikrediyor : a) Araz (yani nitelik) kabul eden şeydir. b) Cevher yer kaplayan (Hayyiz-Mütehayyiz) veya bir yer işgal eden şeydir. c) Her cüz, parça cevher-

<sup>(29)</sup> Tebsira, 1/56

<sup>(30)</sup> Tebsira, 1/62

<sup>(31)</sup> age, 1/64

erted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered versi

yalanlamaya ve tekzib etmeye zıttır. Çünkü tereddüt etmek hiç bir hüküm vermeden durmaktır. Duran bir kimse tasdik etmiş olmaz <sup>(25)</sup>. Buna göre mukallidin imanı sahih olur. Çünkü imanın aslı olan tasdik onda bulunmaktadır.

Nesefî, iman kelimesinin sözlük manasının tasdik olduğunu ileri sürmekle eşanlamlı olduğuna hükmetmiş ona çok önemli bir hüküm yüklemiştir (26). O da bu tasdik bulunan kimsenin iman etmiş olacağıdır. Tasdikin kendi anlamında, mahiyetinin bulunması önem taşıyor. Ama o tasdik nasıl meydana geliyor ve hangi şartlarda vuku buluyor. Bu önemli sayılmıyor. Bunun için hiç bir delile dayanmadan tasdik eden, yani iman eden kimse de mümin sayılıyor. Bu anlayış ve anlatış da kelimenin delaletinden ileri geliyor. Bu gibi tahlil ve kelimenin etimolojik ince anlamı, bilim oluyor. Mukallid, delile dayanmadığından günahkar olacağı veya imanın kabul edilmeyeceği tartışması, iman kelimesinin veya tasdik kelimesinin kök ve etimolojik anlamlarından doğmayıp dışardan katılmak istenen anlamlardan ve şartladan dolayıdır. Bu durum, misallerle de daha iyi anlaşılıyor ki Ebu'l-Muîn Nesefî semantiğe dayanıyor ve bundan dolayı da daha isabetli bir fikir ve anlayış ortaya koyuyor.

Fakat Eşarî ve Mutezile, imanın kayıtlı tasdik olmasını yani delile dayanan tasdik olmasını iddia ediyor ve onlar da kelimenin etimolojik manasına dayanıyorlar. Dilde iman, insanı emana, güvene sokmaktır. Eğer delile dayanmazsa, yanılmasından emin ve güvende olamaz ve delil olmazsa tasdik onu güvende kılamaz, <sup>(27)</sup> diyorlar.

Nesefî, buna iki şeklide cevap veriyor : Birinci cevap Hz. Peygamberin tatbikatı ve bu tatbikatın tarih boyunca devam etmesidir <sup>(28)</sup>.

İkinci cevabı, dilcilerin iman kelimesini kullanmalarına dayanıyor. Bir kimse bir haber vermiş olsa ve başkaları onu tasdik etmiş olsalar, onların bu tasdiki dil yönünden itiraza uğramaz. Hiçkimse tasdik edenin gönlüne güven verip vermediğini araştırmaz. Mutlak surette ona inandı, denir. Eğer iman gönlü (nefsi) güvene sokmak olsaydı, o zaman haber verenle (muhbir) ilişiği değil, dinleyenle ilişiği olurdu. Çünkü dinleyen kendini güvene soktu, haber veren değil. Bu durumda nefsim (gönlüm)

<sup>(25)</sup> Tebsira, 1/38

<sup>(2 °)</sup> Tabsira, 1/39

<sup>(2/)</sup> Tebsira, 1/56

<sup>(28)</sup> Tebsira, 1/56

#### İLMİN TARİFİNDEKİ İHTİLÂFLARIN SEMANTİK AÇIDAN TAHLİLİ

Ebu'l-Kasım Belhli Ka'bi diyor ki : İlim, her şeye olduğu gibi inanmaktır. Mutezilî arkadaşları bunu kabul etmemişlerdir. Çünkü bu takdirde, câhil de âlim sayılmış olur. Câhil, kâinatın hâdis, yaratanın ve onun tek oluşunun sâbit ve peygamberliğin doğru olduğuna inanır. Bu itikadı, herşeye olduğu gibi itikad sayılır. İtikad ettiği şeyler, itikad ettiği gibidir. Buna rağmen, bu itikad ilim değildir. (23)

İlim tarifi üzerinde ki münakaşa sürüp gidiyor. Biz burada semantik bir tahlil yapmaya çalışalım. Semantik, kelimenin anlamının nesneye, dışardaki müsemmaya uygunluğunu sözkonusu eder. Ka'bînin ilim tarifi dışardaki nesneye uymadı. Bunun için ona yapılan itiraz doğrudur. Bu itirazdan ayrıca bir hüküm de çıkarılabilir. Önce itikat doğru da olsa ilim sayılmaz. İkincisi, itikat ilim sayılmayınca güven vermez. Üçüncü olarak itikat ilim olmayınca bir şey öğretmez. Ayrıca semantik, kelimenin anlamının ilmini yaptığı için, bu tarifte kelimenin anlamı tam kavranamamış ve kavram zihinde eksik ve bulanık kalmış olur.

Mutezile her müctehid haklıdır, demektedir. Arkadaşlarımızdan buna şu şekilde karşı çıkılmıştır. Ben ictihad ettim ve ictihadım beni müctehidin yanılabilir ve isabet edebilir olduğuna götürdü. Şimdi ben, bu ictihadımda yanılmış mıyım, yoksa haklı mıyım? Eğer yanılmışsın dersen, ictihadımdan birinin yanlış olduğuna hükmetmiş olursun ve her müctehid isabet eder sözün saçma olur. Eğer ictihadında haklısın, dersen, müctehidin yanılabileceğini ve isabet edebileceğini söyleyenin sözünü kabul etmiş olursun (24).

Böylece her iki durumda da davayı çürütmüş oluyor. Buńa bakılınca, ifade açık ve üslûp aklı selim yanı dil mantığına göre sonuca kolaylıkla varılıyor. Diğer felsefî ve mantığın teknik kelimeleri kullanılmıyor. Bu da semantiğin, cümleyi nasıl tahlil ederek kullanılan sözdeki kelimelerin anlamlarını kendi gayesi istikametinde kullandığını gösteriyor.

İman tasdikten ibarettir. Bunun vardığı sonuç yani terim manası, Hz. Muhammed'in Allah katından getirdiği şeyi tasdik etmektir. Tasdik

<sup>(23)</sup> Nesefî, Ebu'l-Muîn, Tebsıratü'l-Edille, 1/8

<sup>(24)</sup> Tebsıratü'l-Edille 1/35

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### EBU'L-MUÎN NESEFÎ'NÎN SEMANTÎK METODU

Maturîdî okulunda, Maturîdî'den sonra günümüze kadar Ebu'l-Muîn Nesefî'den daha büyük ve yetkili bir kelâmcı gelmediğini söylemek mübalağa olmasa gerek. Şimdiye kadar ihmal edilmiş böyle bir kelâmcının kendine mahsus bir metodu, uslûbu ve kültür birikimi vardır. Şimdiye kadar İslâm düşünce sistemi ve tarihi ondan mahrum kalmışsa da, bundan sonra gün ışığına çıkarılıp ilim talipleri onun birikiminden ve metodundan istifade edeceklerdir.

Biz onun Tebsıratü'l-Edille adlı eserinin birinci cildini basıma hazırladık ve bu vesileyle de müellifi olan Nesefî'yi tanımaya ve tanıtmaya calısacağız. Önce şu noktaya temas edelim. Kitabın hem başında ve hem de ortalarında şu lfadeye rastlanmaktadır : قال dedi... Bu ifade ve kelime sanki kitabi yazan başkasından naklediyor kanaatini uyandırıyor. Halbuki, müellifin kendi eserinde bu kelime bulunmaz. Bir kimse kendisi için "dedi" tabirini kullanmaz. Bu "dedi" sözünün araya sıkıştırılması veya kitabın başına alınması kitabın hakiki yazarının gerçek ifadesi olmayıp onu dinleyip de nakledenin ifadesi ve uslûbu olduğu hususunda şüpheye düşürür. Çünkü öyle hocalarının ağzından imlâ tarzında olmayıp anlatışını kendi ifadeleriyle kaleme alan öğrenciler, sonradan kitabı hocalarına isnat etmişlerdir. Kitabın içinde "dedi..." lafzı asıl müellife isnat edildiği zaman, iste bundan dolayı, bu eser onun kendi kaleminden çıkmayıp öğrencisi tarafından kaleme alındığını söyleyenler bulunabiliyor. Bu doğru olabilir de olmayabilir de. Çünkü bir kitabı sonradan istinsah eden kimse araya "dedi" sözünü kendisi sokabilir. İşte biz, Tebsıratü'l-Edille'de bunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Bunu da nüsha farklarından ortaya cıkardık. Eski yazmalarda bu "dedi" sözü olmadığı halde sonraki nüshalarda görülmüştür. Eski nüshalara riayet edilerek bu "dedi" sözü bulunan nüshaların farkları metinden alınarak haşiyede gösterilmiştir. Şunu ifade edelim ki, eski nüshalarda da bazan bu "dedi" ifadesinin araya sıkıştırıldığı da sâbittir. Biz Tebsıra'da bu "dedi" sözlerinin eski nüshalarda bulunmaları halinde onu metinde ibka ettik. Hacı Halife, Keşfü'z-Zunûn'da kitabın başlangıcını "... اهد الله " göstermesi dediğimizi destekler. Bu dediğimlz kaideye en iyi uyan Damad nüshası olup farklara dikkat edilirse yalnız ile başlar.

10- Siyâset (imâmet) (Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali), 209 a-225 b.

Burada birşeyin dikkate alınması ile, arada olan fark daha iyi anlaşılabilir. İmam Cüveynî ile Ebu'l-Muîn Nesefî, yirmi sene aralıkla doğmuşlardır. Nesefî 438 H./1046 M. ve Cüveynî 419 H./1028 M. de doğmuştur. Cüveynî 478 H./1085 M. ve Nesefî 508 H./1114 M. ölmüştür. Nesefî, Cüveynî'den sonra otuz sene daha yaşamıştır. İkisinin en hacimli eserleri olan Cüveynî'nin eş-Şamil'i ile Nesefî'nin Tebsıratü'l-Edille'si arasında, konular bakımından ve metod bakımından bir karşılaştırma yapmak suretiyle Eşarîye ve Maturîdî'ye ekollerinin arasındaki kültür, metod ve üslüp farkını ortaya koyarak ekolün özellikleri hakkında bilgiler elde edebiliriz.

Cüveynî'nin eş-Şamil'inin planı, eserin basılmış olan bölümünde mevcut olan konulardır. Bu basılmış kısım, Şamil'in bütünü değildir. Şamil'i tahkik ederek neşreden Ali Sami en-Neşşar (ve arkadaşları), Şamil'i ihtisar eden İbnü'l-Emir'in ifadesine dayanarak Şamil'den su kitapların (kısımları) eksik olduğunu, bu eksik kısımların da üç cüz tutabileceğini söylemektedirler. Şamil'in muhtasarı olan el-Kamil fi İhtisari'ş-Şamil'de zikri geçen şu kitaplar bugün basılmış olan Şamil'de "Kitabu'l-İrâde, Kitab fi-Kader, Kitabu'n-Nübüvvet, Kitabı İbtalül Kavl bi't-Tevellüd. Kitabu'r-Red Ala't-Tabaiyyîn, Kitabu't-Tadil ve't-Tecvir" (22). Şamil'in kaybolmuş kısımlarına da böylece mutali olduktan sonra llerde kültür ve metod farklarına temas etmeye calışacağız. Şamil'de siyâset (imâmet bahsi) görülmektedir. Ayrıca, Cüveynî tabiat felsefesine, teferruata inecek kadar yer verdiği halde Nesefî Tebsıra'da böyle yapmamıştır. Tebsıra sahibi Allah'ın cevher, cisim, araz olmadığını anlatırken onların da tariflerini yapmıştır. Cüveynî de Allah'ın cevher, cişim, araz olmadığını ele almış, fakat tariflere yer vermemiştir. Cüveynî, illet'e özel bir bölüm ve alt bölümler avırmıs. Nesefî'de böyle bir özel bölüm bulunmamaktadır. Nesefî'nin illete, ancak bir konuyu işlerken temas etmiştir. Onun için, Şamil'i İbn Sinan'ın Necat'ı ile karşılaştırmak daha isabetli olur.

<sup>(22)</sup> Ali Saml en-Neşşar, eş-Şamil fi Usulid-Din, Cüveynî, Mukaddime 87.

yayılmamasının sebeplerinden biri semantiktir. Nesefî'nin takip ettiği semantik metodun henüz bir ilim haline gelmemiş olması da bir sebep olabilir. Eserindeki üslûbu ve ifadesi açık, net ve oldukça kolaydır. Bazen zor olmasının sebebi konunun, meselenin mahiyetinin zor olmasından doğduğu hesaba katılmalıdır.

Eserin basılmasında fihristte gösterilecek ise de eser iki cilt olarak basılacağına göre, planına dair birkaç söz söylemek üzere burada fihristine temas etmemiz isabetli olacak kanaatindeyim.

- 1- Bilgi teorisi ve varlıkla ilgisi, 1-56,
- 2- Kâinatın oluşumu ve sebebi, 57-103,
- 3- Allah'ın tek oluşu ve karşıt inançların reddi, 104-139,
- 4- Allah'ın selbî (ne olmadığını anlatan) sıfatları, 140-241,
- 5- Allah'ın sıfatları, 242-334,
- 6- Allah'ın kelâm sıfatı, 335-395,
- 7- Tekvin-yaratma nazariyesi,396-485,
- 8- Allah'ın iradesi ve hakîm olması, 486-503,
- 9- Allah'ın görülmesi, 504-576.

Buraya kadar birinci cilt. İkinci cildin pianı da şöyledir : Yalnız buradaki sayfalar Nuri Osmaniye'deki 2097 nolu yazmaya göre veril-mektedir:

- 1- Peygamberlik, 109 b-134 a,
- 2- Aliah insan ilişkileri a) Adalet-zulm, b) İnsanın gücü, c) İnsanın işlerindeki hürriyeti, 134 a-169 b,
  - 3- Tevellüdün (illiyet) İbtali, 169 b-171 a,
  - 4- İnsanın yaşamı (rızık ve ecel) ilgisi, 171-173 b,
  - 5- İrade hürriyeti, doğru yanlış yapma 173 b-179 b,
- 6- Allah'ın insanın yararına hüküm vermesi, kaza ve kader, 179 b-190 a,
  - 7- Kelâmî terimler (isim ve hükmü), 190 a-190 b,
  - 8- Kaderiyye Mezhebl, 190 b-192 b.
  - 9- Kabir azabı, şefaat, iman, 192 b-209 a.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ma'kûl bir şekilde Kur'an-ı anlatana rastlamadım. Herkes bin dereden su getiriyor ve neticede insan bir fikir sahibi olmadan yazılanı bitiriyor. Ama burada Ebu'l-Muîn Nesefî Mutezile'nin Kur'an'ın yaratılmış olduğu iddiasını tasvirden başka birşey yapmıyor. Bunun bir de Tebsıratü'l-Edille'sine bakmak lâzım. Orada da aynı fikri söylüyorsa, o zaman akla şu ihtimal geliyor : Ebu'l-Muîn Nesefî'nin eserlerinin yayılmaması bu gibi açık ve net fikirlerinden dolayı olabileceği hususudur. Aslında Maturîdîye'nin Mutezile'ye daha yakın olmakla itham edilmesi de, Eş'ariye ile Selefiye'nin taraftarlaının çoğalmasına ve yayılmasına sebep teskil ettiği herhalde düşünülebilecek bir husustur. Şurası muhakkak ki, Tebsıratü'l-Edille, oldukça tafsilatlı büyük bir kitap, Bahru'l-Kelâm ise, cok küçük, yüz sayfalık, bir kitap. Bahru'l-Kelâm'ı Tebsıra ihtiva etmektedir. Onun çok kısa özeti sayılabilir. Araştırma ve karşılaştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak, özet de olsa, başka fikirler ve ibareler bulunmaz dive birşey düşünmek yanlıştır. Her kitabı orijinal olarak ele almış olabileceğini de hesaba katmak gerekir.

Temhidin bölümlerini Tebsira ile karşılastırdık bulduğumuzu söyledik. Şimdi Bahru'l-Kelâm'ın konularını buraya alarak Tebsıra ile karşılaştırmasına imkan vermiş olacağız. Önsöz Allah'ın Tenzihi ve Takdiri, 1. Dinde tartışma caizdir, 2. İlim akıldan üstündür, 3. İmanın şartlarını bilmek şarttır, 4. Sıfatlar iki türlüdür, 5. Varlık iki türlüdür, 6. Allah gelmek ve gitmekle nitelenemez (Selefiye'nin tam zıddı), 7. Cehmiyye Allah'a yer tayin eder, 8. Mutezile Allah görülmez, der, 9. Kur'an Allah kelâmıdır, 10. İsim müsemmânın aynıdır, 11. Rızıklar bölünmüştür, 12. İman artmaz eksilmez, 13. Putperestlerin çocukları, 14. şeytanın soyu, 15. Zenginlik fakirlikten üstündür, 16. Kaderiyye'ye göre çalişmak insana farzdır, 17. Mutezile'ye göre velilerin kerameti saçmadır, 18. Peygamberliğin isbatı, 19. Mutezile'ye göre mirac olmadı, 20. Mutezile'ye göre üzerimizde görevli melek yoktur. 21. Mutezile'ye göre kabir azabını akıl almaz, 22. Sahabe'nin en üstünü Ebu Bekir'dir. 23. Rafizîlerin bir kısmı vahly Ali'nin hakkıydı, derler, 24. Rafizîler İmam Ali'nin topladığı Kur'an'ıdır, derler.

6. Tebsiratü'l-Edille: Ebu'l-Muîn Nesefî'nin en hacimli ve muhtevalı eseridir. Kılıç Ali Paşa (517) yazma nüshasının ilk dış sayfalarında kitabın içinueki yazı ve mürekkep aynı olarak şöyle bir kayıt vardır: Bu, musannıf, Ebu'l-Muîn Meymun b. Muhammed Mekhûli'nin nüshasından istinsah edilmiştir. Musannıf eserini ikindi vakti, Rebiülahirin yedisi çarşamba günü beş yüz hicrî yılında bitirmiştir. Açıklayacağımız gibi onun bu kadar hacimli ve muhtevalı esere sahip olduğu halde

rted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versio

kitabı halinde bir özeti sayılabilir. Göreceğimiz gibi Tebsıra iki cilt ve hacimli bir eserdir. Temhidin üzerine Nizamüddin Hüseyin Sığnâkî et-Tesdid adlı bir şerh yapmıştır.

5- Bahru'l-Kelâm fi İlmi't-Tevhid: Bu eser 1911 (1329 H.) yılında basılmıştır. Üzerinde çalışma yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Ancak eser tertipli, yirmidört fasıl halinde kaleme alınmış olup küçük hacmine rağmen uslûbu ve metodu tam âlim bir zatın eseri olduğunu gösteriyor. Aklî delil ve açıklamalar yanında pek az olarak ayetlere dayanır. Muhaliflerin sözlerine yer verir. Kısaca cevaplarını da zikreder.

Kelâmcılarla Selefiyeyi 'özelikle karşılatırıyoruz. Çünkü şimdiye kadar İslâm dünyasında hâkimiyetini sürdürüp gelen bu iki düşünce ve inanç sistemidir. Diğerlerinin fikirleri bu iki mezhep tarafından önemsenmiş veya kitaplarda kalmıştır. Bazen yeni olaylar onları gündeme getiriyor.

Nesefî'nin bu eserinde Allah'ın haberi sıfatları (el, göz gibi) hakkında şu ifadesine rastlıyoruz: Allah'ın eli sıfatı niteliksiz ve benzetmeksizin görmesi, işitmesi, bilmesi ve kudreti gibi ezelidir. Allah uzvu olmadan işitir, gözü olmadan görür, vasıta (âlet) olmadan bilir, kalbi olmadan irade eder, dili ve dudakları olmadan konuşur. Eli de böyledir. Niteliksiz, teşbihsiz, uzuvsuz olarak Allah'ın ezeli sifatidir. Mutezile'nin yed'e kudret ve kuvvet manası vermesi yanlıştır (19). Şimdi burada Mutezile'yi de reddetmektedir. Halbuki Sünnî Kelâmcıların el'e (20) verdiklerini kudret manası biliyoruz Buradaki Seleflye'den ayrılıyor. Çünkü gözü isim olarak Allah'a isnat etmiyor. Gözün sıfatı olan görmeyi Allah'a isnat ediyor ve göze göz manası vermiyor. Böylece onu te'vll ediyor. Selefiye gözü göz olarak Allah'a isnat eder ve nasıl bir göz olduğu, niteliğini Allah bilir, derler. Daha önemli bir meseleye de temas etmek istiyorum :

Kur'an, Allah'ın sözü (kelâmı) ve sıfatıdır. Yüce Allah bütün sıfatlarıyla kadîmdir, hâdis değildir. Harfsiz, sessiz, hecesiz ve başlangıçsız bir söz olup Allah'tan ayrıdır ve Allah'ın aynı değildir. Ancak Kur'an'ı Cibrile ses ve harflerle duyurmuştur. Sesi ve harfleri yarattı ve Cibrile o ses ve harflerle işittirdi. Cibril de onu ezberledi, kavradı ve Hz. Peygambere nakletti. Bu, vahyin ve elçiliğin (risâlet) indirilmesidir. Şahsın ve seslerin indirmesi değildir. Cibril onu Hz. Peygambere okudu, Peygamber de onu ezberledi ve kavradı ashabına okudu (21). Bu kadar açık ve net

<sup>(19)</sup> Eahru'l-Kelâm, 21

<sup>(20)</sup> Fahreddin Razî, Mefâtihü'l-Gayb 7/563 İstanbul, Mutezileye verdiği cevaba bak.

<sup>(21)</sup> Bahru'l-Kelâm, 31-32

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

tur. Fakat eser otaya çıkmadan kesin birşey söylemek imkânsızdır. Bunu şüpheli karşılamak gerekir. O. R. Kehhâle'nin verdiği bilgiyi Kâtip Çelebi'den aldığından şüphe edilmemelidir. Eğer, dendiğine göre Fur-u (Fıkh'a) âit ise, Ebu'l-Muîn Nesefî'nin olmaması ihtimali ağırlık kazanıyor.

3- İzâhu'l-Mehacce Li Kevni'l-Akl-I Hücce: Ebu'l-Muîn Nesefî, bu eserini «et-Temhid li Kavaidi't-Tevhîd» adlı eserinin, isbat Keramati'l-Evliya Faslının sonunda Tebsıra ile beraber zikretmiştir (17).

Maturîdî ve Hanefîlerin kendi mensuplarının hal tercümelerini diğer mezhep mensupları gibi uzun uzun yazmamışlar veya yazmışlar, kaybolmuş olabilir ve böylece büyük bir kültür tarihi bölümü kapalı kalmıştır. Maturîdîliğin yayılmamasının sebeplerine bu da katılabilir. Ancak bir de şunu söylemek mümkündür. Hanefî fakihleri büyük ilim adamı yetiştirdikleri halde Tabakat ve alimlerin hal tercümelerine önem vermemiş olduklarının sebepleri bilinmiyor.

4- et-Temhid fi Kavaidi't-Tevhid : Ebu'l-Muîn Nesefî'nin son eserine benziyor. Bunu Tebsıratü'l-Edille, adlı eserine bir giriş anlamına ve onun fihristi mahiyetinde yazdığı, konuları ve babları arasında yapılan mukayeseden anlaşılıyor. Bu eserin Türkiye kütüphanelerinde yazma nüshaları ve şerhleri bile olduğu halde, İslâm Ansiklopedisinin tercümesi yapılırken hep Avrupa yazmalarına dayanılması, kendi kültürümüzden ne kadar uzak olduğumuzun delilidir. Ebu'l-Muîn Nesefî üzerine ilmî çalışmaları başlatmanın İslâm Dünyası'nda öncüleri sayılabiliriz. Nesefî'nin eserlerini 1957 yılında başladığım, İstanbul Kütüphanelerindeki Kelâm kitaplarını tespit çalışmalarım esnasında tanımıştım. 1971 yılında Temhid'i öğrencilerimden (Prof. Dr.) Mustafa Salt Yazıcıoğlu'na mezuniyet tezi verdim (18). Böylece ilk defa Ebu'l-Muîn Nesefî üzerinde bir çalışma yapıldı. Eser Tebsıratü'l-Edille'nin cep

(18) Yazma nüshaları Fatih: 3084/1, 63 varak, Müstensih Muhammed b. Ahmed 687 H. (19 satır). Hamidiye: 722, varak 81, (23 satır), Şehid Ali Paşa: 1579, Varak 99 (11 satır) Yozgat no. 612/1. L, 44 Varak (21 satır) Abdurahim Muhammed 1201 H. Karaçelebizade no: 347/5, 159-203 varak, Müstensih Muhammed b. Ali 702 H. (satırları muhtellif) Ayrıca bak. M. S. Yazıcıoğlu, Maturîdî ve Nesefî'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı 21.

<sup>(17)</sup> Ebu'l-Muîn Nesefî, et-Temhid, Karaçelebi No : 347 (180-a), istinsan tarihi 702 H. 1302 M. Şehit Ali Paşa, No : 1579 (46-a); ismail Paşa Bağdatlı, İzahu'l--Meknûn 1/156, Hayreddin Zirikiî, el-A'lâm adlı eserinde Ebu'l-Muîn Nesefî'ye şu eserleri isnat ediyor. Temhid, Tebsıra, Bahru'l-Kelâm, el-Umde fi Usull'd-Din. (Bu Ebu'l-Berekat Nesefî'nindir.) el-Alim vel Müteallim (Ebu Hanife'nindir). İzahu'l-Mehacce Ll-Kevni'l-Akl-i Hucce, Şerh el-Camii'l Kebir liş-Şeybani fi Furuii-Hanefiyye, Menahicü'l-Eimme fil Füru (Hayrettin Ziriklî, 8/301). Parantez içindeki cümleler bizimdir.

isimleri okumada titiz ve yazma eserlerde ihtisası olan merhum Muhammed Tancî'nin, Ebu'l-Muîn olarak düzeltilmiş olduğuna dayanarak Ebu'l-Muîn şeklini tercih ediyoruz.

Yalnız rivayetlerde; Ebu'l-Muîn Nesefî'nin doğum tarihinde, yirmi sene gibi büyük bir tarih farkı ortaya çıkmaktadır. Bazıları 418 hicrî yılını verdikleri halde, bazıları da 438 hicrî yılına tetabuk eden yaşını veriyorlar. Fakat ölüm tarihi olan 508 H./1115 M. de ittifak halinde bulunuyorlar. Biz de, 537 hicrî yılında vefat eden Ebu Hafs ömer b. Muhammed'in "el-Kand fi Ulemâl Semerkand" adlı eserinde Ebu'l-Muîn Nesefî'nin 25 Zil-Hicce 508 hicrî yılında yetmiş yaşında olarak öldüğünü zikretmesine dayanarak şimdilik 438 hicrî yılını doğum tarihi olarak kabul ediyoruz (14). Ebû Hafs Nesefî, Ebu'l-Muîn'e hem en yakın müellif, hem hemşehrisi, belki de öğrencisidir.

#### Ebu'l-Muî n'in eserlerine gelince, şunları bulmaktayız

- 1- Şerh'al-Camiu'l-Kebir: Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan Şeybanî (187 H. 802 M.). Bu eser fıkha dairdir. Ancak Ebu'l-Muîn'in böyle bir eserinin olduğunu Keşfü'z-Zunûn'da görüyoruz (15). Bundan sonrakiler de ondan nakletmektedirler. Böyle bir eseri olduğuna dair lleri sürülen şüpheyi haklı bulmaktayız. Şüphesiz zamanın önemli din ve kültür ilmi olan fıkhı okumuştur. Ama onda ihtisaslaşıp bir eser verdiği çek şüphelidir. Hacı Halife Keşfü'z-Zunûn adlı eserinde Ebu'l-Muîn Nesefî'ye atfettiği, bu kitabın, kime ait olduğunda da kendisinin şüphesi olduğunu anlamak mümkündür. Çünkü Evhadüduddin diye birine isnat edilmiştir. Hacı Halife ise bu ismi açıklamakta hata edebilir. Belki de ondan sonra gelen Ahmed Ebû Nasr Nesefî'nin şiir haline getirdiği Camil Kebir'in şerhidir. Her ne ise bu eseri Ebu'l-Muîn'e isnat etmekteki hatayı, öyle bir eser meydana çıktığı zaman düzeltebiliriz.
- 2- Menâhicü'i-Eimme: Bu esere sadece Keşfü'z-Zunûn ve İzâhu'l-Meknûn'da rastlıyoruz <sup>(16)</sup>. İslam Ansiklopedisi de bu eserden ve Şerhu'l-Camii'i-Kebir'den bahsetmektedir. Bu eserin usul-ü fıkha âlt olması düşünülebilir. Kelâmcılarda usul-ü fıkh yazma geleneği mevcut-

<sup>(14)</sup> Zehebî, bunu Şeyhu'l-İsiam Mahmud b. Ahmed Şagucî ve Abdurraşîd Ebi Hanife Velvalci nakletti, demiştir. (Kasım b. Kutluboğa, Tacu't-Terrâcım, Esat Efendi No. 2312 Varak 43-d.) Bk. Yukarıda verilen kaynaklar,

<sup>(15)</sup> Hacı Halife, Keşfü'z-Zünûn 570, Bk. Prof. Dr. M. Sait Yazıcıoğlu, Maturîdî ve Nesefî'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, 22, Ankara 1988, Luknevî'de bu eserl Nesefî'ye İsnat eder. 216.

<sup>(16)</sup> Keşfü'z-Zunûn, 1845; İsmail Paşa Bağdatlı, İzahü'l-Meknûn, 2/563. Ama Prof. Dr. M. S. Yazıcıoğlu bu esere temas etmemiştir. Luknevî, el-Fevaidü'l-Behiyye'de bu eseri Ebu'l-Muîn'e isnat eder. Bkz. s. 216.

kadar soyunu zikretmiştir <sup>(7)</sup>. Aslında herkesten bildiği kadar bütün soyunu zikretmesi beklenmez. Bazılarının soy kütüğünü uzatmaları, âilede başka ilim adamı olup olmadığını anlatmak istemeleri olabilir. Tabakât kitapları ise beş, altı, yedi başa kadar sayıyor <sup>(8)</sup>. Yedi başa kadar doğru olduğuna dair kanaatimiz Zehebî'nin "Siyeru Alâm'ın Nübelâ" adlı eserinde, Müstağfirî'nin Tarihi Nesefine dayanarak verdiği şu bilgiye istinad ediyor : Ebu'l-Mutî' Nesefî'nin asıl adı Muhammed b. Fadl olup Mekhûl onun lakabıdır <sup>(9)</sup>. İşte bunu bilmeyenler Mekhûl'ü Muhammed'in babası zannetmiş olmalılar ki, Muhammed Mekhûl'ü Muhammed b. Mekhûl şeklinde anlamışlardır. Bu, Ebu'l-Mutî' Muhammed (Mekhûl) 318 H.'de vefat ettiğine göre ve bunun Ebu'l Muîn Nesefî'nin dedesi olduğu zikredildiğine göre 438 H. de doğan Ebu'l-Muîn lle dedesi arasında yüz küsur sene olduğu görülüyor.

Fevâldü'l-Behiyye'dé Ebu'l-Muîn allesinden Ahmed b. Muhammed b. Muhammed (Mekhûl) (331-379 H. 942-989 M.) adlı bir zata rastlıyoruz. Bu zatın, Ebu'l-Muîn Nesefî'nin büyük dedesi (babasının dedesi) olan Mutemid ile kardeş olduğu zikrediliyor. Ancak Lü'lüiyyat adlı eserin bu Ahmed'e isnat edilmesi yanlıştır. Dedesi Mekhûl'ün eseridir. Bu Mekhûl'ün eş-Şua, adında bir kitabı daha bulunmaktadır (10).

Kutluboğa'nın ve Beyazıt nüshasının dış sayfalarında Mutemid adını Sald ve Zirikli, mabed olarak göstermiştir <sup>(11)</sup>.

Ebu'l-Muîn künyesi Kılıç Ali, Damad İbrahim ve Fatih nüshalarının dış sayfalarında Ebu'l-Main olarak harekelenmiş ve açıklamasını şöyle yapmışlardı : Ebu'l-Main denmesinin sebebi gerçek onun dilinden pınar gibi aktığındandır (12). Öyle zannediyorum ki, bu açıklama sırf dil yönünden daha uygun bulmalarına dayanıyor. Ancak bazı kaynaklarda, özellikle isimilerin doğru okunmasına dair eserler veren Zehebî ve İbn Hacer gibi âlimler bu Künyenin Ebu'l-Muîn şeklinde mimln zamma ile yani (U) ile okunmasını tasrih etmişlerdir (13). Biz de,

(7) Kılıç Ali Paşa, 517, Damad İbrahim Paşa 778

(10) Luknevî, Behiyye, 40

(11) A.g.y.

(12) Kılıç Ali Paşa 517, Damad İbrahim 778

<sup>(8)</sup> Luknevî, Fevâidü'l-Behiyye 216; Kutluboğa 78; Hacı Halife Keşfü'z-Zünûn 337, 570, 225, 484, 1845; Zirikli, el-A'lâm 8/301; İslâm Ansiklopedisi 9/199; Ö. Rıza Kehhale 13/66

<sup>(9)</sup> Zehebî (748 H. 1374 M.), Siyeru A'lâmı'n-Nübelâ 15/33

<sup>(13)</sup> Bak. Zehebî, el-Muştebih 2/607, İbn Hacer, Tebsırü'l-Muntebih bi Tahrîri'l-Muştebih 2/1307, es-Samanî, et-Tahbîr fil-Mu'cemi'l-Kebîr 2/273

- 9. Hasan b. Cafer b. Yusuf Ebu Ali Nesesi (428 H./1037 M.)
- 10. Cafer b. Muhammed b. Mu'tez Ebu'l-Abbas Nesefî (350-432 H./961-1041 M.)
  - 11. İsmail b. Tahir b. Yusuf Ebu Turab Nesefî (448 H./1056 M.)
- 12. Ebu'l-Muîn Meymun b. Muhammed b. Muhammed b. Mu'temid b. Muhammed b. Fadi (Mekhûl) Nesefî (438-508 H./1046-1115 M.)
  - 13. Ahmed b. Ebu'l-Müeyyed Ebû Hasr Nesefî (518 H./1125 M.)
- 14. Abdulaziz b. Osman b. İbrahim Ebû Muhammed b. Nesefî (533 H./1138 M.)
- 15. Abdulaziz b. Muhammed b. Ahmed b. İsmali Ebû Hafs Nesefî (461-537 H./1069-1142 M.)
  - 16. Ahmed b. Ömer b. Muhammed b. Nesefî (644 H./1266 M.)
  - 17. Abdulaziz b. Muhammed İzzudd'in Nesefi (686 H./1287 M.)
- 18. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Nesefî Ebu'l-Fadi (600-687 H./1204-1289 M.)
- 19. Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Ebu'l-Berekât Nesefî (710 H./1310 M.)
  - 20. Ali b. Muhammed b. Ali b. Ebî Bekir Nesefî (719 H./1319 M.)
  - 21. Muhammed b. Abdullah Kayyım Nesefî (838 H./1435 M.)
  - 22. Ahmed b. Ebî Bekir Neselî Hazrecî Kuud (1007 H./1598 M.) (5)

Nesef, Türkistan'da kavşak bir yerde bulunduğu ortasından da nehir aktığı için bağı, bahçesi ve ziraate müsait arazisi vardı. Bu bakımdan da yerleşime müsait idi. İlim de yerleşik ve seçkin yer ister. Ancak Nesef'te bu kadar çok âlim yetiştiği halde, Ebu'l Muın Nesefî ile ilgili yalnız büyük dedesi âlim görülmektedir.

Ebu'l-Muîn Meymun b. Muhammed b. Muhammed b. Mutemid b. Ebî Muti' Muhammed (Mekhûl) b. Fadl Nesefî

Ebu'l-Muîn'in soy kütüğünde değişik rivayetler bulunuyor. Ebu'l-Muîn Nesefî'nin soyunu sekiz başa kadar çıkaran genellikle yazma nüshalardır <sup>(6)</sup>. Bazısı yalnız Musannıfın İsmini ve bazısı da dört başa

<sup>(5)</sup> Bk. Bağdadî, Hediyyetü'l-Arifin, Ömer Rıza Kelnhale, Mu'cemü'l-Müellifin. İbn İmad, Şezeratü'z-Zeheb, Hacı Halife, Keşfü'z-Zunûn, Bağdadî İzâhul Meknûn, Kureşî, el-Cevahirü'l-Mudiyye, Zehebî, Siyeru A'lâmın-Nübelâ, Zehebî, Tezkiretü'l-Hüffâz, Luknevî, el-Fevâidü'l-Behiyye, Kutluboğa, Tâcu't-Terâcim, Yakut, Mu'cemu'l-Buldân.

<sup>(6)</sup> Beyazid, Umumi 3063 (12-a) (12-b), Serez, 1395, Nuri Osmaniye 2097

#### EBU'L-MUÎN NESEFÎ (438-508 H./1046-1115 M.)

Ne yazık ki, Ebu'l-Muîn Nesefî hakkında kendi eserlerinden başka bize tarihi bilgi veren kaynak yok gibidir. Herhalde bu, Maverâü'n-Nehir, Ortaasya âlimlerinin coğrafî kaderidir, denebilecek bir durum oluyor. Nesef'in tarihe geçmiş bir yerleşim ve ilim merkezi olduğu anlaşılmaktadır <sup>(4)</sup>.

Tabakat ve tarih kitaplarında tesbit edebildiğimiz Nesef'e mensup bazı bilginlerin sadece adlarını ve ölüm tarihlerini sırasına göre vermek istiyoruz ki, eserini yayınladığımız Ebu'l-Mu'in Nesefi'nin yetiştiği ortam ve çevreyi daha iyi anlama imkânı olabilsin.

- 1. İbrahim b. Makal b. Haccac Nesefî (295 H./908 M.)
- 2. Ahmed b. Ali Tahir Nesefî (300 H./951 M.)
- 3. Muhammed b. fadl (Mekhûl) Ebu Muti' Nesefî (318 H./930 M.)
- 4. Muhammed b. Zekeriyya b. Hüseyin Nesefî (344 H./995 M.)
- 5. Ahmed b. Muhammed b. Mekhûl Ebu'l-Bedi' Nesefî (379 H./989 M.)
  - 6. Ebu Ahmed İsa b. Hüseyin b. Rabi Nesefî (385 H./995 M.)
  - 7. Muhammed b. Ahmed b. Mahmud Nesefî (414 H./1033 M.)
  - 8. Hüseyin b. Cafer b. Yusuf Nesefî (425 H./1034 M.)

<sup>(4)</sup> Nesef'in asıl adı Nahşeb olup Arap Coğrafyacıları Nesef demişlerdir. Belh'e bağlanan yol üzerinde, Buhara'dan dört ve Belh'den sekiz günlük mesafede ldi. (I.A.9/40) Yakuta göre büyük bir şehir olup halkı kalabalık ve ziraati boldu. Ortasından bir nehir geçer. Her fende ve ilimde birçok ilim adamı vetistiren bir şehirdi (Yakut, Mu'cemü'l-Büldan, 5/285). Şehrin dört kapısı olup isimleri şunlardır : Neccar, Semerkant, Kiş, Güldin. Nehrin kıyısında köprü başında valinin sarayı bulunurdu. Cuma Camii Güldin kapısında, Bayram namazı kılınan yer Neccar kapısının yanı idi. (Moğol istilâsına kadar Türkistan, V.V.Barthold, 176-177). Çağatay hanlarından Kabak (Kebek), hükümdarlığında (1318-1326), Nesef'den iki fersah mesafede bir köşk (Karçı--Saray) yapmıştı. Kabak Şamanist olduğu halde halka iyi baktı ve müslümanları korudu. (Barthold, For Studies on the History of Central Asia 1/52, 133) Mübareksah ve Banaktan sonra Maverâŭ'n-Nehir'de yerleşen ilk han olmuştur. (A.g.e.,51) Buhara ile Nesef arası dört günlük (aşağı yukarı doksan mil), Keşk ile Nesef arası altı fersah idi. (Barthold, Moğol İstilâsına kadar Türkistan 177) Kabak (Kebek) ten sonra yerine geçen kardeşi Tarmaşirın (1326-1344) müslüman olmuş, İbn Batuta 1333 yılında Nesef'in civarında onunla karşılaşmıştı. (Four Stu. H. Central Asia 22/8; Ayrıca bkz. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, s. 146-153, Çev. H. Dursun Yıldız, TTK Yay. Ankara 1990, Dr. Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına göre Türk Ülkeleri ve Türkler, s. 233 vd., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. Ankara 1985.

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered versio

yayılması karşısında Kelâm ilmi, kendi mensupları tarafından da hor görülmeye ve ithâm altında tutulmaya çalışılmaktadır. Oysa Osmanlılarda başlayan yenilenme hareketlerinde ilk ele alınan konu, yeniden Kelâm ilmine dönme ve yeni Kelâm ilmi yapma çağrısıydı. Çünkü İslâm düşüncesinin hukukî temsilcisi kelâmdı ve düşünce olmadan da bir yenilik olamazdı.

Doktora ve Doçentliğimi İslâm Felsefesinde yaptıktan sonra Kelâm ilmine geçtim. Bu, bana eski büyük filozof kelâmcıların gözü ile Kelâm ilmine bakmamı bahşetti.

Her llimde olduğu gibi Kelâm ilminde de yenilik yapmak için eskinin iyi bilinmesi, toplumda da bir birikimin bulunması, bir dovmusluğun ve tıkanmışlığın sonucunda yeniye, başka bir şeye ihtiyacın kuvvetli bir şekilde hissedilmesi şarttır. Toplum da yenlilğe açık ve\* hazır durumda olmalıdır. Türkiye'de ilâhiyat öğretiminin sekteye uğramasının sebep olduğu birikim eksikliği henüz doldurulamamıştır. Elimizden geleni yapmaya ve dilimizin döndüğü kadarını söylemeye çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki, bu hususta pek çok kişinin, çok ve ciddî emek ve gayretine ihtiyaç vardır. Üzerimize aldığımız ilk iş, önce bir Kelâm ilmi birikimi meydana getirmek oldu. Bunun için geçmişteki âlimlerinin eserlerini nesretmek ve Türkçe'ye büyük Kelâm kazandırmaktı. Onbeş sene kadar önce Fahreddin Razî'nin "el-Muhassal" adlı eserini, edisvon kritik vaptım, okuttum ve tercüme ettim (1),1960 vılında da İmam Gazâli'nin "el-İktisad fil-İtikad" adlı eserinin edisyon kritiğini, (Prof.) Dr. İbrahim Agah Çubukçu ile beraber vaptik (2).

Musa b. Meymun'un "Delâletü'l-Hâirin" adlı eserini de İbranice harflerden ve Arapça yazmasından edisyon kritik ettim <sup>(3)</sup>. Bu kitap, İslâm düşüncesinin Yahudilere olan etkisini ve Batı'ya geçişini en iyi şekilde ortaya koyan bir eserdir.

Şimdi de büyük Kelâm bligini ve mutehassısı Ebu'i-Muîn Nesefî'nin "Tebsıratü'l-Edille" adlı eserinin birinci cildini edisyon kritikli olarak basmak nasip oldu. İnşallah tercümesi de yapılır.

Ebu'l-Muîn Nesefî'yi ve eserini tanıyalım.

<sup>(1)</sup> el-Muhassal'ın edisyon kritiğine dayanan Türkçe tercümesi "Kelâm'a Giriş" olarak A.Ü. İlâhiyat Fakültesince 1978'de, Ankara'da basıldı. Arapça edisyon kritiği 1991 yılında Mısır'da basıldı.

<sup>(2)</sup> A.Ü. İlâhiyat Fakültesince basıldı. Türkçe tercümesi de (Prof.) Dr. Kemal Işık tarafından yapıldı ve Fakültede "İtikatta Orta Yol" adı ile basıldı.

<sup>(3) 1974</sup> yılında, A.Ü. İlâhiyat Fakültesince basıldı. Henüz tercümesi yapılmadı.

#### verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### Ebu'l-Muîn Nesefî ve TEBSIRATÜ'L - EDİLLE

Müslümanlar tarafından ortaya konulan orijinal ve çok önemli iki temel ilim dalı vardır. Usul-ud-Din ve Usul'ul-Fıkh. Bu iki ilmî disiplinin birincisi kelâm ilmini, ikincisi bugün Hukuk Felsefesi denen Usul'ul-Fıkh İlmi'ni teşkil eder. İslâmda yegâne temel ilim bu ikisidir.

İslâm âlimleri, ilimlerin değer ve şereflerinin konularıyla orantılı olduğunu vurgulamışlardır. En üstün, en şerefli, en kutsal varlıktan bahseden ilim, ilimlerin en şereflisi olduğunu söylemişlerdir. Bunun için "Kelâm İlmi"; Allah'tan bahsettiğinden, ilimlerin en üstünü ve en şereflisi sayılmıştır. Kelâm ilmini, Türkçe'de "Tanrı Bilim" olarak ifade etmek mümkündür. Ancak Türkçeye böyle çevrilmesine etki eden, Yunancadan gelen, Aristo'nun kullandığı ve batı dillerinde kullanılan teoloji (Theology) terimi olduğu söylenebilir. Teoloji, Kelâm ilminin tam karşılığı sayılabilir.

"Kelâm İlmi" Tanrı bilim olarak Türkçeleştirilse de aslında, "Kelâm İlmi" Tanrı'yı bilmeden öte, Tanrı'yı bilmenin felsefesini yapar ve bundan dolayı Kelâmdır. Kelâm İlmi, sırf bilmekten ibaret olmayıp bilmeyi tartışan, sözkonusu eden bir ilmî disiplindir. Bununla Akaid (Creeds) Ilminden ayrılır. Akaid sadece öğretir, bildirir, felsefî ve aklî, ilmî ilkelere göre tartışmaz ve tartışmayı kabul etmez.

Müslümanlar Kelâm ilmini kurmakla felsefenin dışında bir felsefî disiplin yahut ikinci bir felsefe öğretisini ortaya koymuşlardır ki, böylece teoloji (Kelâm İlmi), felsefeden ayrılmış oldu. Bundan dolayı olmalıdır ki, Harry A. Wolfson, "The Philosophy of the Kalam" adını verdiği ünlü eserini yazmıştır. İlmî ve ciddî bir Kelâm İlmi tarihi'ne intiyaç gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu , aslında İslâm düşüncesi veya en doğru ifadesiyle gerçek İslâm felsefesi sayılmalıdır. Üçüncü hicrî ve onuncu milâdî asırdan sona mutlak ve soyut felsefeye başlayan düşmanlık, Kelâm ilmine de teşmil edilmiş ve böylece İslâm düşünce ve tarihi henüz altından kalkamadığı büyük bir darbe yemiştir. Günümüzde yeniden ortaya çıkan Selefiye'nin dıştan dışa ve içten içe

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 5/3/1990 tarih ve 7 sayılı mütalâası ile bu kitabın Arapça metninin, 9.9.1991 tarih ve 133 sayılı mütalâası ile de Türkçe Mukaddime'sinin basımı uygun görülmüştür.



### Ebu'l Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî

## TEBSIRATÜ'L EDİLLE FÎ USÛLİ'D-DÎN

(Tenkidli Neşir)

Hazırlayan

Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Birinci Cilt

**ANKARA - 1993** 

| Diyanet | İşleri | Başkanlığı | Yayınları | <br>: | 293 |
|---------|--------|------------|-----------|-------|-----|
| Kaynak  | Eserle | er         |           | <br>: | 23  |

91.06.Y.0003.293 ISBN: 975-19-0245-2

### DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Baskı: Semih Ofset

341 40 75 (4 Hat) - ANKARA

# TEBSIRATÜ'L EDİLLE FÎ USÛLİ'D-DÎN



Ebu'l Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî

TABSIRATÜ'L EDİLLE FÎ USÛLİ'D-DÎN

(Tenkidli Neşir)

Hazırlayan Prof. Dr. Hüseyin ATAY

